عيائلي والأسي الدملات الما ٣- مهلکة عک enen een



تاريخ الحملات الصليبية

٣- مملكة عكا والحملات الصليبية المتأخرة



#### ستيفن رانسيمان

## تاريخ المملات الطيبية

٣- مملكة عكا والحملات الصليبية المتأخرة



General Organization Of the Alexandria Library (COAL)

Bibliotheca Alexandrina.

كرجمة ، الدين خا





# المحتويات

| 11  | مقدمة المترجم                                                                             |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| 71  | مقدمة                                                                                     |
| • • |                                                                                           |
|     | الباب الأول: الحملة الصليبية الثالثة                                                      |
| د۲  | الفصل الأول: ضمير الغرب                                                                   |
|     | ١٨٧ ام: بعثة رئيس أساقنة صور - ١٨٩ ام: استخلاف الملك ريتشارد -                            |
|     | ١١٨٩م: ابحار الأسطول الإنجليزي – ١١٨٩م: الامبراطور فريدريك يغادر المانيا                  |
|     | <ul> <li>١١٨٩ - ١١٨٩م: فريدريك فى البلقان - ١٩٩٠م: مصـرع فريدريـك بارباروسـا -</li> </ul> |
|     | الإلمان في أنطاكية                                                                        |
| ٥٣  | الفصل الثاني: عكـــا                                                                      |
|     | ١١٨٨ م: الإفراج عن الملك حوى – ١١٨٨ م: المنانسة بين حـوى وكونـراد –                       |
|     | ١١٨٩ حموى يصل أمام عكا – ١١٨٩م: صلاح الدين ينتقل إلى عكـــا -                             |
|     | ٩٠ ١ ١م: توقف إحبــار للطرفـين - ١٩٠٠م: قتــال متهــاوش – ١٩٠٠م: زواج                     |
|     | كوثراد وايزابيللا - ١٩١١م: المجاعة في المعسكر الفرنجي                                     |
| ٧٢. | القصل الثالث: قلب الأسد                                                                   |
|     | الملك ريتشارد والملسك فيليب - ١٩٠٠م: الملك تنكريد الصقلي - ١١٩٠م:                         |
|     | ريتشارد يحاصر ميسينا - ١١٩٠م: مفاوضات في صقلية – ١١٩١م: الأسطول                           |
|     | الإنجليزي يصل مياه قبرص – ١٩١١م: ويتشاود يغــزو قــبرص – ١١٩١م:                           |
|     | وصول ريتشارد إلى معسكر الصليبيين - ١٩١١م: خلافات في المعسكر -                             |
|     | ١٩٩١م: الصليبيون يدخلون عكا - ١٩١١م: ريتشارد يقتل الأسرى العـرب -                         |
|     | ۱۱۹۱م: معركة أرسوف - ۱۱۹۱م: انتصار ریتشارد - ۱۱۹۱م: ریتشارد                               |
|     | يتفاوض مع العادل - ١٩٩٢م: ريتشارد في بيت توبـا – ١٩٩٢م: مفاوضـات                          |
|     | جدیدة – ۱۹۲۲م: اغتیال کونراد – ۱۹۲۲م: ریتشارد یستولی علمی دارون <i>–</i>                  |
|     | ١٩٢ ١م: ريتشارد ينسحب إلى يافيا - ١١٩٢م: آخر انتصارات ريتشارد -                           |
|     | ۱۹۲ م: معاهدة بين صلاح الدين وريتشارد – ۱۹۹ م: موت ريتشارد                                |

| ۱۱۷   | الفصل الرابع: المملكة الثانية                                                  |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------|
|       | ١٩٣ ام: وفياة صيلاح المديسين - ١١٩٣م: أبنساء حسيلاح المديسين - ١١٩٩م:          |
|       | الخلافات الأيوبية - ١٩٤٤م: حكومة هسنري - ١٩٩٧م: مملكة فسيرص -                  |
|       | ١٨٦ أم: ليو الثاني الأرميني – ١١٩٤م: هنري والحشاشون – ١١٩٨، تتويج              |
|       | ليو الثاني - ١١٩٧م: موت هنري (أرف شامباني) - ١٩٨٨م: زواج إيزابيلـــــلا        |
|       | وأمالريك - ١٩٧٧م: الحملمة الصليبية الألمانية - ١٩٩٧م: الاستخلاف على            |
|       | أنطاكية - ١٢٠١م: الحرب الأهلية في الشسمال - ٢٠٥م: مسوت الملسك                  |
|       | أمالريك                                                                        |
|       | الباب الثاتي: حملات صليبية ضالة                                                |
| 1 £ 9 | الفصل الأول: الحملة الصليبية ضد المسيحين                                       |
|       | ١٩٩ م: اينوسينت الثالث والحملة الصليبية - ١٢٠١م: تعيين يونيفاس قائدا للحملة    |
|       | الصليبية - ١٢٠٢م: مقاوضات مع البندقية - ١٢٠٢ نهب مدينة زارا - ٢٠٣١م:           |
|       | الحملة الصليبية تبحر قاصدة القسطنطينية - ١٢٠٣م: الكسيوس الصغير امبراطورا -     |
|       | ٤٠٢٠م: ثورة في القصر - ٢٠٤م: نهب القسـطنطينية – ٢٠٤ تتويج بلدويس               |
|       | كونت فلانسدرز امبراطورا - ١٢٦١-١٢٦١م: الامبراطورية اللاتينية - ٢٠٤٥م:          |
|       | اينوسنت يدين الحملة الصليبية ~ ١٢٠٤م: النتائج المنرتبة على الحملة الصليبية     |
| ۱۷۷   | الفصل الثاني: الحملة الصليبة الخامسة                                           |
|       | ١٢١٠م: حون (أوف برين) ملك القلس - ١٢٠١م: الاستخلاف في أنطاكية -                |
|       | ٢٠١٦م: بطريق يوناني في أنطاكية – ٢١٢١م: التبشير بحملــة الأطفــال الصليبيــة – |
|       | ١٢١٢م: الأطفال في مرسيليا – ١٢١٢م: مصير الأطفــال – ٢١٦٦م: مـوت البابــا       |
|       | ايتوسنت الثالث – ١٢١٧م: تأخر الصليبيين – ١٢١٨م: الملك اندرو يعود إلى بلاده     |
|       | - ١٢١٨م: الصليبيون ينزلون إلى الـبر في مصر - ٢١٨م، وصول الكاردينــال           |
|       | بيلاحيوس - ١٢١٩م: احتــلال العديليــة - ١٢١٩م: القديـس فرانســيس راوف          |
|       | أسيسي) - ١٢١٩م: الكامل يعرض شىروط السىلام - ١٢٢٠م: بيلاجموس ينشمه              |
|       | حلفاء – ١٢٢٠م: الملكُ حـون يغـادر الجيش – ١٢٢١م: الصليبيـون يتقدمـون –         |
|       | ١٢٢١م: بيلاجوس يستعطف طالبا السلام                                             |
| 419   |                                                                                |
|       | ١٢٢٦م: الاستخلاف الأرميني - ١٢٢٥م: زواج فريدريك ويولاند - ١٢٢٥م:               |
|       | مصير حون (أوف بريسن) - ٢٢٨ ام: فريدريك يشيرع في الرحما ال الشيرق -             |

۱۲۲۸م: فریدریك یهبط فى قبرص - ۱۲۲۸م: فریدریك فى عكا - ۱۲۲۸مان المنازعات العائلیة الأبریة - ۱۲۲۹م: استعادة القدس - ۱۲۲۹م: فریدریك فى القدس - ۱۲۲۹م: وضع القدس المقلق - القدس - ۱۲۲۹م: وضع القدس المقلق - ۱۲۲۹م: انشاء بحلس إدارى ۱۲۲۹م: الملكة ألیسس تطالب بعرش القدس - ۱۲۳۱: انشاء بحلس إدارى (كومیون) فى عكا - ۱۳۳۲م: معركة أحریدی - ۱۲۳۳م: معركة أحریدی - ۱۲۳۳م: تعین موجاستیل و كیلا

الفصل الرابع: فوضى مقننة .......

۱۲۳۳م: بوهمند الخامس أمير أنطاكية - ۱۲۲۹م: الكامل يعيد وحدة الاميراطورية الأيوبية - ۱۲۳۹م: الحرب الأهلية فيما بين الأيوبيين - ۱۲۳۹م: تيبالد (أوف ستاباني) وصلته الصليبية - ۱۲۶۱م: نهاية صلة تيبالد الصليبية - ۱۲۶۱م: ريتشارد إيرل كورنويل - ۱۲۶۳م: قبول وصاية الملكة أليس - ۱۲۶۳م: معاهدة مع الصالح اسماعيل صاحب دمشق - ۱۲۶۶م: ضياع القدس نهائيا - ۱۲۶۴م: كارثة في لافوريي - ۱۲۶۷م: ضياع عسقلان - ۱۲۶۵م: بطريارقية لاتينية في أنطاكية - ۱۲۰۷م: فضائح في كنيسة أنطاكية

#### الباب الثالث: المغول والمماليك

الفصل الثاني: القديس لويس يسحر من إيجو-مورت - ١٢٤٩م: الحملة الصليبية تصل أمام دمياط - ١٢٤٩م: الملك لويس يبحر من إيجو-مورت - ١٢٤٩م: الصليبيون يتقدمون نحوالمتصورة - دمياط - ١٢٤٩م: الصليبيون يتقدمون نحوالمتصورة - ١٢٥٠م: معركة المنصورة - ١٢٥٠م: تورانشاه يتولى قيادة المسلمين - ١٢٥٠م: لويس في السحن - ١٢٥٠م: مقتل تورانشاه - ١٢٥٠م: لويس يقى في الشرق - لويس في السحن - ١٢٥٠م: المتالم بين أمراء المسكمين - ١٢٥٠م: التحالف الفرنجي مع الحشاشين - ١٢٥٤م: الآثار التي ترنبت على رحيل لويس - ١٢٥٦م: حرب

|     | القديس مساباس - ١٢٥٨م: الملكمة بلميزاس فسي عكسا - ١٢٦١م: البميزنطيون                 |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------|
|     | يستعيدون القسطنطينية - ٢٧٠ ام: آخر صلة صليبية للملك لويس                             |
| 717 | الفصل الثالث: المغول في سوريا                                                        |
|     | ١٢٥٤م: التحالف الأرميتي مع المغول – ١٢٥٤م: وليم (أوف روبروك) في تراقورم              |
|     | - ٢٥٦م: الجيش المغولى يتحسرك باتجماه الغـرب - ١٢٥٧م: إبــادة الحشــاشــين فــى       |
|     | فــارس – ١٢٥٨م: المغــول يخربــون بغــداد – ١٢٥٩م: المغــول يدخلـــون ســـوريا –     |
|     | ١٢٦٠م: سقوط دمشق - ١٢٥٩م: موت الخنان الأعظم مونغكما - ١٢٦٠م:                         |
|     | المماليك يطلبون مساعدة الفرنج – ٢٦٠٠م: معركة عين حالوت                               |
| ۲۷۱ | الفصل الرابع: السلطان بيبرس                                                          |
|     | ١٢٦٥م: مـوت هولاكـو – ١٢٦١م: بيـبرس يفتـح الجليــل – ٢٦٦١م: الممــاليك               |
|     | يخربون كيليكيا – ١٣٦٨م: سقوط أنطاكية – ١٣٦٨م: هيو، ملك قبرص والقسدس                  |
|     | - ٢٦٩ ام: تتويج هيو - ٢٦٩ ام: الحملة الصليبية لأطفىال أراحون - ٢٧٠ ام:               |
|     | قتل فيليب أمير مونتفورت - ١٢٧١م: وصول إدوارد الإنجلـيزي - ١٢٧٢م: هدنــة              |
|     | بـين إدوارد وبيــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                  |
|     | الحملات الصليبية - ١٢٧٤م: مجمع ليون - ١٢٧٥م: الوصاية في طرابلسس -                    |
|     | ١٢٧٦م: الملك هيو يتقاعد في قسيرص – ١٢٧٧م: بيسيرس يغنزو الأنـاضول – وفـاة             |
|     | بيبرس                                                                                |
|     | الباب الرابع: نهاية الشرق الفرنجي                                                    |
|     |                                                                                      |
| ٤٠٧ |                                                                                      |
|     | منتجات الشرق الفرنجي - التجارة العابرة - دور التجار الإيطساليين - الطسرق             |
|     | التحارية في ظل المغول - ثروة البارونسات - ضرب العملة في الشرق الفرنجي -              |
|     | معضلة الشرق الفرنجى الاقتصادية                                                       |
| 140 | الفصل الثاني: العمارة والفنون في مملكة الشرق الفرنجي                                 |
|     | القلعة البيزنطية - قــلاع القــرن الثــاني عشــر - ضعـف دفاعــات القــلاع - عمـــارة |
|     | الأماكن المقدسة - الكنائس في القلس - زخرفة الكنائس - الفسيفسساء واللوحيات            |
|     | الجدارية                                                                             |

| <b>,</b> 4 | <br>عكا | ط. | سقر           | الثالث: | القصل   |
|------------|---------|----|---------------|---------|---------|
|            | <br>    | _  | $\overline{}$ | , —     | <u></u> |

۱۲۸۲م: الحرب الأهلية في طرابلس - ۱۲۸۱م: معركة حمص - ۱۲۸۲م: انهيار قوة تشارلز (أوف أنبو) - ضياع المرقب - ۱۲۸۹م: آخر أعياد الشرق الفرنجى - ۲۸۲۸م: سفارة أبان ساوما - ۱۲۸۹م: الحنان يحث حملة صليبية - ۱۲۸۷م: سقوط اللاذقية - ۱۲۸۸م: لوتشياء كوتسة طرابلس - ۱۲۸۹م: المدانعون عن عكا - ۱۲۹۱م: اتهامات بالجين - عكا سنة ۱۲۹۱م - ۱۲۹۱م: آخر محاولة للتفاوض - ۱۲۹۱م: المحروب من عكا - ۱۲۹۱م: تعمير عكا - ۱۲۹۱م: موت ملكة الشرق الفرنجي

#### الباب الخامس : خاتمة

الحملات الصليبية والبابوية – الحملات الصليبية والإسلام – الحملات الصليبية والعالم المسيحى الشرقى – دمار بيزنطة – الافتقار إلى قائد Converted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

| المرفقات:                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------|
| المرفق الأول : المراجع الرئيسية لتاريخ الحملات الصليبية المتأخرة ١٩٥٠ |
| المرفق الثاني : الحياة الفكرية في أوتريميه ٥٥٥                        |
| المرفق الثالث: شجرات الأنساب                                          |
| ١ – البيوت الملكية للقدس وقبرص وبيت ابيلين                            |
| ٧- بيت أمراء أنطاكية                                                  |
| ٣- بيت أسرة أمبرياكو                                                  |
| ٤ – بيت ارمينيا الملكى (كيليكيا)                                      |
| ٥- الأيوبيون                                                          |
| ٦ - بيت جنكيز خان                                                     |
| المصادر والمراجع: ١٦٥                                                 |
| الدرائط:                                                              |
| خريطة رقم (١) : عكا وضواحيها في سنة ١١٨٩م                             |
| خريطة رقم (٢) : دلتا النيل زمن الحرب الصليبية الخامسة، وحملة القديس   |
| لويس التاسعالله ١٧٩                                                   |
| خريطة رقم (٣) : امبراطورية المغول زمن حنكيز خان واعجلافه              |
| خريطة رقم (٤): عكا سنة ١٢٩١م                                          |
| خريطة رقم (٥) : الشرق الغرنجي في نهاية القرن الثالث عشر ٥٣٥           |

### مهدمة المترجم

#### منطق التاريخ

هذا هو الجزء الثالث من "تاريخ الحملات الصليبية" الذى اخذنا على عاتقنا ترجمته بأكمله ، لما تميز به من خصائص علمية وفنية تفرده بين ما كتب فى مختلف العصور عن تلك الحملات . وليس مُحمة شك فى أن هذا التاريخ ، الذى يوفى على كل غاية للخصائص التى أسلفناها ، يتفرد تفردا عبقريا قلما يتاح لغيره فى ناحية واحدة بميزة وجليلة الخطر ، تتمثل فى أن كاتبه التزم فيه حيدة موضوعية علمية قلما يتسم بها مؤرخ فى تناوله لأمور تحس عقيدة أخرى غير عقيدته ، وحضارة لا ينتمى إليها. فالإنسان هو الإنسان لا يتأتى له - وإن أراد - أن يخلص عن وعى أو غن غير وعى من أثار تنشئته الإحتماعية والدينية والسياسية . وإذا أجلنا النظر فيما يدور حولنا الآن يستبين لنا أن الصراع الدائر فى شتى أرجاء العالم اتخذ فى العقود الأخيرة شكلا حديدا

يمكن أن نجمله على أنه "صراع فكرى". فالسلاح ، وقد بلغ به الإنسان مبلغا يمكن أن ينتهى بالعالم إلى أسوا مصير ، أمسى نتيجة لذلك عقيما لا يكاد يبلغ جماعة من الناس غاية ما تريد ، فالضوابط التى تحكم استخدامه أصبحت حدودا لا يمكن تجاوزها إلا إذا أرد الإنسان أن يضع حدا للحياة نفسها . غير أن العقائد هى العقائد ، والمذاهب السياسية وغير السياسية هى المذاهب ، باقية على ما كانت عليه ، ولا بدلها من أن تصطرع محاولة تحقيق غاياتها أو بعض غاياتها . ولم يعد في يد الإنسان بعد مسيرة الحضارات الطويلة سوى فكره كي يخوض به غمار عالم قميىء لم يكد يتعلم شيئا أو يلقن درسا من ماضي أيامه . وكلمة "فكر" في هذا السياق لا تحمل على ما فيها من إيباب ، بل هي تقارب السلب أيما مقاربة . ومن الغريب أن هذه حال صدقت فيما مضى وتصدق في أيامنا . إذ أن روح "المؤامرة" التي غلبت علي سياق الحملات الصليبية في شتى مراحلها الطويلة ، هي نفس الروح التي تغلب على الفكر السياسي في الوقت الحاضر.

ولعل أقرب مثال على ذلك ما حدث للإتحاد السوفياتي السابق الذي كان يشكل طوال خمسة وسبعين عاما قوة هائلة يحسب لها كل حساب ، انتهى وانتهت أيامه وانتهت العقيدة التي بشر بها وظن أنها باقية إلى يوم الدين . والمفكرون السياسيون فسي شتى بقاع العالم يكادون يجمعون على أن ذلك الإتحاد السوفياتي إنما قضت عليه "المؤامرة" . فالمعسكر الغربي الذي بني أبحاده على أساس فلسفة رأسمالية ، والذي لم يأبه بانسانية الإنسان ، إلا عندما تهددت كيانه تلك الإيديولوجية التي سادت ردحا من الزمان في الإتحاد السوفياتي ، لم يتأت لسلاحه النووي الرهيب أن يتصدى لذلك الخصم القوى أو يقضى عليه . ولم تكن ثمة سبيل إلى ذلك إلا بإنفاق قدر هائل من المال خاطب في الإنسان غرائزه وجموحه واستطاع أن يستلب عقيدته ووطنيته . وبات من المعروف أن أمريكا انفقت ذلك المبلغ الطائل كي تجتنب الجوء إلى السلاح الذي كان سيودي بالضرورة إلى هلاكها إن هي أقدمت على استخدامه . ولا يتسع هذا المجال لتفصيل كل ذلك ، وإنما الذي يعنينا هو التماثل الواضح بين الأمس واليوم . فالإنسان على إدعائه الإيمان لا يستطيع في كل حال أن يقبض في يقين على ما يعتنقه ، وفي هذه العبارة مفتاح يعيننا على أن نتفهم ما حرى إبان الحملات الصليبية.

فالمسلمون اصحاب عقيدة تستطيع أن تتصدى دون غيرهما لمنطق عمام يتفق مع فطرة الإنسان، وتحرك قدراته ولا تتجاهل طبائع الأشياء وحقائقها ، ومع ذلك استطاع الصليبيون عبر عقود متعاقبة أن يحققوا بعض انتصار على المسلمين ، لا لأنهم كمانوا

مدافعين عن عقيدة وإنحا الأنهم كانوا اصحاب دنيا واصحاب سياسة اى اصحاب "مؤامرة". والحملات الصليبية فى تتابعها تظهر فى حلاء أنه لم يتأت للصليبيين ان يحققوا شيئا من نصر إلا عندما نجحوا فى أن يخذلوا المسلمين بعض حين عما يعتقدون. وفى اللحظات التى غلب فيها الإيمان على هرى الإنسان لم يستطع أحد عبر التاريخ كله أن يغنم من المسلمين مغنما وإن كان يسيرا ، على كثرة العدو وقلة المسلمين. وهذا الرأي ليس رأي مسلم ، وإنما هو منطق التاريخ ، وفيه دلالة واقعية على أن ما هو صحيح لا بد أن يصح فى منطق الواقع إذا التزم الإنسان كائنا من كان حادة إيمانه وصواب عقله ، أى أن التاريخ نفسه دلًل ، ولسوف يدلًل ، على صحة هذه العقيدة التى جمع الخصوم لها ويجمعون ، وحاولوا وهم يحاولون.

ففترات الإضمحلال في دورات الحضارة لا تدل على أن قوة قاهرة استطاعت أن تدحر قوة دونها، وإنحا تدل على أن فكر الإنسان وقدرته على الخديعة استطاع في غيبة الإيمان أن يجد له منفذا عند بعض طلاب الدنيا.

#### "الخطر" القديم الجديد

والذى يتدبر ما أورده رانسيمان فى مجلداته الثلاثة على عمقها وشمولها، يتاح له أن يستبين فى غير ما شك أن الصليبيين على اختلاف انتماءاتهم وقومياتهم وعقائدهم وعلى اختلاف أيامهم ، لم يكونوا سوى طلاب منفعة و لم يكن للدين موضع فى وحدائهم، وإنما اتخذوه ذريعة يتعللون بها لاستلال سيوفهم . ولنعد ، فى لمحمة سريعة ، إلى القرن العشرين لنرى أنه فى العقد الثانى منه بدا يلوح فى الأفق عدو للغرب مكين ، أنساه عداوته للإسلام إلى حين . وما أن دار الزمان دورته وانتهى الإتحاد السوفياتى الذى كان يقوم على فكر وضعى ، حتى عاود الغرب الإحساس بالخطر بما هو ماثل بالإمكانية فى الإسلام . وبدأ مفكرو الغرب يعيدون استكناه التاريخ ليكتشفوا من حديد مدى ما يمكن أن يتمثل فى ذلك العدو القديم من خطر شديد . وعلينا فى هذا السياق أن نقصر النظر على مجال واحد لنتبين مدى خطورة ذلك . ففسى الوقت الذى يتاح فيه لإسرائيل أن تملك السلاح النووى ، وأن ترفض فى صلف التوقيع على معاهدة منع انتشار السلاح النووى ، يحال بين أية دولة إسلامية وبين أن تحاول بحرد محاولة منع انتشار السلاح أو غيره مما يوصف بأنه متقدم . ولقد نجح الغرب فى ذلك كله امتلاك ذلك السلاح أو غيره مما يوصف بأنه متقدم . ولقد نجح الغرب فى ذلك كله من خلال نفاذه إلى عقول كثير من الحاكمين الذين يستهويهم ما فى الدنيا من متاع من خلال نفاذه إلى عقول كثير من الحاكمين الذين يستهويهم ما فى الدنيا من متاع من خلال نفاذه إلى عقول كثير من الحاكمين الذين يستهويهم ما فى الدنيا من متاع

رخیص ، بعد أن بعدت الشقة بينهم وبين ما ينبغـى لهـم أن يلـتزموه مـن أمـر دينهـم ، وبعد أن وجدوا من ببرر لهم مسلكهم ويزيّنه.

لقد أجملنا في نظرة عامة ما توحى به في النهاية قراءة ما كتبه وانسيمان عن الحملات الصليبية ، والذي لا بد لنا أن نستخلص منه أنه ينبغي للمسلمين إن أرادوا البقاء أن يعردوا إلى ما يفرضه عليهم دينهم . ولقد سبق أن أوضحنا في مقدمتي الجزأين الأول والثاني من هذه الترجمة كثيرا جما أعاننا وانسيمان على أن نتفهمه من اللوحة العامة التي وسمها في فن واقتدار للحملات الصليبية والتي أبرز فيها على نحو يدهش المتأمل كثيرا من الخصائص التي يتميّز بها من يحق لهم أن يقولوا أنهم صدروا عمّا تمليه عليهم ضمائرهم ومقتضيات دينهم . ونحن كرانسيمان نستطيع أن نلتزم الحيدة العلمية المرضوعية غير متأثرين بانتمائنا وإنما مستجيبين لمقتضيات العقل والمنطق برغبم غيبتهما في عالم تناءى تنائيا يكاد يكون كاملا عمّا هو عقلاني أو منطقي . ولن نعاود هنا بطبيعة الحال ذكر ما سبق أن تناولناه في مقدمتي الجزأين السابقين ، وإنما سننظر على غو عام في بحمل ما حققه وانسيمان تحقيقا تاريخيا علميا ، ضاربين عددا من الأمثلة التي تعبر في صدق وعمق عن واقع حال تلك الصفحات السوداء التي خطها الصليبيون في صلف وعدوان في كتاب التاريخ .

#### هل يعيد التاريخ نفسه ؟

ولعل لنا أن نبدأ بالإشارة إلى الأحوال العامة التي كانت سائدة بين جماعات المسلمين باختلاف تسمياتها السياسية لنتأمل من خلالها ما يسود العالم العربسي والإسلامي الآن من أحوال مشابهة . ونحن في ذلك لا نقول مع القائلين "إن التاريخ يعيد نفسه" ، فهذه العبارة تبلو للوهلة الأولى كما لو كانت صحيحة، وواقع الحال أنها ليست كذلك إلا بمعيار واحد . فالتاريخ لا يعيد نفسه أبدا كوقائع وأحداث ، ومن يتأمل تفاصيل أحداث التاريخ ، أو بالأحرى أحداث التواريخ ، يجد أنها لا تتماثل على الإطلاق . ونحسب أن من قال بهذه العبارة إنما يعنى ما نعنيه بقولنا إن العبارة قد تكون صحيحة بمعيار واحد يتمثل في الإنسان نفسه . ذلك أن "الإنسان العاقل" - مذ كان يزحف على ظهر الأرض في بدائية لا تكاد تدرى من أمرها أو من أمر غيرها شيئا، وحتى عصرنا الحال الذي يقال فيه إن الحضارة السائدة هي حضارة الإنسان المعاصر أو حضارة القرن العشرين على إطلاق - لا يكاد يثبت إزاء منطق سَوي إلا من حيث

ظاهر القشرة التى تُرقَّش العالم بالوانها الخادعة . وليس ثمة شيء يمكن أن يكون ثابتا سوى أثرة الإنسان وتنائيه عن القيمة ، فهذان هما العاملان الأساسيان اللذان حركا ويحركان تواريخ الإنسان في مختلف حِقب حضاراته . ونحسب أن عبارة "إن التاريخ يعيد نفسه" لا تصدق أو تصح إلا بهذا المعيار . فبرغم ما تقلب فيه الإنسان من عقائد وأدبال وأيديولوجيات لم يستطع في أية حال أن يعلو على أثرته أو يُثبت على قيم عليا تستطيع أن تبرر وحودها عبر منطق سُوي أو عام . فلكل جماعة من البشر منطقها الذي يقوم أساسا للدفاع عن مصالحها الخاصة المنبئة عن أثرتها وظلمها برغم ما قالته الآلهة وما قاله الله وما نادى به المحلدون ، وبرغم ما تدعو إليه المسيحية من تسامع . ونقف هنا عند المسيحية بصفة خاصة لأنيا نعالج "اخملات الصليبية" . ولعل ذلك يعود بنا إلى واقعة تدلل على صحة ما أسلفناه . فعندما أراد ريتشارد قلب الأسد أن يغادر عكا في الحرج ، فلم يجد سبيلا إلى بلوغ غايته سوى أن يتخلص من أولائك الأسرى على نحو الحرج ، فلم يجد سبيلا إلى بلوغ غايته سوى أن يتخلص من أولائك الأسرى على نحو منطق قويم يمكن أن يجد شبه مبرر لما قام به قلب الأسد . ويحسن بنا أن ننقل ما حاء به منطق قويم يمكن أن يجد شبه مبرر لما قام به قلب الأسد . ويحسن بنا أن ننقل ما حاء به رانسيمان عن هذه الواقعة:

"وبرحيل فيليب تولى ريتشارد كامل زمام الجيش والمفاوضات مع صلاح الدين الذى وافق على الإلتزام بالمعاهدة التى أبرمها ضباطه فى عكا. وبينما انهمك الصليبيون فى إعادة بناء أسوار عكا وتقريتها شرع صلاح الدين فسى جمع الأسرى والمال المطلوب منه. وفى الثانى من أغسطس استقبل صلاح الدين فى معسكره ضباط مسيحين ينقلون موافقة ريتشارد على اقتراحه بتجزئة المدفوعات وعودة الأسرى على ثلاث دفعات شهرية ، على أن يُطلق سراح الأسرى العرب بعد تسديد الدفعة الأولى . وسمح للزائرين بمشاهدة الصليب المقدس الذى كان صلاح الدين يُعتفظ به فى حالة من الوقار. وفى الحادى عشر من أغسطس أرسلت الدفعة الأولى من المال وأسرى الصليبيين إلى معسكر المسيحيين ، وعاد سفراء ريتشارد يؤكدون صحة الدفعة الأولى من المال، غير أن كبار الأسرى وبخاصة من تحددت أسماؤهم لم يصلوا جميعا، ومن ثم فلن يطلقوا سراح حنود السلطان الماسورين فى عكا. فعرض صلاح الدين إما قبول دفعة المال مع رهائن عن اللوردات المفقودين واطلاق

سراح رحاله، أو قبول دفعة المال وترك رهائن لديه ضمانا لإطلاق سراح رحاله ؛ ورفض السفراء العرضين كليهما ، وطلبوا دفعة المال وإعطائه بحرد تعهد بشأن الأسرى العرب . لكن صلاح الدين لا يثق في كلمتهم، ولذا رفض إعطاءهم أى شيء ما لم يفرجوا عن رحاله.

وريتشارد الآن متلهف على مغادرة عكا والسير إلى القلس ، لكن الأسرى العرب كانوا حجر عثرة تحرجه ، فسرّه أن يجد ذريعة للتخلص منهم . وفي العشرين من أغسطس ، وبعد أكثر من أسبوع على عودة سفرائه إليه ، أعلن أن صلاح الدين قد أخل بتعهده ، وبكل العمد وسبق الإصرار أمر بقتل الأسرى الباقين على قيد الحياة من حامية عكا وعددهم الفين وسبعمائة أسير . وكما أخيرنا المؤرخون المدافعون عن ريتشارد في سرورهم - راح جنوده المتلهفون يعمِلون السيف ذبحا شاكرين الرب على هذه الفرصة للإنتقام لرفاقهم الذين سقطوا أمام المدينة. وقتلت روحات وأطفال الأسرى إلى جوارهم ، وأبقوا على بحرد القليل من الوجهاء وأقوياء البنية لإستخدامهم في أعمال السخرة . وشاهد العرب في المخفر الأقرب إلى عكا ما كان يحدث فاندفعوا لإنقاذ إخوانهم ، بيد في المغفر الأقرب إلى عكا ما كان يحدث فاندفعوا لإنقاذ إخوانهم ، بيد أنه برغم بسالتهم في القتال حتى هبوط الظلام لم يتمكنوا من اختراق الصفوف إليهم . وعندما انتهى الذبح غادر الإنجليز مكان المذبحة بما فيه من حثث تمزقت أوصالها وفسدت ، وبات بإمكان المسلمين الحضور من حثث عرقت أوصالها وفسدت ، وبات بإمكان المسلمين الحضور للتعرف على أصدقائهم الشهداء".

#### وحشية طائشة وإنسانية حليمة

ويتين من تفاصيل هذه الواقعة ، التي لا نجد من الألفاظ ما يعبر عن سوء ما فيها، أن قلب الأسد لم يُقِم وزنا للضمير المسيحى ، أو مقتضيات ضمير الإنسان كإنسان ، ولم يلتزم بما ينبغى أن تفرضه عليه العهود والأعراف ، كما أنه وسفراءه لم يستجيبوا للعروض المنطقية التي عرضها صلاح الدين في المفاوضات لبلوغ حل لهذه المسألة، على ما في ذلك كله من عدم الإعتداد بما يمكن أن يحدث لكبار الأسرى المسيحيين لدى صلاح الدين ، مما ينبى عن روح مجازفة لا تقيم وزنا لحياة الإنسان حتى وإن كان من الرفاق المحاريين ، وإن دل هذا على شيء فإنما يدل على أن الآصرة التي كانت تشد

أولائك الرفاق الصليبين بعضهم إلى بعض لم تكن تنبق عن وازع من دين أو رغبة في الدفاع عن قيمة وإنما هي أثرة الإنسان وظلمه . ونضيف إلى ذلك أن المورخين المدافعين عن ريتشارد قلب الأسد حاولوا تبرير مسلكه الذي لا يتأتى لعقل أو قلب أن يقبله . بل إنهم يجاوزون ذلك إلى تمجيد الرب شكرا على المذبحة التي ارتكبها أولائك الذين يجاوزون الوحوش في وحشيتهم . ولا يقف الأمر عند هذا الحد وإنما يجاوزه إلى المخاطرة بعودة "الصليب المقلس" الذي كان في حوزة صلاح الدين . والأمر على هذا النحو ليس أمر دين أو أمر اعتداد بأهم رمز لهذا الدين الذي قيامت الحملات الصليبية تحت رايته . وإذا وقفنا عند "الصليب" في المسيحية فإنه يمثل الفداء في أحلى صورة من وحهة نظر المسيحية التي ترى أن الرب نفسه ، تعبيرا عن الحبة ، يفتدى الإنسان، ذلك وجهة نظر المسيحية التي ترى أن الرب نفسه ، تعبيرا عن الحبة ، يفتدى الإنسان، ذلك الحاطيء الذي خرج عن طاعته . فأى فداء وقد تُرك المحساريون المدافعون عن الصليب المقدس نفسه لا يُؤبه به ؟

ولنعد مرة أخرى إلى واقعة تظهر أن ريتشارد لم يكن بطبيعته يجنح إلى شيء سوى الإفحاش في سفك الدماء ، ولنر ما يقوله وانسيمان مقارنا ويتشارد قلب الأسد بصلاح الدين الأيوبي:

"وبعد خمسة أيام من القتال المستعر، قصف أسف المدينة (مدينة دارون) واستسلمت حامية القلعة . ولم يتعلم ريتشارد شيئا من شهامة صلاح الدين، إذ قتل بعض رجال الحامية بالسيف، وألقى بالبعض من أعلا أسوار القلعة ، واقتاد البعض في عبودية سرمدية"

وليس ثمة فحش يدل على شذوذ العقل من قتل المستسلمين بالقائهم من علي ، فهذا درك لا تنحط إليه الوحوش في همجيتها.

#### منطق الدعاية وواقع التاريخ

ونحن إذ نعرض لريتشارد قلب الأسد إنما نعرض لقائد فرد يستطيع أن يوحه الأمور حيثما يعِن له وحيثما تشاء نزواته . وليت الأمر يقتصر على ذلك ، فإنسا إذا انتقلسا إلى نظرة عامة نجد أن الصدع بين الكنيسة الرومانية الكاثوليكية والكنيسة اليونانية الشسرقية ينبثق عن نزوع إلى تعصب لا يتهيأ له أن يقيم وزنا لما يسراه الآخرون من أتباع نفس الدين من ناحية ، وعن تعلق بما يمكن أن تتيحه الحرب "المقدسة" من مغانم ينعم بها أصحاب الشأن دون اعتبار للرأى العام المسيحى الذى الذى كانت الكنيسة تعمل حاهدة على اقناعه بأن الحملات الصليبية موجهة فى أساسها للدفاع عن الصليب. ولنقرأ الفقرة التالية من الباب الثانى الذى عمد رانسيمان إلى تسميته "جملات صليبية ضالة" ، إذ يقول فى الفصل الأول من هذا الباب ، وعنوانه "الحملة الصليبية ضد المسيحين: "

"على أن الصليبي العادى قد أُفّن الإعتقاد الذي مفاده أن بيزنطة دأبت على القيام بدور الخيانة ضد العالم المسيحي طوال الحروب المقدسة. فمن الحكمة إذن واستحقاق النواب إرغامها على التعاون الآن. وأبهج الورعين من بين رحال الجيش أن يساعدوا في سياسة من شانها أن تعيد اليونانيين المنشقين إلى الحظيرة . أما الأكثر ولعا بالحياة الدنيا فراحوا يتفكرون في ثراء القسطنطينية ومقاطعاتها المزدهرة وتطلعوا لتوقعات السلب والنهب. وربما تطلع بعض البارونات ، وفيهم بونيفس نفسه ، إلى نفس التوقعات ، وراحوا يوازنون حساباتهم التي تقول إن الضياع على شواطيء بحر إيجة أكثر حاذبية للغاية من أية ضياع يجدونها في أراضي سوريا القاحلة . وأسهم ما كان يجمله الغرب من الإزدراء كله منذ أمد بعيد للعالم المسيحي الشرقي، فجعل من اليسير على داندولو وبونيفاس تطويع الرأى العام وشده لمناصرتهما"

ويبدو أن الحروب على اختلاف زمانها وظاهر دواعيها تنصرف في التحليل النهائي إلى أسباب اقتصادية بالمعنى العام لهذه الكلمة ، وهذا المعنى العام يشمل بطبيعة الحال نزوع الفرد إلى تحقيق أمانيه الجاعة واتجاه الجماعة إلى التصرف على نحو يرضى مطامعها ويكفل لها أسباب الرفاهية ، وإن تحقق ذلك على حساب أية قيمة وإن كانت ديناً. ولنتأمل معا الدوافع الحقيقية التي تبرزها الفقرة التالية من نفس الفصل، وإن لم تكن هذه الدوافع حينذاك متمثّلة إلا فيما يتعلق بآمال اصحابها (قبل الإستيلاء على القسطنطينية)، ولا شك في أن أمل الإنسان ، على زيفه ، يجدد مسار خطاه:

"وتقرر فى نهاية الأمر تشكيل هيئة محلفين من ستة من الفرنج وستة من البنادقة لإختيار الامبراطور بعد الإستيلاء على المدينة مباشرة . وإذا كان الامبراطور المذى سيقع عليه الإختيار فرنجيا - وهو الأفضل - فيتعين اختيار أحد البنادقة لمنصب البطريق . وينبغى أن يكون للإمبراطور

القصر الإمبراطورى الفخيم وقصر الإقامة بلاشيرنا ، وربسع المدينة والإمبراطورية ؛ وأما الثلاثة أرباع الباقية فيكرن نصفها للبنادقة والنصف الآخر لفرسان الصليبين يقتسمونها إلى اقطاعات لأنفسهم . ويتعين أن يقسم قسم الولاء للإمبراطور جميع أصحاب الإقطاعيات ، فيما عدا الدوج . وهكذا يكون كل شيء قد تم ترتيبه "لشرف الرب والبابا والإمبراطور" . وأما المطالبة بأن تواصل الحملة مسيرتها في وقت ما لخاربة الكفرة، فقد تخلوا عنه صراحة".

#### للتاريخ دلالة عامة

ولننظر حولنا الآن لنرى أن الأمس البعيد لا يختلف إلا من حيث الشكل عن يومنا هذا . فلقد نجحت القوى الإستعمارية فى تقسيم العالم العربى إلى دول ودويلات ، ربما لا يتوفر لبعضها مقومات الدولة كما يراها علماء السياسة ، وكانت الغاية من وراء ذلك أن تصطنع تلك القوى لنفسها دُمى تتولى حكم هذه الدول والدويلات ، وهذه الدمى تستجيب دونما تردد لكل ما يمليه السيد صاحب الأمر في سياسات العالم الحديث، وتعمل فى نفس الوقت على الإستماتة فى الدفاع عن مصالحها الشخصية دون اعتبار لأية مقتضيات قومية أو دينية أو إنسانية . وبذلك استطاع أعداء المسلمين أن يُحكِموا وثاقهم وأن يسيروهم تبعا لأهوالهم وحسبما تقتضيه مصالحهم إلى حد يصيب كل صاحب عقل باغتراب لا يكاد يقر على قرار. ولعمل لنا أن نستخلص من هذه النظرة العاملة أن الإنسان - كما قلنا - هو الإنسان ، يحرك التاريخ ، أو يتحرك به التاريخ طبقا للعاملين الأساسيين اللذين أشرنا إليهما واللذين يتمثلان فى أنانية الإنسان ونزوعه إلى الظلم.

ونعود هنا إلى ما سبق أن ارتأيناه من أن التاريخ لا يعيد نفسه إلا من حيث دلالته العامة . فواقعة تخريب القسطنطينية التي أوردها رانسيمان في نفس الفصل تدل في حلاء على أن الإنسان الذي يدعى التحضر لم يبلغ في تحقيق ادعائه هذا أي حد بالمعنى الأخلاقي أو القيمي في القديم والجديد . فالفقرة التي سوف تلي عن دخول الصليبيين القسطنطينية تجاوز قدرة الإنسان على الوصف ، وتدل في نفس الوقت على أن أولائك الصليبيين لم يكونوا سوى شراذم من البرابرة لم يتح لهم أي قدر من التحضر وإن دافع عنها للذافعون . فأهل البندقية على سبيل المثال لم يبلغوا في عدوانهم همجية

الصليبين، لأنهم كانوا ما يزالون يمثلون أبناء الحضارة الإغريقية القديمة التى تدعى الحضارة الأوروبية الحديثة أنها وليدتها . ومن ثم كانوا على قدر من التقدم بالمعنى الإقتصادى والتحارى والفنى وبقدرتهم على ارتياد البحار ، ولذلك بذلوا الجهد فى سبيل الإبقاء على ما كانوا عليه من رفاهة وهيمنة . ولن نفيض فى التعليق على ما حاء فى الفقرة التالية ، فقد أغنانا رانسيمان عن ذلك:

"انتهبت القسطنطينية بصورة لا مثيل لها في التاريخ . ولتسعة قرون خلت ظلت المدينة العظيمة عاصمة للحضارة المسبحية ؛ فكانت مليئة بالأعمال الفنية التي بقيت من اليونان القديمة ، والطُّرف المشوقة التي ابدعتها أيدي ابنائها المهرة ؛ وكنان البنادقة يعرفون حقا قيمة تلك الأشياء ، إذ أينما وحدوا كنوزا كانوا يستولون عليهما ويحملونهما لتزيين ميادين مدينتهم وكنائسها وقصورها . بيد أن الفرنسيين والبلجيك كانوا قد أشربوا في قلوبهم شهوة التخريب فكانوا يندفعون متجمهرين في جماعات تعوى في وحشية في الشوارع وفي البيوت، يستزعون أي شيء يبرق أمامهم ، ويدمرون كل ما لا يستطيعون حمله ، ولا يتوقفون يخلص من تخريبهم دير أو كنيسة أو مكتبة . وفي كنيسة القديسة صوفياً ذاتها راح سكاري الجنبود يمزقون الستائر الحريرية ويجذبون الأيقونة الفضية العظيمة ويحطمونها قطعا قطعا ، بينما داسوا بأقدامهم الكتب المقدسة والأيقونات . وبينما كانوا يشربون الخمر في أواني المذبيح جلست إحدى العاهرات على عرش البطريق وراحت تغنى أغنية فرنسية بذيئة . وهُتكت أعراض الراهبات في صوامع أديرتهن ، واقتحم الجنود القصور والأكواخ سواء بسواء وحطموها. وكانت النساء الجريحات ملقيات مع الأطفال يحتضرن في الشوارع . ولثلاثة أيام تواصلت المشاهد المفزعة والنهب وسفك الدماء ، إلى أن استحالت المدينة الضخمة الجميلة إلى وضم كبير بحيث صرخ المؤرخ نيستاس قائلا : لو أنهم العرب لكانوا ارحم . وكان على حق".

#### حقيقة الإنتماء وواقع التاريخ

وتذكرنا هذه الواقعة البالغة الدلالة بما ارتكبه الصليبيون عندما دخلوا مدينة القلس قبل ذلك بحوالي مائة عام على النحو الذي ورد في الجزء الأول من هذا التاريخ الحافل، مع فارق لا بد لنا من أن نلحظه، ذلك أنهم كان ينبغسي لبربريتهم أن تجد في قداسة مدينة القدس حائلا يحد ولو إلى بعض حد من غلوائهم ، إذ أنها مهد المسيحية وموضع صلب المسيح وقيامته ، ولكن طبيعة الصليبين تغالب في كل حال حسن ظن إنسانية الإنسان وما يفترض فيه من عقل وحكمة . ولسنا في حاجمة إلى القول بأن دارس التاريخ ، وإن كان على غير حيدة ، لن يجد صورة كهــذه أو حتى تقاربهــا ، أتــي بهــا المسلمون حيثما توجه فتحهم . بل الأمر على نقيض يدعو إلى كثير من التفكير، إذ كان الظلم والجهالة سائدين في كل الأصقاع التي فتحها المسلمون، وحاء الفتح إيذانا بانقضاء كل ما ترتب على ذلك ، فعرّب القرآن ألسنة أحل هانيك الأصقاع على اختلافهم ، وأتاح القادم الجديد لعقولهم أن تفكر وأن تتدبر ، وخلق من أصحاب القدرة فيهم عبقريات ما تزال آثارها الفكرية والعلمية ماثلة في حضارة اليوم ، ويرى المنصفون من الدارسين أن ما يقال إنه حضارة الغرب لم تكن لتبلغ ما بلغت لـولا ذلك الجهد الفائق الذي قام به روَّاد المسلمين الأول في سبيل احقاق الحق وإقامة العدل وإعمال العقل. وليس من قبيل الخروج على مقتضيات البحث أن نقول إن الحضارة الإغريقية لم تكن هي الباعث القادر في حدد ذاته على أن يولد حضارة الغرب دون الجهد الذي قام به المسلمون ، أي أننا لو افترضنا حدلًا أن الله لم يشأ أن يبعث برسالة الإسلام لبقى العالم على ما كان فيه من جهالة قليمة راسخة.

ولنا أن نشير على عجل إلى حملة بالغة الشذوذ حاءت بين الحملات الصليبية لتضفى عليها مظهرا معبرا غير مسبوق أو ملحوق في التاريخ كله ، ألا وهي "حملة الأطفال الصليبية" . ذلك أن تلك الحملة تعبر عن أمرين : أولهما أن الهوس الديني الذي لم يوت أكله فيما قام به الكبار ، كان لمه أثره الوخيم على الأطفال الذين لم يتأت لخيالهم الصغير أن يتبين ما وراء الحملات الصليبية من دوافع حقيقية . وثانيهما أن الطفل الذي يمثل قيمة لها مغزاها في كل ما ساد العالم من ثقافات قد فقد هذه القيمة إبّان تلك الفترة ، وفي ذلك إدانة كاملة لقدرة الصليبيين على أن يلتزموا حادة ما تفرضه عاطفة الإنسان الشخصية المباشرة . ويدل ذلك في نفس الوقت على أن الكبار من غير ذوى المصلحة المتمثلين في آباء أولائك الأطفال كانوا من السذاحة الدينية والإحتماعية على غو حد مهين ، وإلا لما تركوا أولادهم يقدمون على رحلة غاية في

المشقة تحف بها المخاطر والأهوال . وما آل إليه أمر هؤلاء الأطفال بيّنه رانسيمان فيمسا أورده . ولعل لنا أن نعجب الآن كثيرا ونحن نرى أبناء الغرب من حفدة الصليبيين وهم يتصدون للعالم رافعين لواء ما يسمونه "حقوق الإنسان" و "حقوق الطفل. "

#### الوهم والتاريخ

ولنا أن ندرك أن جملة الأطفال الصليبية تلك قامت على كثير من الوهم ، ويسدو أن الرهم كان يلعب دورا بالخ الخطورة في تاريخ الحركة الصليبية ، فالتحالف الصليبين على أساس المغول الذي أفاض رانسيمان في بيانه لم يقهم من وجهة نظر الصليبيين على أساس تحالف قوتين معاديتين ضد عدو مشترك وحسب ، وإنما أوغل الصليبيون في إيهام أنفسهم بزعم أن القس جون الأسطوري ، وهو في رأيهم حبشي ، تجسد على حين غيرة في شخصية مغولية ، وأن خلاص الصليبين من المسلمين سوف ياتي من الشرق البعيد . ولنا هنا أن نطرح سؤالا بسيطا عسانا أن نجد من يجيب عليه : كيف يتاتي لأناس يُفترض أنهم يتحركون بوحي ربّاني أن يجدوا عونهم في قوم وثنيين ؟ على أن لنا أن نلاحظ كذلك أن المغول على شراستهم وهمجيّتهم في استخدام القتال كانوا أصحاب سياسة يمكن أن تتسق مع نمط فكرى ساد في المختمعات السابقة يتمثل في أن القوة تصنع الحق . ونقول ، بين قوسين ، إن هذا النميط الفكري ما زال سائلا حتى التورف تصنع الحق . ونقول ، بين قوسين ، إن هذا النميط الفكري ما زال سائلا حتى أصحاب نظمام يحكم علاقاتهم ببعضهم البعض ، فلا نراهم ينتهكون حرماتهم أو اصحاب نظمام يحكم علاقاتهم ببعضهم البعض ، فلا نراهم ينتهكون حرماتهم أو يبرامون بهرطقة تُحدث صدعا بينهم ، وأن همجيتهم لم تستشر فيما بينهم كما يترامون بهرطقة تُحدث صدعا بينهم ، وأن همجيتهم لم تستشر فيما بينهم كما استشرت همجية الصليبيين ضد المسيحين وضد غيرهم.

ولتن شننا أن نضيف إلى الوهم الصليبي شيئا ، فلن نبلغ في ذلك مبلغ وانسيمان عندما قال في الفصل الثاني (القديس لويس) من الباب الثالث (المغول والماليك):

"تسببت حملة القديس لويس الصليبية في توريط مسيحيى الشرق في كارثة عسكرية مروعة، وعلى الرغم من أن بقاءه في الشرق لأربع سنوات قد أفاد كثيرا في إصلاح الأضرار ، إلا أن خسارة القوة البشرية لم تُستَعوض تماما قط . كانت شخصيته أنبل الشخصيات من بين عظام

الصليبين قاطبة ؛ غير أنه كان مسن الأفضل لملكة ما وراء البحار ألاً يغادر لويس فرنسا مطلقا إذ كان لفشله عميق الأثر . ذلك أنه كان رجلا طيبا يخشى الرب ، ومع ذلك ساقه الرب إلى كارثة . وفي سابق العهد كان من الممكن تفسير ما يُبتلي به الصليبيون من بلايا على أنه عقاب إلمي على منا ارتكبوه من حرائم وشرور، بيد أنه لم يعد في الإمكان الآن الدفاع عن هذه النظرية الهشة . فهل يا ترى قد عبس الرب من الحركة الصليبية برمتها؟"

على أن للتاريخ منطقا نستفيد منه دروسا حديرة بالإعتبار إذا أعملنا عقولنا . فالوهم الصليبي الذي اقتيد به عوام الصليبين إلى مصائر لم يكونوا ليتمنوها لأنفسهم، بين منطق التاريخ حقيقته بمضى الزمان وتراكم النتائج التي ترتبت على الحملات الصليبية ، ونكتفى بقولة رانسيمان في الفصل الرابع (السلطان بيبرس) من الباب الثالث (المغول والمماليك):

"والأسوا من كل ذلك أن لا أحد بات يؤمن الآن في المزابا الروحانية الموعودة لمن يصبح صليبا ، اللهم سوى القليل . ويقينا فإن هذا الإنكار الذى يورده هومبرت وهو حزين كان منتشرا انتشارا واسعا وظهرت قصائد شعبية عديدة تركز على ذلك ، وكان هناك الكثير من المنشدين الذين أعلنوا صراحة أن الرب لم يعد في حاجة إلى الحملات الصليبية . وأخفقت مقترحات هومبرت في مناهضة تلك الظاهرة وبعث روح حماسية حديدة وفلا حدوى في مواصلة الإدعاء - كما يؤمن القديس لويس - بأن الهزائم والإهانات تعتبر شيئا طيبا للروح ؛ وإن عاولة إقناع الرحال بأن الحملة الصليبية هي أفضل وسيلة للتوبة من آثامهم أمست عاولة متأخرة للغاية".

#### احداث التاريخ وموضع الثقة

ولعل ما قدمناه يبين في كثير من وجوهه أن الأُطُر الأخلاقية الصليبية لم تكن في عمومها تتسق مع ما يدعو إليه الدين أو ما تفترضه الفطرة السليمة . وليس ذلك فحسب ، وإنماينبغي لنا أن نلاحظ هنا أن الرأي العام الذي كان سائدا بين الشعوب على اختلافها بين في نهاية المطاف وبرغم سذاحة العصر حقيقة الوهم الذي بيه فيها

أصحاب النفوذ والقوة المهيمنة وراء القيام بالحملات الصليبيية . وما أورده رانسيمان يدل على أن تلك الشعوب قد تحررت من الوهم بحيث تغنى المنشدون مرددين خيسة الأمل التي تعين على الخلاص من الوهم . ولا نكاد نجد غرابة في ذلك ، ولكن الغريب أن أولائك الصليبين الذين كانوا يستخدمون لفظة "كفار" وهم يشيرون إلى عامة المسلمين كانوا يوقنون في دخيلتهم بأن المسلمين أصحاب قيم تُحرَم وتُلتزم ويقام لها كل وزن ويُعتد بها في كل مسلك من مسالكهم ، ولبيان ذلك نورد الفقرة التالية من نفس الفصل دون تعليق:

"أما الملك هيو في قبرص فكانت له رؤية أخرى أكثر واقعيمة ؛ فلا هو ينتظر حملة صليبية ولا يرغب فيها ، وإنما يريد بحرد الحفاظ على الهدنة مع بيبرس ، ومع ذلك لم تفعل الهدنة سوى القليل لتحسين وضعه. وفي سنة ٢٧٣ ام فقد السيطرة على إقطاعيته الرئيسية بيروت ؛ فبوفاة حون الثاني الإبليني انتقلت لوردية بيروت إلى ابنته الكبرى إيزابيلا، ملكة قبرص الأرملة التي تُركت أرملة عذراء في سنة ١٢٦٧م ، ولكن عذريتها لم تدم طويلا؛ ذلك أن افتقارها إلى العفّة وعلاقتها بجوليان أمير صيدا بصورة خاصة تسببا في إصدار مرسوم بابوى حمها بشدة على الزواج مرة أخرى ، وفي ٢٧٢ ام وهبت نفسها ولورديتها لإنجليزي -هامو الأجنبي - وكان أحد رفاق الأمير إدوارد فيما يبدو . وكان يرتاب في الملك هيو فعندما حضرته الوفاة في العام التالي وضع زو حتمه وإقطاعيتهما تحت حماية بيبرس ، وعندما حاول هيو الفوز بالأرملسة وإعادتها إلى قبرص ليزوجها الأحمد المرشحين ممن اختمارهم ، استشهد السلطان على الفور بالعهد الذي أوصى به هامو وطلب عودتها ، ولم يجد الملك أية مساعدة من الحكمة العليا ، واضطر إلى إعادة إيزابيلا إلى بيروت حيث عُيّن حارس مملوكي لحمايتها".

وإذا كان ما سبق يعبّر عمّا يعتور سلوك الصليبيين إزاء غيرهم بصفة عامة ، فلا بد لنا من أن نورد هنا فقرة أوردها رانسيمان في "خاتمة كتابه" ، وهي بمثابة تعليق عمام على الحملات الصليبية ، وهي فقرة تتعلق بفشة كان لها دورها الدائم عبر الحملات الصليبية كلها ، ألا وهي طائفة " نظام فرسان المعبد الديني العسكري" . فهذ الطائفة، فضلا عن قيامها بدور المرابي المبتز ، كان لها من الطقوس الخفيّة المريبة ما يدمغها ويصم أخلاقها بما لا ينبغي أن توصم به فئة تلعب دورا دينيا عسكريا بالغ الخطورة . والفقرة التالية تبيّن فى حلاء تام كيف أن الصليبين من تلك الفئة المتسيّدة لم يكونوا على خلق يتفق وأبسط ما تنادى به القيمة الإنسانية حتى فى المحتمعات البدائية ، ناهيك عسّا ينادى به الدين آيًا كان هذا الدين:

"أما نظام فرسان المعبد فكان أقل إقداما وأقل حظا ؟ وكان دائما أكثر إثارة للعداوة من نظام فرسان المستشفى ، وإن كان هو الأكثر غنى . وقد ظل لفترة طويلة بمثابة المصرف الرئيسى ومقرض الأموال فى الشرق ، يحقق النجاح فى مهنة لا تلهم المودة ، وقد اشتهرت سياسته دائما بالأنانية والإستهانة . وبرغم شجاعة فرسانه فى قتالهم فى أوقات الحرب ، فقد أوحدت أنشطته المالية وشيحة قربى بين فرسانه والمسلمين؛ واقتد كثير من الفرسان أصدقاء مسلمين ، واهتموا بالديانة والعلم الإسلاميين . وذاعت شائعات بأن النظام كان يدرس وراء أسوار قلاعه فلسفة خفية وأنه كان ينخرط فى طقوس ملطّخة بالهرطقة ؛ وقيل إنه كانت هناك طقوس تعليم تجديفية يعوزها الإحتشام ؛ وسرى همس عن حلقات تمارس فيها رذائل شاذة . ومن غير الحكمة رفض هذه الشائعات على أنها اختلاق من الأعداء لا أساس له، فربما كان فى تلك الشائعات ما يُنبى عمّا يكفى لمهاجمة النظام عن اقتناع تام".

ولعل القارىء يدرك أن هذا درك في الفحش والتدني لا ينحط إليه انسان يحق لمه أن يدعي أنه ينتمي إلى هذا الجنس.

#### القيمة وحيبغة التاريخ

ويُجمل رانسيمان اتساق مسلك الصليبيين عبر فترات الحملات الصليبية المتعاقبة والمتباينة والتي حاوزت قرنين من الزمان في عبارة بليغة إذ يقول:

"وبحلول عصر السبت باتت الإسكندرية كلها في قبضة الصليبين واحتفل الغزاة بنصرهم في وحشية لا مثيل لها . إن قرنين ونصف من الحرب المقدسة لم تعلم الصليبين شيئا من الإنسانية ؛ فلم يكن هناك ما يضاهي المذابح سوى مذبحة القسس سنة ٩١٩ . ١م ومذبحة القسطنطينية سنة ١٢٠٨ . و لم يكن المسلمون بهذه الوحشية لا في أنطاكية ولا في

عكا . وكان ثراء الإسكندرية ثراء غير عادى ، وقد حُنّ جنون المنتصرين لرؤية تلك الأسلاب الوفيرة ، ولم يُبقوا على أحد ، وعانى المسيحيون واليهود نفس القدر المذى عاناه المسلمون ، وحتى التجار الأوروبين المستقرين فى المدينة شاهدوا مصانعهم ومخازنهم تُنتهب بلا رحمة ؛ وأغار المنتصرون على المساحد والمقابر وسرقوا ما تزدان به أو دمروه ؛ ولم تسلم الكنائس من نهبهم رغم أن سيدة قبطية كسيحة شجاعة تمكنت من إنقاذ بعض كنوز طائفتها مضحية بثروتها الخاصة ؛ ودخل الغزاة البيوت ، واستلبوا أصحابها، ومَنْ توانى منهم فى تسليم كل ممتلكاته قتل المسيحيين واليهود والمسلمين لبيعهم رقيقا . وحملت الأسلاب على ظهور الخيول والحمير والجمال التي سارت فى خط طويل لنقلها إلى السفن الراسية فى الميناء ، وبعدما انتهت الدواب من مهمتها قتلت فى أماكنها . وغرقت المدينة كلها فى رائحة حثث الآدمين والدواب".

ولا بد لنا من أن نشير هنا إلى أن كل باحث محايد لسوف يحنى الهامة احتراما لقدرة وحيدة رانسيمان مؤرخ الحملات الصليبية الذى تجىء فقرته السابقة كأبلغ تدليل على أن تلك الحملات لم تكن "مقدسة" و لم تنبعث فى ظلل أية عقيدة تعتد بإنسانية الإنسان، ونحن فى ذلك كله لا نشير إلى أي دين ، وإنما نشير إلى الصليبيين الذين تناءى بهم سلوكهم عن مقتضيات دينهم ، وليس أدل على ذلك مما أصاب المسيحيين أنفسهم على أيديهم.

#### قيمة تسود

وخلاصة القول أن الحملات الصليبية بعد قرنين ونصف من الزمان آذنت بانقضاء ما كان للإمبراطوريتين الغربية والشرقية من سلطان حاولتا فرضه في كل حال باسم الإنتماء إلى عقيدة تدعو إلى التسامح وعدم اللجوء إلى القوة . وترتب على ذلك نشأة وتنامى قوة الإمبراطورية العثمانية شيئا فشيئا ، والتي أرسى قواعدها عثمان بن أرطغرل وتوالى من بعده سلاطين آل عثمان الذين لم يكد يمض بهم أكثر من قرن وربع قرن حتى استطاع محمد الفاتح أن يفتح القسطنطينية سنة ١٤٥٣م . ولن نعرض هنا

لأحداث أو دوافع أو ظروف سياسية ، وإنما سنجمل القول في أن الإمبراطوريسة العثمانية أتاحت لها مقوماتها أسباب البقاء كإمبراطورية حتى نهاية الحرب العالمية الأولى. وهذا يعنى أنها بقيت مذ أرسى عثمان بن أرطغرل لبناتها الأولى في مستهل القرن الرابع عشر إلى الربع الأول من القرن العشرين . ولا نحسب أن الإمبراطوريات العظمى تقوم ويقدر لها طول بقاء نتيجة لمقومات يمكن أن تنحصر في نطاق ما هو سياسى أو عسكرى أو اقتصادى . فلا بد لتلك العوامل الأساسية كلها من عامل أهم يشكل القيمة العليا الجامعة والحريكة لهذه العوامل . ونعنى بهذه القيمة العليا هنا العقيدة التي تزود الرحال بإيمان يحيلهم إلى أبطال واثقين من أنهم إنما يدافعون عن قضية حق تصل أسباب الأرض بقيم السماء . وليس أدل على ذلك من أنه لا يحق لباحث أن يفترض أن تلك القيمة العليا التي أشرنا إليها قد انقضاء الإمبراطورية العتمانية .

#### الصليبية الجديدة

والذى حدث يتلخص فى أن خصوم الإسلام احتهدوا فى التنائى بالمسلمين والعرب عن المقتضيات التى يلزمهم بها دينهم ، فعمدوا إلى إحياء الإتجاهات العرقية والنزوع إلى تحقيق المصالح الشخصية فى نفوس أناس كانوا فى محل قيادة الشعوب الإسلامية والعربية . وأبين مثال على ذلك ما تمثل فى شخصية قائد يحسب فى العادة على المسلمين وإن كان فى حقيقة الأمر أداة من أدوات التسلط والإستعباد والتنائى عن القيمة الحقة باسم العلمانية ، ألا وهو مصطفى كمال أتاتورك الذى حاء عند نهاية الإمبراطورية ليبتعد بالأتراك عن كل مقومة تمت إلى الإسلام والتراث الإسلامى بصلة. ففضلا عن علمانيته المعلنة ، وإقصاء الدين عن إدارة الدولة ، لم يدع اللغة التركية فى ففضلا عن علمانية الإسلام لها ، شأنها فى ذلك شأن كثير من الشعوب الآسيوية التى حروفها التى أكسبها الإسلام لها ، شأنها فى ذلك شأن كثير من الشعوب الآسيوية التى اتنبت الصلة بين شكل اللغة والتراث الذي تنتمى إليه ، حتى لا يتهياً للأحيال على أن تنبت الصلة بين شكل اللغة والتراث الذى تنتمى إليه ، حتى لا يتهياً للأحيال الجديدة أو يسهل عليها سبيل دراسة العربية والعودة إلى ذلك التراث الهائل الذى يمكن أن يجتلوا شأفة أن يحرك فيهم ما يباعد بينهم وبين اولائك الذين تآمروا وحاولوا أن يجتلوا شأفة الإسلام.

ولعل من الواضح أننا لم نبتعد عن الحملات الصليبية فيما أسلفناه من فورنا . ذلك

ان ما حدث منذ أيام أتاتورك وما يحدث في أيامنا إن هو إلا امتداد للحملات الصليبية ينتهج سبلا تختلف عن سبيل القتال الذي باء بالفشل بعد طول محاولة. فالحملات الصليبية ما تزال ممتدة حتى الآن في صليبية حديدة عن طريق انتهاج سياسات التفرقة والتبعية والإحتواء وواد القدرات والإمكانيات مما أدى إلى تفرق المسلمين والعرب في دول ودويلات تتناءى بهم فيها الأحابيل والسياسات عمّا يشه الإسلام من إيمان وعزمات قادرة. غير أن هذه الصليبية الجديدة تغيب عنها حقيقة ماثلة لن تستطيع أن تجد حيالها عرجا، وهذه الحقيقة تتمثل في العقيدة الواحدة التي تجمع الشعوب الإسلامية والعربية على نهج واحد وتكفل لها أسباب البقاء على النحو الذي تبرزه وقائع التاريخ، وما العصر الذي غياه بالنسبة للمسلمين إلا مرحلة من مراحل التدني وأعمالا لمبدأ الحيدة الكاملة الذي توخيناه في ترجمتنا لهذا الكتاب وفي تناولنا لما حاء واعمالا لمبدأ الحيدة الكاملة الذي توخيناه في ترجمتنا لهذا الكتاب وفي تناولنا لما حاء الصليبية:

"أما عن الصليبين أنفسهم ، فإن ما حققوه من أوجه الفشل البين لا تفسير لمه . لقد كانوا يحاربون لنصرة قضية الرب ؛ ولو أن الإيمان والمنطق كانا صحيحين لانتصرت قضية الرب تلك . وفي فورة النجاح الأولى وضعوا عنوانا لتواريخهم Gesta Dei per Francos (الفرنج قاموا بعمل الرب)."

وليس هناك أدنى شك فى أن رانسيمان يقرر فى وضوح أن القضية التى حارب الصليبيون تحت شعارها ليست قضية الرب ، وإنما قضية الرب الحقيقية تتمثل فى قوله : أحبوا أعداء كم!

الإسكندرية في يونية ١٩٩٨

نور الدين خليل

#### متحمة

تتجه النية في هذا الجزء الثالث إلى تناول تاريخ الشرق الفرنجي والحروب المقدسة منذ إحياء المملكة الفرنجية وقت الحملة الصليبية الثالثة إلى انهيارها بعد ذلك بقرن ، مع خاتمة تجلر المظاهر الأخيرة للروح الصليبية . وهي قصة تتشابك فيها المواضيع . إن اضمحلال الشرق الفرنجي ، بصغار مآسيه المعقدة، تخللته من آن لآخر بصورة دورية محلات صليبية ضخمة انتهت جميعها، بعد الحملة الصليبية الثالثة ، إلى الانصراف عما عاي أظهار التملق للحركة الصليبية ، فلم تستطع حتى جميا ورع القديس لويس أن توقف تدهورها ، بينما وصلت العداوة بين العالم المسيحي الشرقي والغربي ذروتها التي تمثلت فيها أضخم فواجع العصور الوسيطة ، الا وهي تدمير الحضارة البيزنطية باسم المسيح . أما في العالم الإسلامي ، فقد أسفر حافز الجهاد المستمر عن استبدال الأيوبيين الطيبين المهذبين بالمماليك الأكثر كفاءة والأقل عاطفة ، والذين قدر لسلاطينهم القضاء على ما كان في سوريا من فرنج . وأخيرا ، جاء المغول بغزوهم الطاغي ، وبدا أول الأمر أن بحياهم ينطوى على انقاذ العالم المسيحي الشرقي، بيد أنه لم يكن لنفوذهم في نهاية الأمر ، ولما كان عليه حلفاؤهم من سوء تدبير واساءة فهم، من أثر سوى الدمار . فهاية الأمر ، ولما كان عليه عقيدة وحماقة، شجاعة وحشع ، آمال وتخلص من أوهام.

ولقد أدخلت فصولا قصيرة حول التجارة والفنون في الشرق الفرنجى ، والمعالجة فيها من قبيل أداء الواحب بالضرورة ؛ فليس فى الامكان فصل التاريخ التجاري أو التاريخ الفنى لدولة استعمارية مثل الشرق الفرنجى عن التاريخ العام للتحارة أو للحضارة في العصور الوسيطة. ومن ثم حاولت ألا أتجاوز حدود مايتصل اتصالا وثيقا

بفهم الشرق الفرنجي.

وتاريخ الحملات الصليبية موضوع ضخم ليست له حدود محددة ؛ ومعالجتى له لا تمثل سوى اختيارى الشخصى. فإذا ما رأى القارئ أننى أخطأت فيما منحته من تركيز لشتى حوانبه ، فليس فى وسعى إلا الدفع بأن للكاتب أن يكتب كتابه بالطريقة التى يراها. وليس للنقاد أن يشكوا من أن الكاتب لم يكتب الكتاب على النحو الذى كانوا هم سيكتبونه لو أنهم تناولوا الموضوع . غير أن الأمل يُحدوني في ألا أكون قد حذفت ما يعد أساسيا لفهم الموضوع.

والدين الضخم الذى أنا مدين به للكثير من الثقاة أمواتا وأحياء يظهر ، على ما أطن، فى الحواشى التى أثبتها . وإن تاريخ قبرص العظيم الذى كتبه السير حورج هيل، والتاريخ بالغ الدقة للحملات الصليبية المتأخرة الذى كتبه الاستاذ عطية، كلاهما أساسى لدراسة هذه الفترة، وعلى الطلبة أن يشعروا دوما بالامتنان للأستاذ كلود كاهن لما تحويه أعماله من معلومات عميقة العلم. ولابد لى أن أذكر ما أشعر به من أسى لوفاة م. حروسيت الذى كان لبصيرته ذات الرؤية الواسعة وكتاباته النابضة بالحياة أثر كبير فى تبيان سياسات الشرق الفرنجى والخلفية الآسيوية . ومرة أحرى ، لجات إلى الدارسين الأمريكيين ، مثل الأستاذ لا مونت الذى رحل عنا ، والسيد ب. أ. ثروب.

ومرة أخرى اشكر اصدقائى فى الشرق الأدنى الذين ساعدونى أثناء رحلاتى هناك، وأخص بالذكر شركة بترول العراق، ومديرى مطبعة حامعة كامبريدج على فضلهم.

لندن ١٩٥٤

ستيفن رانسيمان

## الباب الأول:

الحملة الصليبية الثالثة



القصل الأول:

ضمير الغرب



# ضمير الغرب

# "لم نصدق ملوك الأرض وكل سطان المسكونة أن العدو والمبغض يدخلان أبواب أورشليم" (مراثى أرميا ٤: ١٢)

تنتشر الأنباء السيئة بسرعة . إذ أن الرسل سارعوا إلى أمراء الغرب يخبرونهم بما حدث ولم تكد معركة حطين تشرف على نهايتها الفاجعة ؛ وسرعان ما تبعهم رسل آخرون يحملون نبأ سقوط القلس . وهبطت أنباء الكارثتين على العالم المسيحى الغربى فأصابته بالهلع. وبرغم النداءات الكثيرة من مملكة القلس في السنوات المتاخرة، لم يتحقق احد من الخطر الجاثم ، وباستثناء البلاط البابوى فيما يبدو. وكان المسافرون باقجاه الشرق من الفرسان والحجاج قد وحدوا في الدويلات الفرنجية حياة أكثر ترفا ونعيما مما يعرفونه في أوطانهم جميعها، وسمعوا عن غرائب البسالة في الحرب ، ورأوا التجارة وهي في قمة ازدهارها، وقد استعصى عليهم أن يتفهموا كيف تحدق المخاطر بكل ذلك الإزدهار ، والآن بوغتوا بأن كل شئ قد انتهى؛ فالجيش المسيحي قضى عليه، والصليب المقدس ، أقلس الآثار في العالم المسيحى ، بات في أيدي الكفرة،

والقدس ذاتها ضاعت ؛ لقد انهار صرح الشرق الفرنجى كله في غضون أشهر قليلة ، واذا ما كان لشئ أن يُنقَذ من الأنقاض، فلا مهرب من إرسال المساعدة ، وارسالها بسرعة.

أما اللاحثون الناحون من الكارثة ، فقد تزاحموا الآن خلف أسوار صور ، وساعدتهم حمية كونراد (أوف مونتفرات) التي لا تعرف الكلل على النشبث بشجاعتهم . إذ أن مصادفة وصوله السعيدة أنقذت المدينة من الاستسلام ، وراح اللوردات الذين افلتوا من قبضة صلاح الدين ينضمون إليه في صور الواحد تلو الآخر وقبلوا زعامته بامتنان . على أنهم كانوا جميعا يعلمون أن صور لا قبل لها بالصمود دون أن يأتي الغوث من الغرب ، وأن احتمالات استعادة الأرض المفقودة منعدمة . وفي فترة الهدوء التي أعقبت أول هجوم لصلاح الدين على صور ثم رحيله عنها لفتح شمال الهدوء التي أعقبت أول هجوم لصلاح الدين على صور ثم رحيله عنها لفتح شمال الغرب شخصيا عدى احتياجهم إلى المساعدة احتياج اليائس. وفي ذات الوقعت تقريبا الغرب شخصيا عدى احتياجهم إلى المساعدة احتياج اليائس. وفي ذات الوقعت تقريبا أرسل الناحون من النظامين العسكرين نفس القصة المقلقة للتأثير في إخوتهم الغربين (1).

#### ١٨٧ ام : بعثة رئيس أساقفة صور

أبحر رئيس الأساقفة من صور في أواخر صيف ١١٨٧م، وبعد رحلة سريعة وصل إلى بلاط الملك وليم الثاني ملك صقلية الذي كان في شدة الكآبة لما أشيع عن الكارثة. وبعدما سمع وليم من رئيس الأساقفة بما وصلت إليه من مدى ارتدى رداء من الخيش واعتزل الناس أربعة ايام ، كتب بعدها إلى زملائه العواهل يحثهم على الانضمام إليه في مخملة صليبية، وأنه هو نفسه قد أعد العدة لإرسال حملة إلى الشرق في أسرع وقت محكن ، وقد سبق له أن حارب بيزنطة عام ١١٨٥م عندما حاول جنوده احتلال ئيسالونيكي وهزم هزيمة بشعة . على أن أسطوله الآن ما يزال مبحرا في المياه القبرصية يساعد ايزاك كومنينوس اللورد الذي اغتصب قبرص في تمرده على الامبراطور ايزاك

<sup>(</sup>۱) عن رحلة جوسياس انظر Ernoul, pp. 247-8; ريرد تقرير تيرينس Terence من فرسان المبد إلى اخوته في المعتقد، في 13-14. Benedict of Peterborough, II, pp. 13-14، وبرد تقرير فرسان المستشفى في Ansbert, Expedition Friderici, pp. 2-4 كما كتب تسيرينس إلى هنرى الشاني .Benedict of Peterborough, II, pp. 40-1.

أنجيلوس . وبسرعة سالم الامبراطور ، واستدعى الأدميرال الصقلى مرحماريتوس (أوف برينديزى) لإعادة تهيئة سفنه والإبحار إلى طرابلس بصحبة ثلاثمائية فبارس . وفي ذات الوقت واصل رئيس الأساقفة جوسياس طريقه ترافقه سفارة صقلية إلى روما(٢٠).

وهناك فهم البابا أيضا مدى خطورة الأنباء ؛ إذ سبق أن أرسل أبناء حنوا بالفعل تقريرا إلى البلاط البابوى أن في عهد البابا السابق ، إيربان الثالث ، الذى كان رحلا مريضا ولم يحتمل الصدمة فمات كمنا يوم ٢٠ اكتوبر (1) . لكن خليفته البابا حريجورى الثامن أرسل على الفور رسالة عامة إلى جميع المخلصين في الفرب يخبرهم بخطورة الخسارتين : الأراضي المقدسة والصليب المقلس؛ وذكرهم بأن ضياع الرها قبل أربعين سنة كان ينبغي أن يكون بمثابة الإنذار ، أما الآن فالمطلوب عدم ادخار أى حهد؛ فليلجأ كل فرد إلى التوبة من آثامه ، وليدخر في السماء كنزا باخذ الصليب . ووعد تحفظ مقتنياتهم التي على الأرض في حماية الكرسي البابوي . واختتم رسالته بالأمر بالصوم أيام الجمعة لخمس سنوات تالية والامتناع عن أكل اللحم أيام الأربعاء والسبت، وسوف يصوم الذين تحت إمرته، وكذلك تحت إمرة كاردينالاته أيام الإثنين أيضا . وانطلق رسل آخرون من روما يحملون لكافة امراء العالم المسيحي امرا بهدنة مدتها سبع سنين ؛ وقيل إن الكاردينالات أقسموا جميعا أن يكونوا من بين أوائل الذين يأخذون الصليب ، ولسوف يعتبرون أنفسهم رهبانا متسولين ويقودون الجيوش المسيحية إلى فلسطين (1).

و لم يقدر للباب حريجورى أن يشهد نتائج جهوده، إذ مات في بيزا يوم ١٧ ديسمبر ، بعد أن شغل البابوية لشهرين تاركا العمل لأسقف براينيست الذي انتحب بعده بيومين على أنه كلمنت الثالث . وبينما سارع كلمنت بالاتصال بعظماء عواهل

<sup>.</sup>Ernoul, loc. cit. (Y)

<sup>.</sup>Benedict of Peterborough, II, pp. 11-13 (T)

Annales Romani in Watterich, Pontificum Romanorum Vitae, 11, pp. 682-3 (5)

<sup>(</sup>٥) (المترجم): mendicant friar: قديما كانت توجمد بعمض الأنظمة الدينية يعيش أفرادها علمي الصدقات فقط ولا يملكون شيئا.

<sup>(</sup>٦) أورد Benedict Peterborough, II,pp. 15-19 خطابات البابا بنصها. ومع ذلك ، فــان الشــاعر البروفنسالي Giraut يعتــر أن نشــاط البابا لم يكن كافيــا (انظر Crusades, pp. 29-30)

الغرب ، ارتحل الامبراطور فريدريك بارباروسا ورئيس أساقفة صور عمير حبال الألب لمقابلة ملكي فرنسا وانجلترا(٧).

ولقد سبقته أنباء بعثته قبل أن يرحل . ذلك أن إيمري ، بطريق أنطاكية المسن ، كتب في سبتمع رسالة إلى الملك هنرى الثاني يخبره فيها بما يعانيه الشرق من محن ، وأرسلها مع أسقف بانياس لتسليمها بيده (^)، وقبل أن يصل حوسياس رئيس أساقفة صور إلى فرنسا كان أكير أبناء هنرى ، ريتشارد كونيت بواتو، قيد أخيذ الصليب(١). وكان هنرى نفسه يحارب فيليب أوغسطس الفرنسي حروبا متقطعة لسنوات كشيرة . وعندما وصل حوسياس في يناير ١١٨٨م وحد الملكين في حيسور على الحدود بين نورماندي والأراضي الفرنسية ، حيث تقابلا لمناقشة الهدنة . وساعدته فصاحته فيي اقناعهما بالاتفاق على السلام والوعد بالذهاب في حملة صليبية بأسرع ما يمكنهما . وسارع فيليب كونت فلاندرز يحذو حذوهما ، وربما كان يشعر بالخجل لحملته الصليبية التي أجهضت قبل عشر سنوات ؛ وأقسم الكثير من كبار النبلاء على مرافقة الملكين. وتقمر أن تسير الجيوش معا على أن يضع الجنود الإنجليز صلبانا حمراء ، والفرنسيون صلبانا بيضاء ، والفلاندرزيون صلبانا خضراء . ولمحابهة نفقات الحملة . فرض الملكان كلاهما ضرائب خاصة (١٠٠)، وفي نهاية يناير احتمع بحلس الملك هنري في لامان La Mans لاتخاذ قرار بدفع عشور صلاح الدين ، وقدرها عشرة في المائمة ضريبة على الإيرادات والمنقولات تحصّل من كل فرد من رعايا الملك من العبوام في كل مين انجلترا وفرنسا . ثم عبر هنري إلى انجلترا لإعداد مزيد من الترتيبات للحملة الصليبية التي دأب رئيس أساقفة كانتربرى - بلدوين - على التبشير بهما تبشيرا متحمسا . وشمرع رئيس أساقفة صور في رحلة العودة وهو مفعم بالآمال(١١).

وبعد مؤتمر حيسور مباشرة كتب هنرى رده على بطريق أنطاكية قائلا إن الغوث

Annales Romani in Watterich, op. cit. II, p. 692. (V)

<sup>.</sup>Benedict of Peterborough, II, pp. 36-8. (A)

Ambroise, L'Estoire de la Guerre Sainte, col.3; Itinerarium Regis Ricardi, (٩)
.Gisors. ومن الناحية السياسية فشل المؤتمر الذي عقد في جيسور p.32; Rigord, pp.83-4.

<sup>-</sup>Benedict of Peterborough, II, p. 30; Ambroise, cols. 3-4; Itinerarium, pp. 32 (1.)

<sup>.</sup>Benedict of Peterborough, II, pp. 30-2. (11)

قادم على جناح السرعة(١٢) على أنه لم يكن هناك ما يبرر تفاؤله، وقد جعت عشور صلاح الدين بما يبعث على الرضا برغم محاولة أحد فرسان المعبد ، حيلبرت (أوف هاكستون) أن يأكل الأموال التي جمعها ؛ بينما كان وليم الأسد ، ملك الاسكتلنديين ومن أتباع الملك هنري ، عاجزا تماما عن اقناع باروناته المسرفين بالاسهام ببنس واحد. ووضعت ترتيبات حكم البلاد أثناء غيبة الملك ووريثه في الشرق(١٢). غير أن الحرب اندلعت مرة أخرى في فرنسا قبل أن يتجمع الجيش بوقت طويل ؟ إذ تمرد بعض أتباع ريتشارد عليه في بواتسو ، وفي يونية ١١٨٨ م تبورط في نزاع مع كونت تولوز . وغضب الملك الفرنسي للإعتداء على تابعه ، فبادر بغزو بيرى Berry ، فغزا هنري بدوره أراضي فيليب، وتواصلت الحرب طوال الصيف والخريف. وكانت مشاعر البنوّة لدى ريتشارد مزعزعة ، ولذا انضم في يناير ١١٨٩م إلى فيليب في هجوم ضد هنري . وارتاع الكثير من المسيحيين الطيبين من هـذه الحـرب التـي لا تنتهـي ، ورفـض بعض اتباع فيليب ، كونت فلاندرز وكونت بلوا ، حمل السلاح إلى أن تنطلق الحملة الصليبية (١٤) وكان البابا قد أرسل في خريف ١٨٨ ١م أسقف ألبانو، ثم أرسل في الربيع التالى - بعد وفاة الأسقف - الكاردينال حون (أوف أناني) ، يأمر الملكين بعقــد السلام بينهما ولكن دون حدوى . وأخفق بلدوين رئيس أساقفة كنتربري بنفس القدر. وكان فيليب وريتشارد قد توغلا في أراضي هنري الفرنسية طوال بدايات الصيف ، واستولى فيليب يوم ٣ يولية على قلعة تور العظيمة ، وفي اليوم التالي وافق هنري ، الذي كان آنذاك في حالة مرضية يائسة ، على عقد سلام بشروط مهينة ، و بعد يومين اثنين ، وقبل التصديق على معاهدة السلام ، مات هنري يوم ٢ يولية في شنه ن (۱۰) Chinon

## ١١٨٩ م : استخلاف الملك ريتشارد

هدا الوضع بموت الملك العجوز . ومن المشكوك فيه ما إذا كان قد خطر بباله قـط

<sup>.</sup>pp. 38-9 *Ibid.* , (۱۲)

<sup>.</sup>Ibid. pp. 44, 47-8. (17)

<sup>.</sup>Ibid. pp. 34-6, 39-40, 44-9; Rigord, pp. 90-3 (11)

Benedict of Peterborough, II, pp. 50-1, 59-61, 66-71; Rigord, pp. 94-7; (1°)
.Roger of Wendover, I, pp. 154-60

على نحو حاد أن يرى نفسه ذاهبا فى حملة صليبية ، على خلاف وريثه ريتشارد الذى كان عاقد العزم على الوفاء بقسمه ، وبرغم أنه قد ورث حتما نزاع أبيه مع الملك فيليب ، إلا أنه كان على استعداد لقبول أية تسوية تمكنه من حرية الانطلاق إلى الشرق ، لاسيما أن فيليب سينضم إلى الحملة الصليبية . أما فيليب فكان ما يشعر به من رهبة حيال ريتشارد أقل منها إزاء هنرى ورأى من سوء السياسة تأجيل الحملة الصليبية أكثر من ذلك ، وسرعان ما عقدت معاهدة ، وعبر ريتشارد إلى انجلترا كي يُترج ويتولى شؤون الحكم (١٦).

وحرت مراسم التتويج يوم ٣ سبتمبر ، اعقبتها أعمال اضطهاد بيّن لليهود في لندن ويورك ، إذ كان المواطنون غيورين مما أسبغه عليهم الملك الراحل من محاباة ، ودائما ما كانت الحميّة الصليبية توفر ذريعة لقتل أعداء الرب. وعاقب ريتشارد مشيرى الشغب وسمح ليهودي كان قد تحول إلى المسيحية تفاديا للقتل بأن يعبود إلى يهوديت. وأذهل المؤرخين التعليق الذي قاله بلدوين رئيس الأساقفة أنـه إن لم يكـن رجـل الـرب فالأفضل له أن يكون رجل الشيطان . ومكث الملك في انجلة اطوال الخريف يعيد تنظيم ادارة البلاد ، ومُلت المناصب الكنسية الشاغرة . وبعد إحراء بعض التغييرات الأولية، تم تعيين وليم لونحشامب ، أسقف إيلى ، مستشارا وقاضيا لجنوب انحلترا ، بينما عُين هيو ، أسقف دورهام ، قاضيا لشمال انجلترا وأيضا وكيلا في ويندسور . ومُنحت الملكة الأم إلينورا سلطات نائب الملك لكنها لم تكن تنـوى البقـاء في انجلـــــرا . ومُنح اخو الملك ، حون ، اقطاعيات ضخمة في حنوب غرب البلاد وقد سبق أن صدر بحقه حظر، له ما يبرره، من دخوله الجليزا وشحب هذا الحظر على وجمه السرعة. وبيعت الضياع الملكية لجمع المال ، واحتمعت المانها مع الهدايا وعشور صلاح الدين لتوفر للملك ثروة ضخمة ؛ وأرسل وليم ملك اسكتلنداً عشرة آلاف حنيه نظير تحروه من المولاء للتماج الإنجليزي واستعادته لمدينتي بيرويك وروكسبورج اللتين سبق أن فقدهما في عهد هنري(١٧).

وفي نوفمبر حاء روثرود ، كونت بيرش ، من فرنسا ليعلن أن الملك فيليب كاد أن يستكمل استعداداته للحملة الصليبية وأعرب عن رغبة الملك في مقابلة ريتشارد في

<sup>.</sup>Benedict of Peterborough, II, pp. 74-5; Roger of Wendover, I, pp. 162-3. (17)

Benedict of Peterborough, II, pp. 80-8, 97-101; Roger of Wendover, I, pp. (\Y) .164-7; Ambroise, cols.6-7.

فيزيلاى يوم أول ابريل لمناقشة رحيلهما معا<sup>(١٨)</sup>. وفي نهاية عام ١١٨٨ م وصلت إلى البلاط الفرنسى رسالة من عملائه في القسطنطينية مفادها أن الناسك المقلس دانيال تنبأ بأنه في السنة التي يقع فيها عيد البشارة (١٩) في يوم أحد الفصح سوف يستعيد الفرنج الأراضى المقدسة ، وسوف يحدث اقتران اليومين هذا في عام ١١٩٠ م . وأضاف التقرير أن صلاح الدين يواجه اضطرابات نظرا للنزاعات الدائرة في عائلته ومع حلفائه، حتى برغم مساعدة الإمبراطور إيزاك عديم التقوى، وسرت شائعة بأن صلاح الدين نفسه قد هزم هزيمة نكراء بالقرب من أنطاكية (٢٠٠٠). ولم تكن الأخبار الواردة إلى فرنسا في العام التالى بمثل هذا التفاؤل الكبير ، غير أنه عرف أن الفرنج بسدأوا يأخذون زمام الهجوم، بفضل المساعدة الصقلية (١١٠). وفضلا عن ذلك ، كان الامبراطور الغربي فريدريك بارباروسا في طريقه بالفعل إلى الشرق (٢١) وقد حان الوقت لملكي فرنسا وانجلترا لينطلقا.

ووافق الملك ريتشارد ، مسترشدا بنصيحة بجلسه ، على أن يكون تجمع القوات في فيزيلاى ، وعاد إلى نورماندى في عيد الميلاد وأعد العدة للانطلاق إلى فلسطين في أواخر الربيع ، على أنه في اللحظة الأخيرة تقرر تأحيل كل شئ لوفاة ملكة فرنسا ايزابيلا (أوف هينو) في وقت مبكر من شهر مارس (٢٢) وحدث اللقاء في فيزيلاي يوم ٤ يوليه لا قبله ، بين الملك وفرسانه ومشاته ، استعدادا للإنطلاق في مشروعهم المقلس (٢٤).

# ١١٨٩ م : إبحار الأسطول الإنجليزي

ومضت ثلاث سنوات على نكبة حطين التي حلت بمملكة القيلس، ومن حسن

<sup>.</sup>Benedict of Peterborough, II, pp. 92-3 (1A)

<sup>(</sup>١٩) (المترجم): Annunciation بشارة اللك حريل لمريم بحبلها بالمسيح.

Jbid. II, pp. 51-3. (Y)

<sup>.</sup>Ibid. 11, pp. 51-3 (Y1)

<sup>(</sup>٢٢) انظر ادناه (ص٤٤).

<sup>.</sup>Benedict of Peterborough, II, p. 108; Itinerarium, p.146; Rigord, pp. 97-8. (YT)

Benedict of Peterborough, II, p. 111; Itinerarium, pp. 147-9; Ambroise, cols. (71)

8-9; Rigord, pp. 98-9.

حظ الفرنج أن كان هناك صليبيون آخرون ليسوا على هذا القدر من التمهل ؛ إذ أن الإستجابة الفورية من الملك وليم الصقلى أنقذت صور وطرابلس من الضياع . ومات وليم يسوم ١٨ نوفمبر ١١٨٩، وكان على خليفته تنكريد أن يواجه اضطرابات في بلده (٢٥) على أنه وصل في سبتمبر اسطول يتألف من سفن دانمركية وفلمنكيسة (فلاندرز)، بالغت التواريخ المتفائلة في تقدير عددها بأنه خمسمائة سفينة، قبالة الشاطئ السورى؛ وحاء في نفس الوقت تقريبا جيمس ، لورد أفيسسن ، أشجع فرسان فلاندرز (٢١) وحتى الإنجليز، لم ينتظروا جميعا مليكهم لكى يتحركوا، وإنما أبحر أسطول صغير من أبناء لندن، مغادرا نهر التيمز في أغسطس، ووصل في الشهر التالى إلى البرتغال حيث وافقوا، كما فعل رفاقهم قبل أربعين سنة ، على الالتحاق باعمال مؤقتة لدى ملك البرتغال، وبفضل مساعدتهم تمكن الملك سانكو من أن ينتزع من الاسلام قلعة سيلفيس الواقعة شرق رأس القديس فينسينت . وفي يوم عيد ميخائيل كبير الملائكة لمية سيلفيس الواقعة شرق رأس القديس فينسينت . وفي يوم عيد ميخائيل كبير الملائكة فريدريك بارباروسا .

وكان لأنباء الكوارث التى حلت بفلسطين عميق الأثر لدى فريدريك. فمنذ أن عاد مع عمه الملك كونراد من الحملة الصليبية الثانية التعيسة وهو يتلهف على محاربة الكفرة مرة احرى. وقد تقدم به العمر الآن ، إذ كاد يبلغ السبعين من عمره، وأمضى في حكم المانيا شمسا وثلاثين سنة . ولم تمح السنون شمعاعته ولا حاذبيته ، وانحا تعلم الحذر من تجاربة المريرة الكثيرة . ولم تكن هناك روابط شخصية كثيرة تربطه بفلسطين التى لا تضم من المستوطنين من أصل الماني سوى القليل ، وأدى خلافه الطويل مع البابوية إلى أن تحجم الحكومة الفرنجية عن طلب مساعدته ، على أن آل مونتفرانت كانوا دائما من بين مناصريه ، وربحا أدت شجاعة كونراد في الدفاع عن صور إلى تحريك مشاعره . وبسبب زواج وريثه هنرى مؤخرا من الأميرة الصقلية كونستانس ، أصبح على علاقة وثيقة بنورماندي الجنوب ؛ وبوفاة البابا ايربان الثالث في خريف عام

<sup>(</sup>٢٥) انظر .Chalandon, Domination Normande en Italie, II, pp. 416-18 ويرد موت وليسم في كافة التواريخ الأنجلو-رومانية والفرنسية على أنه كارثة.

<sup>.</sup>Benedict of Peterborough, II, p. 94; Itinerarium, p. 65; Ambroise, cols. 77-8 (11)

Benedict of Peterborough, II, pp. 116-22; Ralph of Diceto, II, pp.65-6; (YY)

.Narratio Itineris Navalis ad Terram Sanctam, passim

في اليوم السابع والعشرين من مارس ١١٨٨ م، أخذ فريدريك الصليب في مينز من يد الكاردينال ألبانو. وكان ذلك اليوم رابع أيام الأحد في فترة الصوم الكبير Lent يعرف من صلاة القداس الافتتاحية على أنه (٢٩) Lactare Hierusalem، بيد أنه انقضى ما يزيد على عام قبل أن يتهيأ للرحيل إلى الشرق . ومُنحت الوصاية على املاكه لإبنه الذي سوف يصبح هنرى السادس . أما غربمه الكبير في المانيا - هنرى أسد ساكسونيا - فقد صدرت له الأوامر إما أن يتخلى عن حقوقه في جزء من أراضيه ، أو ينضم إلى المحملة الصليبية على حسابه الخاص ، أو يُنفي لشلات سنوات ؛ فاعتبار الحل الأخير و تقاعد في بلاط زوج أمه هنرى الثاني في الجلزا (٢٠٠٠) وبفضل التعاطف البابوي ، هدات وتقاعد في بلاط زوج أمه هنرى الثاني في الجلزا (٢٠٠٠) وبفضل التعاطف البابوي ، هدات الكنيسة الألمانية بعد سلسلة طويلة من المشاحنات . وتعززت الحدود الغربية لألمانيا بانشاء منطقة عسكرية جديدة (٢١) سوف يعبرها، ملك هنجاريا والإمبراطور ايزاك انجيلوس والسلطان قلح أرسلان السلجوقي ؛ وأرسل إلى صلاح الدين سفيرا ، هنرى (أوف والسلطان قلح أرسلان السلجوقي ؛ وأرسل إلى صلاح الدين سفيرا ، هنرى (أوف ديتز) ، برسالة متبجّعة يطالبه فيها باعادة فلسطين كلها إلى المسيحين ويتحداه في ديتز) ، برسالة متبجّعة يطالبه فيها باعادة فلسطين كلها إلى المسيحين ويتحداه في معركة في ساحة زوآن (٢٠٠) في نوفمبر ١١٨٩ (٣٠٠). وقد رد ملك هنجاريا والسلطان السلجوقي برسائل تعد بتقديم المساعدة ، في عام ١١٨٨ وصلت سفارة بيزنطية إلى السلجوقي برسائل تعد بتقديم المساعدة ، في عام ١١٨٨ وصلت سفارة بيزنطية إلى السلجوقي برسائل تعد بتقديم المساعدة ، في عام ١١٨٨ وصلت سفارة بيزنطية إلى السلجوقي برسائل تعد بتقديم المساعدة ، في عام ١١٨٨ وصلت سفارة بيزنطية إلى السلحوقي برسائل تعد بتقديم المساعدة ، في عام ١١٨٨ وصلت سفارة بيزنطية الم

لا تنزال أنضل رواية عن حياة فريدريك الأول العاسة حسى التسى أوردها Prutz في Prutz و كذلك في Expeditio Friderici و كذلك في Expeditio Friderici و كذلك في Friedrich I. وأورد Ansbert حملته الكاملة إلى الشرق في Epistola de Morte Friderici Imperatoris. ونشرت كل تلك التواويخ في Friedrich Quellen zur Geschichts des Kreuzzuges Kaiser تلك التواويخ في Friedrichs I

<sup>.</sup>Hefele-Leclercq, Histoire des Conciles, V, 2, pp. 1143-4 (Y 9)

<sup>.</sup>Benedict of Peterborough, II, pp. 55-6 (T.)

<sup>.</sup>Hefele-Leclercq, op. cit. p. 1144, with references (T1)

<sup>(</sup>٣٢) (المترجم): Zoan: التسمية التي أطلقها الكتاب المقلس على مدينة تانيس Tanis بدلتا مصر القديمة.

Ansbert, Expeditio Friderici, p. 16. وترد نسحة من رسالة فريدريك إلى صلاح الدين في Ansbert, Expeditio Friderici, p. 16. (٣٣) تاريخ.3-3-3 Benedict of Peterborough, II, pp. 62-3

نورمبرج للترتيب لتفصيلات مرور الصليبيين عبر اراضي ايزاك (٢٤). على أن رد صلاح الدين كان كيسا متعاليا؛ إذ عرض الافراج عن أسرى الفرنج وإعادة الأديرة اللاتينية في فلسطين إلى أصحابها، لا أكثر، وإلا فهي الحرب.

## ١١٨٩ : الامبراطور فريدريك يغادر ألمانيا

في باكورة شهر مايو ١١٨٩، انطلق فريدريك من راتسيبون ، يصحبه ابنـه الثـاني فريدريك (أوف سوابيا) وكثيرون من كبار أتباعه ؛ وكان حيشه أكبر قوة تجتمع حتسى ذلك الوقت لتنطلق في حملة صليبية ، وكان حيد التسليح والإنضباط (٣٥). ورحب بــه الملك بيلا ترحيبا ودودا اثناء عبوره هنجاريا ولم يدخر جهدا في تقديم كل ما يطلبه من تسهيلات . وفي ٢٣ يونية عبر نهر الدانوب عند بلجراد و دخل الأراضي البيز نطية (٢٦)، فبدأ سوء التفاهم . إذ أن الامبراطور ايزاك أنجيلوس لم يكن بالرجل الـذي يعالج موقفًا يتطلب المهارة والصبر والشجاعة . لقد كان ذكيا ، ولكنه كان من رحال الحاشية ضعيف الإرادة ووصل إلى العرش مصادفة ويعي دائما وحود أنداد له في اراضيه ؛ لقلد كان مرتابا في مسؤوليه جميعا لكنه لم يجرؤ على مراقبتهم مراقبة صارمة . كما أن القوات المسلحة لإميراطوريته وخزائنها لم تبرأ من الإستنزاف البذي فَرض عليهما إبيان عهد المحد الزائف لمانويل كومنينوس ، وأما محاولة الامبراطور أندرونيكوس إصلاح الإدارة فقد انتهت بسقوطه ، وباتت الآن أكثر فسادا من أي وقب معسى ، وكانت الضرائب الباهظة الظالمة تسبب الإضطراب في البلقان ؛ فكانت قبرص ثائرة تحت ايبزاك كومنينوس ، وضاعت كيليكيا للأرمن ، وكسان الأتراك يقتطعمون من الأقساليم الامبراطورية في وسط الأنساضول وجنوبهما الغربسي، وقبد شمن النورممانديون هجومما ضخما على إيبروس ومقدونيا، وكانت هزيمة النورمانديين هي النصر العسكري الوحيمد الذي تحقق في عهد ايزاك انجيلوس ، أما فيما عداه فكان يستند إلى الدبلوماسية ؛ فلخل في تحالف وثيق مع صلاح الدين مما أثار رعب فرنج الشرق ؛ ولم تكن دوافعه

Ansbert, Expeditio Friderici, p. 15; Hefele-Leclercq, loc. cit. (71)

<sup>(</sup>٣٥) يقدر Arnold of Lubeck أن احصاءً اجري للجيش عند عبوره نهر سماف، فكمان هنماك خمسون الف فارس وماتة الف واحل (pp. 130-1) ويقدر المؤرخون الألممان أن قوام الجيش كلمه كمان مائمة الف.

Ansbert, Expeditio Friderici, p. 26. (71)

أن يقضى على مصالحهم ، وانما كان يستهدف كبح قوة السلاحقة. وكان قد الجمز الجمازا طارئا بإعادة الأماكن المقدسة في القدس إلى الرعاية الأرثوذوكسية ، لكنه الجماز صدم الغرب خاصة . ولكي يعزز من قبضته على البلقان صادق ملك هنجاريا - ببلا - وتزوج ابنته الصغرى مارجريت عام ١١٨٥ ؛ لكن الضرائب غير العادية التى فرضها بمناسبة الزواج كانت الشرارة التى فجرت تمرد الصرب والهنحاريين المتوقدين، ولم يستطع حنرالاته سحق المتمردين برغم القليل من النجاح أول الأمر . وعندما ظهر فريدريك في بلجراد كانت هناك دويلة صربية مستقلة تشكلت فعلا في التلال الواقعة شمال غرب شبه الجزيرة ؛ وعلى الرغم من أن القوات البيزنطية كانت ما تزال تستحوذ على الغابات بطول الطريق الرئيس الذاهب إلى القسطنطينية ، كان قطاع الطرق الهنجاريون هم أسياد الريف (٢٧).

### ١٨٩ ١م: فريدريك في البلقان

لم يكد الجيش الألماني يعبر نهر الدانوب حتى بدأت المتاعب ؛ إذ راح قطاع الطرق الصرب والبلغار يهاجمون الجماعات الشاردة ، وارتاع الريفيون وتوحسوا من الألمان الذين اتهموا البيزنطيين في الحال بالتحريض على تلك العداوة ، و لم يتحققوا من أن ايزاك كان أضعف من أن يضع حدا للمتاعب . وكان فريدريك حصيفا عندما سعى أن ايزاك كان أضعف من أن يضع حدا للمتاعب . وكان فريدريك حصيفا عندما سعى إلى مصادقة زعماء التمرد ؛ فجاء ستيفن نيمانيا أمير الصرب مع أخيه سراسيمير إلى مدينة نيش لتحية العاهل الألماني أثناء مروره بالمدينة في يولية ؛ وأرسل زعيما التمرد البلغاري، الأحوان فلاخ ، ايفان آسين وبيتر ، رسائل إلى العاهل الألماني يعدانه بتقديم المساعدة . وتسببت تلك المفاوضات في اثارة مشاعر قلق ليست غير طبيعية في المساعدة . وتسبب تلك المفاوضات في اثارة مشاعر قلق ليست غير طبيعية في المسابقين في البلاط الألماني وهما حون دوكاس وقنسطنطين كانتاكوزينوس ، لتحية فريدريك فور دحوله الأراضي البيزنطية . وذُهل صديقهما القديم المؤرخ نيستاس غونياتيس عندما وحدهما ينتهزان الفرصة ويحرضان فريدريك ضد ايزاك ، الذى حونياتيس عندما وحدهما ينتهزان الفرصة ويحرضان فريدريك ضد ايزاك ، الذى سرعان ما علم بتآمرهما، وبينما كان مرافقو فريدريك يثيرون ، مخططاتهم ما كان

Cognasso, 'Un Imperatore Bizantino della Decadenza, عن ايزاك انجيلوس انظر (٣٧) المجيلوس انظري Isacco II Angelo'in *Bassarione*, vol. XXXI, pp. 29 ff., 246 ff..

Bohmer, *Acta Imperii Selecta*, p. 152 مريدريك الأول إلى هنرى في 152

يشعر به فعلا من انعدام الثقة في ايزاك التي سبق وان نشأت من تجاربه اثناء الحملة الصليبية الثانية ، في تلك الأثناء تخلت عن إيزاك حكمته . فحتى ذلك الوقت كان نظام الجيش الألماني ، واستعدادات السلطات البيزنطية لإعادة تموين الجيش ، قد ساعدا في الحيلولة دون حدوث ما لا تحمد عقباه ؛ ولكن فريدريك احتل فليبوبوليس ومنها ارسل مبعوثين إلى القسطنطينية لإعداد ترتيبات عبور الجيش إلى آسيا، فما كان من إيزاك الا أن القي بالرسل في غيابة السجن وهو يقصد الاحتفاظ بهم رهائن كي يضمن تصرف هادئا من فريدريك . ولقد أخفق اخفاقا تاما في الحكم على فريدريك الذي أرسل ابنه على الفور ، فريدريك (أوف سوابيا)، للاستيلاء على مدينة ديديموتيخوم في ثراس كرهينة مضادة ، وكتب إلى ابنه هنري في المانيا كبي يحشد اسطولا لمهاجمة بيزنطة ، كما كتب إلى البابا ملتمسا بركاته لحملة صليبية ضد اليونانيين ، قائلا إنه ما لم يتحكم الفرنج في المضايق فلن تنجح الحركة الصليبية قط. وتوقع ايزاك وصول اسطول غربسي ليساعد الجيش الالماني في هجومه على القسطنطينية ، فراح يراوغ لعدة أشهر إلى أن تراجع اخيرا وأطلق سراح السفراء الألمان. ورُقع السلام ترقيعًا في ادريانوبل، وأعطى ايزاك رهائن لفريدريك ووعد بتقديم السفن إذا وافق فريدريك على عبور الدردنيل وليس البوسفور ، كما وعد بتزويده بالمؤن أثناء عبوره الأناضول . وكانت رغبة فريدريك هي الانطلاق مباشرة إلى فلسطين ؛ فكظم غيظه ووافق على الشروط يو

و كان سير الجيش الألماني في البلقان بطيفا للغاية ، وكان فريدريك في شدة الحرص بحيث لم يشأن عبور الأناضول في فصل الشتاء . فأمضى شهور الشتاء في أدريانوبل بينما كان سكان القسطنطينية يرتعدون خوفا من أن يرفض اعتذارات ايزاك ويهاجم مدينتهم . وأخيرا ، تحركت حملته كلها في شهر مارس ١١٩٠ هابطة إلى حاليبولي على الدردنيل ، وبمساعدة الناقلات البيزنطية عبرت إلى آسيا فتنفس ايراك ورعاياه الصعداء (٢٨).

بمغادرة فريدريك الشاطئ الآسيوي للدردنيل اتخذ تقريبا الطريق الذي طرقه الاسكندر الأكبر قبل خمسة عشر قرنا ، عابرا حرانيكوس ونهر المجلوكوميتس اثناء فيضانه إلى أن اتخذ الطريق العام البيزنطي المرصوف الذي يربط ميليتوبوليس وبلقسير

Nicetas Choniates, pp. 525-37; Ansbert, Expeditio Friderici, pp. 27-66; (TA) Gesta Federici in Expeditione Sacra, pp. 80-4; Otto of St Blaise, pp. 66-7; Itinerarium, pp.47-9; See Hefele-Leclercq, op. cit. pp. 1147-9; Vasiliev, ... History of the Byzantine Empire, pp. 445-7.

الحديثة ، وعلى هذا الطريق اخترق كالاموس إلى فيلاديلفيا، حيث أظهر السكان الود أول الأمر ، لكنهم حاولوا بعض السرقات من حرس المؤخرة وعوقبوا . ووصل لاوديقيا يوم ٢٧ ابريل ، أي بعد ثلاثين يوما من عبوره الدردنيـل ؛ ومـن هنـاك اتبحه إلى داخـل البلاد بطول الطريق الـذي اتخذه مانويل في مسيرته المهلكة إلى ميريوسيفالوم. وفي الثالث من مايو ، وبعد مناوشة مع الأتراك ، عبر ساحة المعركة حيث كانت عظام الضحايا ما تزال ظاهرة للعيان . وقد غدا الآن في الأراضي التي يسيطر عليها السلطان السلحوقي . وكان واضحا حليًا أن قلح ارسلان لم يكن لسرك الصليبيين يمرون في اراضيه سالمين - برغم ما وعدهم به . غير أنه ارتباع من حجم جيشهم ، فنشط في التسكم حول اطرافه ، يتصيد الشاردين ويتدخل في عمليات جمع الطعام . وأثبتت تلك التكتيكات فعاليتها ، إذ احتمع الجوع والعطش وسهام الأتراك ، فبدأت الاصابات تتوالى . واضطر فريدريك إلى اتخاذ طريق ملتف حول طرف سفوح السلطان داغ ثـم إلى الطريق القديم من فيلوميليوم شرقا فوصل قونية يوم ١٧ مايو ، حيث كان السلطان وحاشيته قد انسحبوا امامه ، وبعد معركة حادة مع قطب الدين ، ابن السلطان ، تمكن كونراد في اليوم التالي من شق مدخل إلى داخل المدينة ، ولم يلبث بها طويلا وانما تسرك حيشه ياخذ قسطا من الراحة في حدائق ميرام في الضواحسي الجنوبية . وبعد ستة أيام انتقل إلى كارامان التي وصلها يموم ٣٠ مايو ومنها قاد الجيش خلال ممرات حبال طوروس دون مقاومة باتجاه ساحل سيلوقية الجنوبسي . وكنان الميناء الآن تحت سيطرة الأرمن ، فسارع بطريق الأرمن (كاثوليكوس) بارسال رسالة إلى صلاح الدين . وكسان الطريق يخترق بلادا وعرة وتقلص الطعام واشتد لهيب حرارة الصيف<sup>(٣٩)</sup>

## • ١٩٩ م : مصرع فريدريك بارباروسا

في العاشر من يونية هبط الجيش الضخم إلى سهل سيلوقية وأعد العدة لعبور نهر كاليكادنوس ليدخل المدينة . وتقدم الامبراطور على حواده مع حرسه الحاص ، ثم هبط إلى ناحية المياه . وما حدث بعد ذلك غير يقيني ، فإما أنه وثب من على حواده لينعش

Nicetas Choniates, pp. 538-44; Ansbert, Expeditio Friderici, pp. 67-90; (٣٩) Gesta Federici, pp.84-97; Epistola de Morte Friderici, pp. 172-7; Historcial الطريق الذي سلكه فريدريك ني Itinerarium, pp. 49-53. واما تحذير كاتوليكوس لصلاح الدين فقد أورده .Beha ed-Din (P.P.T.S.pp.185-9)

نفسه في تيار الماء البارد ووجد التيار أقرى مما كان يظن ، أو أن بدنه الطباعن في السن لم يتحمل الصدمة ؛ أو أن حواده انزلق وألقى به في الماء حيث غرق بثقل ما كان يحمله من دروع ، وفي وقت وصول الجيش إلى النهر كانت حثته قد انتشلت وبقيت ممددة على ضفة النهر (٢٠٠).

كان موت الامبراطور العظيم ضربة مريرة ليس فقط لرفاقه وانما للعالم الفرنجى كله، إذ أن أنباء بحيثه على وأس حيش ضخم قد شدت كثيرا من عزائم الفرسان المحاريين على الساحل السورى . وبدت قوته وحدها كافية لدحر المسلمين ، وبانضمام حيوش ملكي فرنسا وانجلترا إليه ، التي كان مقررا أن ترحل حالا إلى الشرق ، فإن استعادة الأراضى المقدسة إلى المسيحية بدت يقينية . وكان صلاح الدين نفسه يخشى أن يكون تجمع الجيوش فوق طاقته . وعندما سمع أن فريدريك في طريقه إلى القسطنطينية أرسل كاتم سره ومترجم سيرته - بهاء الدين - إلى بغداد لتحذير الخليفة الناصر والمعوة إلى أن يتكتل المؤمنون للتصدي للتهديد ، واستدعى اتباعه جميعا للإنضمام إليه وظل يجمع المعلومات عن كل مرحلة من مراحل تحرك الجيش الألماني ، وظن حطأ أن وظل يجمع المعلومات عن كل مرحلة من مراحل تحرك الجيش الألماني ، وظن حطأ أن أنها معجزة مهداة اليهم من السماء ، وفي الإمكان الآن تقليص الجيش الذي تجمع لصد الألمان في شمال سوريا ، وأرسلت فصائل للإنضمام إلى قواتمه على الساحل الفلسطيني (13).

كان الخطر كبيرا على الإسلام ، وكان صلاح الدين محقا في أن يسرى خلاصه فى مصرع الامبراطور . فبالرغم من هلاك عدد من الجنود الألمان ، وضياع بعض المعدات أثناء الرسلة الشاقة عبر الأناضول ، كان حيش الامبراطور ما يزال ضخما . غير أن الألمان ، بتلهفهم الغريب إلى عبادة زعيم ، عادة ما تضعف معنوياتهم باختفاء الزعيم . وهيمن الارتباك على حنود فريدريك . إذ أن دوق سوابيا الذي تولى القيادة كان يفتقر إلى شخصية ابيه . وقرر بعض الأمراء العودة مع اتباعهم إلى أوروبها ، واستقل آخرون

Nicetas Choniates, p. 545; Ansbert, Expeditio Friderici, pp.90-2; Epistola (£.) de Morte Friderici, pp.177-8; Gesta Federici, pp.97-8; Otto of St Blaise, -p.51; Itinerarium, pp.54-5; Ibn al-Athir, II, p. 5; Beha ed-Din, P.P.T.S. pp. 183 .4.

Ernoul, pp.250-1; Estoire d'Eracles, II, p140; Itinerarium, pp.56-7; (£1) Ambroise, col 87; Ibn al-Athir, loc.cit.; Abu Shama, pp.34-5. Beha ed-Din, .P.P.T.S. pp.189-91; Bar-Hebraeus, pp. 332-4

سفينة من سيلوقية أو طرسوس إلى صور . وواصل الدوق مسيرته مع الجيش الذي تناقص عدده بصورة كبيرة ، في حمارة قيظ الصيف في سهل كيليكيا ، يحمل معه حثة الامبراطور المحفوظة في الحل . وقام الأمير الأرميني ليو بزيارة المعسكر الألماني مسن قبيل الملياقة بعد أن كان مترددا . و لم يتمكن القادة الألمان من عمل الترتيبات الكفيلة بإطعام رحالهم بما فيه الكفاية ، فانعدم الإنضباط بين الجنود ، وخاصة في غياب الامبراطور ، فكثير منهم حوعي ، وكثير مرضى ، وكلهم بين مشاكس وعنيد ، وأصيب الدوق فكثير منهم حوعي ، وكثير مرضى ، وكلهم بين مشاكس وعنيد ، وأصيب الدوق نفسه بمرض عضال واضطر إلى أن يمكث في كيليكيا ، واستمر حيشه بدونه ، لكي يجابه هجوما سقط فيه ضحايا كثيرون بينما كان يعبر البوابات السورية . وكان من وصل إلى أنطاكية يوم ٢١ يونية بجرد جماعة من الغرغاء في حالة تدعو إلى الرثاء ، وبعد أيام قليلة وصل فريدريك دون سوابيا بعد أن تماثل الشفاء (٢٠).

# الألمان في أنطاكية

ورحب الأمير بوهمند كونت أنطاكية بالألمان ترحيبا حارا . وكانوا في حالة دمار. فبدون قادتهم فقدوا خماسهم ، وبعد ما لا قره من مشاق الرحلة كانوا على غير استعداد للتخلى عن رفاهية أنطاكية . كما أن ما أقبلوا عليه من إفراط فى الملذات لم يكن له أثر فى تقوية حالتهم الصحية . فقد اغتبط فريدريك (أوف سوابيا) لما لمسه من ترحيب بوهمند ، وتلقى دعوة من ابن عمه كونراد (أوف مونتفرات) من صور لزيارته، جعلته متلهفا على مواصلة الرحلة . على أنه عندما غادر أنطاكية فى نهاية أغسطس كان الجيش بصحبته قد تقلص أكثر فأكثر ، ومن ثم لم يجد الكثير من الفرنج فائدة ترجى من أي جهد يبذل لمساعدتهم ، وكان معارضو كونراد جميعا يعلمون أن فريدريك ابن عمه وصديقه ، فدأبوا على الهمس بأن صلاح الدين قد دفع لكونراد سين الف بيزانت لكي يعمل على ابعاد فريدريك عن أنطاكية ، وهى المكان الذي يستطيع فيه أن يؤدى خدمات نافعة للقضية المسيحية . ومن الناحية الرمزية ، فشل مفعول الحل أيضا فتحللت حثة الإمبراطور ، وبغاية السيحة دفنت بقاياه في كتدرائية أنطاكية ، لكن بعض العظام انتُزعت من الجثة وسافرت مع الجيش على أمل غاش في أن

Sicard of Cremona, p. 610; Otto of St Blaise, p.52; Abu Shama, pp.458-9; (£7)
.Beha ed-Din, P.P.T.S. pp.207-9.

يكون هناك حزء على الأقل من فريدريك بارباروسا منتظرا يوم القيامة في القدس(٢٣).

إن الإخفاق المروع الذي منيت بمه حملة الامبراطور الصليبية ، أسفر عن تزايد أهمية رحيل ملكي فرنسا وانجلترا إلى الشرق ، ليدليا بدلوهما في الصراع المصيري المرير الذي اندلع على ساحل فلسطين الشمالي.

Abu Shama, pp. 458-60; Beha ed-Din, P.P.T.S. pp. 212-14; Ernoul, p. 259 (£7)

# الفصل الثاني:

1 40



# 21

"هأنذا أرد أدوات الحرب التى بيدكم التى أنتم محاربون بها ملك بابل والكلدانيين الذين يحاصرونكم خارج السور" (إرميا ٢١ :٤)

الحطا صلاح الدين في ساعة الانتصار خطأ واحدا حسيما عندما ترك نفسه لمخاوفها من تحصينات مدينة صور ، فلو أنه زحف عليها بعد استيلائه على عكا مباشرة عام ١١٨٧م لفاز بها . وكان يظن أن استسلامها قد رُتب وإن تأخر لأيام قليلة، وعندما وصل إلى صور كان كونراد (أوف مونتفرات) قد وصلها قبله ورفض التفكير في الاستسلام ، و لم يكن لدى صلاح الدين آنذاك ما يعينه على ضرب حصار منظم حول المدينة ، فانتقل إلى أهداف أخرى أيسر في الاستيلاء عليها . وبعد سقوط القلس، هاجم صلاح الدين مدينة صور للمرة الثانية في شهر أكتوبر بجيش كبير وبكل ما لديه من آلات الحصار . غير أن الأسوار وراء البرزخ الضيق صارت الآن حصينة بعدما قواها كونراد الذي خصص ما أحضره من أموال من القسطنطينية لتقوية الدفاعات كلها . و لم يستطع صلاح الدين النيل من الأسوار بالات الحصار ، كما أن اسطوله دمّر في

معركة خارج مدخل الميناء، فرفع الحصار مرة أخرى وسرّح أغلب حنوده ، وقبل أن يأتى مرة أخرى لاستكمال فتح منطقة الساحل كان العون قد وصل من وراء البحار<sup>(۱)</sup>.

ولم تكن القوات التى أرسلها وليم الثاني الصقلى في أواخر الربيع من عام ١١٨٨ كبيرة ، إلا أنها كانت تتألف من أسطول حيد التسليح بقيادة الأدميرال مارحاريتوس ومئتين من الفرسان المدربين . وعلى أثر وصول هذه التعزيزات رفع صلاح الدين الحصار عن قلعة الكرك في يولية ١١٨٨ م وأحجم عن مهاجمة طرابلس (٢) ويرضى الآن بالتفاوض على السلام . وكان هناك فارس من أسبانيا جاء إلى صور في الوقت المناسب للمشاركة في الدفاع عنها ، ولا نعرف اسمه ولكن من الدروع التي كان يرتديها كانوا يطلقون عليه الفارس الأخضر . وقد تأثر صلاح الدين كثيرا بشجاعته واقدامه ، وقابله بالقرب من طرابلس في صيف عام ١١٨٨ م آملا أن يقنعه بالترتيب لهدنه وبإلحاقه بالحدمة مع العرب . لكن الفارس الأخضر أحاب بأن الفرنج لن يضعوا في اعتبارهم شيئا أقل من استعادة بلدهم ولا سيما وأن العون آت من الغرب. فليخل صلاح الدين فلسطين، ولسوف يجد الفرنج بعد ذلك أكثر حلفائه اخلاصا(٢).

# ١١٨٨ : الإفراج عن الملك جوي

على الرغم من عدم إمكان التوصل إلى السلام ، أبدى صلاح الدين نواياه الودودة بأن اطلق سراح البعض من أبرز سبجنائه . ولقد كان من عادته أن يُغوى لوردات الفرنج من أسراه بأن يفوزوا بحريتهم بالأمر بتسليم حصونهم اليه ، فكانت وسيلة رخيصة وسهلة في الحصول على القلاع . بل إن فروسيته مضت أبعد من ذلك ؛ فعندما فشلت الليدى ستيفاني سيدة منطقة الأردن في إقناع حاميتي كرك ومونتريال بالاستسلام لكي يُفرج عن ابنها همفرى (أوف طورون) ، أعاده صلاح الدين إليها

<sup>(</sup>١) انظر اعلاه ، الجزء الثاني ، الصفحتان ٥٢٢-٥٢٣.

Itinerarium, pp.27-8; Benedict of Peterborough, II, p. 54; Estoire d'Eracles, II, (٢) pp.114, 119-20; Abu Shama, pp. 362-3; Ibn al-Athir, pp. 718, 720-1. ويقول تماريخ Eracles والمؤرخون الإسلاميون إن مارجاريتوس اجرى مقابلة مع صلاح الدين في اللاذقية.

<sup>.</sup>Ernoul, pp. 251-2. (T)

# خريطة رقم ١: عكا

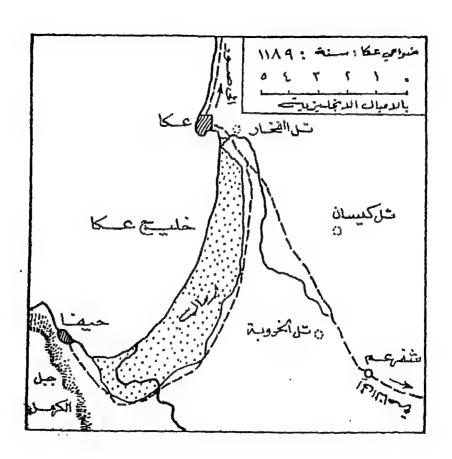

حتى قبل أن يستولى على القلعتين العنيدتين بالقوة . وكانت عسقلان هى ثمن الافراج عن الملك حوي ، لكن سكانها حجلوا من أنانية مليكهم فرفضوا احترام اتفاقه مع صلاح الدين . ولقد سقطت عسقلان الآن ، ولذا كتبت الملكة سيبيلا مرارا وتكرارا إلى صلاح الدين تتوسل اليه أن يعيد اليها زوجها . وفي يولية أحابها صلاح الدين إلى طلبها ، وبعد أن أقسم حوي أغلظ الأيمان بأنه سوف يعير البحر عائدا إلى بلده وأنه لن يحمل السلاح قط في وحده المسلمين أرسل مع عشرة من أبرز أتباعه ، بمن فيهم الكونستابل أمالريك ، إلى طرابلس للانضمام إلى الملكة .وفي ذات الوقت سمع لمركيز مونتفرات المسن بالذهاب إلى ابنه في صور (3).

وتسبب ما كان عليه صلاح الدين من كرم وسخاء في أن يشعر رفاقـه بـالخطر . إذ أنه لم يكتف بالسماح للمواطنين الفرنج في كل مدينة تستسم له بالذهاب إلى صمور أو طرابلس للانضمام إلى رفاقهم، وإنما مضى أبعد من ذلك بان صبحًم حماميتي هاتين القلعتين المسيحيتين بالإفراج عن الكثير من اللوردات الأسرى. على أن صلاح الدين كان يدرى ما هو فاعل . ذلك أن مشاحنات التحزبات التي مزقت الفرنيج في السنوات الاخيرة من مملكة القلس لم تخمد إلاّ قبل معركة حطين باسابيع قليلـة بفضـل مهارة باليان (أوف ابيلين)، ثم تفجّرت مرة أخرى في نفس مساء يوم المعركة ، بعد أن زادت الكارثة من مرارتهم . وراح مناصروا لوسينان وكورتناى يلقون بمسئولية الكارثة على ريموند أمير طرابلس ؛ بينما وحد أصدقاء ريموند - وهم آل ابيلين وآل حارنيه واغلب النبلاء المحليين - أسبابا أفضل ليلقوا باللائمة على ضعف الملك حوي ونفوذ فرسان المعبد ورينالد (أوف شاتيلون). والآن مات ريموند ورينالد ؛ ولكن المرارة لم تمت . ذلك أن النبلاء الذين حرموا من أملاكهم وظلوا محبوسين وسط الحشود وراء اسوار صور لم يكن لديهم ما يفعلونه سوى تقاذف الاتهامات بين بعضهم البعض. والآن وبعد أن تملص باليان وأصدقاؤه من الأسر أعلنوا عن قبولهم لكونراد (أوف مونتقرات) زعيما لهم معتبرين أنه الوحيد الذي انقذ صور ؛ أما مناصروا حيوى الذين برزوا من السجن بعد أن انتهت أسوا مراحل الأزمة، فلم يكن في ناظرهم سوى متطفل وغريم محتمل لمليكهم . ولقد حاء الإفراج عن حوى ، وهمو امر ابعد ما يكون عن

<sup>(</sup>٤) عن مشكلة الافراج عن حوي ومكان وزمان الافراج عنه بدقة انظر اعلاه الجنزء الثاني ص ٢٦٤, P.P.T.S. مع المراجع . ويشير (p.253) Ernoul (p.253) وتاريخ هرقل (p.121) وبهاء الدين. Ernoul (p.253) إنه وعد بان (p.143) إنه وعد بان (p.143) المسلح ضد المسلمين . ويقول تاريخ Itinerarium إليه وعد بان (p.25) كما يقول (col.70) Ambroise (col.70) إنه أوفى بوعده بذهابه من طرطوس الى حزيرة رودس. (Estoire d'Eracles, II, p.131).

تقوية الفرنج ، ليصل بالمشاحنات إلى ذروتها<sup>(٥)</sup>.

# ١٨٨ ارم : المنافسة بين جوي وكونراد

وانسحبت الملكة سبيلا إلى طرابلـس، وربما كانت مدفوعة في ذلك بالرغبـة في الهرب من الجو المعادي لزوجها . وبموت ريموند في خريف ١٨٧١م ، انتقلت طرابلس إلى الابن الأصغر لابن عمه ، بوهمند الأنطاكي الذي كان مستهترا لا يبالي بشئ ، ولذا ربما سرَّه تعزيز الحامية في طرابلس و لم يعبأ بتجمع أنصارها اللوسينيين حولها . ولحق بها حوى فور إطلاق سراحه ، وعلى الفور عثر على أحمد القساوسة ليحرره من قسمه الذي أقسمه لصلاح الدين . إذ كان قسما تحت الإكراه ولأحد الكفرة ولذا قالت الكنيسة إنه قسم باطل. وأغضب صلاح الدين أن يسمع بذلك غير أن دهشته حاوزت كل حد . وبعد أن زار حوى أنطاكية حيث وعده بوهمند وعدا مبهما بالمساعدة سار مع مناصريه من طرابلس إلى صور منتويا الاستيلاء على ما تبقى له من مملكته الغابرة. واُغلق كونراد البوابات في وحهـ ، فكـان كونـراد وحزبـه يـرون أن حـوي قـد خسـر المملكة في حطين واثناء أسره ، وقد تركها بـلا حكومـة ، وكـان كـل شيئ خليقـا بالضياع لولا تدخل كونراد . ولمّا طلب حوى أن يجرى استقباله كملك ، كان رد كونراد أنه يحتفظ بصور أمانة لعواهل الصليبيين الآتين لإنقاذ الأراضي المقدسة ، وعلى الإمبراطور فريدريك وملكي فرنسا وانجلترا أن يقرروا لمن تُعطى الحكم في نهاية الأمــر . وبدا الجدل عادلا ويناسب كونراد تماما ؛ إذ ربما يحظى حوى في مطلبه بتأييد ريتشارد ملك انجلترا وهو السيد الأعلى للوسينيين في حيين (بجنوب غرب فرنسا)؛ ولكن الامبراطور فريدريك وفيليب ملك فرنسا من أبناء عمومة كونراد ومن أصلقائه . وعاد حوى مغتمًا مع حزبه إلى طرابلس(٦). وسُر الصليبيون لإنشغال صلاح الدين في تلك الآونة باخضاع القلاع في شمال سوريا، وقد سرّح حيشه تسريحا حزئياً، ثم سرّح المزيد من الفصائل في يناير ١١٨٩م. وقد أمضي هو نفسه الشهور الأولى من العام في القــلس وعكا يعيد تنظيم حكومة فلسطين ، ثم عاد إلى عاصمته دمشق في مارس(٢).

<sup>(°)</sup> أبن الأثير pp. 707-11 ، يتقد بشدة سياسة صلاح الدين.

Ernoul, pp. 256-7; Estoire d'Eracles, 11, pp. 123-4; Ambroise, cols.71-3; (1)

Itinerarium, pp. 59-60.

Abu Shama, pp. 380-1; Beha ed-Din, P.P.T.S. pp. 140-1. (Y)

وفي ابريل عاد حوى مع سبيلا إلى صور ومرة أخرى طلب منحه السيطرة على المدينة ، ولما وحد أن كونراد شديد العناد كسابق عهده ، عسكر أمام أسوار المدينة . وفي نفس الموقت تقريبا وصلت تعزيزات قيمة من الغرب . ففى وقت سقوط القسلس ، كانت مدينتا ييزا وحنوا تخوضان واحدة من الحروب المعتادة بينهما ، ومن بين انجازات البابا جريجورى الثامن أثناء بابويته القصيرة، مفاوضات الهدنة بينهما والوعد بأسطول من بيزا في حملة صليبية . وأبحر أبناء بيزا قبل نهاية العام لكنهم أمضوا الشتاء في ميناء ميسينا الواقع شمال شرق صقلية ، ووصلت سفنهم البالغ عددها اثنتين و خمسين سفينة إلى صور يوم ٦ إبريل ١١٨٩م تحت قيادة أوبالدو رئيس أساقفتهم . ويبدو أن أوبالدو تشاجر مع كونراد بعد وصوله مباشرة ، وعندما ظهر حبوى ، انضم اليه ابناء بيزا . كما أنه فاز بتأييد القوات الصقلية التى انضمت إليه . وفى بداية الصيف حدثست بعض كما أنه فاز بتأييد القوات الصقلية التى انضمت إليه . وفى بداية الصيف حدثست بعض أن تستريح حيوشه ، وكان المسيحيون ينتظرون المزيد من المساعدة من الغرب . وفحاة هدم الملك حوي معسكره في نهاية أغسطس وانطلق مع أتباعه حنوب الطريق الساحلى الهجوم على عكا ، وأبحرت سفن بيزا وصقلية بمحاذاته .

# ١١٨٩ م : جوي يصل أمام عكا

وكانت تلك حركة من حركات التهور اليائس، وقرار رجل شيخاع لكنه في ذات الوقت غاية في الحماقة. فبعد أن أحبطت رغبة حوي في أن يحكم صور، شيعر بحاجته الملحة إلى مدينة يستطيع منها أن يعيد انشاء مملكته. وكان كونراد آنذاك في شدة المرض، ورأي حوي الفرصة سائحة لكي يُظهر أنه هو القائد النشط للفرنج، لكن المخاطرة كانت هائلة. ذلك أن حجم الحامية الإسلامية في عكما يجاوز ضعف حجم حيش جوي كله، فضلا عن وحود قوات صلاح الدين النظامية في متناول اليد. و لم يكن أحد يتوقع النجاح لهذه المغامرة، لكن للتاريخ مفاجآته. فإذا كان كونراد بطاقت الجامحة هو الذي أنقد بقايا فلسطين للعالم المسيحي، فإن حماقة حوي الطائشة هي التي حولت المد وبدأت حقبة حديدة من إعادة الغزو (٨٠).

كان صلاح الديسن في التـلال الواقعة وراء صيـدا يحـاصر قلعـة بيوفـورت عندمـا

Ernoul, p.257; Estoire d'Eracles, 11, pp.124-5; Ambroise, cols.73-4; (A)

Itinerarium,pp.60-62; Beha ed-Din,P.P.T.S.pp.143-4

وصلته أنباء حملة حوي . وكانت القلعة مشيدة على منحدر صخري شاهق وتتبع لرينالد أمير صيدا وقد بقيت حتى آنذاك بما كان لسيدها من مكر . إذ أنه ذهب إلى بلاط صلاح الدين وسحر السلطان وحاشيته باظهار تقديره العميق للأدب العربي واهتمامه بالاسلام ، وألمع إلى أنه إذا توفر له بعض الوقت فسوف يستقر في دمشق بعــد أن يتحول إلى الاسلام . غير أن الشهور انقضت و لم يحدث شئ سوى تقوية تحصينات قلعة بيوفورت . وأحيرا قال صلاح الدين في اواتل اغسطس إن الوقت قد حان لكى الحراسة حتى بوابة القلعة حيث أمر قائد الحامية بتسليمها باللغة العربية ، وأن يقاوم باللغة الفرنسية . ولم تنطل الخدعة على العرب ، لكنهم كانوا فاقدي الحيلمة لا يستطيعون الاستيلاء عليها بالمجوم ، وبينما كان صلاح الدين يجمع قواتمه لمحاصرتها القي برينالد في السحن في دمشق (1). وظن صلاح الدين بادئ الأمر أن مسيرة حوي تستهدف سحب الجيش العربي بعيدا عن قلعة بيوفورت ، غير أن حواسيسه سرعان ما اخبروه أن حوي يريد عكا . وعندئذ أراد صلاح الدين مهاجمة الفرنج أثناء صعودهم سلم صور أو لسان الناقورة ، لكن بحلسه لم يوافق وانما رأي الأفضل أن يترك الفرنج يصلون إلى عكا لكي يقعوا بين الحامية وحيش صلاح الدين الرئيسي . ولم يكن صلاح الدين على ما يرام آنذاك ، فوافق على ما ارتآه المحلس وهو في حالة من الوهن (١٠).

وصل حوي إلى مشارف عكا يوم ٢٨ أغسطس وضرب معسكره على تل تورون، حاليا تل الفخّار، الذي يبعد مسافة ميل شرقي المدينة ، على نهر بيلوس الصغير كي يتزود رحاله بالماء . وبعد ثلاثة أيام فشلت محاولته الاولى في الهجوم على المدينة ، فلبث ينتظر التعزيزات (١١). وكانت عكا قمد بنيت على شبه جزيرة صغيرة ناتئة في خليج حيفا ، فوقر لها البحر الحماية من الجنوب والغرب وكذلك حاجز الأمواج القوي . وكان هناك حاجز أمواج متهدم يمتد باتجاه الجنوب الشرقي إلى صخرة يكللها حصسن يدعي برج الذباب .Tower of Flies ووراء حاجز الأمواج مرفأ لا يؤثر فيه سوى رياح البحر البعيدة عن الشاطئ. وأما شمال المدينة وشرقها فقد توفرت لهما الحماية بأسوارها العظيمة التي تلتقي في الركن الشمالي الشرقي بزاوية قائمة مع حصن يدعى المرج

Beha ed-Din, P.P.T.S. pp. 140-3, 150-3. (9)

Ibid. pp. 154, 175; Ibn al-Athir, II, p.6; Ambroise, cols. 74-5. (1.)

Ernoul, pp. 358-9; Estoire d'Eracles, 11, pp. 125-6 (11)

الملعون. Cursed Tower وكانت البوابتان الأرضيتان تقعان في نهاية كل سور من السورين على الشاطئ ، وكانت هناك بوابة ضخمة تفتح في المرفأ ، وبوابة ثانية تفتح على مرسى معرض للرياح الغربية المستديمة . وكانت عكا في ظل ملوك الفرنج أغنى مدينة في المملكة ومكان اقامتهم المفضل ، ودائما ما كان صلاح الديس يزورها حلال الأشهر الأحيرة وقد اعتنى باصلاح الأضرار التي سببها حنوده أثناء الاستيلاء عليها. والآن اصبحت قلعة قوية بها حامية حيدة ومؤن وفيرة وخليقة بمقاومة طويلة (١٢).

وكانت التعزيزات قد بدأت تصل من الغرب في أوائل سبتمبر. فجاء أولا أسطول كبير يحمل الداغركيين والفريزيين (قاطنو شمال هولاندا)، وهم جنود لا يعرفون الإنضباط لكنهم ملاحون مهرة كانت سفنهم ذات فائدة بالغة في احكام الحصار حول المدينة من البحر ، وخاصة عندما أدى موت وليم الصقلى في نوفمبر إلى انسحاب الأسطول الصقلى "كتائب البلجيك الأسطول الصقلى"

أمن الفلاندرز وكتائب الفرنسيين ، يقودهم الفارس المقدام جيمس (أوف آفيزن)(أثا) من الفلاندرز وكتائب الفرنسيين ، يقودهم الفارس المقدام جيمس (أوف آفيزن)(أثا) فرقة من الألمان بقيادة لويس ، الحاكم العسكرى في ثورينجيا، الدي فضل السفر مع فرقة من الألمان بقيادة لويس ، الحاكم العسكرى في ثورينجيا، الدي فضل السفر مع أتباعه يحرا على مرافقة الامبراطور. وكمان معه كونت جيلدرز وفرقة من الإيطالين بقيادة حيرار رئيس أساقفة رافينا وأسقف فيرونا.

# ١٨٩ ١م : صلاح الدين ينتقل إلى عكا

شعر صلاح الدین بخطر هذه التعزیزات ، وبدأ یستدعی اتباعه مرة اخری فجماءوا مع جزء من جیشه من بیوفورت ، تارکین فصیلة صغیرة لتنهی إخضاع الحصن. و لم یفلح هجومه علی معسکر حوی یوم ۱۵ سبتمبر ، غیر أن ابن أخیه تقی الدین تمکن

La Marche ويذكر أميرواز بحارة من Estoire d'Eracles, II, pp.127-8; Ambroise, col.77 (١٣) وسط فرنسا و Cornwall أقصى حنوب غرب الجملترا؛ Itinerarium, pp.64-5 أنظر Expéditions des Scandinaves, pp.277-83

ا انظر James of Avesnes و انظر James of Avesnes و با المسكري، وفي المسكري، وفي المسكري، وفي ١٠٠ عدد ذكر المقف Beauvais و الحاكم العسكري، وفي ١٠٠٠ يرد ذكر الإيطاليين

من احتراق خطوط الفرنج وإقامة اتصال مع البوابة الشمالية للمدينة، وضرب معسكره هو نفسه إلى الشرق قليلا من معسكر المسيحيين. وسسرعان ما شعر الفرنج بقدرتهم على أخذ زمام الهجوم . وبينما كان لويس (أوف ثورينجيا) مارا بصور أقنع كونراد (أوف مونتفرات) بالانضمام إلى الجيش الفرنجي ، طالما وانمه لن يكون مضطرا إلى الخضوع لأوامر حوي . وفي ٤ أكتوبر ، وبعد أن حصن الفرنج معسكرهم الذي تركوه تحت قيادة حودفري أخى حوي ، شنوا هحوما كبيرا على خطوط صلاح الدين. وكانت معركة مريرة ؛ ذلك أن تقى الدين الذي كان على ميمنة العرب انسحب تمويها لينصب كمينا لفرسان المعبد الذين كانوا قبالته ، لكن صلاح الدين لم ينتبه للمناورة وانطلق لإنقاذه فأضعف واسطة حيشه وكانت النتيجة أن تداعي الوسط والميمنة فاستداروا هاربين بعد أن نزلت بهم حسائر فادحة ، و لم يكبح البعض عنان حيادهم إلى أن وصلوا إلى طبرية ، بل أن كونت بربن توغل حتى خيمة صلاح الدين نفسه ، لكن ميسرة العرب كانت متماسكة، وعندما تفرقت صفوف المسيحيين لمطاردة الهاربين ، هاجمهم صلاح الدين بالميسرة وردهم وهم يفسرون في فوضي إلى معسكرهم اللذي كان يتعرض في نفس الوقت لهجوم عنيف قيامت به حامية عكما . وصمد حودفري (أوف لوسينان) في المعسكر، وسرعان ما اصبح الجزء الأكبر من الجيش المسيحي آمنا خلف دفاعاته ، ولم يشأ صلاح الدين أن يجازف بالهحوم عليهم . وسقط الكثير من فرسان الفرنج على أرض المعركة ومن بينهم آنـدرو (أوف بريـن) ، وأصيب الجنود الألمان بالذعر ولحقت بهم حسائر حسيمة ، كما كانت حسائر فرسان المعبد حسيمة هي الأخرى ، إذ أسر سيدهم الأعظم حيرار (أوف ريدفورت)، وهو الذي كان يمثل العبقرية الشيطانية للملك حوى في الأيام التي سبقت حطين ، ودفع حياته ثمنما لحماقاته . و لم ينقذ كونراد نفسه من الأسر سوى تدخل غريمه الشمجاع الملك بحوی<sup>(۱۵)</sup>.

ولقد كان النصر في حانب المسلمين ، وإن لم يكن كاملا ، إذ لم يبرح المسيحيون مكانهم؛ وأثناء الخريف حاءهم المزيد من المساعدة من الغرب، فقد وصل أسطول

Ambroise, cols. 78-81; Itinerarium, pp.68-72; Ralph of Diceto, п, p.70; Estoire (١٥)

ط الحيوية الدين مقالا نابضا بالحيوية ط الاجتماع المرواية الحواردة في Itinerarium ، نهبو لا يذكر الذ أنه كان حاضرا هو نفسه. ولا تطابق روايته تماما الرواية الحواردة في Itinerarium ، نهبو لا يذكر - pp.154-62. Abu Shama,pp. 415

المندنيين، في قوفمبر بعد أن شد من أزره ما احرزه من نجاح في البرتغال (١٦). ويتحدث المؤرخون عن بحئ صليبيين آخرين كثيرين من نبلاء فرنسا ومن فلاندرز وايطاليا، وحتى من هنجاريا والدانمارك (١٧). وقد رفض الكثير من فرسان الغرب انتظار أسيادهم المتثاقلين. وبهذه القوات الاضافية تمكن الفرنج من استكمال حصار عكا من البر . لكن صلاح الدين كان يتلقى التعزيزات هو الآخر ، إذ أن أنباء ارتحال الامبراطور فريدريك بارباروسا التي شجعت المسيحين دفعت صلاح الدين إلى استدعاء أتباعه من سائر انحاء آسيا ، بل أنه كتب إلى مسلمي المغرب واسبانيا قائلا إنه إذا كان العالم المسيحي الغربي يرسل فرسانه للحرب من أجل الأراضي المقدسة ، فينبغي لغرب العالم الإسلامي أن يملو حذوه . فأجابوه بعبارات التعاطف وانما بالنذر اليسير من المساعدة الإيجابية (١٨). ورغم ذلك سرعان ما غدا حيشه ضخصا ، كما فيه الكفاية لكي يمكم بدوره حصار ورغم ذلك سرعان ما غدا حيشه ضخصا ، كما فيه الكفاية لكي يمكم بدوره حصار المسين سفينة من سفنه الاسطول الفرنجي ، وان كان ذلك ببعض الخسائر ، وحلبت الطعام والمؤن إلى داخل عكا ، وفي ٢٦ ديسمبر أعاد أسطول من مصر (أرمادا) فتح المواصلات مع المرفا (١٠).

#### ١٩٩٠م: توقف إجباري للطرفين

واجه الجيشان بعضهما طوال الشتاء لا يغامر أيهما باشتباك عام . وقد كانت بينهما مناوشات وصراعات ، غير أنه كان هناك في الوقت نفسه اختلاط ودي سرى بينهما ، وبدأ الفرسان في الجانبين يعرفون ويحترمون بعضهم، وقد يحدث توقف للحرب بينما الزعماء يتمتعون بمناقشة ودية ، وكانت الدعوة توجّه إلى جنود الأعداء لحضور الاحتفالات والسمر في كل من المعسكرين ، وفي أحد الأيام تحدى صبية صغار يعيشون في معسكر العرب الصبية المسيحيين في معركة وهمية مرحة . وتميز صلاح الدين نفسه

<sup>(</sup>۱٦) يورد Itinerarium التاريخ على انه سبتمبر. على انه إذا صحّت التواريخ التسى أوردهما Bencdict و ( Ralph of Diceto انظر اعلاه)p.9, n.6 ، يكون شهر نوفمبر هو أبكر تاريخ تستطيع السفن فيمه ان تصل الى سوريا

ltinerarium, pp.73-4; Ambroise, col.84. (۱۷) کي من هولاء

Beha ed-Din, P.P.T.S. pp. 171, 175-8; Abu Shama, pp. 497-506. (1A)

Itinerarium, pp.77-9; Ambroise, cols. 84-5; Abu Shama, pp. 430-1. (19)

بما أظهره للأسرى المسيحيين من طيبة وبما كان يرسله إلى الأمراء المسيحيين من هدايا ورسائل تتصف بالود. أما الأكثر تعصبا من أتباعه فكانوا يتساءلون عما حدث للجهاد الذي توسل صلاح الدين إلى الخليفة أن يبشر به ، كما أن هذا الجو الغريب استعصى على فهم الوافدين الجدد من فرسان الغرب. ومن الناحية الظاهرية ، كانت الحرب خلوا من المرارة ، لكن الجانبين كليهما كانا يصران اصراراً صارماً على النصر (٢٠).

وبرغم نوادر الكياسة هذه كانت الحياة في معسكر المسيحيين صعبة ذلك الشتاء، إذ نقص الطعام ولا سيما بعد أن فقد الفرنج السيطرة على البحر . وباقتراب الأحوال الجوية الأكثر دفئا أصبحت المياه تمثل مشكلة وانهارت ترتيبات المرافق الصحية ، فانتشر المرض بين الجنود . ودفعت تلك الصعاب كلا من حري وكونراد إلى عقد اتفاق بينهما يقضي بأن يحتفظ كونراد بصور، وكذلك بيروت وصيدا بعد استردادهما، على أن يعترف بجوى ملكا. وبعد أن أبراما السلام بينهما على تلك الهيئة غادر كونراد المعسكر في مارس وعاد في نهاية الشهر بسفن عملة بالطعام والأسلحة ، وأقلع أسطول صلاح الدين من ميناء عكا لاعتراضه ، على أنه بعد معركة حامية الوطيس رُدت سفن العسرب برغم استخدامها للنار الأغريقية وتمكن كونراد من النزول إلى الشاطئ ومعه المؤن . واستغل الفرنج المواد التي احضرها فشيدوا أبراج حصار خشبية حاولوا بها الهجوم على المدينة يوم ه مايو ، غير أن الأبراج أحرقت (٢١).

وسرعان ما عاد ظهور الجاعة والمرض في معسكر المسيحيين الذين شعروا بقليل من العزاء عندما سمعوا بوحود مجاعة في عكا أيضا ، رغم أن السفن العربية كانت تشق طريقها حربا إلى داخل الميناء من حين لآخر حاملة معها مؤنا جديدة (٢٢). ودأبت فصائل من المسلمين طوال الربيع على الانضمام إلى حيش صلاح الدين . وفي ١٩ مايو، يوم السبت السابع (٢٢)، بدأ في مهاجمة المعسكر الذي صمد لثمانية أيام من الحرب (٢٤)، وفي يوم ٢٥ يولية ، وهو يوم القديس جيمس ، دارت رحى معركة على نطاق شامل

Abu Shama, pp. 412, 433; Ibn al-Athir, 11, pp. 6,9. (1.)

<sup>-</sup>Itinerarium,pp.79-85; Ambroise,cols.85-92; Beha ed-Din, P.P.T.S.pp.178-80; Ibn al (YN)
Athir, II, pp.18-21

Itinerarium, pp. 85-6, 88; Beha ed-Din, P.P.T.S. pp. 181-2 (YY)

<sup>(</sup>٢٣) (المترجم) السبت السابع :Whit Saturday بعد عيد الفصح ، تخليلما لنزول الروح القدس في عيد الخمسين او العنصرة ( Pentecost انظر العهد القديم ، اعمال الرسل ٢).

pp. 87-8Itinerarium,. (Y &)

حدث فيها أن قام حنود الفرنج بقيادة ضباط الصف، وضد رغبة قادتهم ، بهجوم حرئ على معسكر تقي الدين على ميمنة صلاح الدين ، فهُزموا هزيمة منكرة وهلك الكثير منهم ، وخف لنجدتهم رالف (أوف التا ريبا)، وهو صليبي انجليزي مرموق ، ورئيس شمامسة كولشيستر ، وقتل في المعركة (٢٥).

وخلال الصيف حاء إلى المعسكر صليبيون آخرون رفيعو النسب حيث لقوا الترحيب رغم أن كل حندي حديد كان يعنى فما حديدا يتعين إطعامه . وكان من بينهم الكثير من أعظم النبلاء الفرنسيين والبرحانديين ، الذين اسرعوا بهلجئ يسبقون مليكهم . فكان من بينهم تيبالد كونت بلوا، وأخوه ستيفن (أوف سانسير) والذي سبق أن عزف عن الزواج بالملكة سبيلا ، ورالف كونت كليرمونت ، وحون كونت فونتيني، وألان (أوف سانت فاليري)، مع رئيس اساقفة بيزانسون وأساقفة بلوا وتول وغيرهم من رحال الدين البارزين . وكانوا تحت امرة هنرى (أوف تروى) كونت شامباني ، وهو شاب مرموق للغاية إذ أن أمه - ابنة الينور الأكيتانية من زواجها الفرنسي - كانت اختا غير شقيقة لملكي انجلترا وفرنسا، وكان كل من خاليه يقدّراه وتولى زمام عمليات الحصار الجارية التي كان يديرها حتى آنذاك حيمس (أوف افزن) ولاند حريف (أوف ثورينجيا) (٢١) واستغل لاندجريف وصوله ليعود إلى اوروبا بعد أن كان مريضا لبعض الوقت ، وربما بالملاريا (٢٧٧) ووصل فريدريك (أوف سوابيا) مع بقايا حيش بارباروسا إلى عكا في اوائل اكتوبر (٢٧٨) وبعد أيام قلائل هبطت في صور فصيلة جيش بارباروسا إلى عكا في اوائل اكتوبر (٢٨١) وبعد أيام قلائل هبطت في صور فصيلة الجيش وسارت حنوبا إلى عكا. وكيان على رأسها بلدويين ، رئيس اساقفة الخيزية وسارت حنوبا إلى عكا. وكيان على رأسها بلدويين ، رئيس اساقفة الخيزية وسارت حنوبا إلى عكا. وكيان على رأسها بلدويين ، رئيس اساقفة

<sup>(</sup>۲۵) 4-10 Itinerarium pp. 89-91; Ambroise, cols. 93 ويخطئ امبرواز ني تحديد تاريخ معركة ويقول التجارة Estoire d'Eracles, п, p. 151; انها وقعت ني يوم القديس حون بدلا من يوم القديس حيمس Beha ed-Din, P.P.T.S.pp. 193-6

ابن المناب المنابع ، وأم الملك فيليب الذي كان لللك ابسن عمته المنابع المنابع ، وأم الملك فيليب الذي كان لللك ابسن عمته من الدرجة الأولى وعمه من الدرجة الثانية.

<sup>(</sup>۲۷) مات لاندحريف في طريقه الى الوطن. ويتهمه Ralph of Diceto بأنه كان على علاقة بالأعداء وقبسل منهم الأموال.(3-13, pp. 82)

Beha ed-Din *P.P.T.S.*pp.209,213; کنوبر ۱۲۸ اتاریخ علی انه کا اتاریخ علی انه کا ۱۲۸ (۲۸) *(۲۸) Itinerarium* 

کنزبری<sup>(۲۱)</sup>.

#### ١٩٠ م : قتال متهاوش

انقضى الصيف كله في قتال متهاوش، وكل جانب ينتظر التعزيزات التى تمكّنه من أخذ زمام الهجوم ، فبعد أن استولى رجال صلاح الدين على بيروت ، انضموا اليه في عكا ، لكنه كان قد ارسل جنودا للتصدي لفريدريك بارباروسا في الشمال ، ولم يعودوا حتى الشتاء . وفي تلك الأثناء انقلبت المناوشات إلى اختلاط ودي . ولاحظ مؤرخو المسيحين، والرضا يأخذ بألبابهم، عدة أحداث أنعم فيها الرب على البطولة الصليبية وخيّب مساعى العرب ، لكن جميع محاولاتهم لتسلق اسوار عكا باءت بالفشل. وشن فريدريك (أوف سوابيا) بعد وصوله مباشرة هجوما شرسا ، حاول بعده رئيس أساقفة بيسانسون دك المدينة بآلات حصار منحنيقية متطورة شيّدت حديثا . ولم يكن هناك طائل من أيّ من الهجومين (٢٠٠٠) وفي نوفمبر تدبر الصليبيون زحزحة صلاح الدين عن موقعه في تل قيسان الواقع على بعد خمسة اميال من المدينة ، لكنه رسّخ قواته في موضع اقوى في تل خروبا الأبعد قليلا ، وقد مكّنهم ذلك من شق طريق إلى حيفا في بعثة للبحث عن الطعام خففت قليلا بعض الجوع في المعسكر . على أن كلا المدينة والمعسكر كانا يعانيان من الجوع والمرض ، و لم يكن أي منهما في وضع يمكنه من بذل أقصى حهد (٢١).

# ۱۹۰م : زواج كونراد وايزابيللا

كانت الملكة سبيللا من بين ضحايا المرض ذلك الخريف ، وقبل وفاتها بأيام قلائل كانت البنتان الصغيرتان اللتان ولدتهما للملك حوي قد لقيتا حتفهما (٣٢). والآن

Itinerarium p. 93. (Y4)

<sup>(</sup>٣٠) Beha ed-Din, P.P.T.S. pp. 214-18; Abu Shama, pp. 480-1; Itinerarium, pp.97-109 ويرد في المناسب المناسبة وفي المناسبة المناس

Itinerarium, pp.115-119; Ambroise, cols. 105-8; Abu Shama, pp. 513-14 (T1)

Ernoul, p. 267؛ السنس وماريا ،Estoire d'Eracles, II, p. 151 (۲۲) حيث برد إسما السنين على انهما أليس وماريا ،Estoire d'Eracles والمتعالى الذي يقول انها كان لها أربعة أطفال ؛ ويُرجع Ambroise, col. 104 تاريخ وفاتها في نهاية اغسطس،

اصبحت الأميرة أيزابيلا هي وريثة المملكة، وبات عرش حوى في خطر ، إذ أنه قد فاز بالتاج كزوج للملكة . فهل تبقى حقوقه بعد وفاتها؟ أما بارونات المملكة الباقين على قيد الحياة ، يقودهم باليان (أوف ايبيلين) فكانت تلك فرصتهم كبي يتخلصوا من حكمه الضعيف المشؤوم . وكان مرشحهم للتاج هو كونراد (أوف مونتفرات). فلو أنه استطاع أن يتزوج ايزابيلا لصارت مطالبته اقوى من مطالبة حوى . وكانت الصعوبات تكتنف هـ ذا الحل ، إذ أن شائعات قد انتشرت بأن كونراد لديه زوحه تعيش في القسطنطينية ، وربما زوحة أخرى في ايطاليا ، و لم يعبأ البتة بمحاولة الغاء الزواج أو الطلاق . لكن القسطنطينية وايطاليا بعيدتان ، وان كانت فيهما سيدتان مهجورتان ففي الامكان نسيانهما . على أن المشكلة الأعضل كسانت تتمشل في زواج ايزابيلا مسن همفري أمير تبنين الذي لم يكن على قيد الحياة وحسب، وانما موجود أيضا في المعسكر. وقد كان همفري شابا فاتنا وشجاعا ومثقفا ، لكنه كان وسيما بصورة أنثوية بحيث لم يكن الجنود الغلاظ من حوله يحترمونه ، كما لم ينس البارونات قبط ضعفه اللذي دفعه إلى التخلي عن قضيتهم عام ١٨٦ م عندما نال حوى التاج متحديما للشروط الواردة في وصية الملك بالدوين الرابع . فقرروا أنه لابد وأن يُطلُّق . وكان مـن اليسير اغواء همفري نفسه بالموافقة على الطلاق ، إذ لم يكن مناسبا للحياة الزوجية ؟ فضلا عن أنه امتلاً رعبا من المسؤوليات السياسية . غير أن ايزابيلا كانت أقبل انقيادا منه ، إذ كان همفري دائما لطيف معها ، ولم ترغب في استبداله بمحارب مقيت في أواسط عمره ، ولا طموحات لديها للتاج . وترك البارونات الأمر لأمها المقتدرة الملكة ماريا كومنينا ، زوجة باليان . فمارست عليها سلطة الأمومة التي دفعت الأميرة العازفة في نهاية الأمر إلى أن تهجر همفرى . ثم أعلنت أمام الأساقفة المحتمعين أن خمال الأميرة، بلدوين الرابع، قد أجبرها على الزواج وأنها لم تكن قد حاوزت عامها الشامن عندما تمت ترتيبات الارتباط. وحيث انها في شرخ الشباب، وبالنظر إلى ما همو معروف عن همفري من تخنث، فلا بد من إلغاء الزواج . وكان البطريق هيراكليوس في شدة المرض بحيث لم يتمكن من حضور الاحتماع وعين رئيس أساقفة كنتربري ليكون ممثله . ولأن هذا الأحير يعلم مدى شغف سيده الملك ريتشارد بأبناء لوسينيان ، فقـ د رفض النطق بابطال الزواج ، وانما ذكر زواج كونراد السابق وأعلن أن الزواج بين

يينما يرد في احدى مخطوطات Ernoul تاريخ ١٥ يولية. وفي وثيقة محررة في عكما بتاريخ شهر سبتمبر ١١٩٠م ورد اسمها على انها على قيد الحياة ، ووردت على انها ميتسة في رسالة مورخة في ٢١ اكتوبسر . Rohricht في Epistolae Cantuarenses, pp. 228-9 ويقسول Rohricht في Regesta,

كونراد وايزاييلا لن يكون سوى انغماس في علاقة زنا . على أن كونسراد كمان قد فاز برئيس اساقفة بيزا، الذي كان مندوبا بابويا، لمناصرة قضيته في مقابل - هكذا قيل -امتيازات تجارية لأبناء بلدته ؛ وقام اسقف بوفيه - وهو من ابناء عمومة الملك فيليب -باستغلال مؤازرة المندوب البابوي لضمان الإتفاق العام على طلاق ايزابيـــلا ، وقــام هــو نفسه بتزويجها من كونراد يوم ٢٤ نوفمبر ١١٩٠م . وشعر أبناء لوسينان بـالحنق مـن هذا الزواج الذي أطاح بحق حوي في العرش ، وتعاطف معهم للغاية أتباع الملك ريتشارد القادمين من انجلترا ونورماندي وغيين<sup>(٣٢)</sup>. أما بلدوين رئيس الأسباقفة ، وهــو متحدثهم الرئيسي ، والذي راح يقذف أوامر الطرد من الكنيسة لكل من له صلة بهذا الأمر ، فقد مات فجأة يوم ١٩ نوفمبر . وبذل المؤرخسون الإنجليز كـل مـا في وسـعهـم لتلطيخ ذكرى كونراد . ومضى حوى نفسه شاوا بعيدا بحيث تحدى كونراد لملاقاته في نزال فردى ، لكن كونراد رفض حتى قبول مناقشة هذا الأمر، بعدما أيقن من أن حقم المشروع قد اصبح الآن في حانبه ، وقد رمي أبناء لوسينان كونراد بالجبن . غير أن كــل من كان حريصا على مستقبل المملكة كان على يقين من أنه لكي يستمر الخط الملكي ، كان ينبغي لإيزابيلا أن تتزوج مرة اخرى وأن تنجب طفلا ؛ وكان من الواضح أن كونراد ، الذى انقذ صور ، هو الذي يقع عليه اختيارها . ومكـث العروســـان في صـــور حيث ولدت ايزابيلا في العام التالي بنتا سمّتها ماريا كي تكون سميّـة لجدتهـا البيزنطيـة . وكان كونراد – محقا في رفضه لقب الملـك إلى أن يتم تتويجـه همو وزوحتـه ، ورفـض العودة إلى المعسكر لأن جوي رفض التنازل عن أيّ من حقوقه (٣٤).

<sup>(</sup>٣٣) (المترجم) :Guienne, Guyenneسطقة تاريخية تقع جنوب غرب فرنسا.

<sup>(</sup>٣٤) Emoul, pp. 267-8 وترد الرواية الأكثر اكتمالا وبأسلوب يخلو من الهوى في الجرء الثاني ، الصفحات Emoul, pp. 267-8 وترد الرواية الأكثر اكتمالا وبأينان الواردتان في12-101 Estoire d'Eracles وفي 4-101 أو الملكة وفي Estoire d'Eracles ، فكتاهما مشربتان بالعدارة المريرة إزاء كونراد وبالميان والملكة ماريا كومنينا. وقد حاء في Itinerarium ان المالين الواعية، بينما من المواضح في Fracles أنها لم ترض إلا لأن رضاها كان واحبها السياسي. واستنادا الى السياسي، ومفري بالمطلاق لأنه حصل على المرشوة . فجعلته ايزابيلا يحتفظ باقطاعية تبنين التي كانت في حوزة جده ثم ضمها بلدون الرابع الى الناج . ويقينا كانت زوجة كونراد الإيطالية قد ماتت قبل زواجه من الأميرة الميزنطية ثير دورا أنجيلينا (Nicetas Choniates, p.497)ومن أسلوب رواية للمؤرخ نيستاس يحتمل ان زوجته البيزنطية كانت قد ماتت هي الأخرى (المرجع السابق .)1-51-516 وأما جوي(اوف سينايس) الذي عرض تحدي هدفري في نزال اذا عارض الطلاق ، نقد أسره العرب عشية الزواج

### ١٩١ م: المجاعة في المعسكر الفرنجي

واستمر الصليبين في بلاياهم طوال أشهر الشتاء ، ووصلت صلاح الدين تعزيزات. من الشمال وبات الحصار محكما الآن حول معسكر الفرنج ، فلا الطعام يصلهم برا ولا البحر الهاتج الهادر شتاءً يسمح بتوصيل الكثير اليهسم في أشهر الشتاء ، بينما تستطيع سفن العرب أن تشق طريقها حربا من حين لآخر إلى المرفأ في عكا. ومن بين اللوردات الذين لقوا حتفهم من المرض في المعسكر تيسالد (أوف بلوا) واحوه ستيفن (أوف سانسير) (٢٥). وفي ٢٠ يناير ١٩١١م مات فريدريك (أوف سوابيا)، ووجد الجنود الألمان أنفسهم بلا قائد رغم أن ابس عمه ، ليوبولد كونت النمسا الذي وصل من فينيسيا في باكورة الربيع ، حاول تنظيمهم تحت رايته (٢٦). وكسان هنري (أوف شامباني) مريضا لأسابيع كثيرة بحيث باتت زوحته يائسة من شفائه (٣٧) والقبي الكثير من الجنود ، وخاصة الإنجليز ، باللائمة على كونراد لما هم فيه من بؤس لأنه كان يمضى الوقت يداعب زوحته ورفض أن يخف لمساعدتهم . غير أنه مهما كانت دوافعه ، فمن الصعب أن نتخيل ما كان بوسعه أن يفعله، خاصة وان المعسكر كمان بالفعل مزدحمما بدونه (٣٨) ومن حين لآخر كانت هناك محاولات لتسلق الأسوار ، وبصورة ملحوظة يوم ٣١ ديسمبر ، عندما تحرك حطام سفينة اغاثة عربية ليقف عند مدخسل المرفا ، فصرف انتباه الحامية ، لكن محاولة الفرنج باءت بالفشل . وبعد ستة ايام انهـــار حــزء مــن ســور المدينة من ناحية البر، و لم يستطع الصليبيون انتهاز تلك الفرصة كذلك ، وهرب الكثير منهم إلى المسلمين . وبفضل مساعدة صلاح الدين ، وجهاز جواسيسه الماهر ، تمكين من ارسال قوة اخترقت خطوط الصليبيين يوم ١٣ فسيراير ، ودخيل المدينية قيائد جديب وحامية حديدة لإغاثة المدافعين عن المدينة الذين نال منهم التعب والرهق ، لكنــه تــردد

ورد المؤرخ Haymar Monachus موت تيبالد واخيه في .Pe Expugnatione Acconis, p.38 و ترد الحورة المقالية المصليبيون في Haymar Monachus في الصفحات ١٢٤-١٢٤ مع قصيدة من الشمعر تلعمن المضادة كما أن 112-15 Ambroise, cols. 112-15 يلقى باللائمة على كونراد. ويذكر P.P.T.S.p.236

<sup>(</sup>٣٦) كورد بهاء الدين Beha ed-Din, P.P.T.S. loc.cit موت فريدريك )اوف سواييا (. وأورد Ansbert) أود سواييا (. وأورد Ansbert) في كان المنطقة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة والمنفي المستاء في زارا . Zara وكنان ابن الحيي فريدريك بارباروسنا، هنرى ملك النمسا وثيو دورا كومنينا

Beha ed-Din, loc. cit.. (TY)

Itmerarium, loc. cit. (TA)

هو نفسه في شن هجوم نهائي على معسكر المسيحيين ، إذ كان الكثير من جنوده في حالة ارهاق ، وعندما وصلت التعزيزات كان قد أرسل فصائل إلى اماكن بعيدة للراحة. وبدا أن البؤس في معسكر المسيحيين يقوم بالمهمة بدلا من قيام صلاح الدين بأنجازها (٢٩).

ومرة اخرى حاوز حِلْم صلاح الدين حد الحكمة. وباقتراب فترة الصوم الكير المسيحيين بدا أن الفرنج لن يقدروا على البقاء طويلا . فكانت عملة البنس (الدرهم الصغير الفضي) في المعسكر غمنا لمحرد ثلاث عشرة حبّة من الفاصوليا أو غمنا لبيضة واحدة ، وكان غمن حوال الحبوب مائة قطعة ذهبية . وذبح الكثير من اكرم الجياد سلا لأفواه أصحابها . وكان الجندي العادى ياكل العشب ويقضم ما يجده من عظام . وحاول الأساقفة ورحال الدين تنظيم نوع من التخفيف ، لكن العقبة غمثلت فيما كان عليه تجار بيزا من بخل ، فهم الذين كانوا يسيطرون على أغلب امدادات الطعام . على أنه في شهر مارس ، وعندما بدا كل شئ باعثا على الياس ، وصلت سفينة مليئة أنه في شهر مارس ، وعندما بدا كل شئ باعثا على الياس ، وصلت سفينة مليئة . بالحبوب وتمكنت من إفراغ حمولتها على الشاطئ ، وبتحسن الجو تبعتها سفن احرى . فكان الترحيب بها مضاعفا ، إذ انها لم تكن تحمل المواد الغذائية وحسب ، وأنما كانت تحمل أيضا أنباء مفادها أن ملكي فرنسا وانجلترا قد وصلا أحيرا إلى مياه الشرق (١٠٠٠).

Abu Shama, pp. 517-18; Ibn al-Athir, π, pp. 32-3 (٣٩)

Itinerarium, pp. 136-7; Ambroise, cols. 119-20 (£.)



# القصل الثالث:

قلب الأسد



# هلب الأسد

"لأنى آتى بِشَرِ من الشمال وكسر عظيم. قد صعد الأسد من غابته وزحف مهلك الأمم" (ارميا ٤: ٦-٧)

هبط الملك فيليب أوغسطس إلى البرعند المعسكر أمام عكا يوم ٢٠ ابريل المام في يوم السبت التالي لعيد الفصح ، وبعد سبعة اسابيع ، وفي يوم السبت التالي الأحد العنصرة ، هبط الملك ريتشارد ، بعد أن انقضى ما يقرب من أربع سنوات على معركة حطين والنداء اليائس إلى الغرب للمساعدة . ورحب الجنود المرهقون المحاربون على الساحل الفلسطيني بالملكين وقد أخذ منهم السرور كل مأخذ بحيث غفروا أو تناسوا هذا التأخير الطويل . على أن المؤرخ العصري يرى شيئا من العبث في رحلة ريتشارد المتمهلة المشاكسة إلى ميدان المعركة حيث كان مطلوبا بغايةالسرعة.

ومن اليسير أن نتفهم تريث الملك فيليب وإيثاره عدم التعجل ، إذ ليس هو بالرجل المثالي ، وانما ذهب يحارب حربا صليبية من منطلق الضرورة السياسية لا أكثر. ولو أنه أحجم عن المغامرة المقدسة لخسر النوايا الحسنة لا من الكنيسة وحسب ، وانما من

أغلب رعاياه . فكانت مملكته ضعيفة مهددة ، وكان على حق لأن يرتاب في طموحات الأنجفين (١) ، ولذا لم يكن بوسعه الرحيل عن فرنسا إلى أن يستوثق من أن غريمه الإنجليزى في طريقه هو الآخر . وكانت الحكمة تستدعي أن يشرعا في الرحيل معا . كما لا يلام أي من الملكن للتأخير النهائي الذي سببه موت الملكة الفرنسية. وكان لريتشار بعض الأعذار المعينة أيضا، إذ أحبره موت أبيه على إعادة تنظيم المملكة ، وفضلا عن ذلك ، كان ينوى الارتحال بحرا كشأن فيليب ؛ وكان الرحيل بالبحر غير عملي خلال أشهر الشتاء . على أن ضآلة ما يبديه الصليبي من تلهف أصيل تظهر غيبة المدف والمسؤولية كلاهما.

#### الملك ريتشارد والملك فيليب

ولقد كانت في شخصية ريتشارد عيوب حسيمة ؟ فمن الناحية البدنية كان فاتنا، فارعا طويل الأوصال وقويا، ذا شعر ذهبي يميل إلى الحمرة وملامح فيها وسامة ، وقد ورث عن أمه ليس فقط ما يتميز به آل بواتو من وسامة ، وانحا ورث عنها أيضا طريقتها الجذابة وشبحاعتها وتذوقها للشعر والرومانسية ، وكان اصدقاؤه وخدمه يتبعونه في مهابة وتفان. وقد أخذ عن والديه كليهما طبعا حادا وارادة عاطفية . على انه لم يرث عن والده دهاءه السياسي ولا اقتداره الاداري ، كما لم يأخذ من الملكة إلينور حسها السليم . إذ أنه قد نشأ في بيئة تحيطها المشاحنات العائلية والخيانة الأسرية ؟ ولأنه كان الإبن المدلل المفضل لدى امه فقد كره أباه ، وفقد الثقة في انحوته رغم أنه احب أخته الصغرى حوانا . ولقد تعلم أن يكون عاربا عنيفا لا أن يكون عاربا عنصا. وكان شحيحا مقترا وإن كانت به قدرة على الإتيان بلفتات سخية . وكان ولوعا وكان شحيحا مقترا وإن كانت به قدرة على الإتيان بلفتات سخية . وكان ولوعا يشغله ينسى المسؤوليات الأخرى ؟ وكان يحب النظام لكنه كان يتملكه الضجر من يشغله ينسى المسؤوليات الأخرى ؟ وكان يحب النظام لكنه كان يتملكه الضجر من الإدارة ، ولم يكن يستحوذ على انتباهه سوى فن الحرب ، وكجندي كانت له ملكات الإدارة ، ولم يكن يستحوذ على انتباهه سوى فن الحرب ، وكجندي كانت له ملكات حقيقية ، واحساس بالاستراتيجية والتكتيكات والقدرة على قيادة الرحال . وهو الآن في الثالثة والثلاثين من عمره ، في شرخ الحياة ، شخصية ساحرة لها شهرة سبقته إلى في الثالثة والثلاثين من عمره ، في شرخ الحياة ، شخصية ساحرة لها شهرة سبقته إلى

<sup>(</sup>١) (المترحم): Angevin نسبة الى اقليم آنجو Anjou غربي فرنسا؛ أو من ينتمي الى ملوك انجلترا Plantagenet 1154-1399.

الشرق<sup>(۲)</sup>.

أما الملك فيليب أوغسطس فكان مختلفا جدا . إذ كان أصغر من ريتشارد بثماني سنوات ، وأن كان قد امضى فعلا ما يزيد على عشر سنوات كملك ، وقد علَّمته تجاربه المريرة الحكمة . و لم يكن ندا لريتشارد من الناحية البدنية ، وانما كان ذا بنية حيدة وكومة من شعر أشعث وقد فقدت إحدى عينيه القدرة على البصر . و لم يكن هو شخصيا يتصف بالشجاعة ، ورغم أنه كان سريع الغضب ويطلق لأهوائه عنأنهافقد كانت لديه القدرة على حجب عواطفه ، و لم يكن يحب التفاخر لا عاطفيا ولا ماديا . وكان بلاطه باعثا على الملل متقشفا، ولم يكن يعبأ بالفنون ، كما لم يكن على قدر من التعليم رغم إدراكه لقيمة المتعلمين وكان يسعى من قبيل السياسة إلى اكتساب صداقتهم والحفاظ عليها بما له من فطنة ووبحديثه البليغ. وكسياسي كان صبورا، يقظا ماكرا غادرا بلا ضمير . لكنه كان ذا احساس طاغ بواحباته ومسؤولياته . وبرغم تقتيره وشحّه على نفسه وعلى أصدقائه كان كريما مع الفقراء ، يحميهم من ظالميهم . كان رحلا مُنفّرا غير محبوب ، لكنه كان ملكا طيبا . ومن بين فرنج الشرق كان يتمتم بمكانة خاصة ، إذ كان السيد الأعلى للأسر التي أنجبتهم جميعًا تقريبًا ، وكنان أغلب الصليبيين الزائرين أتباعا له بصورة مباشرة أو غير مباشرة . لكنهم كانوا يحسنون تقدير ريتشارد لشجاعتة وبسالة فروسيتة وحاذبية ؛ وبالنسبة للعرب بدا ريتشارد الأكثر نبــلا من قرينه ، والأكثر ثراءً ، والأعظم (٢).

وانطلق الملكان معا من فيزيلاى يوم ٤ يولية ١٩٠ م . وكان ريتشارد قد سبق وأرسل أسطوله للابحار حول الساحل الأسباني ومقابلته في مرسيليا، لكن القوة البرية كلها تقريبا كانت معه ، وأما حيش فيليب فكان أصغر إذ أن الكثير من أتباعه قد سبق ورحلوا إلى الشرق فعلا . وسار الجيش الفرنسي من فيزيلاى يتبعه الجيش الانجليزى على مقربة إلى أن وصلا ليون ، وبعد أن عبر الجيش الفرنسي نهر الرون ، انهار الجسس العابر للنهر تحت ثقل الحشود الانجليزية ، وفقدت أرواح كثيرة ، وتاحر الركب إلى أن

<sup>(</sup>۲) يرد في ص ١٤٤ من Itinerarium وصف لشخص ريتشارد . كما عن شخصيته فانظر ما كتبه introduction to the Itinerarium كالكلاكي Stubbs Heart, passim.

<sup>(</sup>٣) يرد مديح للملك فيليب في . Continuation of William the Breton, p. 323 أما تاريخ النظر المكان أموا تفسير عمكن لشخصيته ، وللاطلاع عليه انظر, Cartellieri و Cartellieri المكان أموا تفسير عمكن لشخصيته ، وللاطلاع عليه انظر, Philipp II August, passim.

اعيد تنظيم النقل. وبعد أن غادر الجيشان ليون مباشرة افترق الملكان ؟ فاتحه فيليب إلى الجنوب الشرقى عبر سفوح الألب ثم لزم الساحل بالقرب من نيس ثم بطول الساحل إلى حنوا حيث كانت السفن في انتظاره ، واتجه ريتشارد إلى مرسيليا حيث انضم اليه اسطوله يوم ٢٢ اغسطس . ولم تحدث حوادث في الرحلة فيما عدا تأخير بسيط في البرتغال في شهر يونية حيث ساعد البحارة الملك سانكو في صد غزو من امبراطور مراكش. ومن مرسيليا أبحر إلى فلسطين مباشرة البعض من أتباع ريتشارد بقيادة بلدوين (أوف كنتربرى)، لكن الجيش الرئيس ابحر في قوافل مختلفة إلى ميسينا في صقلية حيث كان يفترض أن ينضم إلى الفرنسين مرة أخرى (1).

#### ، ١٩٩م: الملك تنكريد الصقلي

كان الملك وليم الثاني الصقلي قبل وفاته في نوفمبر ١١٨٩م قسد اقستر أن يلتقي ملك فرنسا وملك الجملترا بقواتهما في صقلية ، وذلك عند بدء تخطيط حملتهما الصليبية أول الأمر . وكان وليم الثاني قد تزوج من أخت الملك ريتشارد، حوانا الالجمليزية، لكن الزواج لم يشمر ولما ، ولمنا ورثته خالته كونستانس، زوجة هنري (أوف هوينشتوفن وهو اكبر ابناء فريدريك بارباروسا. ورأي الكثير من الصقليين أن فكرة وجود حاكم الماني فكرة بغيضة لديهم ، ولذا حيكت مؤامرة قصيرة .عقازرة من البابا كليمنت الثالث - الذي شعر بالخطر من توقع أن تتحكم أسرة هوهينشتوفن في حنوب ايطاليا - وضعت على العرش بدلا من كونستانس وزوجها هنرى، أحد أبناء الزنا للملك الراحل ويدعى تنكريد كونت ليكي . وكان تنكريد رجلا ضئيلا قبيحا لا يواجعه الماعجاب قط ، و لم يكمد يجلس على العرش حتى وجد نفسه في الحال يواجعه المصاعب؛ إذ حدث تمرد اسلامي في صقلية ، وغزو الماني لأراضيه ؛ وقد بدأ الأتباع الذين انتخبوه يغيرون وأيهم. ولما اضطر تنكريد إلى استدعاء رجاله وسفنه من المنين اتخبوه يغيرون وأيهم. ولما اضطر تنكريد إلى استدعاء رجاله وسفنه من فلسطين ، ولولاهم لما تمكن من هزيمة أعدائه . ورغم أنه كان على استعداد لاستقبال الملكين الصليبين بمظاهر التشريف ومساعدتهما بالمؤن إلا أنه لم يكن على استعداد البتقبال الملكين الصليبين بمظاهر التشريف ومساعدتهما بالمؤن إلا أنه لم يكن على استعداد البتة

<sup>-</sup> Ambroise, cols. 11 و انظر 11 ! Itinerarium, pp. 149-53 غير فرنسا انظر 12-149 الإطلاع على رحلة الملك عبر فرنسا انظر 13-149 الطلاع على رحلة الملك عبر فرنسا انظر 14; Benedict of Peterborough, 11, pp. 111-15; Rigord, pp. 98-9; William the Breton, pp. 95-9.

<sup>(°) (</sup>المترجم) :Hohenstaufen: اسم الأسرة الحاكمة في المانيا (١١٦٥ -١٢١٥ (١٢٥٠) وفي صقلة (١٢١٠ -١٢١٨))

لأن يصاحبهما في حملتهما الصليبية<sup>(١)</sup>.

وكان الملك فيليب قد غادر حنوا في نهاية اغسطس، وبعد رحلة يسيرة على الساحل الإيطالي وصل ميسينا يوم ١٤ سبتمبر. ولنفوره من مظاهر الآبهة ، اتخذ طريقه داخل المدينة عتاطا بقر الإمكان كي لا يتطفل عليه أحد ، لكن تنكريد أصدر أوامره باستقباله بمراسم التشريف وجعله يقيم في قصر ملكي هناك . أما الملك ريتشارد فقد قر قراره على الرحيل برا من مرسيليا ، ويبدو أنه كان عزوفا عن الرحلات البحرية لأنه كان يعاني بلا شبك من مرض دوار البحر . ونقل أسطوله الجيش إلى ميسينا وانتظره خارج الميناء ، بينما سار ومعه حفنة صغيرة من الحراس في الطريق البري بطول الساحل مخترقا حنوا ثم بيزا وأوستيا إلى ساليرنو حيث انتظر إلى أن سمع أن اسطوله قد وصل ميسينا ، ويبدو أنه عندئذ أرسل أغلب حرسه بحرا إلى ميسينا للإعداد لوصوله ، بينما استمر هو نفسه على حواد مع رفيق واحد فقط . وبينما كان مارا بمدينة ميليتو في منطقة كلابريا بالجنوب الايطالي حاول أن يسرق صقرا من بيت أحد الفلاحين ، وأوشك القرويون الحانقون على القضاء عليه ، ولذا كان في حالة مزاجية سيئة عندما وصل إلى مضايق ميسينا بعد يوم أو يومين ، وقد قابله رحاله على الشاطئ الإيطالي واصطحبوه في موكب فخيم الي ميسينا حيث هبط هناك يوم ٢ سبتمبر . وبدت الفخامة المفرطة لدخوله المدينة صارخة في تعارضها مع وصول فيليب المتراضع.

وأثناء مرور ريتشارد عبر ايطاليا سمع عن تنكريد الكثير مما أغضبه ، إذ كانت شقيقته الملكة الأرملة المهيبة حوانًا تحت الاقامة الجبرية التكديرية وقد حُرمت من بائنتها، وكان لها بعض النفوذ في المملكة ، وكان واضحا أن تنكريد لم يكن يوليها ثقته. وفضلا عن ذلك، كان وليم الثاني قد ترك ميراثا ضخما لحميه، هنرى الثاني، يتألف من طبق ذهبي وأثاث ذهبي وخيمة حريرية وسفينتين كبيرتين مسلحتين والكثير من الأكياس المليئة بالمؤن . وعوت هنرى ، افترض تنكريد أن بوسعه الإحتفاظ بالميراث لنفسه . ومن ساليرنو أرسل ريتشارد إلى تنكريد يطلب اطلاق سراح الحته والتخلي عن بائنتها وميراثها، وكان لهذه الطلبات وما ورد من أنباء عن تصرفات ريتشارد في كلابريا أن تسببت في خوف تنكريد ، فتدبر أن ينزل ريتشارد في قصر خارج أسوار ميسينا ، ولكي يرضيه أرسل حوانًا تصحبها حراسة ملكية لتنضم إلى أخيها ودخل في ميسينا ، ولكي يرضيه أرسل حوانًا تصحبها حراسة ملكية لتنضم إلى أخيها ودخل في مفاوضات حول مدفوعات من الأموال بدلا من البائنة والميراث . وكان الملك فيليب،

<sup>(</sup>٦) عن رضع تنكريد انظر Chalandon, Domination Normande en Italie, 11, pp. 419-24

الذى زاره ريتشارد بعد وصوله بيومين ، قد عرض مساعيه الحميدة ، وعندما ذهبت اليه الملكة جوانًا للإعراب عن تقديرها ، استقبلها استقبالا بلغ من الود القدر الذي جعل الجميع يترفعون أن يسمعوا عن زواجهما الوشيك . على أن ريتشارد لم يكن في مزاج يساعده على المصالحة ؛ فأولا أرسل فصيلة عبرت المضايق واحتلت مدينة باحنارا على ساحل كلابريا حيث نصب اخته هناك. ثم هاجم جزيرة صغيرة في مواجهة ميسينا تماما كان بها دير اغريقى ، وطرد الرهبان شر طردة ليحل جنوده مكانهم . وكانت المعاملة التى نالت من قداسة الرهبان أن جعلت الرعب يتملك أهل ميسينا الذيبن كانوا يونانيين في أغلبهم ، بينما أثار الجنود الإنجليز حنق المواطنين الأكثر ثراء لما أقدموا عليه ازاء زوجاتهم وبناتهم.

#### ه ۱۱۹ : ریتشارد یحاصر میسینا

وفي الثالث من اكتوبر حدثت مشادة في احدى الضواحى بين بعض الجنود الإنجليز وجماعة من المراطنين أدت إلى أعمال شغب . وانتشرت في المدينة شائعة بأن ريتشارد ينوى غزو صقلية كلها ، وأغلقت البوابات في وجه رجاله ، ولم تفلح محاولة لسفنه في اقتحام المرفأ . وسارع الملك فيليب إلى استدعاء رئيس اساقفة ميسينا وقائد بحرية تنكريد ، مرحاريتوس ، وغيره من الوجهاء الصقلين إلى قصره وذهب معهم في الصباح التالي لتهدئة ريتشارد في مقر اقامته محارج الأسوار . وفي اللحظة التي بدا فيها أن هناك بعض الترتيبات للمصالحة ، سمع ريتشارد بعض المواطنين المتجمعين على تل وراء النافذة يكيلون الشتائم المهينة لإسمه ، فتملكه الهياج وغادر الاحتماع وأمر حنوده بالهجوم مرة احرى . وفي هذه المرة بوغت المواطنون وتمكن الإنجليز من احتلال المدينة في غضون ساعات قليلة وراحوا ينهبون الأحياء كلها و لم يتركوا سوى الشوارع المحيطة بالقصر الذي ينزل فيه الملك فيليب . وبالكاد تمكن مارجاريتوس والوجهاء الآخرين من الحرب مع عائلاتهم واحتل ريتشارد منازلمم ، وأحرق الأسطول الصقلى الراسي في المرب مع عائلاتهم واحتل ريتشارد منازلمم ، وأحرق الأسطول الصقلى الراسي في المرب مع عائلاتهم واحتل ريتشارد منازلمم ، وأحرق الأسطول الصقلى الراسي في المرب مع عائلاتهم واحتل ريتشارد منازلمم ، وأحرق الأسطول الصقلى الراسي في المرب مع عائلاتهم واحتل ريتشارد منازلم ، وأحرق الأسطول الصقلى الراسي في المرب مع عائلاتهم واحتل ريتشارد منازلم ، وأحرق الأسطول المينة .

ولم تتوقف وحشية ريتشارد وضراوته عند هذا الحد ، فبرغم موافقته على أن ترفرف راية الملك فيليب بجاور رايته ، احبر المواطنين على أن يدفعوا له برهائن يحتفظ بها ضمانا لحسن سلوك مليكهم وأعلن أنه على استعداد للاستيلاء على المقاطعة كلها ، وفي ذات الوقت شيد حصنا خشبيا ضحما خارج المدينة مباشرة أطلق عليه

#### "ماتيجريفون" اي لجام اليونانيين ، تحقيرا لشأنهم.

وشعر الملك فيليب بالقلق مما ظهر من أخلاق نظيره ، وارسل ابن عمه دوق برحندى لمقابلة الملك تنكريد في كتانيا وتحذيره من نوايا ريتشارد ، ولكي يعرض عليه المساعدة إذا ساءت الأمور، وكان تنكريد في وضع صعب إذ كان يدرك أن هنرى (أوف هوهنشتوفن) على وشك غزو اراضيه، وكان مدركا أن أتباعه غير حديرين بالثقة ، وبحساباته السريعة قرر أن ريتشارد سيكون حليفا أفضل من فيليب ؛ إذ ليس من المحتمل أن يهاجمه فيليب الآن، ولم يكن ملوك فرنسا على علاقة طيبة بآل هوهينشتوفن ، فضلا عن أن صداقة فيليب في المستقبل غير يقينية . وكان ريتشارد من الناحية الأخرى يمثل اعظم شر ماثل ، لكن المعروف أنه يمقت آل هوهنشتوفن وهم اعداء بنى عمومته الويلف . وهكذا رفض تنكريد عرض مساعدة الفرنسى ودخل في اعداء بنى عمومته الويلف . وهكذا رفض تنكريد عرض مساعدة الفرنسى ودخل في الميراث المستحق لهنرى الثاني ، ونفس المبلغ لجوانًا بدلا من بائتها.

#### . ١١٩م: مفاوضات في صقلية

وفى الامكان دائما تهدئة غضب ريتشارد بمنظر الذهب ، فقبل العرض الخاص به والعرض الآخر نيابة عن احته ، بل أنه وافق على خطبة وريشه الصغير ، آرثر دوق بريتاني ، لإحدى بنات تنكريد ، وعندما كشف تنكريد ما اقترحه عليه فيليب ، وافق ريتشارد طواعية على أن تُكتب الشروط في معاهدة وطلبا من البابا منحهما مؤازرته . وهكذا حل السلام ، وبناء على نصيحة رئيس أساقفة روين أعاد ريتشارد على مضسض ما صادره من منقولات مستحقة لمارحاريتوس ووجهاء مواطنى ميسينا.

ولقد انخدع الملك فيليب لكنه لم يجهر بالاعتراض. وفي ٨ أكتوبر ، وأثناء صياغة المعاهدة ، تقابل مع ريتشارد مرة اخرى لمناقشة المرحلة المقبلة للحملة الصليبية ٤ فوضعت قواعد مراقبة أسعار المواد الغذائية ، وتحدد ولاء الرحال لسادتهم، وخصص كل فارس نصف أمواله لاحتياحات الصليبين ، ومُنعت المقامرة على الجميع باستثناء الفرسان ورحال الدين ، وإذا أفرطوا في الميسر يتعين معاقبتهم ، وينبغي للحجاج الذيب يقعون تحت طائلة الديون أن يدفعوا ديونهم . وصدق رحال الدين على هذه اللواقح ووعدوا بمعاقبة منتهكيها بالطرد من الكنيسة . وكان من اليسير أن يوافق الملكان على هذه الأمور ، وإن لم تكن تسوية بعض الأمور السياسية على نفس القدر من اليسر ،

وبعد محاورات اتفق الملكان على اقتسام الغزوات المقبلة بينهما بالتساوي . وكانت المشكلة الأكثر حساسية تتصل بالأميرة أليس أخت الملك فيليب فمنـذ سنوات طويلـة أرسلوا هذه الاميرة التعسة وهي طفلة إلى البسلاط الانجليزي لتتزوج ريتشارد أو أحمد أبناء هنري الثاني . وقد احتجزها هنري الثاني برغم نفور ريتشارد من الموافقة على زواحه المقترح منها . وسرعان ما تناقل البلاط همسات قبيحة بأن هنري نفسه قلد اصبح مفرط الألفة معها . و لم يكن ريتشارد بالرحل الذي تتجه ميوله ناحيــة الـزواج ، ولذا رفض الانقياد إلى ما أعده أبوه من ترتيبات برغم استعجال فيليب مرارا وتكرارا. وحتى بعد وفاة هنرى ، لم تكن أم ريتشارد الملكـة الينـورا - التـى تحـررت الآن بمـوت زوجها - لترى ابنها المفضّل مقيّدا بفتاة من أسرة تمقتها ، بـل فتــاة كــانت تعتقــد أنهــا عشيقة زوحها الراحل. ولحرصها على مصالح مواطنيها من أبناء منطقة حين التي نشأت فيها عزمت على تزويجه من إحدى أميرات نافار، وقد قبل اختيارها(١٧). وهكذا، وعندما أثار فيليب مرة أخرى مسألة زواج اخته اليس، رفض ريتشارد أن يعير الموضوع أي اعتبار قائلًا إن سمعة أليس تحول بينه وبين التفكير في زواجه منهـًا. وكــانت الاهانــة فوق احتمال فيليب، رغم أنه كان دائم اللامبالاة بسعادة اسرته ، و لم يتدخل قط لمساعدة اخته البائسة آجنس أرملة الامبراطور الكسيوس الشاني البيزنطي . ولذا زادت علاقته بريتشارد برودا على برود وقرر مغادرة ميسينا في الحال إلى الشرق ، لكن عاصفة هو جاء أعادته إلى صقلية بعد يوم من ابحاره. ولأنه الآن في منتصف اكتوبر فقد قرر أن الحصافة تدعوه لقضاء الشتاء في ميسينا. ويبدو أن ذلك ما كان ينتويه ريتشارد دائما ، ولم توقع معاهدته مع تنكريد الا في ١١ نوفمبر . وفي الوقت ذاته أرسل يطلب من أمه إرسال الأميرة برينجاريا النافارية لتلحق به في صقلية.

وانصرم الشتاء هادئا في صقلية . وفي يوم عيد الميلاد أو لم ريتشارد وليمة تقطر سخاء في حصن ماتيجريفون (لجام اليونانين)، دعا اليها ملك فرنسا ونبلاء صقلية . وبعد أيام قلائل احتمع في مقابلة مثيرة بالراهب يوانعيم المسن رئيس دير كورازو ومؤسس نظام فيورى الدينى . وشرح له القديس المبحّل معنى سفر الرؤيا . فقال له أن رؤوس التنين السبعة هى :هيرود ونيرون وكونستانتيوس ومحمد وميلسموث (وربما كان يعنى به عبد المنعم مؤسس طائفة الـ Almohad) وصلاح الدين واخيرا المسيح الدجّال

 <sup>(</sup>المترجم): تقع منطقة حين التاريخية Guienne في جنوب غرب فرنسا المسمّاة حاليا اكيتان Aquitaine.
 فهى مملكة قديمة تقع حاليا شمال شرق اسبانيا و جنوب غرب فرنسا.

نفسه الذى ، كما أعلن ، ولد بالفعل قبل ذلك بخمس عشرة سنة في روما وسوف يجلس على العرش البابوى . ورد ريتشارد ردا يفتقر إلى الأدب لم يلق الترحيب من القديس ، قائلا أن المسيح الدحال ربما كان هو البابا الحالي كليمنت الثالث الذي قال إنه هو نفسه يبغضه ؛ ولم يتفق معه القديس في أن المسيح الدحال قد ولد من قبيلة دان البابلية أو الأنطاكية ولا أنه سوف يحكم في القدس . على أن ريتشارد ابهجه أن يسمع من يواخيم أن المنتصر في فلسطين سيكون ريتشارد وأن صلاح الدين سرعان ما سيقتل. وفي فبراير نظم ريتشارد مباريات مبارزة رياضية تشاجر اثناءها مع الفارس الفرنسي وليم (أوف بار)، لكن فيليب تمكن من مصالحتهما . والواقع أن ريتشارد تصرف تصرف السيما حدا إزاء فيليب ، بل أنه اعطاه بعد ايام قليلة عدة سفن كانت قد وصلت مؤخرا من الجلزا . وفي ذات الوقت سمع أن أمه الملكة الينور والأميرة بيرينجاريا قد وصلتا نابلي فأرسل من يقابلهما ويصطحبهما إلى برنديزى إذ كانت حاشيتهما قد وصل ميسينا لتره مع صحبة كبيرة للغاية .

وباقتراب الربيع تأهب الملكان لاستئناف رحلتهما. فلهب ريتشارد إلى كتانيا لزيارة تنكريد وأقسم معه قسم صداقة أبدى . وتحركت مشاعر الخوف لدى الملك فيليب من هذا التحالف فلحق بهما في تورمينا، وهو على استعداد الآن لأن يصلح على عجل جميع خلافاته مع ريتشارد ، وأعلن رسميا أن لريتشارد كامل الحرية في أن يستزوج من يرغب في اختيارها . وعندما أبحر فيليب يوم ٣٠ مارس مع كل رحاله من ميسينا كانت مشاعر حسن النية على عمومها تغلب عليه . وما أن ابحر من الميناء حتى وصلته الملكة الينور والأميرة بيرينجاريا . ولم تبق الينورا مع ابنها سموى ثلاثة ايام ثم شدت رحادًا إلى انجلترا متخذة طريق روما لك تتوقف لدى البلاط البابوي لإنجاز بعض المهام لابنها ، وبقيت الأميرة بيرينجاريا في صحبة دائمة مع الملكة حونا(٨٠).

وأخيرا غادر ريتشارد ميسينا يوم ١٠ ابريل بعد أن فكُّك حصن ماتيجريفون (لجام

<sup>(</sup>A) ترد قصة تصرفات الملك في صقيلة بالكسامل في Itinerarium, pp. 154-77 و كذلك عند Benedict of Peterborough, II, وانظر Ambroise, cols. 14-32 و Ambroise, cols. 14-32 و الله يورد اكثر الروايات اكتمالا ويتضح انسه اكثر قليلا من الناحية الموضوعية؛ أما 126-60 (Rigord, pp. 106-9 هنانه يقول ضمنا إن فيليب كان متلهفا على الاستمرار في الحملة الصليبية بينما كان ريتشارد يضع الصعوبات . وانظر 43-43. IT, pp. 435-42 ويـورد Chalandon, op. cit. II, pp. 435-42 ويـورد (II, pp. 151-5) مقابلة ريتشارد مع يواشيم ، ومـن الواضح انها قائمة على اساس معلومات من شخص كان حاضرا في المقابلة

اليونانيين). وشعر تنكريد بالأسف لرحيله وكان له ما يبرر ذلك ؛ إذ أن البابا كليمنت الثالث مات في نفس ذلك اليوم في روما ، وبعد أربعة ايام تحت رسامة كاردينال سانتا ماريا في كوزميدين على أنه البابا سيليستين الثالث . وكان هنرى (أوف هوهنشتوفن) في روما آنذاك ، وكان أول ما فعلمه البابا الجديد أن قام تحت الضغوط بتتوجيه هو وكونستانس الصقلية امبراطورا وامبراطورة.

وأبحر فيليب بأسطوله الفرنسي بسلام إلى صور حيث استنقبله بترحاب كبير ابسن عمه كونراد (أوف مونتفرات) ، ووصل مع كونراد إلى عكا يوم ٢٠ ابريل ، وفي الحال تم تشديد الحصار على هذه القلعة الاسلامية . وبدت أعمال الحصار الحربي حذّابة لفيليب بمزاحه الصبور الخلاق ، فأعاد تنظيم آلات الحصار وبنى الأبراج للمحاصرين، غير أنه تقرر تأحيل محاولة الهجوم على الأسوار إلى أن يصل ريتشارد ورحاله (٩).

# ١٩١١م : الأسطول الإنجليزي يصل مياه قبرص

وكانت رحلة ريتشارد أقل أمانا . إذ سرعان ما هبت رياح قرية فرقت هذا الأسطول الصغير ، وأمضى الملك نفسه يوما في ميناء بجزيرة كريت ، وأبحر منه في مياه عاصفة إلى حزيرة رودس حيث بقي عشرة ايام من ٢٧ ابريل إلى ١ مايو ، في فترة نقاهة مما يصيبه من دوار البحر . وفي تلك الأثناء ضاعت إحدى سفنه في عاصفة ، بينما ألقت الرياح بثلاث سفن اخرى إلى قبرص ، من بينها السفينة التي تقل الملكة حوانا وبيرينجاريا ؛ وتحطمت سفينتان على الساحل الجنوبي للجزيرة ، لكن الملكة حوانا تحكنت من الوصول إلى مرسى أمام ميناء ليماسول.

وكانت قبرص طوال خمس سنوات تحت حكم اسحق دوكاس كومنينوس الذي نصب نفسه امبراطورا بعدما نجح في تمرده على بيزنطة وقت استخلاف اسحق أنجيلوس، والذي تمكن من الحفاظ على استقلاله بتحالفات هشة، فتارة مع الصقليين ، وتارة مع أرمن كيليكيا، وثالثة مع صلاح الدين لقد كان مشاكسا يكره اللاتينيين و لم تكن له شعبية على الجزيرة لما كان يفرضه من ضرائب باهظة. وكان الكثير من رعاياه لا يزالون يعتبرونه متمردا ومغامرا . ولقد كان لظهور الأساطيل الفرنجية الضخمة امام الشواطئ القبرصية أثره في احساسه بالخطر ، لكنه واجه المشكلة على نحو يخلو من الحكمة . ذلك

Estoire d'Eracles, II, pp. 155-6; Rigord, p. 108; Abu Shama, II, p. 6. (9)

أنه عندما تمكن بحارة ريتشارد من الوصول إلى الشاطئ بعد تحطم سفينتهم ، اعتقلهم وصادر كل ما امكنهم انقاذه من بضائع، ثم أرسل مبعوثا إلى سفينة الملكة حوانًا يدعوها هي وبيرينحاريا إلى الحبوط إلى الشاطئ ؛ لكن الملكة حوانًا كانت تعلم من التحارب قيمتها هي نفسها باعتبارها رهينة محتملة، فردت بأنها لا تستطيع مغادرة السفينة دون إذن أخيها ، والتمست السماح بارسال من يحضر لها الماء من الشاطئ ، فرفض طلبها بطريقة فظة تخلو من الكياسة . بل أن اسحق حاء بنفسه إلى ليماسول وبني التحصينات بطول الساحل لمنع أية محاولة للهبوط إلى الشاطئ.

وفي ٨ مايو، أي بعد أسبوع من وصول حوانًا امام شواطئ ليماسول، لاح اسطول ويتشارد على مرمى البصر . وقد كان ابحاره من رودس شنيعا ، وأوشكت سفينة ريتشارد ذاتها أن تتحطم في خليج أتاليا ، ولم يكن لدوار البحر اثره في تلطيف مزاج ريتشارد ، وعندما سمع بما لقيته اخته وخطيبته من معاملة اقسم على الإنتقام . وعلى الغور بدأ في إنزال الرحال بالقرب من ليماسول وزحف على المدينة ؛ ولم يقاوم اسحق وانما انسحب إلى قرية كيلاني على سفوح ترودوس . ولقي ريتشارد الترحيب في ليماسول ليس فقط من التجار اللاتين المستقرين في المدينة ، وانما أبدى اليونانيون صداقتهم للغزاة من منطلق بغضهم لإسحاق الذي أبدى استعداده من ثم التفاوض . وبمنحه الأمان حاء إلى كولوسي وذهب إلى معسكر ريتشارد حيث وافق على دفع تعويض عن البضائع التي سرقها والسماح للجنود الانجليز بشراء المؤن معفاة من الرسوم الجمركية وإرسال قوة رمزية من مائة رحل مع الحملة الصليبية رغم أنه رفض مغادرة الجنورة هو نفسه ، وعرض ارسال ابنته وهينة إلى ريتشارد.

وقد اقتنع اسحق من زيارته للمعسكر أن ريتشارد ليس بالرحل المرعب كما كان يُظن . ولذلك، وما أن عاد إلى كولوسي حتى تنكّر لاتفاقه وأمر ريتشارد بالرحيل عن اراضيه . لقد ارتكب غلطة حمقاء . وكان ريتشارد قد سبق وأرسل سفينة إلى عكا لتعلن عن وصوله الوشيك إلى قبرص ، وفي ١١ مايو، وهو اليوم الذي تقابل فيه اسحق مع ريتشارد وعاد إلى كولوسي، دخلت إلى ميناء ليماسول سفن تحمل أبرز الصليبين المعارضين لكونراد جميعا؛ فكان عليها الملك حوى وأخوه حيوفرى، وكونت لوسينيان وهو أحد أبرز أتباع ريتشارد في فرنسا، وكان عليها بوهمند كونت انطاكيةمع ابنه ريموند، وكان عليها الأمير ليو الروبيني الذي خلف مؤخرا أحماه روبين، وكان هناك المعبد همفرى سيد تبنين وهو زوج ايزابيلا المطلّق، كما كان هناك الكثير من فرسان المعبد المبارزين. ولأن فيليب انحاز إلى حانب كونراد، فقد حاءوا ليضمنوا مؤازرة ريتشارد

لحزبهم، ورأي ريتشارد أن قوته تعاظمت بمجيئهم ، فقسرر غزو الجزيرة بكاملها. ولا شك في أن زائريه أكدوا له أهميتها الاستراتيجية في الدفاع عن الساحل السوري كله ، والمخاطر الماثلة لو أن اسحق دخل في تحالف وثيق للغاية مع صلاح الديس . لقمد كان غزو الجزيرة فرصة سانحة لا ينبغي تفويتها .

#### ۱۹۱م : ريتشارد يغزو قبرص

وفي ١٢ مايو احتفل ريتشارد بزواجه من بيرينجاريا في كنيسة القديس حورج الصغيرة في ليماسول ، وتوجها أسقف إيفريو ملكة لإنجلترا ، وفي اليوم التالى جاءت السفن المتبقية من الاسطول الانجليزى . أما اسحق ، الذي كان مدركا للخطر المحدق بم، فقد انتقل إلى فاماجوستا ، وتبعه بعض الانجليز برا والباقي بحرا . و لم يبذل الامبراطور أية عاولة للدفاع عن فاماجوستا ، وانما انسحب إلى نيقوسيا . وينما كان ريتشارد في فاماجوستا جاءته الرسل من فيليب ومن لوردات فلسطين تحشه على الاسراع إلى فلسطين . لكنه رد بغضب قائلا إنه لن يتحرك حتى يستولى على قبرص التي ركز على أهميتها لهم جميعا . وكان من المفترض أن يذهب أحد مبعوشي فيليب، التي ركز على أهميتها لهم جميعا . وكان من المفترض أن يذهب أحد مبعوشي فيليب، ارمينية ، وابنته إلى قلعة كيرينيا ، شم سار جنوبا باتجاه فاماجوستا ، وقابله حنود ريتشارد بالقرب من قرية تريميثوس وهزموه بعد التحام شديد قبل إنه استخدم فيه مقاومة ، فقد أظهر قبارصة نيقوسيا لامبالاتهم بمصير اسحق ، بل إنهم كانوا على استعداد لمساعدة الغزاة .

وقي نيقوسيا سقط ريتشارد مريضا ، وكان اسحق يأمل في أن تصمد قلاعه الأربع الشمالية الضخمة ، كانتارا وبوفّافينتو وسانت هيلاريون وكيرينيا ، إلى أن يكل ريتشارد من الحرب ويرحل باسطوله ، لكن الملك حوى الذي كان آمرا لجيش ريتشارد زحف على كيرينيا واستولى عليها ، وأسر الامبراطورة وطفلتها ، ثم بدأ عاصرة سانت هيلاريون وبوفّافينتو . وتلفت اسحق فوجد نفسه محروما من أسرته ، ورعاياه في حالة من الفتور أو العداوة حياله ، ففقد اتزانه واستسلم بلا قيد أو شرط ، واقتيد ليمثل أمام ريتشارد في سلاسله الفضية الثقيلة . وبنهاية شهر مايو كانت الجزيرة كلها في قبضة ريتشارد.

وكانت الأسلاب التى حصل عليها ريتشارد فائقة الضخاصة؛ إذ كان اسحق قد كلّس ثروة هائلة من حباياته من الضرائب ، واشترى الكثير من نبلائه حسن نوايا سيدهم الجديد بالهبات السخية ، وسرعان ما أوضح ريتشارد أن المال هو الـذي يشغل حُلّ اهتمامه ، ففرض على كل يوناني ضرية على رأسماله قدرها خمسين في المائة ، على أنه في المقابل أكّد بقاء القوانين والمؤسسات التي كانت قائمة أيام مانويل كومنينوس . ووضع الحاميات اللاتينية في قلاع الجزيرة ، وعيّن انجليزيين هما ريتشارد (أوف كما مغيل) وروبرت (أوف تورنهام) كلا في منصب المندوب السامي وأنيط بهسا الاشراف على الادارة في الجزيرة إلى أن يقرر ريتشارد مصيرها النهائي . وسرعان ما اكتشف اليونانيون أن فرحتهم بسقوط اسحق ليس لها دعامة ترتكز عليها ، إذ حُرموا من الاشتراك في حكومتهم ، وأمروا بحلق لحاهم كعلامة على حالة الحنوع الذليل التي التوا فيها .

أما ريتشارد نفسه فقد بدا له أن غزوه لقبرص قد أتاح له ثروة لم يكن يتوقعها . وواقع الأمر أن ذلك الغزو كان أكثر منجزاته بقاءً وتعبيرا عن بعد نظره من كل ما انجنزه في الحملة الصليبية ؛ ذلك أن امتلاك الفرنج لقبرص أطال عمر أراضيهم في فلسطين ، وتجاوز بقاء منشآتهم التي أقاموها في الجزيرة منشآتهم في سوريا بقرنين من الزمان . على أن الغزو كان نذير شر لليونانيين . فإن كان الصليبيون على استعداد واقتدار على ضم مقاطعة ارثوذوكسية، أفلا يغويهم ذلك في الإسراع في شن حرب مقدسة طال تلهفهم عليها ضد بيزنطة؟

النظر ويتشارد لقبرس بغاية الإكتمال بالمتحدين المتحدين المتحدد المت

وفي الخامس من يونية أبحر الأسطول الانجليزي من فاماحوستا قاصدا الساحل السوري . وكان الإمبراطور اسحق على ظهر الاسطول أسيرا لدى الملك حوى ، وأما ابنته الصغرى فقد ألحقت ببلاط الملكة حوانًا كي تتعلم عندها أسلوب الحياة الغربية . وكان أول ما شاهده الملك ريتشارد من الساحل السوري هو قلعة المرقب . وبعد أن ظهرت له اليابسة تحول مبحرا حنوبا مرورا بطرطوس وحبيل وبيروت وهبط بالقرب من صور مساء يوم 7 يونية . ورفضت حامية المدينة دخوله بناء على أوامر فيليب وكونراد ، ومن ثم واصل طريقه بحرا إلى عكا وسره أن يشاهد سفنه وهي تغرق غليونا عربيا كبيرا . ووصل أمام المعسكر يوم ٨ يونية (١١).

## ١٩١١م : وصول ريتشارد إلى معسكر الصليبيين

تحددت الثقة في النفس ، وعلت آمال الجنود المرهقين في حصارهم لعكا ، بوصول الملك ريتشارد على رأس خمسة وعشرين غليونا ، فارتفعت المشاعل احتفالا بمجيئه ، وقرعت الطبول في انحاء المعسكر . وكان ملك فرنسا قد شيّد الكثير من آلات الحصار المفيدة ومنها منحنيق ضخم أطلق عليه حنوده "الجار الشرير" وسلما متشابكا يعرف باسم "القط" ، وكان كل من دوق برحندى والنظامين العسكرين لديه منحنيقه ، بخلاف منحنيق آخر شُيّد من الأموال العامة التي أطلق عليها "مِقلاع الرب"(١٢).

كانت تلك المنجنيقات تدق الأسوار فتحدث فيها بعض الأضرار ، بيد أنه كان لابد من وجود قائد يستثير المحاصرين لبذل جهد أحير ، وكان ملك فرنسا شديد الحدر من هذا الدور ولم يُقدم عليه ، وكان أمراء الصليبيين الآخرين أو المحليين في غاية الإرهاق أو غير قادرين على ذلك. وبعث ريتشارد حميًا حديدة في ذلك كله . فما أن وصل حتى أرسل مبعوثا ومعه مترجم مؤتمن ، وهو أسير مغربي يضع فيه ثقته ، إلى معسكر صلاح الدين يقترح مقابلته ؛ إذ تملكه الفضول لرؤية هذا الكافر الشهير ، وكان يعلق الآمال على التوصل إلى نوع من التسوية السلمية لو أنه تمكن من أن يخاطب

Itinerarium, pp.204-11; Ambroise, cols. 57-82; Benedict of Peterborough, п, pp. (۱۱) المناسبة pp.204-11; Ambroise, cols. 57-82; Benedict of Peterborough, п, pp. (۱۱) المناسبة وتاريخ المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة الاستيلاء على بعض وسائل النقل الناسة لربتشارد. PP.242-248

Itinerarium, p. 218; Haymar Monachus, pp. 44-6. (17)

فى مثل هذا العدو فروسيته. بيد أن صلاح الدين رد عليه ردا حذرا بأنه من غير الحكمة أن يتقابل الملوك الأعداء قبل أن يوقعوا على هدنة ، ورغم ذلك قبال إنه على استعداد لأن يسمح لأحيه العادل بمقابلة ريتشارد . وتقرر تأجيل القتال ثلاثة ايام واتفق على أن تتم المقابلة في السهل الواقع بمين المعسكرين ، لكن المرض داهم فحاة ملكي انجلترا وفرنسا وسقط كلاهما مريضا بمرض يطلق عليه الفرنج أرنالديا ، وهو حمّى تسبب تساقط الشعر والأظافر . وكانت اصابة فيليب طفيفة ، أما اصابة ربتشارد فكانت شديدة استمرت عدة ايام . لكنه كان يقود العمليات من فراش مرضه ، فأصدر أوامره بالمكان الذي يوضع فيه المنجنيق الضخم وأمر ببناء برج خشبي هائل مثل برج ماتيجريفون الذي بناه في ميسينا. و لم يكد يبرأ من مرضه حتى أصر على زيارة حنوده في خطوطهم (١٢) .

وتلقى صلاح الدين كذلك تعزيزات في أواخر شهر يونية ، إذ وصل جيش سنجار في الخامس والعشرين من الشهر ، ووصل في أعقابه مباشرة جيش مصرى حديد وحنود من صاحب الموصل ، وفي أوائل يولية أرسل أميرا شيزر وحماة بعيض الكتائب . وعلى الرغم من هذه القوات المتكاثرة لم يكن صلاح الدين بقادر على إخراجهم الصليبين من معسكرهم ، إذ أنهم انتهزوا توقف القتال في الشتاء ونعومة التربة بفعل الأمطار وأحاطوا أنفسهم بسدود ترابية ومتاريس تحميها خنادق من اليسير عليهم الدفاع عنها. وبقي شكل المعركة كما هو طوال شهر يونية وأوائل يولية فدأبت آلات الحصار واندفع خلالها الفرنج ، أشارت الحامية على الفور بعلامة ما إلى صلاح الدين الذي واندفع خلالها الفرنج ، أشارت الحامية على الفور بعلامة ما إلى صلاح الدين الذي واندفع خلالها الفرنج ، أشارت الحامية على الفور بعلامة ما إلى صلاح الدين الذي وكان يشن في الحال هجوما على المعسكر ومن ثمّ يسحب المعتدين بعيدا عن الأسوار . وكانت هناك معارك بحرية من حين لآخر ، إذ أن وصول الأساطيل الانجليزية والفرنسية قد انتزع من العرب سيادتهم على البحار ، ولذا كان نادرا أن تتمكن سفنهم من الحرب سيادتهم على البحار ، ولذا كان نادرا أن تتمكن سفنهم من الحربة المحري وحلب المؤن إلى المرفاؤ فأخذ الطعام والمواد الحربية في التناقص في المدينة المحاصرة فبدأ الحديث فيها عن التسليم.

<sup>(</sup>۱۳) :hambroise, col. 123; Benedict of Peterborough,II,p. 170; (۱۳) أما مرض الخسى:Arnaldia والذي يسميه المؤرخ أميرواز 'Leonardie' ، فربما كان نوعا من الأسقربوط ، وهمو داء من اعراضه تورم اللثة ونزيفها، أو مرض الغشاء المتقرّح الذي يصيب الجنود في الميدان. أنظر La Monte ومرادز حمة Hubert لأميرواز ص ١٩٦ حاشية ٢.

#### ١٩١ م : خلافات في المعسكر

وتواصل المرض والشجار في المعسكر المسيحى . ذلك أن البطريق هيراكليوس قد مات ، فحيكت المكاتد حول انتخاب خليفته (١٤). و لم يتوقف النزاع على التاج ؟ فقد ناصر ريتشارد الملك حوي ، بينما شايع فيليب كونراد ، وانضم أبناء بيزا إلى حزب ريتشارد ، ومن ثم كانت الأساطيل القادمة من حنوا تعرض خدماتها على فيليب . وعندما خطط فيليب لهجوم عاصف على المدينة قرب نهاية يونية ، وفض ريتشارد أن يتعاون رجاله معه ، وربما كان مرجع ذلك إلى أنه لم يبرأ بعد بالقدر الذي يسمح لمه بالحرب شخصيا وخشي أن يفقد مغانم الصر . وفشل الهجوم لغيبة أتباعه وأصدقائه ، بالحرب شخصيا وخشي أن يفقد مغانم الصر . وفشل الهجوم لغيبة أتباعه وأصدقائه ، وتعقدت العلاقات بين ريتشارد وفيليب عندما مات في ١ يونية فيليب كونست فلاندرز، ذلك الصليبي الذي سبق أن تقاعس عن الحرب سنة ١١٧٧م، دون أن يترك وراءه ورثة مباشرين؛ فبينما كانت لملك فرنسا بعض المطالب في الميراث الفلائدرزي، كان ملك المجلزا عازفا عن أن يترك ذلك الإقليم الخصب ذا الموقع الإستراتيجي يقع في يد غريمه . وأثناء أن كان فيليب يستشهد ببنود الاتفاق الموقع في ميسينا مطالبا بنصف حزيرة قبرص ، رد ريتشارد بطلب مضاد ألا وهو نصف فلاندرز، و لم يواصل أي من الجانين مسعاه لتحقيق مطالبه ، وانما ظل كل منهما في ترديده لشكواه (١٦).

وفي الثالث من يولية، وبعدما حاول تقي الدين ابن أخى صلاح الدين بملا حمدوى شق طريقه داخل المدينة، أحدث الفرنسيون ثغرة خطيرة في الأسوار ، لكنهم أحمبروا على التقهقر. وبعد ثمانية أيام قام الإنجليز وأبناء بيزا في اللحظة التي كان باقي الصليبيين يتناولون العشاء بتجربة حظهم فنجحوا أول الأمر لكنهم فشلوا في النهاية. وآنذاك، كانت الحامية قد قررت فعلا الكف عن الكفاح ، وأرسلت مبعوثين إلى معسكر الصليبين في الرابع من يولية ، بيد أن ريتشارد رفض مقترحاتهم رغم أن سفراءه كمانوا في زيارة لصلاح الدين في نفس ذلك اليوم يطلبون السماح بشراء الفاكهة والحلوى المثلجة ويلمعون باستعدادهم لمناقشة شروط السلام. وصدم ضلاح الدين لسماعه بأن

<sup>(12)</sup> أنظر مقلمة Mas Latrie للمؤرخ Haymar Monachus ، صفحة .

Ambroise, col. 123; Rigord, pp. 108-9; Haymar Monachus, p.35. (10)

Rigord, p. 113; Benedict of Peterborough, II, p.171. (13)

رجاله داخل عكا فقدوا الأمل ، فرعدهم بالمساعدة العاجلة ، لكنه لم يتمكن من حث حيشه على شن هجوم ضخم على معسكر المسيحيين كان قد خطط لتنفيذه في الخامس من يولية . وفي السابع من يولية جاءه مبعوث سابحا من عكا يحمل آخر نداء من المدينة ، فلم تعد الحامية قادرة على الصمود أكثر من ذلك بدون مساعدة ، وكانت معركة الحادى عشر من يولية هي آخر جهد من المحاصرين . وفي اليوم التالي عرضت الحامية التسليم ، وقبلت شروطها . وكان على عكا أن تستسلم بكل ما فيها من سفن وغزونات عسكرية ، وتدفع مدي الف قطعة ذهبية للفرنج وفوقها اربعمائة قطعة لكونراد شخصيا . وتقرر الإفراج عن الف وخمسمائة سجين مسيحي معهم مائة سجين من الجنود ، بأسمائهم المحددة ، وإعادة الصليب الحقيقي . فإذا نفذت الحامية هذه الشروط فسوف يبقي أفرادها على قيد الحياة .

#### ١٩١١م: الصليبيون يدخلون عكا

وسبح سابح من المرفأ ليطلع صلاح الدين على ما اتفق عليه ، إذ تقرر أن يقوم هو بتنفيذ الشروط. وتملكه شعور بالارتياع ؛ فبينما حلس أمام خيمته يجهز ردا يمنع الحامية من الحنضوع لهذه الشروط ، شاهد الرايات الفرنجية تُنشر على أبراج المدينة . لقد سبق السيف العدل ، وأبرم ضباطه المعاهدة باسمه ، ولكونه رجلا شريفا الستزم بها ، وانتقل بمعسكره إلى شفرعمر الواقعة على الطريق الذاهب إلى صفورية مبتعدا عن المدينة ، إذ ليس بوسعه أن يفعل شيئا لمساعدتها ، وتجلّد استعداداً لاستقبال سفراء الفرنمج المنتصرين (١٧).

ما أن تم قبول التسليم حتى خرجت الحامية العربية خارج عكا. وتحركت مشاعر الغزاة وهم يشاهدون المدينة وهى تقع فى الأسر، فقد ملكهم الاعجاب بشجاعتها وتماسكها ، وبكونها خليقة بمصير أفضل . وعندما خرج آخر عربى دخل الفرنج وكونراد على رأسهم وقد رفع حامل الراية رايته الشخصية ورايات الملوك . واتخذ الملك ريتشارد من القصر الملكي السابق محل اقامته بالقرب من السور الشمالي للمدينة، ونزل الملك فيليب في المنشأة السابقة لفرسان المعبد المطلة على البحر بالقرب من طرف شبه

<sup>-</sup>Itinerarium, pp. 227-33; Ambroise, cols. 133-9; Benedict of Peterboroughii, pp. 174 (\\Y) 9; Rigord, pp. 115-16; Ernoul, p. 274; Estoire d'Eracles, п, pp. 173-4; Abu Shama, п, pp. 19-29; Beha ed-Din, P.P.T.S. PP. 258-69; Ibn al-Athir, п, pp. 44-6.

الجزيرة . وثارت مشاحنات غير لائقة شوهت عملية تخصيص الأحياء في المدينة . ذلك أن دوق النمسا ، باعتباره قائدا للجيش الألماني ، طالب بمكان مماثل لملكي انجلترا وفرنسا ورفع رايته بجوار راية ريتشارد ، لا لشئ إلا ليراها وقد أنزلها الانجليز وألقوا بها في الخندق أسفل القصر . فكانت إهانة لم يغفرها قط ليوبولمد دوق النمسا ؛ وعندما عاد إلى وطنه بعد أيام قليلة كان قلبه مليئا بكراهية ريتشارد . وطالب التجار والنبلاء الفرنج ، الذين كانت لهم أملاك في عكا من قبل ، بإعادة ممتلكاتهم اليهم ، وكانوا كلهم تقريبا من أنصار كونراد ، ولمذا لجأ إلى الملك فيليب عندما حاول الصليبيون الزائرون اجلاءهم عن ممتلكتهم ، وأصر على تلية مطالبهم (١٨٠).

وكانت أولى المهام الواجب انجازها تنظيف كنائس عكا وإعادة ما كان لها من قداسة، وأشرف على تلك المهمة المنسدوب البابوي أديلار (أوف فيرونا)، ثم اجتمع الأمراء معا لتسوية المسألة الملكية بصورة نهائية . وبعد أن تشاوروا تقرر أن ينظل حوي ملكا إلى أن يلقى حتفه ، فينتقل التاج إلى كونراد وايزابيللا وذريتهما ، وفعى ذات الوقت يعين كونراد لوردا لصور وبيروت وصيدا ويقتسم هو وحوي العوائد الملكية . وبضمان المستقبل لكونراد ، بدأ فيليب يتحدث عن العودة إلى الوطن ، ذلك أنه منذ أن جاء إلى الأراضى المقدسة وهو يعاني من مرض يكاد يكون متواصلا ، ولقد أدى واحبه المسيحي في المساعدة على استعادة عكا ، وسوف يخلف وراءه دوق برحندى والقسم الأكبر من حيشه الفرنسي . ومارس ريتشارد ضغوطه عبثا من أجل إعلان مشترك بمأن الملكين سوف يبقيان في الشرق لثلاث سنهات . وكان أقصى ما وعد به فيليب هو علم الهجوم على أراضي ريتشارد الفرنسية إلى حين عودة ريتشارد إلى الوطن ، وهو وعد لم يراع مراعاة تامة . وفي الحادي والثلاثين من يولية غادر عكا إلى صور يصحبه كونراد الذي صرح بأنه يبنغي أن يتدبر أمر أراضيه هناك ، لكنه في حقيقة الأمسر كان عازفا عن الخدمة في حيش يسيطر عليه ريتشارد . وبعد ثلاثة أيام أبحر الملك فيليب من عارة قاصدا برنديزي (١٩٥٥).

Itinercarium, p. 234; Emoul, pp. 274-5; Estoire d'Eracles, II, pp. 175-6; Chronica (۱۸) ورد في تاريخ المستعمرات الملكية قصة شجار ريتشارج مع ليوبولمد دوق النمسا. ويقول Ansbert, Expeditio Friderici, p. 102 إن اليوبولمد كنان مستاءً مسن هجوم ريتشارد على اسحق كومنينوس في قبرص، إذ كان ابن عم أمه.

<sup>(19)</sup> *Itinerarium*, pp.238-9; Ambroise, cols. 142-3; Benedict of Peterborough, п, pp. (۱۹) *Estoire* d'Eracles,ii,pp.179-81 ان فيليسب كان *Estoire* d'Eracles,ii,pp.179-81 ان فيليسب كان .Ernoul, pp. 277-8; Rigord, pp.116-17; William the Breton,pp.106-9 مريضا حقيقة و-106-8

ونظر الإنجليز إلى رحيل فيليب على أنه تصرف الجبان وفرار الخائن . غير أنه يبدو أن صحته كانت سيئة حقيقة ، فضلا عن وجود مشاكل في الرطن كان مسؤولا عن إيجاد حلول لها ، كمسألة ميراث الفلاندرز . هذا إلى جانب ارتاب في تآمر ريتشارد عندما عليه وأن زوجته كانت في خطر . وقد ذاعت قصة غريبة تقول إن ريتشارد عندما ذهب لزيارة فيليب وهو طريح الفراش في مرضه الشديد قال له كذبها إن ولده الوحيد لويس قد مات ، إما على أنهاشكل من أشكال الهزل الماحن ، أو على أمل شرير في أن تكون الصدمة فوق احتماله . ولقد كان هناك كثيرون في الجيش المسيحي ممن تحكون الصدمة فوق احتماله . ولقد كان هناك كثيرون في الجيش المسيحي ممن بإخلاص رحاله واعجاب العرب ، إلا أن بارونات الشرق الفرنجي كانوا يرون في ملك فرنسا العاهل الجدير بالاحترام وقد أحسوا بأنه يتفهم احتياحاتهم (٢٠٠).

وبرحيل فيليب تولى ريتشارد كامل زمام الجيش والمفاوضات مع صلاح الدين الذى وافق على الالتزام بالمعاهدة التي أبرمها ضباطه في عكا . وبينما انهمك الصليبون في اعادة بناء أسوار عكا و تقويتها شرع صلاح الدين في جمع الأسرى والمال المطلوب منه وفي الثاني من أغسطس استقبل صلاح الدين في معسكره ضباط مسيحين ينقلون موافقة ريتشارد على اقتراحه بتجزئه الملفوعات وعودة الأسرى على ثلاث دفعات شهرية ، على أن يطلق سراح الأسرى العرب بعد تسديد الدفعة الأولى . وسمح للزائرين بمشاهدة الصليب المقدس الذى كان صلاح الدين يحتفظ به في حالة من الوقار . وفي الحادى عشر من أغسطس أرسلت الدفعة الأولى من المال وأسرى الصليبيين إلى معسكر المسيحيين ، وعاد سفراء ريتشارد يؤكدون صحة الدفعة الأولى من المال ، غير من كبار الأسرى وبخناصة من تحددت اسماؤهم لم يصلوا جميعا، ومن ثم فلن يطلقوا مراح جنود السلطان المأسورين في عكا. فعرض صلاح الدين إما قبول دفعة المال مع مراح جنود السلطان المأسورين في عكا. فعرض صلاح الدين إما قبول دفعة المال مع لديه ضمانا لإطلاق سراج رحاله ؛ ورفض السفراء العرضين كليهما ، وطلبوا دفعة المال واعطائه بحرد تعهد بشأن الأسرى العرب . لكن صلاح الدين لا ينق في كلمتهم ، ولذا رفض إعطاءهم أي شع ما لم يفرجوا عن رحاله .

Beha ed-Din, الذي يذكر قصة تسآمر ريتشسارد. ويقسول Estoire d'Eracles, loc. cit. (٢٠) الذي يذكر قصة تسآمر ريتشسارد. ويقسول P.P.T.S.p. 240 إن الحميع كانوا معترفون بسلطة ملك فرنسا، ويقول فيما بعد في صفحة ٢٤٢ إن ملك انجلترا كان أقل منه مكانة برغم تبرره عليه في الثروة والشجاعة والشهرة.

# ١٩١ م : ريتشارد يقتل الأسرى العرب

وريتشارد الآن متلهف على مغادرة عكا والسير إلى القدس ، لكن الأسرى العرب كانوا حجر عشرة تحرجه فسرة أن يجد ذريعة للتخلص منهم . وفي العشرين من أغسطس، وبعد أكثر من أسبوع على عودة سفرائه اليه ، أعلن أن صلاح الدين قد أخل بتعهده ، وبكل العمد وسبق الإصرار أمر بقتل الأسرى الباقين على قيد الحياة من حامية عكا وعددهم الفين وسبعمائة أسير. وكما أخبرنا المؤرخون المدافعون عن ريتشاد في سرورهم راح جنوده المتلهفون يعملون السيف ذبحا شاكرين الرب على هذه الفرصة للانتقام لرفاقهم الذين سقطوا أمام المدينة . وقتلت زوجات وأطفال الأسرى إلى جوارهم ، وأبقوا على بحرد القليل من الوجهاء وأقوياء البنية لاستخدامهم في أعمال السخرة . وشاهد العرب في المخفر الأقرب إلى عكا ما كان يحدث فاندفعوا لإنقاذ المحوانهم ، بيد أنه برغم بسالتهم في القتال حتى هبوط الظلام لم يتمكنوا من اختراق الصفوف اليهم . وعندما انتهى الذبح غادر الإنجليز مكان المذبحة بما فيه من حثث تمزقت أوصالها وفسدت ، وبات بامكان المسلمين الحضور للتعرف على أصدقائهم الشههاء وأسدت ، وبات بامكان المسلمين الخضور للتعرف على أصدقائهم الشههاء

وفي يوم الخميس الثاني والعشرين من أغسطس خرج ريتشارد من عكا على رأس الجيش الصليي، وتغيّب كونراد والكثير من البارونات المحليين، وسار الفرنسيون بقيادة دوق برحندى في المؤخرة متذمرين، فلم يكن أحد من الجنود راغبا في مغادرة المدينة، فكم فيها من الراحة والدعة طوال الشهر المنصرم، وما أحلى ما فيها من أن القائمين على وكم فيها من امرأة لعوب ترضى الشهوة ؛ ولم يرضهم ما سمعوه من أن القائمين على خدمة المعسكر من النساء الغسالات قد سمح لهن بمرافقة الجيش في مسيرته ، غير أن قوة الشخصية لدى ريتشارد تغلبت . وكان صلاح الدين ما ينزال في شفرعمر المي تتحكم في الطريقين الرئيسيين الآتيين من الساحل ، أحدهما يذهب إلى طبرية ودمشق ، والآخر إلى القدس مخترقا الناصرة . على أن ريتشارد اتجه حنوبا بطول الطريق الساحلى حيث يوفر البحر وأسطوله الحماية لجناحه . ولذا تبعه السلطان وسار بمحاذاته وعسكر

<sup>(</sup>۲۱) (Ambroise,cols.144-8) (۲۱) (Itinerarium,pp.240-3; Ambroise,cols.144-8) (۲۱) مطاح الدين ويقولان إن كونراد حاول ان يعهد اليه بالسحناء ليحتفظ بههم . وأسيروا (Ambroise نمجد الرب للمذبحةو Ernoul, pp.276-7; Estoire d'Eracles, ii,pp.178-)؛ ويورد بهاء الدين بمجد الرب للمذبحةو أكثر إقاعا. واستنادا إلى أبي شامة Abu Shama,II,pp.30-3 طلب صلاح الدين من فرسان المعبد ـ وكان يش في كلمتهم مرغم كراهيته لحم ـ أن بضمنوا الشروط لكنهم وفضوا متوجسين من انتهاك ويتشارد للشروط . و لم يعد الصليب المقدس.

في تل القيمون على ممحدرات حبل الكرمل ومن هناك خرج لتفقد البلاد في منطقة الشاطئ حنوب الكرمل ليختار مكان المعركة.

وحاوز المسيحيون حيفا ، وكان صلاح الدين قد نزع عنها أسلحتها قبل سقوط عكا بوقت قصير ، ثم التف المسيحيون حول أنف حبل الكرمل . وكانت حركتهم بطيئة كي يظل الأسطول بمحاذاتهم ، وكان ريتشارد يعتقد أنه ينبغى السماح للحنود بالراحة كل ثانى يوم تقريبا ، إذ كانت الرياح في الغرب وقد وحدت السفن صعوبة في الالتفاف حول الموقع ، فكان فرسان العرب خفيفو الحركة يهبطون حبل الكرمل من حين لآخر وينقضون على الجيش في مسيرته ، ويعزلون الشاردين مسن الجيش ، ويأخذونهم إلى صلاح الدين ، ويستحوبون ، ثم يقتلون انتقاما لمذبحة عكا ، ولا يبقى منهم أحد على قيد الحياة سوى الغسالات . وفي تلك الأثناء قاد ريتشارد حيشه الرئيسي فوق حافة حبل الكرمل وعسكرفي مكان ما داخل البلاد يبعد قليلا عن قيسارية (٢٧).

# ١٩٩١م : معركة أرسوف

وفي الثلاثين من الشهر ، وباقتراب المسيحيين من قيسارية ، أصبح الجيشان أقرب إلى بعضهما ، واستعر القتال في كل يوم منذآنذاك . غير أن ريتشارد قاد جيشه بصورة شكسة ؛ فكان عادة في أحسن أحواله في المقدمة ، لكنه من حين لآخر كان ينطلق على فرسه إلى الوراء بطول الجيش كله يشجع الرحال . على أن الجو كان في حمّارة القيظ ، والغربيون مثقلون بالدروع ولم يعتادوا على حرارة الشمس ، فهلك الكثير منهم بضربة الشمس ، وكثيرون فقدوا الوعى وقتلوا حيثما رقدوا ، وكاد دوق برجندى والجنود الفرنسيون أن يبادوا عن آخرهم أثناء تثاقلهم في المؤخرة خلف عربات المؤن ، لكنهم خلصوا بأنفسهم . لقد كان الحشد كله يكدح كدحا ، صارحا في ضراعة من حين الخر "Sanctum Sepulchrum adjuva".

وبعد أيام قليلة اختتار صلاح الدين ساحة المعركة التي قرر أن تكون شمال أرسوف مباشرة حيث يتسع الوادى بما يكفي لإنطلاق الفرسان ، وفي ذات الوقت تحجب حيـدا

Itinerarium, pp.248-56; Ambroise, cols. 152-60; Beha ed-Din, P.P. T.S. pp.275-81; (TY)
Abu Shama, II, pp.33-6

الغابات التى تمتد حنوبا على مبعدة ميلين من البحر . وفى الخامس من سبتمبر طلب ريتشارد التفاوض وقابل العادل ، أخا صلاح الدين ،تحت علم الهدنة . على أنه برغم حالة الانهاك التى يعانيها من الحرب ، طلب تسليم فلسطين كلها ، لا أقبل . وعلى الفور أوقف العادل المفاوضات.

وفي صباح السبت السابع من مبتمبر أيقن ريتشارد أن المسلمين سيفرضون عليه معركة ، فراح ينظم رحاله استعدادا لها . وكانت أهمال المؤن ممتدة بطول السماحل يحرسها هنرى (أوف شامباني) وحزء من المشاة . وكان رماة السهام في خط المقدمة وخلفهم الفرسان ، وفرسان المعبد على اليمين في الطرف الأخير من الخط . و بعدهم كان البريتون ورحال أنجو ، ويليهم حنود حين بقيادة حوى وأخيه ، حيوفرى (أوف لوسينان). وفي الوسط كان الملك نفسه مع حنوده من الإنجليز والنورمان ، ئسم الفلمنكيون أبناء فلاندرز والبارونات المحليون تحت قيادة حيمس (أوف أفيسسن)، والفرنسيون بقيادة هيو (أوف برحندي) وفي أقصى اليسار كان فرسان المستشفى، وبعد إعداد كل شئ انطلق ريتشار ودوق برحندي على حواديهما بطول الخطوط يحنان الجنود ويشجعانهم.

وبدأ العرب هجومهم في الضحى . فكانت الموحة تلو الموحة من مشاة المزنج والبدو خفيفى السلاح تنقض على المسيحيين ، تمطرهم بوابل من السهام والرماح ، وأفلحوا في بعثرة الخط الأول من حنود المشاة الذين شماتهم الفوضى ، بيد انهم لم يؤثروا تأثيرا يذكر فنى الفرسان بدروعهم . وفحاة قسّم العرب حنودهم ، واقلفع الفرسان الأتراك وقد لمعت سيوفهم وفؤوسهم ، وشنوا أعنف هجماتهم على فرسان المستشفى والفلمنكيين والى حانبهم البارونات المحليين ، وفي مأموهم الإحاطة بجناح المسيحين الأيسر . وصمد الفرسان وبعد كل موحة كان رماة السهام يعيدون تنظيم صفوفهم . غير أن ريتشار ، وبرغم ما يدعيه من حنكة عسكرية ، لم يكن يسمح لأى حزء من حيشه بالهجوم الا بعدما يكون الجميع على أهبة الاستعداد وبعد أن ينظهر خزء من حيشه بالمجوم الا بعدما يكون الجميع على أهبة الاستعداد وبعد أن ينظهر المهاجمون الأتراك علامات على الانهاك وإلى أن يصبح الجيش العربي الرئيسي أقرب . ومرة بعد مرة يرسل السيد الأعظم لفرسان المستشفى إلى ريتشارد متوسلا أن يعطى إشارة الهجوم ، قائلا إن فرسانه سيصيبهم الوهن ما لم يتسلموا زمام الهجوم ، لكن ريتشارد كان لا يزال يأمر بالاصطبار ، فقام فارسان هما مارشال من فرسان المستشفى وبلدوين كاريو بالتصرف وانطلقا إلى الأعداء ، وانطلق خلفهما كل رفاقهما ، وحذا وبلدوين كاريو بالتصرف وانطلقا إلى الأعداء ، وانطلق خلهما بالمهاميز . وساد الإضطراب اول

الأمر ، إذ لم يكن رماة السهام على استعداد وكانوا في الطريق حجر عثرة اسام الفرسان، وانطلق الملك نفسه إلى وسط الهرج في محاولة لإعادة بعض النظام، وتولى زمام الهجوم . وكان كاتم اسرار صلاح الدين على تل قريب يرقب روعة المشهد فنفر فله أثناء أن كان الفرسان المسيحيون يرعدون في طريقهم باتجاهه . وكان ذلك فوق احتمال الجنود المسلمين ، فانكسرت صفوفهم وهربوا ، لكن صلاح الدين جمعهم في الوقت المناسب للدفاع عن معسكره ، بل قاد هجوما آخر على العدو ، ولكن دون حدوى وبحلول المساء كان الجيش المسيحي مسيطرا على الميدان ويواصل سيره باتجاه الجنوب.

#### ١٩١١م: التصار ريتشارد

لم تكن معركة أرسوف معركة حاسمة ، لكنها كانت نصرا معنويا ضخما للمسيحين . وكانت خسائرهم قليلة بصورة باعثة على الدهشة برغم مصرع الفارس العظيم حيمس (أوف افيزن) الذى كان راقدا مع خمس عشرة جشة من حشث العرب حوله . على أن خسائر العرب كانت قليلة أيضا بنفس القدر تقريبا ، و لم يسقط أى أمير مرموق ، وفي اليوم التالى جمع صلاح الدين كل رحاله وكان على استعداد لمواجهة أخرى ، تجنبها ريتشارد إذ لم يكن من القوة بما يكفي للدخول فيها . كانت قيمة النصر تكمن فيما منحه من ثقة للمسيحيين . وكانت هذه المعركة أول معركة كبيرة مكشوفة منذ معركة حطين ، وأظهرت إمكان هزيمة صلاح الدين . ولكونها قد وقعت بعد الاستيلاء على عكا مباشرة ، فقد بدا ذلك مؤشرا على أن المد قد تحول وأن بالإمكان تحرير القدس ذاتها مرة أخرى . وكانت شهرة ريتشارد في أوج ارتفاعها . ومن الحق أن هجوم الانتصار ، - شنّ بالمخالفة لأوامره ، لكنه لم يحدث سوى قبل دقائق قليلة من أكتمال استعداده ، إن تمالكه لنفسه من قبل ، وتوجهه للهجوم من بعد أظهر قدره فائقة على القيادة . فكان ذلك بشيرا لمستقبل الحملة الصليبية .

ومن الناحية الأخرى ، أصيب صلاح الدين بمهانة شخصية وعامة . فجيشه لم يكن ذا فعالية في عكا والآن هزم في معركة مكشوفة . وكشأن سلفه العظيم نور الدين، كان صلاح الدين يفقد شيئا من طاقته وسيطرته على الرحال وهو يخطو نحو

Itinerarium, pp 256-78; Ambroise, cols. 160-78; Beha ed-Din, P.P.T.S. pp.281-95; (YT)
Abu Shama, II, pp.36-40

الشيخوخة. كانت صحته سيئة وقد عانى من نوبات متكررة من الملاريا. وقد تراجعت قوته عمّا كانت عليه أيام شبابه في فرض قراراته على الأمراء المشاكسين الذين كانوا أتباعه، وكان كثيرون ينظرون إليه على أنه حديث النعمة ومغتصب، وإذا ما بدا نجمه ينحدر كانوا سراعا في اظهار تحررهم من تبعيته. لقد كان كثيرا عليه أن يقبل تفوق ريتشارد عليه في القيادة العسكرية. وقبل كل شئ، لا ينبغي له أن يفقد القدس التي كان استرجاعها أكبر انتصاراته المجيدة. وقد أخذ حيشه في نظام حيد إلى الرملة الواقعة على الطريق إلى القدس، انتظارا لما سيقدم عليه ريتشارد في حركته التالية.

كان ريتشارد يتوخى أن يكون الأسطول إلى حانبه لتزويده بالمؤن ، و لم يكن على استعداد للترغل داخل البلاد إلى المدينة المقدسة بدون قاعدة قرية على الساحل ، فضلا عن أن حيشه قد أصابه الكلل بعد سيره الطويل جنوب الساحل بحيث كان في شدة الحاجة إلى الراحة . وقد أحدث حذره وتأخيره الكثير من الحيرة للمؤرخين ، إذ لـو أنـه اتجه بسرعة خاطفة إلى القدس لوجد بها حامية واهية ولوجد أسوارها ضعيفة ، على أن حيش صلاح الدين كان قد هُزم فقط و لم يُدمّر ، وما زال حيشا حبارا ، وحتى لو أفلح ريتشارد في اقتحام طريقه إلى القلس ، لأصبح معزولا عن الساحل ، فكان من الحصافة التأكد من يافا قبل الشروع في مغامرة أكبر . ومع ذلك ، كان التأخير مفرطا ، وأتاح لصلاح الدين تقويمة دفاعات المدينة المقدسة . ثم إنه خشى أن يتجه ريتشارد إلى عسقلان ويقيم بها قاعدة ، ومن ثم يقطع عليه الطريق إلى مصر التي هي بمثابة مصدره الرئيسي من الرحال ، ولذا أخذا قسما من حيشه من الرملة إلى عسقلان وراح يحطَّمهــــا تحطيما رتيبا برغم ثرائها وازدهارها(٢٤). وفي تلك الأثناء راح الجيش المسيحى يسبح فيما تتيحه يافا من أسباب الراحة ؛ فالحياة فيها ناعمة ، والحدائق من حولها بالوان الثمار زاخرة ، والسفن تجلب المؤن الوافرة ، كما تستجلب من عكما عماهرات النساء ليتسلَّى بهن الرحال . وبقى العرب على مسافة من المدينة ، و لم تحدث سوى مناوشــات قليلة بين الفرسان في سهل اللد في ضواحي المعسكر . ودبّت في الجيش حياة الـتراحي والنعومة ، واتخذ الكثير من الجند سبيلهم عائدين إلى عكا ، فاضطر ريتشارد إلى إرسال الملك حوى لحنُّهم على العودة إلى المعسكر ، لكنهم لم يعيروه التفاتـــا؛ فكـــان مــن

الضرورى أن يذهب ريتشارد نفسه إلى عكا كي يجمع شملهم مرة أخرى (٢٥). وكان لريتشارد شواغله التى تقلقه ، إذ لم يكن راضيا عن سير الأمور في عكا وما يليها شمالا حيث كان حزب كونراد يتمتع بالقوة. كما كانت هناك اضطرابات في قبرص بعد موت ريتشارد (أوف كامغيل)، وبعد الصعوبات التى واجهها روبرت (أوف تورنهام) في الحماد تمرد . وساورته المخاوف مما قد يفعله الملك فيليب في طريق عودته إلى فرنسا . ووحد ريتشارد حلا لمشاكله في قبرص بأن باع الجزيرة لفرسان المعبد (٢١). على أنه كان متلهفا على الشروع في التفاوض مع صلاح الدين ، وهذا الأخير على استعداد لسماع مقترحاته ، فأناب أخاه العادل للتفاوض باسمه.

#### ١٩١١م: ريتشارد يتقاوض مع العادل

كان همفرى (أوف تورون) أفضل دارس للغة العربية في الجيش ، وكان ريتشارد يعمل له عاطفة عميقة . فما أن وصل ريتشارد إلى ياف حتى أرسل همفرى إلى الله حيث يتولى العادل القيادة لمناقشة الشروط الأولية لعقد هدنة ، لكن شيئا لم يتقرر . وكان العادل دبلوماسيا ماهرا ، وكبح جماح أخيه في تلهفه على تسوية . وأتيحت لدبلوماسيته فرصة رائعة عندما جاءه مبعوثون في اكتوبر من صور يسألونه إن كان على استعداد لاستقبال سفارة من كونراد . وكانت أول مطالب ريتشارد التى لا يتنازل عنها استرداد القلس وكل البلاد الواقعة إلى الغرب من نهر الأردن وعودة الصليب المقدس . وأرسل صلاح الدين رده قائلا إن المدينة المقدسة هى مدينة مقدسة للإسلام أيضا ، ولا سبيل لإعادة الصليب بدون بعض التنازلات في المقابل . وبعد أيام قليلة تقدم ريتشارد بمقتر حمات حديدة . إذ أنه - كشأن الصليبيين جميعا - كان معجبا بالعادل الذين اطلقوا عليه سيف الدين ، واقترح أن يتسلم العادل فلسطين كلها التي بالعادل الذين اثرة مسب لها المدن الساحلية التي استولى عليها ريتشارد ، بما فيها عسقلان، وأن يعيش العريسان في القملس التي ينبغى أن تتوفر للمسحيين امكانية عسقلان، وأن يعيش العريسان في القملس التي ينبغى أن تتوفر للمسحيين امكانية الوصول اليها ، وأن يُسترد الصليب ، وأن يفرج عن جميع الأسرى من الجانين ، وأن

Itinerarium, pp.283-6; Ambroise, cols. 187-9. (Y°)

Benedict of Peterborough, 11,pp.172-3; Ernoul, p.273; Estoire d'Eracles, 11, (۲٦) pp.170,189-90.

يسترد فرسان العبد وفرسان المستشفى ممتلكاتهم الفلسطينية . وذهب كاتم اسرار صلاح الدين في زيارة لصلاح الدين ومعه العرض ، واعتبر صلاح الدين العرض طرفة من الطرائف ووافق عليه في مرح . على أن ريتشارد ربما كان حادا تماما في عرضه . واما الملكة حوانًا، التي انضمت إلى ريتشارد في يافا مع الملكة ببرينجاريا، فقد ارتاعت لدى سماعها الاقتراح ، وقالت إنه ليس ثمة ما يدفعها إلى الزواج من مسلم . وبعد ذلك ، سأل ريتشارد العادل إن كان بمقدوره أن يتفكر في أن يصبح مسيحيا - ورفض العادل في أدب هذا الشرف ، ودعا ريتشارد إلى وليمة فاخرة في اللد في الشامن من نوفمبر ، فكان مهرجانا بهيجا وافترقا بتأكيد مشاعر الود إزاء بعضهما وفي حجبة كل منهما كتير من الهدايا. بيد أنه في نفس تلك اللحظة كان صلاح الدين يتسلّى في معسكره القريب بسفير أرسله كونراد - ريموند الجذاب أمير صيدا - الذي غفر له السلطان أحاييله في بيوفورت.

وفي الصباح التالى استقبل صلاح الدين مبعوث ريتشارد - همفرى (أوف تورون) - الذى جاء بعرض يقضى بالاعتراف بالعادل حاكما لفلسطين كلها طالما سيكون السيحين نصيب في القدس . وكان المأمول أن تُجرى ترتيبات الزواج من جوانًا ، رغم اعتراف ريتشارد بأن الرأي العام المسيحى قد أصيب بنوع من الصدمة من هذه الفكرة؛ ويعتقد ريتشارد أن تدخل النظام البابوي قد يجعل جوانا تغير رأيها ، وفي هذه الحالة يستطيع العادل أن يتزوج ابنة اخته - إلينور (أوف بريتاني) - التي يمكنها الزواج دون تدخل بابوى باعتبارها تحت وصاية الملك ، وبعدما تتم تسوية كل ذلك ، سيرجع ريتشارد إلى أوروربا . وكان عرض كونراد أقل إثارة ، ففي مقابل حصوله على صيدا وبيروت سوف يتخاصم مع الصليبين الآخرين ، بل اقسترح عودة عكما إلى المسلمين . وبيروت سوف يتخاصم مع الصليبين الآخرين ، بل اقسترح عودة عكما إلى المسلمين . على أنه عندما سألوا السفير ما إذا كان كونراد سيحمل السلاح فعلا في وجه ريتشارد ،

وعقد صلاح الدين بمحلسا لتقرير أي الحزيين الفرنجيين الذي تستمر معه المباحثات. وصوت العادل وأمراء آخرون في حانب حزب ريتشارد ، وربما لم يكن ذلك بدافع استلطافه وانما لأنه سرعان ما سيغادر فلسطين ، بينما كونراد ، وكانوا جميعا يشعرون بشئ من الخشية حياله كان ينوى البقاء في فلسطين على الدوام . وقبلت مقتزحات ريتشارد من حيث المبدأ ، غير أن حاشية همفرى شعرت بالحزن يوما ما عندما شاهدت رينالد أمير صيدا يخرج في رحلة صيد مع العادل وقد بدا الاثنان على علاقة

وطيدة ودودة . وواقع الأمر أن العادل تدبر إطالة المفاوضات إلى أن حل الشناء (٢٧). وفي تلك الآونة كانت الحسرب بين الجيشين متقطعة ومتفرقة . وفي احد أيام شهر نوفمبر ، وبينما كان ريتشارد في رحلة صيد بالصقور ، سقط هو نفسه في كمين عربي، وأوشك العرب أن يأخذوه لولا شهامة الفارس وليم (أوف برو) الذي صاح بأنه هو الملك وحل محل الملك في الأسر ، وقد سقط بعض الفرسان الآخرين في ذلك اليوم ، على أنه بخلاف تلك المناوشات الطفيفة لم يكن هناك اشتباك حدير بالذكر (٢٨).

# ١٩٢ م : ريتشارد في بيت نوبا

عندما بدأت أمطار نوفمبر هطولها سرح صلاح الدين نصف حيشه وعاد مع الباقين إلى مقره الشتوى في القدس. وكانت التعزيزات في طريقها من مصر. غير أن ريتشارد رفض أن يثبُّطه الجو عن عزمه ، ففي منتصف الشهر قاد حيشه ، الذي زاد عدده بفصائل جديدة أتته من عكا ، خارجا من ياف حتى الرملة التي وجدها وقد هجرها العرب وفككوا حصونها ، وبقى فيها ستة أسابيع ينتظر الفرصـة لـلزحف على القدس ، ودأب العرب على الإغارة على عافره الأمامية ، وكاد هو نفسه أن يقع في الأسر عندما كان يقوم بأعمال استطلاع بالقرب من قلعة بلانشجارد ، وفي اشتباك آخر وقع في الأسر أحد الوجهاء ، هو إيرل ليشيستر لكنه أفرج عنه فيما بعد . وخملال الأيام الأحيرة من العام كان الجو من السوء بحيث سمحب صلاح الدين فرق الإغارة التابعة له . وأمضى ريتشارد عيد الميلاد في لاترون الواقعة على حافة تلال يهمودا ، وفي الثامن والعشرين من ديسمير تحرك حيشه شمالا في التلال دون أن يعترضه الأعداء. وهطلت الأمطار بغزارة شديدة واستحالت إلى سيول ، وغرق الطريق في الطين، وهبت رياح عاتية خلعت قوائم الخيام قبل التمكن من نصب أية خيمة . وبحلول الشالث من يناير كان الجيش قد وصل إلى بيت نوبا التي لا تبعد عن المدينة المقدسة سوى اثني عشر ميلا . وامتلأ الجنود الإنجليز والفرنسيون حماسا ، وباقترابهم على هذا النحو من هدفهم الذي بات وشيكا هانت عليهم المشاق التي عانوها في المعسكر في هذا الارتفاع تحت الرياح المطيرة ، والدمار الـذي سببته الأمطار لمخزوناتهم من البسكوت والخنازير ،

<sup>(</sup>۲۷) (۲۷) (۲۲) (Itinerarium,pp.295-7 رواية مفصّلة عن المفاوضات الدين35-9.7.5. Abu Shama,II,pp.45-50.5

Itinerarium, pp. 286-8. (YA)

وهما طعامهم الرئيسي، وما فقدوه حياد كثيرة بسبب البرد ونقص التغذية ، وما عانوه من كدح ورهق . على أن الفرسان من ذوى الدراية بالبلاد - فرسان المستشفى والمعبد والبارونات المولودين محليا - كان لهم وجهة نظر أكثر حصافة وبعثا على الأسمى ذلك أنهم قالوا للملك ريتشارد إنه حتمى إذا تمكن من التوغل فوق التلال الطينية مخترقا المعواصف إلى القلس ، وحتى لو تمكن من محاصرة حيش صلاح الدين هناك ، فإن هناك حيشا عربيا آتيا من مصر سوف يعسكر على التلال حارج المدينة ، وبذا سيقع بين شقى الرحى . وأضافوا أنه حتى لو تمكن من الاستيلاء على القلس ، فماذا بعمد ذلك؟ فالزائرون الصليبيون سيعودون جميعا إلى اوطانهم في اوروبا بعد حجهم ، وليس الجنود المحلون عما يكفي من العدد للصمود بها في وجه قوات الإسلام المتحد. واقتنع ريتشارد.

وعاد الجيش أدراجه غاضبا وقد وهنت عزيمته عنرقا الجليد إلى الرملة ، وتحمل الإنجليز خيبة الأمل بنبات ، لكن الفرنسيين بطبعهم المتقلب سرعان ما شرعوا في التخلى عن الجيش فهرب الكثير منهم إلى يافا وبينهم دوق برحندى ، بل ذهب البعض إلى عكا . وأدرك ريتشارد أنه من الضرورى القيام ببعض النشاط حفاظا على معنويات الجنود ، وفي العشرين من يناير عقد بحلسا آزره في اصدار الأوامر للجيش بالتحرك من الرملة والاتجاه إلى ابلين في الطريق إلى عسقلان . وهناك شرع في اصلاح تلك القلعة العظيمة التي سبق أن دمّر صلاح الدين تحصيناتها قبل أشهر قليلة . وكشان صلاح الدين ، كان ريتشارد يدرك أهميتها الاستراتيجية . وحث الفرنسيين على الانضمام اليه هناك (٢٠٠).

وأمضى ريتشارد الأشهر الأربعة التالية في عسقلان ، لم يغادرها إلامرة واحدة زار فيها عكا. وقد جعل من عسقلان أقوى قلعة على الساحل الفلسطيني كله . ولعدم وجود مرفأ بها ، لم يكن من اليسير دائما تفريغ مؤن الطعام الآتية بطريق البحر ، فضلا عن أن الأحوال الجوية في ذلك الشتاء كانت دوما سيئة و لم يفعل صلاح الدين شيئا لمضايقتهم ، وقد ظن البعض من أتباع ريتشارد أن فروسية صلاح الدين منعته من مهاجمتهم وهم على مثل هذه الحالة الضعيفة ، الأمر الذي أثار سخط أمرائه . على أن حقيقة الأمر أن صلاح الدين كان يريد لجيشه أن يستريح ، وكان ينتظر التعزيزات من

Ibid. pp. 303-8; Ambroise, cols. 203-8. (۲۹)

Itinerarium, pp. 309-12; Ambroise, col. 208-11; Abu Shama, II, p. 51. (T.)

الجزيرة والموصل. وربما كان بعض أمرائه ساخطين حقا وأن لم يكن ذلك لإحجامه عن مهاجمة الصليبين بالضرورة ، وهو لا يسعه المجازفة بمعركة وهم على ما هم عليه من سوء الطبع (٢١).

هذا فضلا عن أن الأنساء الآتية من عكا تشير إلى تشتت الفرنج ، ففي فبراير استدعى ريتشارد كونراد إلى عسقلان للمساعدة في الأعمال الجارية ، لكن كونراد أرسل ردا فظا . وبعد أيام قليلة تخلى هيو (أوف برحندي) وكثير من الفرنسيين عن الجيش وفروا إلى عكا . وكان الملك فيليب قد ترك للدوق قدرا زهيدا للغايمة من المال لرواتب الجند ، ومنذآنذاك ورواتبهم بدفعها ريتشارد على هيئة قروض . على أن ثروة ريتشارد الضخمة بدأت تتناقص ، ولذا كفّ عن تمويلهم . وفي عكا اشتد التنافس بين أبناء بيزا وأبناء جنوا ، ولكل منهما الآن الكثير من الرحمال والسفن الراسية ، وشيئا فشيئا تحول التنافس إلى حرب مفتوحة . وزعم أبناء بيزا أنهم يعملون باسم الملك حوى، فاستولوا على المدينة برغم معارضة هيو (أوف برجندي) الذي كان قــد وصلهــا من فوره ، واحتلوا المدينة لثلاثة أيام معتبرين أنها لا تحق لهيــو ولا لكونــراد ، ولا لأبنــاء حنوا ، وأرسلوا إلى ريتشارد يلتمسون منه الحضور لمساعدتهم . وفي العشرين من فبراير وصل ريتشارد إلى عكا وحاول إحلال السلام ، وأحرى مقابلة مع كونــراد في كاســـال امبرت الواقعة على الطريق إلى صور ، لكن المقابلة لم تفلح ، إذ كان كونراد لايزال يرفض الانضمام إلى الجيش في عسقلان ، حتى عندما هدده ريتشارد بأنه إذا أصر على رفضه الانضمام إلى الجيش فسوف تصادر أراضيه جميعها ، وهو تهديد يستحيل تنفيده. وفي نهاية الأمر أفلح ريتشارد في ترقيع هدنة هشة ، ثم عاد إلى عسقلان وقد اقتنع أكثر من اي وقت مضى بضرورة تحقيق السلام مع صلاح الدين (٢٢).

#### ١١٩٢ م: مفاوضات جديدة

وكان ريتشارد ما يزال على اتصال بالعادل . فأرسـل مبعوث انجليزيـا هـو سـتيفن (أوف تورنهام)، في زيارة للقدس لمقابلة السلطان وأخيه ، وأصيـب المبعوث بالصدمـة لدى رؤيته رينالد أمير صيدا وباليان أمير أبلين وهما يخرجان من بوابة المدينة . و لم تكن

Itinerarium, pp.313-17; Ambroise, cols. 212-14 (T1)

Itinerarium, pp. 319-24; Ambroise, cols. 218-21. (TT)

مفاوضات صلاح الدين مع كونراد قد انقطعت ، وكان وحود باليان نذيرا سيئا ، إذ كان فارسا يحظى بتقدير كبير من صلاح الدين . على أية حال انطلق العادل على حواده في العشرين من مارس هابطا إلى معسكر ريتشارد وهو يحمل عرضا فهائيا بأن يحتفظ المسيحيون بما استرلوا عليه ، ولهم الحق في الحج إلى القلس حيث يمكن للاتينيين الاحتفاظ بقساوسة ، وأن يبقى معهم الصليب المقلس ، ومن حقهم ضم بيروت كذلك في حالة هدم حصوفها . واستقبل الملك السفارة استقبالا حسنا حقا ؛ وكعلامة على التشريف الخياص طُوِّق أحد أبناء العادل بحزام الفروسية ، ولا شبك في أن المظاهر المسيحية المعتادة قد ألغيت من الاحتفال . وعندما رجع العادل إلى أخيه في أوائل ابريل، بدا أنه قد تم التوصل أخيرا إلى تسوية (٢٢).

وتأكدت ضرورة التسوية بعد ايام قليلة ، عندما وصل من المجلة ارئيس أديرة هيرفورد ليخبر ريتشارد بأن الأمور تسير بصورة سيئة في المجلة ا . ذلك أن أخا الملك ، حون ، كان يغتصب السلطة أكثر فأكثر، وتقدم كبير القضاة وليم أسقف إيلى متوسلا ريتشارد أن يذهب إلى الوطن على الفور . وكان ريتشارد قد أمضى عيد الفصح ، الخامس من ابريل ، في المعسكر وهو حانق لرحيل الفرنسيين الباقين بعد أن استدعاهم هيو (أوف برحندى) في الشمال . والآن ، واكثر من أى وقت سابق ، يتعين أن تُخمد المشاحنات بين الصليبين ، ولذا أمر الملك بعقد بحلس من الفرسان جميعا وبارونات فلسطين ، وأخبرهم بأنه سرعان ما سيغادر البلد ، ويجب الإنتهاء إلى قرار فيما يتعلق فلسطين ، وأخبره عليهم الإختيار بين الملك حوى و المركيز كونراد . وصدمه الآ يجد مؤيدا واحدا لجوى ، كانوا جميعا يريدون كونراد .

وكان ريتشارد من الحكمة والأريحية بحيث يرضخ للقرار ، ووافسق على الاعـــــــراف بكونراد ملكا، وانطلقت بعثة يرأسها ابن اخيه هــنرى (أوف شــامباني) إلى صـــور لنقــل الأخبار الحسنة إلى المركيز.

وعندما وصل هنرى إلى صور في العشرين من ابريل تقريبا كانت البهجة بالغة . وتقرر أن يجرى التتويج في غضون أيام قليلة في عكا ، وكان مفهوما أن كونراد سوف يرضى في نهاية الأمر بالانضمام إلى المعسكر في عسقلان . وراحل هنرى من صور على الفور إلى عكا لإعداد المدينة للاحتفال (٢٤).

Beha ed-Din, P.P.T.S. pp. 328-9; Itinerarium, p.337. (TT)

Itinerarium, pp.329-38; Ambroise, cols. 225-31. (TE)

#### ١٩٢٢م : اغتيال كونواد

ركع كونراد على وكبتيه لدى سماعه الأنباء ضارعا إلى الرب قائلا إنه إن لم يكن حديرا لأن يصبح ملكا، فلا يأذن الرب بذلك. وبعد أيام قلائل، وفي يوم الثلاثاء الثامن والعشرين من ابريل ١١٩٢، اضطرته زوجته الأميرة إيزابيلا إلى الانتظار طويلا قبل تناول العشاء، إذ كانت قد بقيت في خمامها متريثة تريثا طويلا، ولذا قرر الخروج لتناول عشاءه مع صديقه القديم أسقف بوفيه. لكنه وحد الأسقف قد فرغ من تناول وجبته. ورغم الالحاح عليه كي ينتظر ريثما يتم إعداد الطعام له، انطلق في مرح قاصدا وجبته. ورغم كان ثبتاز منعطفا حادا برز له رحلان أعطاه أحدهما خطابا يقرؤه، بينما طعنه الآخر في حسده و حمل إلى قصره وهو يحتضر.

فأما أحد الرحلين قصرع على الفور ، واقتيد الثاني واعترف قبل اعدامه بأنه ورفيقه من الحشاشين ، كلفهما سيد الجبل، الشيخ سينان ، بتنفيذ المهمة . وكان الحشاشون قد توخوا حيادا هاما طوال تلك الحملة الصليبية، مما أتاح لهم الفرصة لتقوية حصونهم وتكديس المزيد من الثروة . وكان كونراد قد أساء إلى الشيخ سينان بعمل من اعمال القرصنة أقدم عليه ضد سفينة تجارية محمّلة بنفيس البضائع كان الحشاشون قد اشتروها . وبرغم اعتراضات سينان ، لم يُرجع كونراد البضائع ولا البحارة الذين غرقوا كلهم في الواقع . وربما كان سينان يخشى من أن تتعرض أراضيه للخطر في نهاية الأمر من انشاء دويلة صليبية قوية على الساحل اللبناني . وقيل إن القاتلين كانا قد أمضيا بعض الوقت في صور ينتهزان النهزة المواتية ، وأنهما قبلا حتى التعميد تحت رعاية كونراد وباليان . غير أن الرأى العام كان يبحث عن دوافع أعمق ؛ فقال البعض إن صلاح الدين دفع رشوة لسينان كي يقتل ريتشارد و كونراد كليهما ، لكن خشي سينان من أن يؤدى مقتل ريتشارد إلى أن يصبح صلاح الدين حرا في الزحف على الحشاشين ، ولذا تولى تنفيذ المهمة الأخيرة . وهناك نظرية أخرى أكثر شيوعا وهي أن ريتشارد نفسه قد رتب الإغتيال. وليس تواطئ صلاح الدين على الاغتيال جديرا بالتصديق ؛ وريتشار - برغم كراهيته الشديدة لكونراد - لم يستخدم قط سلاح الاغتيال هذا . لكن أعداءه ، وعلى رأسهم أسقف بوفيه ، رفضوا تصديق براءته (٥٥).

Itinerarium, pp. 337-42; Ambroise, cols. 233-8; Emoul, pp. 288-90; Estoire (°°) d'Eracles, II, pp. 192-4; Beha ed-Din, P.P.T.S. pp. 332-3; Abu Shama, II, pp. 52-4

وكان مقتل كونراد بمثابة صدمة للمملكة الوليدة . ذلك أن كونراد الفظ الطموح عديم الحُلُق والذي مع ذلك حاز ثقة واعجاب النبلاء المحليين مسن الفرنج ، كان حريا بأن يكون ملكا قريـاً مـاكرا . ومع ذلك ، كـان هنـاك بعـض العِـوضُ لاختفائـه ؛ إذ توفرت حرية الإختيار لوريثة المملكة - إيزابيلا - لأن تستزوج وتضع التساج على رأس مرشح آخر أقل إثارة للحلاف . ولقد أسرع هنرى (أوف شامباني)، لدى سماعه بالإغتيال ، عائدًا من عكما إلى صور حيث وجد الأميرة الأرملة وقد أغلقت على نفســها القلعة رافضة تسليم مفاتيح مدينتها لأي شخص عـدا ممثـل ملـك فرنسـا أو ممثـل ملـك انجلترا . وما أن وصل هنري حتى نادي به أبناء صور على أنـــه الرحــل الــــــي ينبغــي أن يتزوج أميرتهم ويرث العرش ، لاسيما وأنه كان شابا ، وذا شهامة ، ويحظى بالشعبية، وابن أخت كل من الملكين . ورضخت ايزابيلا لصحب عامة الناس ، فوهبت نفسها ومفاتيحها لهنري ، وأعلنت خطبتهما بعد يومين من اغتيال كونراد . وقد رأي البعض أنه كان من اللائق التأخير أكثر من ذلك ، وكان من المشكوك فيه ما إذا كان المتزوج مرة أحرى في غضون عام أمرا قانونيا من الناحية الكنسية . وكان لـدى هـنرى نفسـه بعض الفتور ، على خلاف ايزابيــــلا التــي كــانت امرأة بالغـة الفتنــة في ربيعهــا الحــادي والعشرين غير أنها سبق أن تزوحت مرتين ، ولديها الآن طفلة رضيعة سوف ترثها . ويبدو أن هنرى قد أصر على أن يصدق ريتشارد على الخطبة ، فأرسلت الرسل التى حاءت بهنري إلى عكا حيث قابل ابن اخته . وأشيع أنمه أخبر همنري بما يسماوره ممن شكوك ، وبتلهفه إلى العودة إلى الوطن حيث أراضيه الفسيحة في فرنسا. على أن الحل راق في عيني ريتشارد ونصح هنرى بقبول اعتلاء العرش ووعده بأنه سوف يرجع يوما ما بمساعدة حديدة لمملكته ، ورفض أن يبذل له النصح حول الزواج ؛ ولكن هنرى لا يستطيع أن يغدو ملكا بغير زواجه من ايزابيلا . وفي الخامس من مسايو ١١٩٢ – وبعمد أسبوع واحد تماما من المترمل - دخلت ايزابيلا عكما وهنري إلى حانبها . وخرج الشعب كله لتحيتهما ، وأقيمت احتفالات الزواج بين مظاهر الفخامة والبهجة ، ثم أن الأميرة وزوجها اتخذا من قلعة عكا مكان إقامتهما (٣٦).

<sup>(</sup>٣٦) ( Itinerarium, pp. 342-3; Ambroise, cols. 238-9) التحاهير أصرت على التحاهير أصرت على التحيار هنرى ، وآيده الفرنسيون ، لكن ريتشارد لم يكن ليلزم نفسه ) ؛ وأساز 290-19-29 Emoul,pp. 290-6 ويقول أبو Estoire d'Eracles, II, pp. 195-6 إن إيزابيلا كانت خُبُلى عندما تزوحت هنرى . ومع ذلبك ربما كانت ابتها ماريا قد ولدت قبل مصرع كونراد.

## ۱۹۲ م : ریتشارد یستولی علی دارون

ولقد كان زواجا سعيدا ، فسرعان ما حاشت أعماق هنري بحب زوجته حتى ما يكاد يحتمل غيابها عن ناظريه . وهي الأخرى وحدت سحره لا يقاوم بعد أن عانت من جهامات ذلك العجوز القادم من اقليم بيدموت الإيطال والذي أحبرت على الزواج منه قسرا.

وقد تخلى ريتشارد فعلا عن الملك جوي ، بعد أن فهم أخيرا أن لا أحد في فلسطين يرتجى أي نفع من ذلك العاهل السابق الذي لا خير فيه . بيد أن هناك مستقبل قبرص الذي يتعين تدبره ، وكان عازفا عن الإحتفاظ بضباط في الجزيرة عندما يرجع إلى أوروبا ، كما أن فرسان المعبد ، الذين باع لهم حكومة قبرص ، كانوا يغتقرون إلى الحكمة في معاملة المواطنين اليونانين ، وتمنوا لو يعيدونها اليه ، ولذا سمح لجوى أن يشترى منهم حكومتها بعد أن طلب لنفسه مبلغا إضافيا ، لم يدفعه حوي كاملا في واقع الأمر . وفي وقت مبكر من شهر مايو ، هبط حوي في حزيرة قبرص وله كامل السلطة ليحكمها كما يُعلو له (٢٧).

وبعدما استقرت تلك الأمور كلها ، وجّه ريتشارد الدعوة إلى هنرى للإنضمام اليه في عسقلان . وكانت هناك شائعة تفيد بأن أحد أبناء أخيى صلاح الدين في الجزيرة شرع في تمرد خطير ضد السلطان ، ولذا قرر ريتشارد شن هجوم مفاجئ على دارون الواقعة جنوب الساحل بعشرين ميلا ، وخاصة وأن معاهدته مع العرب لم يتم التصديق عليها بعد . غير أن هنرى تلكًا مع الجيش الفرنسي في عكا ، فلم ينتظرهم ريتشارد وانما زحف بحرا وبرا على دارون ، وفي الثالث والعشرين من مايو ، بعد شمسة أيام من القتال المستعر ، قصف أسفل المدينة واستسلمت حامية القلعة . و لم يتعلم ريتشارد شيئا من شهامة صلاح الدين ، إذ قتل بعض رحال الحامية بالسيف ، والقى بالبعض من أعلا أسوار القلعة ، واقتاد البعض في عبودية سرمدية (٢٨).

طربت قلوب الصليبيين باستيلائهم ذاك اليسير على آخر قلاع صلاح الدين الساحلية ، حتى أنهم خططوا مرة اخرى الزحف على القلس . ووصل هنرى والفرنسيون إلى دارون غداة الاستيلاء عليها ، في الوقت المناسب لقضاء عيد العنصرة

<sup>(</sup>٣٧) للإطلاع على يبع قبرص أنظر .9-8, 8-8, 11, pp. 36-8, والإطلاع على يبع قبرص أنظر .9-8)

Itinerarium, pp. 352-6; Ambroise, cols. 245-51; Beha ed-Din, P.P.T.S. pp.337; Abu (ΥΑ) Shama, π, p. 54.

هناك مع الملك. ثم إن الجيش عاد بعد ذلك مباشرة إلى عسقلان ، وراح الفرنسيون والانجليز سواء بسواء يحتّون الملك على شن هجوم عاجل على المدينة المقدسة . وكان ريتشارد قد وصله لتوه المزيد من الأنباء المقلقة من انجلتزا ، وساورته الريبة عما إذا كانت الحملة ستكون بحدية من الناجية العسكرية ، وانصرف إلى فراشه في حيرته ، ولم يوقظه إلا خطاب عكر صفوه سلمه له أحد قساوسته الفرنسيين ، وأقسم على البقاء في فلسطين حتى عيد الفصح التالى (٢٩).

في السابع من يونية انطلق الجيش الصليبي مسرة أخرى من عسقلان . وبتجاوزه الرملة في سيره خلال بلانشجارد ، وصل لاترون في العاشر وبيت نوبا في الحادى عشر وهناك توقف ريتشارد وبقى الجيش هناك شهرا . وكان صلاح الدين ينتظر في القلس التي وصلتها التعزيزات من الموصل والجزيرة لتوها . وكان تقدم المسيحيين أكثر من ذلك في التلال بلا مخزون طعام أو دواب أمتحة أمراً يتصف بالحماقة . وانتهى الأمر بالجانيين إلى المناوشات بينهما بدرجات متفاوتة من النجاح . وفي أحد الأيام، وبينما كان الملك ريتشارد على حواده على التلال فوق إماوس ، شاهد على البعد فجأة أسوار وأبراج القلس، فسارع بتغطية وجهه بدرعه حتى لا يشاهد المدينة التي لم يأذن له الرب بتخليصها . بيد أنه كان هناك بعض اليوض؛ ففي أحد الأبام حاء إلى المعسكر أسقف اللد السورى ومعه قطعة من الصليب الحقيقي كان يحتفظ بها ، وحاءه بعد ذلك بقلل رئيس الدير اليوناني مار إلياس ، وهو رحل وقور بلحية بيضاء طويلة، وأفضى بقلل رئيس الدير اليوناني مار إلياس ، وهو رحل وقور بلحية بيضاء طويلة، وأفضى واحتفروا المكان الذي دفن فيه قطعة أخرى من الصليب لكي ينقذها من الكفرة ، في الملك بالمكان الذي دفن فيه قطعة أخرى من الصليب لكي ينقذها من الكفرة ، واحتفروا المكان وأخر حوها وأعطوها لريتشارد . وكانت القطعتان عزاءً للجيش عن فشله في استعادة الجزء الرئيسي لهذا الأثر الهام الذي يسدو أن صلاح الدين قد أعاده فشله في استعادة الجزء الرئيسي فذا الأثر الهام الذي يسدو أن صلاح الدين قد أعاده الآن إلى كنيسة القبر المقلس في القدس.

وفي العشرين من يونية ، عندما كان قواد الجيس مترددين في التخلى عن محاولة الهجوم على القدس والتوجه بدلا من ذلك إلى مصر ، جاءت أنساء بأن قافلة اسلامية ضخمة آتية من الجنوب في طريقها إلى المدينة المقدسة . وبعد ثلاثة أيام انقض عليها ريتشارد عند الحوض الدائر ، أو آبار كويفا ، في المنطقة الجدباء على بعد عشرين ميلا تقريبا حنوب غرب الخليل . و لم يكن المسلمون على استعداد لمجابهة هذا الهجوم ، وبعد معركة قصيرة وقعت القافلة كلها في أيدى الصليبيين ، بنفيس بضائعها ، وما كانت

Itinerarium, pp. 356-65; Ambroise, cols. 252-9. (79)

تحمله من مؤن الطعام الوفيرة ، وبضعة آلاف من الجياد والجمال . وعاد الجيش المسيحي منتصرا إلى بيت نوبا.

وارتاع صلاح الدين من الأنباء ، وعلم أن ربتشارد سوف يزحف الآن على المقدس لا محالة ، فسارع بارسال الرحال لسد كافة الآبار الواقعة بين بيت نوبا والقدس وقطع جميع أشجار الفاكهة . وفي أول يولية عقد بحلسا في القدس يحيطه حو من القلق ، لمناقشة ما إذا كان عليه أن ينسحب باتجاه الشرق . وقد رغب هو نفسه في البقاء هناك، وأيده أمراؤه المجتمعون مؤكدين ولاءهم له . غير أن الأنراك وحنود الأكراد كانوا على خلاف فيما بينهم، ولذا لم يكن واثقا من صمودهم لهجوم كبير.

#### ١٩٢ م : ريتشارد ينسحب إلى يافا

وسرعان ما هدأت مخاوفه . إذ كانت هناك في المعسكر المسيحيى مناقشات يشوبها القلق أيضا، فكان الجنود الفرنسيون متلهفين على التقدم في الحال بعدما أصبح الطعام ووسائل الانتقال بتلك الوفرة الوفيرة . غير أن الكشافين التابعين لريتشاره حذروه من عدم توفر الماء . كما كانت هناك مشكلة ما تزال تفرض نفسها ، وهي كيفية الإحتفاظ بالقدس بعد عودة الصليبيين الغربيين إلى أوطانهم . وأمر ريتشارد الجيش مرة احرى بالانسحاب من بيت نوبا ، مما أثار سخرية الفرنسيين وشعورهم بالإهانة . وفي الرابع من يولية جاءت صلاح الدين الأنباء بأن المسيحيين قد هدموا معسكرهم وأنهم يشرعون في التحرك جنوبا باتجاه الساحل ، فخرج على رأس رجاله الى تل مجاور ليشاهد الموكب على البعد (١٠٠٠).

وما أن عاد ريتشارد إلى يافا حتى سعى مرة أخرى إلى عقد هدنـة تتيح له حرية العودة إلى الوطن. وأرسل هنرى (أوف شامباني) إلى صلاح الدين رسالة متغطرسة يعلنه فيها أنه الآن وريث مملكة القلس وأنها ينبغي أن تسلم اليه كاملة . وبعد ثلاثة أيام وصل القلس سفراء من ريتشارد ، كانوا أكثر رقة ، إذ أن ريتشارد اعلن أنه يترك ابن أخيه كي تشمله أفضال صلاح الدين ، وحث على التوصل إلى تسوية الأمر بصورة ودية. وعقد صلاح الدين بحلسا وافق على معاملة هنرى معاملة رقيقـة ، وعلى

Itinerarium, pp. 365-98; Ambroise, cols. 260-87; Beha ed-Din, P.P.T.S.pp.337-52; (£)
Abu Shama, II,pp.56-62

السماح للقساوسة اللاتينين بدخول الأماكن المقدسة ، والتنازل عن الساحل الفلسطيني للمسيحين ، شريطة تفكيك حصون عسقلان . ورفض ريتشارد التفكير في هدم حصون عسقلان ، حتى عندما عرض صلاح الدين اللد في مقابل ذلك . وأثناء أن كانت المحادلات دائرة يحملها الرسل حيثة وذهوبا ، انتقل ريتشارد إلى عكا ، وفي نيته الابحار حتى وإن لم تكن المعاهدة قد وقعت بعد . وكان يخطط للزحف المفاجئ على بيروت والاستيلاء عليها ، ومنها يركب البحر إلى أوروبا (١١).

وتهيأت لصلاح الدين فرصة بغيابه . ففي باكورة السابع والعشرين من يولية قاد حيشه خارجا من القلس ووصل مساء نفس ذلك اليوم أمام يافا وبدأ مهاجمة المدينة من فوره ، وبعد ثلاثة أيام من قصف المدينة أفلح مهندسو الألغام في إحداث ثغرة اندفع منها الجنود العرب داخل المدينة . وكان الدفاع عن المدينة بطوليا لكنه كان عقيما . وأحبرت الحامية على التسليم وفي مفهومها أن الأعداء سوف يبقون على حياة أفرادها ، ودارت المفاوضات مع البطريق الجديد الذي تصادف وحوده في المدينة . على أن حنود صلاح الدين كانوا آنذاك خارج سيطرته ، واندفع الأكراد والأتراك في الشوارع ينهبون المدينة ويقتلون المواطنين الذين كانوا يحاولون الدفاع عن بيوتهم ، ولذا نصح صلاح المدين حنود الحامية بأن يغلقوا على انفسهم أبواب القلعة إلى أن يتمكن من استعادة النظام.

# ۱۹۲ م : آخر التصارات ريتشارد

وكانت المدينة، لحظة اقتراب صلاح الدين من الأسوار، قد أرسلت رسالة خاطفة إلى ريتشارد تحمل أنباء الهجوم، فخرج ريتشارد في الحال لإنقاذها، وذهب هو نفسه بحرا تساعده سفن بيزا وجنوا بينما أرسل جيشه برا . وهبت رياح معاكسة أعاقته وقذفت به إلى نقطة جبل كارمل ، ولذا كان جيشه عازفا عن الوصول إلى يافا قبله ، فتأخر في الطريق إلى قيسارية . وفي الحادي والثلاثين، وبعدما تمكن صلاح الدين من تهدئة جنوده بالقدر الذي يسمح له بإجلاء تسعة وأربعين فارسا من فرسان الحامية مع زوجاتهم ومنقولاتهم من القلعة إلى المدينة ، لاح في الأفق أسطول ريتشارد المؤلف من خمسين غليونا . فما كان من الحامية الا أن استأنفت القتال ، وكادت في هجمة واحدة

Itinerarium, pp. 398-9; Ambroise, cols. 287-8; Beha ed-Din, P.P.T.S.pp. 353-60; (11)

Abu Shama, II, pp. 63-6

ان ترد المسلمين غير النظمين خارج المدينة . ولم يكن ريتشارد على علم بما يحدث ، فتردد في النزول إلى البر ، إلى أن سبح قس إليه ليخبره أن القلعة لم تسقط بعد . فدفع بسفنه إلى أسفل القلعة وخاض الماء إلى الشاطئ على رأس حيشه . أما في خيمة صلاح الدين ، فكانت رسل الحامية تحاول التفاوض مع صلاح الدين يائسة في ذات الوقت الذي شن فيه ريتشارد هجومه . وبوغت العرب الذين كان أغلبهم لا يزال مبعثرا في الشوارع . وترتب على الشراسة التي كان يحارب بها ريتشارد ، وقد تقدم هو نفسه في المقدمة ، في ذات الوقت الذي شنت فيه الحامية هجوما آخر ، أن اندفع العرب في فرارهم لا يلوون على شئ . وجاء كاتم أسرار صلاح الدين وهمس في أذنه بنبا المزيمة النكراء . وبينما كان يحاول تعطيل زائريه بحديثه المتسع ، حاء سيل الحاربين المسلمين ليكشف الحقيقة . فاضطر صلاح الدين إلى الأمر بالإنسحاب . وكان بمقدوره البقاء ليكشف الحقيقة . فاضطر صلاح الدين إلى الأمر بالإنسحاب . وكان بمقدوره البقاء هو نفسه في معسكره مع حفنة من الفرسان، لكن حيشه الرئيسي هرب إلى عسير الراقعة على مبعدة خمسة أميال داخل البلاد ، قبل أن يعيد تنظيم صفوفه. وهكذا استعاد ريتشارد يافا بما يقرب من ثمانين فارسا وأربعمائة من رماة السهام ، وربما ألفي بحار إيطالي. و لم يكن مع قواته كلها سوى ثلاثة حياد (١٤)

وفي الصباح التالي مباشرة أرسل صلاح الدين حاجبه أبا بكر لإستئناف محادثات السلام ، فوجد ريتشارد يتفكّه مع بعض الأمراء الأسرى ، حول استيلاء صلاح الدين الخاطف على يافا وعن استيلائه عليها. وقال إنه كان بلا سلاح و لم يتوفر لديه الوقت حتى لتغيير حذائه . على أنه اتفق على الفور مع أبي بكر على أن الحرب ينبغي أن تتوقف . وكانت رسالة صلاح الدين تقرح - كنقطة مساومة - أنه طالما أن يافا قد دمرت الآن ، فينبغي أن تتوقف الحدود الفرنجية عند قيسارية . وعرض ريتشارد اقتراحا مضادا بأن يحتفظ بيافا وعسقلان كإقطاعيتين تحت سيادة صلاح الدين ، دون أن يفسر كيفية ادارة الاقطاعيتين عندما يكون الملك في أوروبا . وكان رد صلاح الدين هو تقديم يافا ، وأصر على الاحتفاظ بعسقلان . ومرة أحرى أثبتت عسقلان أنهاعثابة حجر عثرة ، وتوقفت المفاوضات (٢٠).

وكان الجيش الفرنجي الذي استدعاه ريتشار لإنقاذ يافا يتقدم بعد أن مر بقيسارية.

Itinerarium, pp. 400-11; Ambroise, cols. 289-302; Beha ed-Din, P.P.T.S.pp. 361-71; (£7)
Abu Shama, II,pp.66-71

<sup>(2</sup>٣) لم يدكر تلك المعاوضات سوى المؤرخين المسلمين، بهاء الدين(4-P.P.T.S.pp.371) المورخين المسلمين، بهاء الدين(4-II, pp.71)

والآن أدرك صلاح الدين حيدا مدى ضآلة قوة ريتشارد في يافا ، فقرر أن يضرب ضربته في معسكره خارج الأسوار قبل وصول قوات جديدة . وفي فحر يوم الأربعاء الخامس من أغسطس ، وبينما كان واحد من أبناء جنوا يتجول خارج المعسكر ، سمع صهيل خيول ووقع اقدام حنود ، ورأى على البعد وميض حديد يلمع في ضوء الشمس المازغة ، فأيقظ من في المعسكر ، وعندما ظهر العرب كان ريتشارد مستعدا . ولم يتوفر لرجاله الوقت الكافي ليحملوا اسلحتهم . فوضع ريتشارد رجاله خلف سياج من أوتاد خيام خشبية كانت مغروزة لتفريق خيول العدو، ونظَّمهــم في أزواج بحيث ثبتوا دروعهم على هيئة سور أمامهم ، وغرسوا رماحهم الطويلة في الأرض بزاوية لتخترق أحساد المهاجمين. وبين كل زوج من الرحال كان هناك رامسي سلهام . وهجم فرسان المسلمين في سبع موجات كل منها ألف رجل ، لكنهم لم يتمكنوا من اختراق سور الحديد ، وتواصل الهجوم حتى ما بعد الظهر . وعندما بدا التعب على حياد الأعمداء ، حعل ويتشار رماته يمرون إلى الخط الأمامي وصوبوا كل سهامهم على العدو المهـــاحم . وأوقف وابل السهام الأعداء . وعاد الرماة مرة اخرى وراء حملة الرماح الذين هجموا يتقدمهم ريتشارد على صهوة حواده . وأعجب صلاح الدين بالمشهد في برغم غضبه، وعندما تعثر حواد ريتشارد وسقط به ، أرسل سائسا في خضم الاضطراب ومعه حوادين حديدين كهدية لملك شجاع . وزحف بعض المسلمين ملتفين لمهاجمة المدينة نفسها ، فهرب البحارة الذين كانوا يحرسونها إلى سفنهم ، إلى أن حاءهم ريتشارد على حواده وجمعهم . وبحلول المساء ، أوقف صلاح الدين المعركة وانستحب إلى القلس، وراح يضيف اليها تحصينات على تحصيناتها تحسبا مقدم ريتشارد (٤٤٠).

# ١٩٢ ١م: معاهدة بين صلاح الدين وريتشارد

ولقد كان نصرا مؤزرا ، يرجع الفضل فيه إلى تكتيكات ريتشارد وشحاعته الشخصية . لكنه لم يتابع انتصاره . ففي غضون يـوم أو يومـين عـاد صلاح الدين إلى الرملة بجيش حديد يتألف من كتائب من مصر وشمال سـوريا ، بينما كان ريتشارد ، الذي نال منه الإحهاد ، يرقد في خيمته مريضا بحمـة شديدة، وهـو الآن متلهـف على السلام . وأعاد صلاح الدين عرضه الأول ، ولازال مصرا على تسليم عسـقلان ، وهـو

Itinerarium, pp.413-24; Ambroise, cols. 304-11; Beha ed-Din, P.P.T.S.pp.374-6; (٤٤) الملمون يجعلون من المعركة معركة صغيرة Abu Shama, المراكة معركة صغيرة المسلمون يجعلون من المعركة معركة المسلمون يجعلون من المعركة المسلمون يجعلون من المعركة المسلمون يجعلون من المعركة المعركة المسلمون يجعلون من المعركة المسلمون يحتملون المسلمون المسلمون المعركة المسلمون المسل

أمر يصعب على ريتشارد احتماله ، فكتب إلى صديقه القديم الأفضل ، الذي كان هـو الآخر على فراش مرضه بالقرب من القلس ، راحيا تدخله كي يسترك لمه صلاح الدين عسقلان ، لكن صلاح الدين أبي ، وأرسل إلى الملك المريض خوخما وكمثرى وبعض الثلوج من حبل حرمون لتبريد مشـروباته ، لكنـه لا يتخلـي عـن عـــقلان . و لم يكـن ريتشارد في وضع يمكنه من المساومة ؛ ذلك أن حالته الصحية ، فضلا عن سوء تصرفات اخيه في الجلترا ، كانا يفرضان عليه العودة فورا إلى بلده . والصليبون الآخرون قد نال منهم الضجر ، فكان ابن اخته هنري والنظامان العسكريان يظهرون عدم ثقتهم في سياسته ، فما فائدة عسقلان عندما يرحل هو وحيشه؟ وقعد دأب أغلب الوقت على الجهر بتصميمه على مغادرة فلسطين . وفي يوم الجمعة الثامن والعشرين من أغسطس ، جاءه حامل بريد العادل بالعرض النهائي من صلاح الدين . وبعد خمسة أيام، في الثاني من سبتمبر ١١٩٢، وقّع على معاهدة سلام مدتها خمس سنوات وأثبت سغراء السلطان أسماءهم عليها . ثم تناول السفراء يد ريتشارد وأقسموا نيابة عن سيدهم ، ورفض ريتشارد نفسه القسم باعتباره ملكا ، ولكن هنرى (أوف شامباني) وباليان (امير ابلين) والسيدين الأعظمين لفرسان المعبد والمستشفى اقسموا نيابة عنه. وفي اليوم التالي وقّع صلاح الدين نفسه المعاهدة في حضور سفراء ريتشارد . لقد انتهت حرب الحملة الصليبية الثالثة.

وتقضى المعاهدة بأن يحتفظ الصليبيون بالمدن الساحلية جنوبا حتى يافى ، وبحرية الحجاج في زيارة الأماكن المقدسة ، والسماح للمسلمين والمسيحيين بالمرور في أراضى بعضهم البعض . لكن تقرر هدم حصون عسقلان.

وسرعان ما طلبت مجموعات من الصليبين زيارة الأماكن المقدسة ، وما أن رتب صلاح الدين لمرافقتهم وايواتهم ، حتى انطلق افراد تلك الجماعات بسلا سلاح حاملين حواز مرور من الملك إلى القدس للإعراب عن تبحيلهم لمزاراتها. ولم يشأ ريتشارد نفسه الذهاب ، ورفض منح أي حواز مرور للجنود الفرنسيين ، على أن الكثير من فرسانه التابعين له قاموا بالرحلة . وكانت إحدى الجماعات بقيادة هوبرت والتر أسقف سالزبورى ، الذي استقبل هناك بمظاهر التشريف وسمح له بمقابلة مع السلطان ، تحدث خلالها في مواضيع كثيرة ولا سيما شخصية ريتشارد . وأعلن الأسقف أن ريتشارد يغتقر إلى يتمتع بكافة المزايا الطيبة ، لكن صلاح الدين أعرب عن اعتقاده أن ريتشارد يفتقر إلى الحكمة والاعتدال . وعندما قدم صلاح الدين هدية وداع للأسقف ، طلب الحبر السماح لقسيسين من اللاتين و لإثنين من الشمامسة بالخدمة في كنيسة القبر المقدس

وكذلك في بيت لحم والناصرة ؛ فوافق صلاح الدين وبعد أشهر قليلة وصل القساوسة وسُمح لهم بأداء واحباتهم دون إعاقة.

ووصلت القسطنطينية شائعات بان ريتشارد يمارس ضغوطه لإضفاء الصبغة اللاتينية على الأماكن المقدسة. فوصلت سفارة من الامبراطور اسحق انجيلوس الى صلاح الدين الذي كان ما يـزال في القدس، تطلب استرداد الأرثوذوكس للسيطرة الكاملة على الكنيسة الأرثوذوكسية التي كانت لهم أيام الفاطميين، لكن صلاح الدين رفض الطلب، فهو لن يسمح لأية طائفة بمفردها بالسيطرة على تلك الأماكن، لكنه - كشأن السلاطين العثمانيين من بعده - سيكون بمثابة جهة تحكيم بينهم جميعا. كما أنه رفض على الفور ما عرضته ملكة حورجيا من شراء الصليب المقدس بمبلغ أنه رفض على الفور ما عرضته ملكة حورجيا من شراء الصليب المقدس بمبلغ

#### ۱۹۹ م : موت ریتشارد

بعد توقيع المعاهدة رحل ريتشارد إلى عكا حيث وضع أموره في نصابها و دفع ما عليه من ديون وحاول جمع الديون المستحقة له . وفي التاسع والعشرين من سبتمبر أبحرت الملكة بيرينجاريا والملكة جوانا من عكا فوصلتا فرنسا بسلام قبل عواصف الشتاء . وبعد ذلك بعشرة أيام رحل ريتشارد نفسه عن الأراضي التي حارب فيها ببسالة طوال ستة عشر شهرا مريرة . كان الحظ خصمه ؛ إذ اضطرته الأحوال الجوية إلى الرسو بسفيته في ميناء كورفو الواقع في أراضي الامبراطور البيزنطي اسحق انجيلوس. وخشية من أن يقع في الأسر ، تنكّر من فوره في زى فارس من فرسان المعبد، واصطحب معه أربعة رحال من أتباعه ، واستقل زورق قراصنة كان قاصدا رأس البحر الأدرياتيكي ، لكن الزورق تحطم بالقرب من أخيليا ، فاستمر ريتشارد واصحابه برا خلال كارينثيا والنمسا منتويا الإسراع في هدوء ليصل إلى أراضي صهره هنرى (أوف ساكسوني) . غير أن ريتشارد ليس بالرحل الذي يتنكر عن اقتناع بمبدأ التنكر ، فتسم ساكسوني) . غير أن ريتشارد ليس بالرحل الذي يتنكر عن اقتناع بمبدأ التنكر ، فتسم التعرف عليه في الحادي عشر من ديسمبر بينما كان متوقفا في حان بالقرب من فيينا، واقتيد في الحال ليمثل بين يدى ليوبولد دوق النمسا ، وهو الرحل الذي نيزع ريتشارد رايته في عكما . واتهمه ليوبولد بقتل كونراد (أوف مونتفرات) وألقي به في غيابة وايتهمه ليوبولد به قبل كونراد (أوف مونتفرات) وألقي به في غيابة

<sup>(</sup>٤٥) . Beha ed-Din, P.P.T.S. pp. 334-5 كما رفض صلاح الدين طلب الإمبراطور المساعدة في استرجاع قبرص.

السحن . وبعد ثلاثة أشهر سلمه ليوبولد إلى سيده الأعلى الامبراطور هنرى الحامس ، الذي كان يُعمل له كراهية شديدة لصداقته الطويلة مع هنرى الأسد وتحالفه مؤخرا مع تنكريد في صقلية ، ولذا أبقاه في السحن عاما كاملا و لم يطلق سراحه إلا في مارس علا ١٩٤ لقاء فدية ضخمة وقسم بالتبعية . وأثناء أشهر السحن المضنية ، تعرضت أراضيه لمكائد أخيه حون والهجمات الضارية من الملك فيليب . وعندما عاد إلى أراضيه كانت تنتظره مهام كثيرة للغاية بحيث أبعدت عن خياله التفكير في رحلة اخرى إلى الشرق . وحارب في فرنسا ببسالة طوال خمس سنوات دفاعا عن ميراثه ضد الكابيتيون اللتام (٢٩٠) إلى أن أصابه سهم طائش في السادس والعشرين من مارس ١٩٩ م انطلق من قلعة متمردة في ليموزين ، كان فيه نهاية حياته . لقد كان إبنا شريرا ، وزوجا شريرا ، وملكا شريرا ، لكنه كان حنديا باسلا رائعا (٢٤).

٤٦) (المترجم) أسرة حاكمة فرنسية (١٣٢٨-٩٨٧م) أسسها .

راحلة الجيش الى الوطن في 1tinerarium,pp 439-40; Abroise, cols.327-9 وأما رحلة وأما رحلة ربتشارد وما صادمه من بواتب مترد باقتصام في 1-2. Itinerarium,pp.441 في ذلك الحطاب المزيف المرسل من شيخ الجمال الى ليربولد دوق النمسا يعلن براءة ربتشارد من مقتل كونراد(، وكذلك في التواريخ الأحرى . أنظر . Norgate, Richard the Lion Heart,pp.264-76



# القصل الرابع:

المملكة الثانية



# المملكة الثانية

"ويكون الساحل لبقيّة بيت بهوذا عليه يرْعَوْن" (صَفَنْيَا ٢:٧)

وصلت الحملة الصليبية الثالثة إلى نهايتها . ولن تعاود قط تلك الكوكبة من الأمراء الرحيل شرقا في حرب مقدسة . وبعد ، وبرغم الجهد الهائل الذي بذلته أوروبا الغربية بحتمعة ، كانت النتيجة ضئيلة تافهة . فقد أنقذ كونراد صور قبل وصول الصليبين ، وأنقذ الأسطول الصقلي طرابلس. وكل ما أسهم به الصليبيون في إعادة مولد المملكة الفرنجية هو عكا والخط الساحلي حنوبا حتى يافا ، بخلاف حزيرة قبرص التي نشلها الصليبيون من سيدها المسيحي . ومع ذلك ، كان هناك إنجاز واحد ؛ ألا وهو صد الندفاع صلاح الدين في الغزو . لقد أرهق المسلمون من الحرب المطولة ، ولن يفكروا ولو هنيهة في عاولة قذف الصليبين إلى البحر . لقد ولدت المملكة من حديد حقا ، وباتت من القوة بما يكفي لاستمرارها طوال قرن آخر . ولقد كانت مملكة صغيرة حدا. وبرغم أن ملوكها كانوا إسما ملوك القدس ، كانت القدس ذاتها خارج قبضتهم .

وكل ما كانوا يملكونه هو شريط من الأرص لا يزيد عرضه مطلقا على عشرة أميال ، يمتد تسعين ميلا على البحر من يافا إلى صور . وأبعد إلى الشمال أبقت حيدة بوهموند الحصيفة على عاصمته وأراض قليلة حولها حنوبا حتى ميناء السويدية ؛ بينما احتفظ ابنه بطرابلس ذاتها ، واحتل فرسان المستشفى قلعة الكرك، وفرسان المعبد في طرطوس تحت سيادته . و لم يكن ذلك بالشئ الكثير الذى أنقذ من حطام الشرق الفرنجى ، غير أنه في تلك اللحظة كان ما أنقذ في أمان.

#### ١٩٣ م : وفاة صلاح الدين

لم يكن صلاح الدين قد حاوز الرابعة والخمسين من عمره ، لكنه كان مرهقا ومريضا بعد كل أوزار الحرب تلك . وظل في القلس منشغلا بالإدارة المدنية لمقاطعة فلسطين إلى أن سمع أن ريتشارد أبحر من عكا . وكان يعقد الآمال عند لذ على زيارة مصر ، وبعدها يحقق طموحه الورع بالحج إلى مكة ، لكن الواجب استدعاه إلى دمشق. وبعد أن قام يجولة دامت ثلاثة أسابيع في الأراضي التي فتحها، وبعد أن قابل بوهمند في بيروت ووقع معه معاهدة سلام قاطعة ، وصل دمشق في الرابع من نوفمبر ، حيث كمان في انتظاره كثير من الأعمال التي تراكمت أثناء سنوات أربع من حياته أمضاها مع الجيش . ولقد كان شتاء قاسيا ، ولديه الكثير مما ينبغي عمله في عاصمته ، فأرحما الرحلة إلى مصر والحج إلى مكة . وكلما أتيحت له فسحة من الوقت كان يستمع لمناظرات المتعلمين من رحاله في الفلسفة ، وكان أحيانا يخرج للصيد . على أنه بمرور أشهر الشتاء ، عرف المقربون إليه أن صحته آخذة في التدهور ، وكان يشكو من التعب الشديد والنسيان ، ونادرا ما كان يمقدوره بذل الجهد لإجراء مقابلة . وفي يسوم الجمعية التاسع عشر من فيراير ١١٩٣م تحامل على نفسه وخرج على حواده لإستقبال الحجماج القادمين من مكة . وفي ذلك المساء اشتكى من الحمى ومن الأوجماع، واحتمل مرضه صابرا محتسبا ، وهو على يقسين من اقستراب أحله . وفي غيرة مارس راح في غيبوبـة . وسارع ابنه الأفضل ليضمن ولاء الأمراء ، و لم يبق بجوار فراش السلطان سـوى قـاضى دمشق وقليل من الخدم المخلصين . وفي يوم الأربعاء الثالث من الشمهر ، وبينما كمان القاضي يقرأ القرآن بجواره ، تلى الآية : "لا إله الا هو عليه توكلت" ، ففتح السلطان المحتضر عينيه ، وتبسّم ، ثم مضى في سلام إلى بارته(١).

<sup>(</sup>١) يرد وصف نابض بالحيوية لأيام صلاح الدين الأخيرة أورده بهاء الدين(P.P.T.S. pp.392-402) ،

ومن بين جميع الشرعصيات العظيمة في العصر الصليبي ، كان صلاح الدين الأكثر حاذبية . ولقد كانت له اخطاؤه ؛ ففي وصوله إلى السلطة أظهر من المكر والقسوة ما يتعارض مع سمعته فيما بعد . وعندما كان الأمر يتصل بمصالح السياسة ، لم يكن ليحجم قط عن سفك الدماء ، فقد قتل بيديه ريموند (أوف شاتيلون) الذي كان يمقت. لكنه في لحظات قسوته، لم يكن ذلك إلا ابتغاء لصالح قومه ودينه. لقد كان مسلما مخلصا. ومهما كانت مشاعره الطيبة نحو اصدقائمه المسيحيين ، كمان يعرف أن مصير أرواحهم إلى هلاك ، ومع ذلك كان يُعترم سبلهم ونظر اليهم كرفاق آدميين . وعلى خلاف عواهل الصليبين ، لم يحنث قط بوعد وعده لأى انسان آيا ما تكون ديانته . وعلى الرغم من شدة حميّته كان دائما كيّسا ، كريما ، رحيما باعتباره غازيا وقاضيا، وكسيد على الآخرين كان منصفا متسامحا . ورغم أن بعض الأمراء ربما كان متبرما منه باعتباره كرديا عصاميا ، ورغم أن المبشرين في الغرب يطلقون عليه عدو المسيح ، فإن الذين لم يشعروا حياله بالاحترام والتبحيل كانوا ندرة نادرة ، كما أن قليلا من أعدائــه كان باستطاعتهم مقاومة حاذبيته . وكان ضئيل البنية ، وكان وجهه في لحظات الراحـة كتيبا يوحي بانقباض الصدر ، لكنه من اليسير أن يتحول وجها مضيئا تزينه ابتسامة فاتنة . وكانت أخلاقه دائما كيَّسة ، ويرضيه القيل. وكان يكره الفظاظة والبهرجة ويعشق الهواء الطلق والصيد ، على أنه كان ذا معارف حيدة ويجد المتعة في المناقشات الفكرية رغم أنه أشاع الرعب بين المتشككين. وعلى الرغم من قوته وانتصاراته كان رجلا هادئا متواضعا . وبعد سنوات كثيرة وصلت قصة إلى مسامع الكاتب الفرنجيي فينسينت أوف بوفيه تقول إنه بينما كان يحتضر استدعى حامل رايته وأمره بالتجول في أنحاء دمشق بخرقة من كفنه مثبته على رمح وينادي في الناس أن عماهل الشرق كله لا يستطيع أن يأخذ معه إلى القبر سوى خرقة القماش هذه (٢).

ولقد كانت انجازاته عظيمة ؛ فقد أكمل ما بدأه نــور الديـن في توحيـد الاســلام ، وطرد الدخلاء الغربيين من المدينة المقدسة وحصرهم في شريط ضيق على الســاحل، لكنه

الذى كان موجودا في بلاطه آنذاك . ويذكر أبو شامة روايات مختلفة.7-Emoul (p. 304) وتداريخ هرقل Estoire وتساريخ هرقل Emoul (p. 304) ويخطئ (Ibn al-Athir, II,pp.72-5 وتساريخ هرقل Gestes des Chiprois (p.15) وكذلك (I.p. 217) فيذكر التاريخ وفاته عام ١١٩٧ه وكذلك (Roger of Hoveden (III,p.213) فيذكر التاريخ الصحيح .

رد بهاء الدين تقريظا مقنعا عن شخصيته مع أمثلة وأقاصيص .(P.P.T.S.pp.4-45) ويورد (Y) ويورد بهاء الدين تقريظا مقنعا عن شخصيته مع أمثلة وأقاصيص المرتبع المؤرخين المسيحين المسيحين المسيحين المساع الاحترام. وللاطلاع على الأقاصيص المشيرة بشأنه انظر 370 . Lane-Poole, Saladin,pp. 370

لم يتمكن من طردهم نهائيا، إذ كان الملك ريتشارد وقوات الحملة الصليبية الثالثة فوق احتماله ، ولو أن حاكما آخر له نفس الثقل جاء بعده ، لأكمل المهمة بغاية السرعة . غير أن ماساة الإسلام في العصور الوسيطة هي غيبة المؤسسات المستديمة للمضي بالسلطة بعد وفاة الحاكم . فكانت الخلافة هي المؤسسة الوحيدة التي يسمو وجودها على وجود أصحابها والآن أصبح الخليفة عاجزا من الناحية السياسية. على أن صلاح الدين لم يكن خليفة ، وانما كان كرديا ليست عائلته بالعائلة الكبيرة ، وكان هو الذي يفرض الطاعة على العالم الإسلامي قوة شخصيته وحسب. وكان أبناؤه في أشخاصهم يفتقرون إلى شخصيته.

## ١٩٣ م : أبناء صلاح الدين

مات صلاح الدين تاركا سبعة عشر ابنا وبنتا صغيرة . كان أكبرهم الأفضل ، وهو شاب متكبر في الثانية والعشرين من عمره ، استخلفه أبوه في وراثة دمشق وزعامـة الأسرة الأيوبية . وبينما كان صلاح الدين يحتضر ، استدعى الأفضل كل أمــراء دمشــق ليقسموا له قسم الولاء ، وفي حالة الحنث بالقسم تطلق نساؤهم ويحرم أولادهم من المواريث ". وسببت هذه العبارة الأخيرة الصدمة للكثيرين منهم ، ورفض بعضهم القسم ما لم يقسم الأفضل بدوره بالابقاء عليهم في ضياعهم . على أنه بعد وفاة أبيه و دفسه في المسجد الأموى الكبير ، لقيت سلطته القبول في دمشق . وكمان ابنه الشاني ، العزيـز ، حاكم مصر فعلا وكان في الحادية والعشرين من عمره ، وأعلن نفسه هناك سلطانا مستقلا . وكان ابنه الثالث ، الظاهر ، يحكم في حلب و لم يظهر استعداده لقبول سيادة أخيه العليا . وأخ آخر ، خضر ، كان يحكم في حوران واعترف بسيادة الأفضــل . و لم يبق على قيمد الحياة من إخوة صلاح الدين سوى اثنين : طغتكين ، الـذي خلف توارنشاه في حكم اليمن ، والعادل الذي لم يكن صلاح الدين يشق في مطاعمه، وكان يسيطر على أراضي شرق الأردن التي كانت بحوزة الفرنج من قبل كإقطاعية له ، وأراضي الجزيرة حول الرها . وكان أبناء إخوته وأبناء عمومته يمتلكون ضياعا أصغر في سائر انحاء أراضي السلطان . أما أمراء آل زنكي ، عز الدين وعماد الدين ، فكانوا يحكمون الموصل وسنجار كأتباع ؛ وكان الأراتقـة لا يزالـون يسـيطرون عـلـى مــاردين وكيفا. وكان أغلب اصحاب الإقطاعيات الآخرين قوادا عسكرين استخدمهم صلاح الدين ، وكان أبرزهم بكتمر أمير خلاط<sup>(۱۲)</sup>.

وبموت صلاح الدين بدأت وحدة الإسلام تتفتت . فبينما كان أبناؤه في غيرتهم يرقبون بعضهم البعض ، كانت هناك مؤامرة يجرى تدبيرها في الشمال الشرقي لإعادة حكم آل زنكي في شخص عز الدين ، بمساندة من بكتمر والأراطقة . وأنقذ الأيوبيون لما اتخذه العادل من حوانب الحذر ، وللموت المفاحئ لكل من عز الدين وبكتمر ، وكان الظن أن عملاء العادل ضالعون في ذلك . ولقن الدرس ابن عز الديس ووريشه -نورالدين أرسلان - وخليفة بكتمر آقسنقر، وأظهرا الاحسترام للعبادل إلى حين . وفيي الجنوب سرعان ما دب الخلاف بين الأفضل والعزيز . ذلك أن الأول أتى بحركة تخلو من الحكمة طرد فيها أغلب وزراء والده ، والقي بكل ثقته في ضياء الدين بين الأثير ، وهو أخو المؤرخ ابن الأثير ، بينما راح هو نفسه يمضي أيامه ولياليه يعاقر الخمر ويطرب للأوتار . وهرب الوزراء السابقون إلى القاهرة حيث العزيز الذي سرَّه الـترحيب بهـم . وبناء على نصيحتهم قام العزيز بغزو سوريا في شهر مايو ١٩٤٤م، ووصل إلى أسوار دمشق ؛ فارتاع الأفضل واستنجد بعمه العادل الذي هبط على رأس حيش من الجزيرة وقابل العزيز في معسكره. وأجريت ترتيبات حديدة للأسرة اضطر بمقتضاها الأفضل إلى التنازل عن يهودا بشمال فلسطين للعزيز ، وعن اللاذقية وحبلة لأخيه الظاهر صاحب حلب ، على أن كلا من العزيز والظاهر اعترف بسيادته العليا . ولم يحصل العادل على شيع من هذه الصفقة ، سوى المكانة الرفيعة لكونه الحُكِّم في العائلة . ولم يستمر السلام طويلا ، ففي أقل من سنة زحف العزيز على دمشق مرة أخرى، واضطر العادل إلى الجحيم ثانية لإنقاذ ابن اخيه الأكبر، وبدأ الأمراء من حلفاء العزيز يتخلون عنه، فرده الأفضل عبر اقليم يهودا إلى داخل مصر وخطط للزحف على القاهرة . وكان ذلك أكثر مما كان يريده العادل ، وهدد بمساندة العزيز إن لم يعد الأفضل إلى دمشق . ومسرة أخرى كانت كلمته مطاعة.

#### ١٩٩٩م: الخلافات الأيوبية

سرعان ما اتضح عجز الأفضل عن الحكم ، إذ باتت حكومة دمشق كلها في قبضة الوزير ضياء الدين الذي كان يحرّض على العصيان بين كل أتباع سيده . وقرر العادل

Abu Shama, II, pp.101-9; Ibn al-Athir, II,pp.75-7; Kemal ad-Din, trns. Blochet, p.305 (7)

أن المصالح الأبوبية لا يصلح لها مثل هذا العجز من جانب رأس الأسرة ، فغير سياسته وتحالف مع العزيز الذي تمكن بمساعدته من الاستيلاء على دمشق في يولية ١١٩٦، وضم كل أراضى الأفضل ، الذي عرضوا عليه تقاعدا مشرفا في مدينة صلحد الصغيرة في حوران حيث كف عن المتع الحسية واستبلها بحاية التقى ، واعترف بالعزيز سلطانا أعلى للأسرة الحاكمة . ولم تكن سلطة العزيز على عمه تزيد قط عن كونها سلطة اسمة.

ودام ذلك الوضع لعامين . ففي نوفمبر ١١٩٨، سقط العزيز من على صهوة جواده أثناء صيد ابن آوى بالقرب مـن الأهرامـات ومـات متـأثرا بإصاباتـه في الناســع والعشرين من نوفمبر . وكان ابنه الأكبر ، المنصور، صبيا في الثانية عشــرة مــن عمــره . وخشى الوزراء من طموح العادل ، فاستدعوا الأفضل من صلحــد ليكــون والي مصــر ، فوصل الأفضل إلى القاهرة في يناير ١١٩٩ وتـولى الحكومـة . وكـان العـادل آنـذاك في الشمال يحاصر ماردين التي كان أميرها الأرتقي يولوك - أرسلان ضجرا من السيطرة الأيوبية . ولقد أصبح العادل في وضع يشوبه الحرج مؤقتا ، الأمر الذي حعل ابسن اخيــه الثالث الظاهر صاحب حلب يخطط لتحالف ضده ، إذ كان يلقى المتاعب طوال حكمه من أتباعه وقد ارتاب في أن عمه كان يشجعهم على ذلك . وفي الوقت الذي أرسل فيه الأفضل بميشا من مصر لمهاجمة دمشق ، كان الظاهر يعد العدة للهبوط من الشمال ، وانضم اليهما أفراد آخرون من العائلة مثل شيركوه صاحب حمص . فترك العادل ابنــه ، الكامل، لمواصلة حصار ماردين ، وسارع إلى دمشق التي وصلها في الثامن من يونية . وبعد ستة أيام وصل الجيش المصرى ، وفي أول هجوم له على دمشق توغل داخلها ، لكنه سرعان ما رُدّ خارجا منها . ووصل الظماهر وجيشه بعد ذلك بأسبوع ، وظلل الأخوان يحاصران عمهما في عاصمته طوال ستة أشهر ؛ لكن العمادل كمان دبلوماسيا خبيرا حصيفا ، وشيئا فشيئا استطاع أن يجتذب إلى جانبه الكثير مسن أتباع ابـن أخيـه، بمن فيهم شيركوه صاحب حمص ؛ وأخيرا في يناير عام ١٢٠٠ ظهر ابنه الكامل على رأس حيشه الذي انتصر في الجزيرة ، فانفصل الأخوان اللذان كانا السبب في بدء الشجار وانسحبا . وطارد العادل الأفضل داخل مصر، وهـزم جنـوده في بلبيـس . وفي فبراير ، رضخ الأفضل لعمه بعدما تلبُّسـه ورع حديـد ، وعـاد إلى تقـاعده في صلحـد، واستولى العادل على ولاية مصر . على أن الظاهر لم يهزم . فقام بهجوم مفاجئ على دمشق في الربيع التالي بينما كان العادل ما يزال في مصر ، وحث الأفضل على الانضمام إليه ثانية . ومرة أخرى يسارع العادل إلى عاصمته في الوقت المناسب لكي

يحاصره ابنا اخيه ، غير أ سرعان ما تمكن من اثارة الشجار بينهما . ذلك أنه اشترى الأفضل بأن وعده بمدينتي المصيصة وميافارقين في الشمال بدلا من صلخد ، وبدأ أتباع الظاهر يتخلون عنه الواحد تلو الآخر ، وسره أن يسالم عمه العادل معترفا بسيادته القاطعة . وفي نهاية عام ١٠٢١م كان العادل قد بسط سيادته على كامل امبراطورية صلاح الدين واتخذ لقب سلطان . ولم يُمنح المنصور صاحب مصر سوى مدينة الرها . ولم يُسمح للأفضل مطلقا بالسيطرة على ميافارقين التي مرت مع الأراضي المحيطة بها إلى المظفر وهو الإبن الرابع للكامل . وحصل ابنه الأكبر ، الكامل ، على مصر تحت سيادة أبيه ، وكان ابنه الثاني ، المعظم ، نائب أبيه في دمشق ، وحكم ابنه الثالث ، الأشرف ، أغلب أراضي الجزيرة من حران . أما الأبناء الأصغر فقد منحوا اقطاعات ببلوغهم ما يكفي من العمر ؛ غير انهم جميعا كانوا تحت رقابة أبيهم الوثيقة . وهكذا ببلوغهم ما يكفي من العمر ؛ غير انهم جميعا كانوا تحت رقابة أبيهم الوثيقة . وهكذا الدين ، لكنه كان أكثر مكرا ونشاطا(٤).

## ۱۹۹۶م : حکومة هنري

حالت مشاحنات الأيوبيين دون أن يتسلم المسلمون زمام الهجوم على المملكة الفرنجية الوليدة ، وتمكن هنرى (أوف شامباني) شيئا فشيئا من اعادة بعض النظام إليها. و لم يكن ذلك بالعمل اليسير ، كما لم يكن وضع هنرى مأمونا تماما . فلعدة أسباب لا على لشرحها الآن، لم يُتوَّج ملكا قط . وربما كان ينتظر وهو يداعب الأمل الأثير لديه باسترجاع القلس يوما ما ؛ وربما اتضح له أن الرأي العام كان عازفا عن قبول لقبه الملكى ؛ أو ربما كان تأثير الكنيسة عظيما (٥). وترتب على ذلك أن تقيدت سلطاته ، ولاسيما سلطته على الكنيسة . وعندما مات البطريق هيراكليوس كانت هناك بعض الصعوبة في العثور على من يخلفه على عرشه الأسقفي ، وفي نهاية الأمر عُين قسيس الصعوبة في العثور على من يخلفه على عرشه الأسقفي ، وفي نهاية الأمر عُين قسيس

Abu Shama, pp. 110-40; Ibn للإطلاع على تاريخ الأيويين المضطرب خلال تلك السنوات أنظر Cahen, La Syrie du Nord, p. الطلاع على مزيد من للراجع انظر -91. Athir, п,pp. 78-89. 581 n.3..

Prawer, 'L'Etablissement des Coutumes du Marvhé à Saint Jean. أنظر المناقشة المبيرة في Prawer, 'L'Etablissement des Coutumes du Marvhé à Saint Jean. وأن زواج معرى الذي عُقد بعد ترمل الزايل الله بأيام قليلة لا تعتمره أعراف البلد زواجا قانونيا ، ولذلك كان هنرى حجولا من ان يتخذ اللقب الملكي.

مغمور يدعى رادولف . ولمّا مات عام ١١٩٤ احتمع كهان كتدرائية القبر المقدس في عكا التي كانوا فيها آنذاك ، وانتخبوا البطريق آيمار ، الملقب بالراهب، رئيسها لأساقفة قيسارية وأرسلوا إلى روما للتصديق على الانتخاب. لكن هنري لم يكن راضيا عن همذا الاختيار ، وفي سورة غضبه اشتكي من أنه لم يُستشر واعتقل الكهّان ، الأمر الذي أطلق الانتقادات حتى من أصدقائه ، فليس هو بالملك المتوَّج ومن ثم لا يحق له التدخل. وحثه مستشاره حوسيا رئيس أساقفة صور على المتراجع عن موقف وتهدئمة الكنيسة بالافراج عن الكهان مع الإعتذارات اللازمة ومنح ابن احيي البطريق الجديد ضيعة غنية بالقرب من عكا ، وفي ذات الوقت تلقى توبيخا حادا من البابا(١٦) وعلى الرغم من إحلال السلام، ربما كان البطريق عازف تماما عن أن يمن على هنري الآن بتتويجه . فهنرى أكثر حظا بأتباعه العلمانيين ، إذ أنه بتمتع بتأييد زعيمهم ، باليسان ، أمير ابلين والنظامين العسكريين . على أن حوى (أوف لوسينان) كـان مـا يـزال في قــبرص ينظـر باشتياق إلى مملكته السابقة ، يشجعه في ذلك أبناء بيزا الذين وعدهم بامتيازات كبيرة، وكان الغضب يملأهم لما كان هنري يغدقه على أبناء حنوا من امتيازات . وفي شهر مايو ١١٩٣ اكتشف هنرى أن المستعمرة التي يمتلكها أبناء بيزا في صور تتآمر للاستيلاء على المدينة وتسليمها لجوى ، فاعتقل زعماء المؤامرة على الفور وأمر بأن يخفض عدد المقيمين في المستعمرة إلى ثلاثين شخصا ، وانتقم أبناء بيزا بالإغارة على القرى الساحلية الواقعة بين صور وعكا ، فما كان من هنري إلا أن طردهم من عكما نفسها ، وكمان ياور المملكة (الكونستابل) ما يزال أخا حوى ، أمالريك (أوف لوسينان) المذي كان مسؤولًا عن وصول حوى إلى فلسطين قبل ذلك بسنوات كثيرة ، لكنه تمكن مسن إقاسة علاقات حيدة مع البارونات المحليين . وكانت زوحته هــى إيشّـيفا (أوف ابلــين) ، ابنــة احت باليان (أوف ابيلين) ، وابنة بلدوين (كونت الرملة) وهـ و أكثر المعـارضين مرارة لجوى ، ولم يكن زوجا مخلصا فيما مضى ، لكنه تصالح معها الآن ، وتدخيل نيابـة عـن ابناء بيزا ، لا لشئ إلا لكي يعتقله هنري بسبب تدخله. وسرعان ما تدخيل السيدان الأعظمان لفرسان المستشفى والمعبد وأقنعا هنري بإطلاق سيراحه ، ورأى مين الحكمة أن ينسحب إلى يافا التي كان الملك ريتشارد قد عيّن أخماه جيوفري حاكما لهما. ولم يكن قد استقال من منصبه كياور (كونستابل) ، لكن هنري اعتسره مقصّرا وعيّن في عام ١١٩٤ خليفة له حون (أوف ابيلين)، وهو ابن باليان والأخ غير الشقيق لإيزابيلا . وفي ذات الوقت حل السلام مع الناء بيزا وأعيدت لهم ناحيتهم في عكما ، ومنسذ آنـذاك

Estoire d'Eracles, II, pp.203-5 (manuscript D) (1)

. قدما اعترفوا بحکومة هنری<sup>(۷)</sup>.

#### ١١٩٧م: مملكة قبرص

مات الملك حوى في قبرص في مايو ١١٩٤، وبذا أمكن تحقيق مصالحة عامة ؟ وأدى غيابه عمن السماحة إلى أن يصبح همنري آمنا على نفسه ، وحرمان ابناء بيزا ومخالفين آخرين من أن يكون لهم مرشح منافس. وكان حوى قد أوصى بسلطته في قبرص لأخيه الأكبر حيوفري ؛ لكن حيوفري هذا كان قد عاد إلى فرنسا ، و لم يتردد الفرنج في قبرص في استدعاء أمالريك من يافا ليحل عله . وكنان هنري قند طلب في أول الأمر ، باعتباره ممثلاً لملوك القلس ، استشارته في امر الاستخلاف ، لكمه لم يجد سبيلا لتنفيذ مطلبه وسرعان ما أدرك هو وأمالريك أن عليهما أن يتعاونا معا. وجاء بلدوين ، كونسطبل قبرص الذي كان من قبل لورد بيسان ، إلى عكا وحث هنري على الاعتراف بأمالريك وزيارته في قبرص أيضا. وكانت مقابلتهما ودودة حدا ووصعا مخططات لتحالف وثيق تربطه خطبة أبناء أمالريك الثلاثمة ، حبوي وحبون وهيمو ، إلى بنات ايزابيلا الثلاث ، ماريا (أوف مونتفرات) وأليس وفيليبا (أوف شامباني). وهكذا كان المأمول توحيد ممتلكاتهما في الجيل التالي ، لكن أميرين من الأمراء القبارصة ماتا في سن صغيرة حدا ، وكان الزواج الوحيد الذي أثمر في الأسرة الحاكمة الآتية هـو زواج هيو من أليس. وكان مثل هذا الرّتيب ضروريا للغاية ، ذلك أنه إذا كان المطلوب أن تعود الأملاك الفرنجية في قبرص بالفائدة على فرنج فلسطين وتوفر لهم قاعدة آمنة ، فسلا بد للبلدين من التعاون . لقد كمان الإغراء مستمرا ، ليس فقط للهجرة من الغرب للاستقرار في الجزيرة الرائعة بدلا من البقايا الضئيلة في المملكة الفلسطينية الخالية الآن من الإقاطاعيات، ولكن كان إغراء أيضا لبارونات فلسطين نفسها المفلسين كي يعبروا البحر الضيق . وإذا كان اللوردات القبارصة على استعداد لعبور البحر والحرب من احل الصليب وقبت اقتراب الخطر ، إذن تصبح قبرص بمثابة أصل من الأصول للشرق الفرنجي. أما في حالة وحود سوء تفاهم ، فسوف تصبح قبرص قوة طاردة خطيرة حدا(^)

Estoire d'Eracles, II, pp 202-3. (Y)

<sup>(</sup>٨) أنظر Hill, History of Cyprus, II, p. 44 and notes ، حيث ترد مناقشة كاملة حول الاستخلاف على قدرص. وللإطلاع علي مصالحة هنرى مع أمالريك أنظر,8-207 Bstoire d'Eracles, II, pp. 207-8

وعلى الرغم بما كان عليه أمالريك من الود ، لم يكن على استعداد لأن يصبح تابعا يذعن لحنري . فلقد سعى بالفعل إلى أن يتخذ لنفسه لقب ملك، كي يحدد بوضوح طبيعة سلطته لرعاياه وللمستعمرين، وكذلك للقوى الأجنبية. لكنمه شعر بأنمه في حاجة إلى نوع من التصديق من حهة أعلى؛ ولا بد وأن ما سبق من تاريخ ملوك القدس قد جعله عازفا عن التقدم إلى البابا لتتويجه . ويقينا لن يمنحه الامبراطور الشرقي قط ذلك التويج. ولذا ، أتى بحركة تخلو من الحكمة للمستقبل ، فأرسل إلى الامبراطور الغربي هنري السادس . الذي كان يخطط للقيام بحملة صليبية ولسوف يناسبه للغاية وحُود ملك عميل له في الشرق. وهكذا ، وفي شهر اكتوبر عــام ١١٩٥، وصل سفير أمالريك ، رينيه (أوف حبيل) موفدا من مملكة قبرص نيابة عن سيده ، إلى جيلنهاوزن القريبة من فرانكفورت لتقديم الإحترامات للإمبراطور . وتسلم أمالريك صولجانا ملكيا مرسلا من سيده ؛ وأحريت مراسم التتويج في سبتمبر ١١٩٧ عندما حاء المستشار الإمبراطوري كونراد أسقف هيلدشايم إلى نيقوسيا للاشستراك في المراسم، وقدم له أمالريك فرض الولاء (٩). ووضعت الخطط لأن تتبع حكومة البلد الممارسات الإنطاعية الصارمة التي كانت سائدة في مملكة القدس، بوحود محكمة عليا على غرار عكمة القنس العليا ، على أن تسرى قوانين القنس، بما فيها من تعديلات أدخلها ملوكها، على الجزيـرة. ولجمأ أمالريك إلى البابـا لتنظيـم كنيسـته ، فعـين البابـا رئيـس شمامسة اللاذقية وألان ، ورئيس شمامسة اللد ، وقاضى قضاة قــبرص ، وأوكــل اليهــم إنشاء كراسي أسقفية على النحو الذي يرونه . فأنشأوا مقرا لرئاسة الأساقفة في نيقوسيا، شغلها ألان ، ومقار للأسقفيات في بافوس وفاما حوستا وليماسول . ولم يُفصل الأساقفة الإغريق في الحال ، وانما فقمدوا عشورهم والكثير من أراضيهم التي استولى عليها أصحاب المناصب الجدد من اللاتين (١٠).

وعلى الرغم من عدم استطاعة هنرى (أوف شامباني) السيطرة على قبرص ، أصبح باروناته في مملكته يخلصون له الولاء الآن . على أن معارضيه سرهم الانساماب إلى قبرص تاركين الأراضى الفلسطينية لأصدقائه . وأعيد تنصيب اللوردات السابقين لحيفا وقيسارية وأرسوف في إماراتهم السابقة؛ وكان صلاح الدين قبل وفاته قد وهب بالسان

<sup>212-13 (</sup>manuscript D).

Estoire d'Eracles II, pp. 209-12; Ernoul, pp. 302-3; Arnold of Lubeck, p 204, (9)

Annales Marbacenses, p.167.

Mas Latric, Documents, III, pp. 599-605; Makhaeras, pp. 28-9. (11)

صاحب ابلين إقطاعية كايمون - أو تل كايمون - النفيسة الواقعة على منحدرات حبل الكرمل (١١). وقد كانت الصداقة مع آل إبيلين ، وزوج أم زوحته والإخبوة غير الأشقاء، ذات قيمة كبيرة في تحقيق القبول العام لسلطة هنري . وكنانت هناك مشكلة اكبر فيما يتصل بإمارة انطاكية ذلك أن بوهمند الثالث أمير انطاكية، وكان أيضا حاكما لطرابلس باسم ابنه الصغير، كان قد لعب دورا مريسا نوعا ما أثناء فتوحات صلاح الدين والحملة الصليبية الثالثة ؛ فلم يبذل جهدا حادا لمنع صلاح الدين من الاستيلاء على حصونه الواقعة في وداي العاصي عام ١١٨٨ ، ولا لاستعادة اللاذقية وحبلة اللتين استولى عليهما المسلمون بطريق الخيانة من قاضيه المسلم ، القاضي منصور بن نبيل ؛ وقد سره أن يقبل من صلاح الدين هدنة تسمح له بالاحتفاظ بأنطاكية ذاتها ومينائها السويدية . ولم ينقذ طراطس سوى تدخيل الأسطول الصقلي مقيت لإنه . وكان بوهمند عندما وصل فريدريك (أوف سوابيا) ونقايا حيش بارباروسا إلى أنطاكية - قد اقترح عليهم اقتراحا معتدلا بأن يعاونوه في محاربة المسلمين في الشمال ، ولكنهم عندما اتجهوا حنوبا ، لم يشترك بصورة ايجابية في الحملة الصليبية أكثر من قيامه بزيارة واحبة للملك ريتشارد في قبرص . وقد غير موقفه في ذات الوقعت إزاء سياسات الأحزاب الفلسطينية . وما أن مات ابن عمه ريمونند (أوف طرابلس)، وضمن الميراث لإبنه ، حتى منح تأييده كله لجوى (أوف لوسينان) وأصدقائه ، ربما من خشيته مـن أن يكون لكونراد (أوف منتفرات) أطماع في طرابلس . ولم يكن يرغب في وحود ملك عدواني قوى على حدوده الجنوبية إذ كان في غاية الإنشغال باشتباكات مع حاره الشمالي ، أمير أرمينيا الروبيني ليو الثاني، وهو أخو روبين الثالث ووريثه.

# ١١٨٦ م : ليو الثاني الأرميني

بتولي ليو الحكم عام ١١٨٦م سعى إلى التحالف مع بوهمند واعترف به سيلا اعلى له . واشترك الأميران في التصدي لغارة توركمانية عام ١١٨٧م ؛ وبعد ذلك مباشرة تزوج ليو إحدى بنات أخت الأميرة سبيللا، وفي نفس الوقت تقريبا كان قد أقرض بوهمند مبلغا ضخما من المال ؛ انتهت الصداقة عند هذا الحد، فلم يظهر بوهمند اهتماما بسرعة سداد القرض ؛ وعندما غزا صلاح الدين الأراضي الأنطاكية بقي ليو على حياد مشوب بالحذر . وفي عام ١١٩١م دمر صلاح الدين قلعة باحراس العظيمة

Ernoul, p. 293. (11)

بعد أن استولى عليها من فرسان المعبد . وما أن الصرف رحال صلاح الدين بعد هدم المصون ، حتى جاء ليو وأعاد احتلال الموقع وأعاد بناء الحصون . وطلب بوهمند إعادتها إلى فرسان المعبد ، ولمّا رفض ليو اشتكى لصلاح الدين الذي حالت مشغولياته الشديدة في اماكن اخرى دون امكان التدخل ، وبقي ليو مستوليا على باجراس ؛ على أنه كان حانقا من لجوء بوهمند إلى صلاح الدين ، وزاد تغيظه عندما علم أن زوجة بوهمند – سبيللا – كانت تأمل في الاستعانة بمساعدته لاسترجاع الميراث الأنطاكي لابنها وليم على حسباب أبناء زوجها . وفي أكتوبر ١٩٣ م دعا ليو بوهمند إلى الحضور إلى بجراس لمناقشة المسألة برمتها ، فوصل بوهمند تصحبه سبيللا وابنها . وما أن دخل حتى اعتقله مضيفه مع كل حاشيته ، وقيل له إنه لن يفرج عنه إلا بتنازله للأمير ليو عن سيادة أنطاكية . ووافق بوهمند على الشروط بأسى ، وربما تتحريض من سبيللا التي كانت تأمل أن يعطى ليو – باعتباره سيدا أعلى لأنطاكية – الخلافة لابنها . وذهب احد قواد بوهمند ، بارثولوميو تيريل ، وابن أخي زوجة ليو ، هيشوم (أوف سياسون)، أحد قواد بوهمند من الأرمن، إلى أنطاكية لإعداد المدينة للنظام الجديد.

ووصل الوفد إلى أنطاكية التي كان باروناتها لا يجبون بوهمند كثيرا ، والكثير منهم تجرى في عروقه دماء أرمينية ، فكانوا على استعداد لقبول ليو كسيد اعلى، وسمحوا لبارثولوميو بدخول الجنود الأرمن إلى المدينة وأنزلوهم في القصر . غير أن البورجوازيين من المواطنين الإغريق واللاتين على السواء ارتاعوا لما حدث وقد ظنوا أن ليو ينوى أن يحكم المدينة هو نفسه ، وأن الأرمن سوف يتسلطون عليهم. وحدث أن تحدث جندي أرميني باستخفاف عن القديس هيلاري ، وهو قديس فرنسي كرست له أبرشية القصر ، فبادر خازن المؤن في الكنيسة بقذف الجندي بالحجارة . وطرد الأرمن من المدينة ووجدوا أن من الحكمة الإنسحاب إلى بجراس . وعدئذ اجتمع المواطنون في كتدرائية القديس بطرس وعلى رأسهم البطريق وشرعوا في إنشاء بحلس كوميوني ليتولى إدارة المدينة . ولكي يكون وضع المنتخبين قانونيا ، سارعوا بقسم الولاء للإبن الأكبر لبوهمند ريموند إلى حين عودة بوهمند ؛ فقبل ريموند ما أظهروه من مظاهر الولاء ، واعترف بمطالبهم . وفي تلك الأثناء أرسلت الرسل إلى أخيه بوهمند أمير طرابلس والى هنرى (أوف شامباني) يتوسلون اليهما أن يخفا لنحدة أنطاكية من الأرمن.

وأظهرت الحادثة أنه بينما كان بارونات أنطاكية على استعداد للمضي حتى أبعد مما فعله أبناء عمومتهم في القدس ليضعوا أنفسهم في مصاف مسيحيي الشرق، حاءت معارضة هذا الاندماح من المحتمع التجاري . غير أن الظروف كانت مختلفة عمّا كانت

عليه المملكة قبل سوات عليلة . وكان كل من الغرنج واليونانيين في انطاكية يعتبرون الأرمن برابرة الجبال . وأظهرت الكنيسة اللاتينية - في شخص البطريق - تعاطفها مع علس الكوميون ، غير أنه من المشكوك فيه ما اذا كانت قد لعبت دورا رئيسيا في ذلك. إذ كان البطريق رادولف الثاني رحلا ضعيفا مسنًا لم يصعد إلى عرش البطريارقية الاحديثا بعد أن كان يشغله البطريق المهيب إعمرى (أوف ليموح). والأكثر ترجيحا أن المحرضين الرئيسيين كانوا التحار الإيطاليين الذين يخشون على تجارتهم تحت السيطرة الأرمينية ؛ وخاصة وأن فكرة بحلس الكوميون كانت آنذاك فكرة تخطر للإيطالي على غو أيسر للغاية من أن تخطر للفرنسي. وأيا كان أولائك الذين شجعوا الكوميون، فان يواناني أنطاكية هم الذين سارعوا بلعب دور قيادي فيه (١٢).

#### ۱۹۶ م : هنری والحشاشون

وهرول بوهمند أمير طرابلس إلى أنطاكية ملبيا نداء أخيه ، وأيقن ليو من أنه قد فقد فرصته . فتقهقر مع سحنائه إلى عاصمته سيس . وفي بداية الربيع التالي قرر هنرى (أوف شامباني) التدخل ، ومن حسن الطالع أن لم يكن العرب على حال تتيح لهم أن يعتدوا بعد وفاة صلاح الدين ، غير أنه لا يمكن السماح باستمرار مشل هذا الوضع الخطير ؛ وأثناء ارتحاله شمالا قابلته سفارة من الحشاشين ؛ فقد مات مؤخرا شيخ الجبل سينان ، وكان خليفته متلهفا على إعادة الصداقة التي كانت قائمة بين طائفته والفرنج؛ فأرسل اعتذاراته لاغتيال كونراد (أوف منتفرات) ، وهي جريمة كان من اليسير على هنرى اغتفارها ، ودعاه إلى زيارة قلعته الكهف . وهناك ، وعلى إحدى القميم الوعرة في حبال النصيرى، لقبي هنرى الوان التسلية الفاخرة ؛ وشهد بناظريه كيف يقتل في حبال النصيرى، لقبي هنرى الوان التسلية الفاخرة ؛ وشهد بناظريه كيف يقتل المتشيعون أنفسهم عن طيب خاطر عندما يأمرهم شيخهم إلى أن توسيل ايقاف الاستعراض. ورحل وهو محمّل بنفيس الهدايا ووعد ودود من الحشاشين بقتل أي فرد من أعدائه يطلب قتله " المالية الله يقلل أن يقسل من أعدائه يطلب قتله قاله" .

<sup>(</sup>١٢) أنظر Cahen, La Syrie du Nord, pp 582-5 ، وهو مثابة رواية كاملة المراجع لتلك القصص

Emoul, pp 323-4; Estoire d'Eracles, pp. 216,231 (manuscript D). (17)

#### ١٩٨ م : تتويج ليو الثاني

ومن الكهف ، انطلق هنرى شمالا بمحاذاة الساحل إلى أنطاكية حيث توقف قليلا قبل مواصلته رحلته في أرمينا . ولم يكن ليو راغبا في الدخول معه في حسرب مفتوحة ، فقابله أمام سيس مظهرا استعداده للتفاوض على تسوية . واتفقا على اطلاق سراح بوهمند بلا أيه فدية ، وأن يُعترف ببحراس والأراضى المحيطة بها على أنها أراض أرمينية، وأن لا يكون أي من الأميرين سيدا على الآخر . وللتصديق على المعاهدة ، وعلى أمل توحيد الإمارتين، اتفق على أن يتزوج وريث بوهنمد - ريموند - من ابنة اخت ليو والوريثه الشرعية، أليس ابنة رويين الشالث . وحقيقة كانت أليس متزوجة فعلا من هيثوم أمير ساسون ، غير أنه كان من اليسير التغلب على هذه العقبة ؛ إذ حدثت وفاة هيثوم المفاحشة وانما في وقتها الماسب. وكانت التسوية بمثابة البشير بالسلام في الشمال ، وبها أظهر هنرى نفسه على أنه مهندسها ومن شم فهو حدير بالسلام في القدس الأوائل . وعاد حنوبا وقد زادت مكانته رفعة (11).

ومع ذلك ، لم يشعر ليو بأنه قد أشبع طموحاته . ولعلمه بأن أمالريك حاكم قبرص يسعى إلى تاج ملكي، فقد حذا حذوه . على أن الرأي القانوني آنذاك كان يرى أن التاج لا يمنحه سوى الامبراطور أو البابا - كما يرى الفرنج . أما بيزنطة ، التى انقطعت صلتها الآن بكيليكيا وسوريا بسبب الغزوات السلجوقية ، فلم يعد لديها ما يكفي من القوة اللائقة باسمها بحيث يكون لها وزنها إزاء الفرنج الذين أراد ليو أن يؤثر فيهم. ومن أحل ذلك أرسل إلى الامبراطور الغربي هنرى السادس الذي راح يراوغ ، إذ كان يأمل في الحضور هو نفسه إلى الشرق ، وعندئذ ينظر في المسألة الأرمينية . ولذلك طرق ليو أبواب البابا كليستين الثالث ، إذ كان ليو على اتصال بروما أيام البابا كلمنت الثالث ملوحا بإخضاع كنيسته للبابوية ؛ ذلك أنه كان يدرك أنه لن يكون مقبولا قبط كسيد أعلى للفرنج باعتباره رئيسا لدولة هرطيقية . وعارض رحال الدين التابعين له هذا العبث معارضة عنيفة لما كانوا يحملونه من غيرة وحماس لاستقلالهم وعقيدتهم ؛ غير أن ليو ثابر على مساعيه في صبر ، إلى أن أدخل في روع أساقفته المتذمريين أن السيادة الميون سوى سيادة اسمية ولن تغير من الأمر شيئا ، بينما أخبر المندوبين أن الأساقفة قد رحبوا بالإجماع بهذا التغيير . وكان البابا قد أمر مندوبيه البابوية أن الأساقفة قد رحبوا بالإجماع بهذا التغيير . وكان البابا قد أمر مندوبيه عراعاة الرفق واللين والكياسة، ولذا لم يسأل المندوبون أية أسفلة . وفي تلك الاثناء كان

Cahen, op. cit pp 585-6. (14)

الامبراطور هنرى - الذى سبق أن وعد أمالريك بالتاج - قد وعد ليو بنفس الوعد في مقابل الإعتراف بخقوقه السيادية على أرمينيا ، على أن تجرى مراسم التوبيج لدى وصوله . لكنه لم ينهب إلى الشرق البتة ؛ إذ حالت المنية دون ذليك . على أن مستشاره كونراد (أوف هيلدشايم) ، يصحبه المندوب البابوي كونراد رئيس أساقفة مينز ، حاء إلى سيس في يناير ١١٩٨م بعد موت الامبراطور مباشرة ، وشهد احتفال التتويج الرائع . وكان الامبراطور الشرقي ألكسيوس الجيلوس يأمل في الحفاظ على بعض النفوذ في كيليكيا فأرسل الي ليو قبل ذلك بأشهر قليلة تاجا ملكيا تسلمه ليو بغاية العرفان . وقام رأس الكنيسة الأرمينية كاثوليكوس حريجورى ابيراد بوضع التاج على رأس ليو ، بينما أعطاه كونراد صولجانا ملكيا. وحضر المراسم رئيس أساقفة طرسوس الأرثوذوكسي، والبطريق اليعقوبي ، وسفراء الخليفة ، وكذلك الكثير من النسلاء مس أنطاكية . وكان بمقدور ليو الإدعاء بأن لقبه الملكي قد اعترف به رعاياه كلهم وحيرانه كلهم".

وكان يوما مشهودا للأرمن الذين رأوا في ذلك إحياء لمملكة أرمينيا القديمة ؛ وكان في هذا التنويج استكمال لاندماج الإمارة الروبينية في عالم فرنج الشرق ؛ على أن دواعي الشك كانت تدور حول ما اذا كانت سياسة ليو في صالح الأرمن ككل ، إذ أنها فصلت أبناء أرمينيا الكبرى القديمة التي هي بيت ذلك الجنس عن إخوانهم الجنوبيين. وبعد انقضاء فترة من الفترات المجيدة وحد أرمن كيليكيا أن إضفاء الصبغة الغربية لم تعد عليهم بفائدة في نهاية الأمر.

وكان تواحد كونراد رئيس الأساقفة في الشرق يرجع إلى عزم الامبراطور هنرى على إطلاق حملة صليبية جديدة ، إذ أن وفاة والده فريدريك المباغتة جعلت من اشتراك الألمان في الحملة الصليبية الثالثة اشتراكا عقيما يدعو للرثاء . وكان لدى هنرى طموحات في أن تصبح امبراطوريته واقعا دوليا ، فما أن رسخت أقدامه في اوروبا حتى فكر في أن عليه استعادة المكانة الألمانية في الأراضى المقدسة . وبينما كان يضع الخطط لحملة ضخمة كفيلة بأن تجعل البحر المتوسط كله تحت سيطرته ، وضع الترتيبات لإرسال حملة ألمانية مبكرة تبحر مباشرة إلى سوريا، فانطلق من بارى رئيس الأساقفة كونراد (أوف مينز) وأدولف كونت هولشتاين ومعهما جمع غفير من الجنود استُجلبوا أساسا من دوقيات الراينلاند وهوهنشتوفن . ووصلت الفصائل الأولى إلى عكا

Ibid. pp. 587-90. (10)

في اغسطس ، غير أن القادة توقعوا في قبرص من أحل تتويج أمالريك ، وسبقهم هنرى دوق برابانت مع كتية من رفاقه (١٦).

ولم يرحب بهم هنرى (أوف شامباني) ترحيب المبتهجين ؟ فقد علمته التحارب مدى حماقة استثارة حرب لا ضرورة لها . وكان مستشاروه الرئيسيون هم آل إبيلين ، وجما زوجته وأخوتها ولوردات طبرية وأبناء زوجة ريموند كونت طرابلس ، وبوازع من الإخلاص لتقاليدهم العائلية أشاروا بالتوصل إلى تفاهم مع المسلمين ودبلوماسية مساسة تمارس ضرب أبناء وإخوة صلاح الدين بعضهم ببعض . وكانت السياسة ناجحة ؛ إذ كان السلام حيويا لإستعادة المملكة المسيحية ، وتحقق السلام على الرغم من استفزاز أمير بيروت القرصان أسامة الذي لم يتمكن العادل في دمشق ولا العزيز في القاهرة من السيطرة عليه (١٧) . وكانت بيروت وصيدا ما تزالان في قبضة المسلمين تفصلان المملكة عن كونتية طرابلس . في وقت مبكر من عام ١٩٧٧م ضاقت هذه الثغرة باستعادة حبيل؛ وكانت سيدتها الأرملة ستيفاني (أوف ميللي) إبنة أخت رينالد أمير صيدا ، وكانت عمل منه على الهدايا للتعامل مع المسلمين ؛ وبمكيدة مع الأمير الكردي هناك تمكّنت من إعادة احتلال المدينة بدون قتال وتسليمها إلى ابنها (١٨٠٠).

# ۱۹۷ م : موت هنری (أوف شامبانی)

ولقد جاء الألمان وهم عاقدو العزم على الحرب . و لم يتوقف أوائل القادمين لإستشارة الحكومة في عكا، وإنما ساروا مباشرة في الأراضى الإسلامية في الجليل . فأثار هذا الغزو المسلمين ؛ وكانت الأراضى تابعة للعادل فاستدعى أقاربه حائما إلياهم على تناسى خلافاتهم والإنضمام إليه . و لم يكد الألمان يعبرون الحدود حتى انتشسرت الأنباء باقتراب العادل ؛ وضخمت الشائعات من حجم قواته ؛ وتسلط الذعر على الألمان فلم ينتظروا ملاقاته وانما ولوا الأدبار باتجاه عكما، وسارع الفرسان تاركين المشاة . وبدا مرجحا أن يواصل العادل مسيرته دون مقاومة إلى عكما، غير أن هنرى أخذ بنصيحة

تاريخ هرقل (Estoire d'Eracles, II, pp.214-16 (manuscript D) تاريخ هرقل (۱۱) کالت هنری (۱۱) استعدادات هنری (۱۲) للحملة الصليبية على (Annales Marbacenses, p.167 Diet of Gelnhausen)

Ibn al-Athir, 11, p.85p Ernoul, pp. 315-16. (1V)

Estoire d'Eracles, II, pp. 217-18p; Emoul, p 305. (\A)

هيو كونت طبرية وسار بارسال فرسانه وما استطاع جمعه من جنود ايطاليين لتعزيز مشاة الألمان الذين أثبتوا شجاعة تفوق شجاعة قادتهم ، فأصبحوا بعد وصول التعزيزات على استعداد للصمود . و لم يكن العادل ليجازف بمعركة قبل أن يعد لها عدتها ، و لم يشأ في الوقت ذاته أن يفقد جيشه ، فانحرف جنوبا وزحف على يافا التي كانت محصنة تحصينا جيدا ، ولكن حاميتها كانت ضيلة العدد ، و لم يتمكن هنرى من تعزيزها ، وكان أمالريك (أوف لوسينيان) يحكم المدينة قبل ذهابه إلى قبرص ، فعرض عليه هنرى اعادتها إليه شريطة أن يدافع عنها ، فمن الأفضل أن يأتى القبارصة إليها بدلا من أن تؤول إلى المسلمين أو إلى الألمان الذين لا يقيمون للمسؤولية وزنا. وما أن تلقى أمالريك هذا العرض حتى أرسل واحدا من باروناته - رينالد بارليه - ليتولى القيادة في يافا ويعد العدة للحصار الوشيك . بيد أن رينالد كان رجلا مستهيا ، وسرعان ما حاءت الأنباء بأنه يقضى أيامه في لهو طائش وليس لديه نية إعداد العدة وسرعان ما حاءت الأنباء بأنه يقضى أيامه في لهو طائش وليس لديه نية إعداد العدة عكا وطلب من مستعمرة بيزا هناك تقديم التعزيزات (١٩٠٠).

وفي العاشر من سبتمبر جمع هنرى جنوده في فناء القصر ، ووقف يستعرضهم من نافذة مفتوحة في أحد الأروقة العليا . وفي تلك اللحظة دخل الحجرة مبعوثون من مستعمرة بيزا ، فاستدار هنرى لتحيتهم ناسيا المكان الذي يقف فيه وخطا خطوة إلى الخلف من خلال النافذة المفتوحة . وكان القزم الضئيل الذي يرافقه (سكارليت) واقفا بجواره فتعلق بملابسه ؛ غير أن هنرى كان ثقيل الرزن وسكارليت خفيفه ، فهويا معا وارتطما بالرصيف وقُتلا . (٢٠)

#### ۱۹۸ م : زواج ایزابیلا وآمالریك

وادى ذهاب هنرى المفاجئ إلى أن ألقى بالمملكة كلها في حالـة من الذهـول ، إذ كانت له شعبية كبيرة. وبرغم افتقاره إلى المواهب الطبيعية البارزة ، فقد استغل مهارتـه ودأبه واعتماده على مستشاريه المخلصين وأثبت اقتداره لأن يحكم واستعداده لأن يتعلم من التحربة ، وقـد لعب دورا هامـا في استمرار بقـاء المملكة . غـير أن البارونـات لا

Abu Shama, Ernoul, pp.305-7 (۱۹) الخطوطة Estoire d'Eracle, п,pp. 216-19 (۱۹) المحطوطة المعاملة Enoul, pp.305-7 (۱۹)

Estoire d'Eracles, II, p. 220, Emoul, p 306; Amadi, pp. 90-1; Ibn al-Athir, II, p. 86. (Y·)

يستطيعون إضاعة الوقت في البكاء عليه ، إذ يتعين العثور علمي حماكم حديمه بمسرعة ليتولى أمر الحرب مع العرب والحملة الصليبية الألمانية وكافة ما تواحهه المملكة من المشاكل المعتادة . وكانت وطأة التثكل قد نالت من أرملته الأميرة إيزابيلا فأحالتها إلى حالة من التخبط يستحيل معها أن تتولى حكم المملكة ، لكنها كانت الشخصية التي تحرك الأمور باعتبارها وريثة الخط الملكي . وكان لها بنتـان صغيرتــان مــن هــنرى بقيتــا على قيد الحياة هما أليس وفيليها ، وأما ابنتها من كونراد - ماريا أوف مونتفرات -التي اشتهرت بلقب أبيها باسم (لا ماركيز)، فكانت في الخامسة من عمرها . وكان واضحا أنه ينبغي لإيزابيلا أن تتزوج مرة أخرى . وفي الوقت الـــذي كـــان يعــترف فيــه البارونات بوضعها كوريشة ، اعتبروا أن اختيار زوجها التالي همو أمر يدخل في اختصاصهم ، ولسوء الحفظ لم يتمكنوا من الإتفاق على اختيار زوج مناسب لها . فاقترح هيو أمير طبرية وأصدقاؤه ترشيح أخيه رالف الذي كانت أسرته - آل فالكونيرج أوف سانت أومير - إحدى أبرز العائلات في المملكة ؛ لكنها كانت عائلة فقيرة بعد أن استولى المسلمون على أراضيها في الجليل ، وكان رالف إبنا أصغر من المفلسين ، وكان معروفا عنه بصورة واسعة الإنتشار أنه يفتقر إلى ما يكفسي من الشروة والمكانة المرموقة ، وكان فرسان النظامين العسكريين بصفة خاصة يعارضونه . وأثناء أن كانت المناقشات حارية حاءت الأنباء بسقوط يافا دون مقاومة ، فانطلق دوق برابانت لإستعادتُها. والآن عاد إلى عكا وتولى زمام الحكم ، وبعد أيام قليلة ، في العشرين من سبتمبر ، وصل كونراد (أوف مينز) والقادة الألمان من قبرص . وكان كونراد يتصف بقوة سلطته البالغة باعتباره بطريق الإمبراطورية الغربية، وموضع ثقة الامبراطور ، وصديقا - كذلك - للبابا الجديد إنوسنت الثالث . وعندما اقترح منح التاج للملك أمالريك القبرصي لم يعارضه أحد عدا البطريق آيمار الراهب برغم عدم تأييد رجال الدين التابعين له لمعارضته . وبــدا الإختيــار اختيــارا راثعــا ، إذ كــانت زوجــة امــالريك الأولى – إيشّيفا أوف إبيلين – قد ماتت مؤخرا ، وبذا لم يكن هناك ما يعوقه من زواج إيزابيلا . ورغم أن الكثيرين من البارونات السيريان لم يتناسوا تماما أنه من آل لوسينان، فقد أظهر تخليه عن كل السياسات المتحيزة ، وأظهر أنه أكثر اقتـدار من اخيـه الأصغـر حرى. وكان اختياره باعثا على إدخال السرور على البابا الذي بدا له من الحكمة لم شمل الشرق اللاتيني تحت زعامة واحدة. على أن نوايا المستشار كونراد كانت أكثر خبثا. إذ كان أمالريك مدينا بتاجه القبرصي للإمبراطور هنري واصبح تابعا لـ ه. وباعتباره الآن ملكا للقدس ، أفلا يُخضع مملكته الجديدة للسطلة الإمبراطورية ؟ وتسردد أمالريك نفسه قليلا . ر لم يصل إلى عكا قبل يناير ١٩٨ م . وفي الصباح التسالي لوصوله تزوج من الأميرة إيزابيلا وبعد أيام قليلة توجهما البطريق ملكا وملكة للقدس (٢١).

و لم تكن وحدة التاحين مكتملة على الصورة التي كان يطمع إليها البابا أو المستعمرون ، إذ أوضع أمالريك منذ البداية الفصل بين إدارة كل من المملكتين وعدم انفاق أية أموال قبرصية في الدفاع عن الأراضى المقدسة . وكان هو نفسه بمثابة رابطة شخصية بينهما ، فكانت قبرص مملكة وراثية ، ووريثه هناك هو ابنه هيو ، أما في مملكة القلس فكان الحق الوراثمي مرتبطا بالقبول العام واحتفظت المحكمة العليا بمطالبتها بانتخاب من يعتلى العرش، وفي القدس كان أمالريك مدينا بوضعه لزوجته ، فلو مات فسوف تعاود الزواج وسوف يُقبل الروج الجديد ملكا، وكانت وريثة العرش هي ابنتها ماريا (أوف مونتفرات) ، وحتى لو أنجب منها ولذا ، كان من المشكوك فيه أن تكون لثمرة الزواج الرابع أسبقية على غمرة الزواج الثاني . على أن ذريتهما الفعلية اقتصرت على بنتين هما سبيلا وميليسند (٢٢).

ورغم أن أمالريك كان يعتبر نفسه أكثر قليلا من نائب للملك، فقد كان حاكما ذا اقتدار ونشاط. وقد حث المحكمة العليا على مشاركته في مراجعة الدستور كي تتحدد الحقوق الملكية بوضوح ، خاصة وأنه أثار مسألة استشارة رالف أمير طبرية ، وهو غريمه في العرش ، والذي يقال إنه كان على تقديره وإن لم يكن يحبه . وكان رالف متميزا بمعلوماته القانونية ، فكان من الطبيعي أن يُطلب منه اصدار الطبعة الجديدة من القوانين التي كانت تسمى كتاب الملك Livre au Roi. بيد أن أمالريك كان يخشى أن تُستغل معلومات رالف ضده . وفي شهر مارس ١٩٨٨م ، وبينما كان الملك على صهوة حواده مع حاشيته يتجولون في البساتين المحيطة بصور، هبط عليه أربعة فرسان المان . وأنقذ الملك دون أن تلحق به إصابات حسيمة ، ورفض المهاجمون التصريح

Roger of Hoveden, iv,p29 يقر يقد تروحا وتوسطة برا به Estoire d'Eracles, u, pp.221-3; Ernoul, pp. 309-10. (٢١) الذي يطلق اسم ميليسند خطأ على العروس إن الزوجين قد تزوجا وتوسط أي بيروت بواسطة كونراد اوف مينز. والأرجع أن ذلك دعاية ألمانية، إذ أن البابا إس سنت الثالث كتب الى الطويق آيمار يوبخه على أنه رفض أو لا المسماح بسائرواج بسبب روابط السدم، شم أيمه وأتم التوبيج رسالة في عند أنداك قدما أن يتم تتويج ملك القدس في كتدرائية

Hill, op.cit وعن الملكية الوراثية في قبرص أنظر La Monte, Feudal Monurchy, p.43. وعن الملكية الوراثية في قبرص أنظر vol. ii, p.50 n. 4.

بالجهة التى ينوبون عنها في محاولتهم ، لكن أمالريك أعلن أن رالف مذنب وحكم عليه بالنفي . وطالب رالف بحقة في محاكمة يجريها أقرائه من النبلاء . وبناء على نصيحة حون أمير إييلين - وهو أحو الملكة غير الشقيق - اقتنع الملك بأن رالف لابد وأن يحيل القضية إلى الحكمة العليا ، التي قضت بأن الملك قد أخطأ في نفي رالف دون محاكمته . ولم تُحل المسألة إلا عندما أعلن رالف أنه سيذهب طواعية إلى المنفى في طرابلس بعد أن فقد ثقة الملك ، وربما كان ذلك راجعا إلى تدخل حون أمير ابيلين المعروف بمهارته. وأظهرت الحادثة للنبلاء عدم إمكان معارضة الملك دون الإفلات من القصاص ، لكنها أظهرت للملك أن عليه أن يمتثل للدستور (٢٢).

وكانت سياسته الخارجية تتصف بالقوة والمرونة . ففي أكتوبر ١٩٧ م، وقبل أن يعتلى العرش، بذل المساعدة لهنرى (أوف برابانت) مستغلا تمركز المسلمين في يافا وأرسل حملة مفاحئة تتألف من المان و جنود من أبناء برابانت بقيادة هنرى لإستعادة صيدا وبيروت . أما صيدا فقد سبق أن دمرها المسلمون الذين ظنوا أن لا سبيل للدفاع عنها ، ولما وصلها المسيحيون وحدوها أثرا بعد عين . وكان أمير بيروت القرصان أسامة قد طلب العون من العادل ، ولما وحد أن هذا الأخير لم يرسل له العون قرر تدمير مدينته ، غير أنه بدأ متأخرا جدا ، إذ وصل هنرى وحنوده فوحدوا أسوارها مفككة بحيث يسهل عليهم دخولها ، غير أن أغلب المدينة كان سليما وسرعان ما أصلحوا ما تلف منها . ومنحت بيروت كإقطاعية لأخى الملكة غير الشقيق حون (أوف ابيلين). وبعودة حبيل إلى قبضة أمراء المسيحيين بالفعل ، أصبح للمملكة حدود مشتركة مع كونتية طرابلس مرة اخرى ، غير أن الساحل المحيط بصيدا لم يخل تماما من الأعداء الذين كانوا يحتفظون بنصف الضواحي (٢٤).

## ١٩٧ ١م: الحملة الصليبية الألمانية

تشجع الصليبيون الألمان بنجاحهم في بيروت فخططوا ، وعلى رأسهم رئيس الأساقفة ، للزحف بعد ذلك على القدس . وحاول البارونات السيريان أن يُثنوهم عن

pp.228-30; John of Ibelin, pp.327-8; Philip of Novara, pp.522-3,570. Estoire (TT)

<sup>-</sup>Ernoul, pp. 311-17; Estoire d'Eracles, ii, pp.224-7; Arnold of Lubeck,p.205; Ibn al (74)
Athir,ii,p. 86.

عزمهم ، آملين الخفاظ على السلام مع العادل على أساس تخليه عن ياف واحتفاظه ببيروت ، ولكن محاولاتهم ذهبت أدراج الرياح . وفي نوفمبر ١١٩٧م دخل الألمان الجليل وحاصروا قلعة تبنين العظيمة . وكان هجومهم الأول من القوة بحيث سارعت الحامية الإسلامية تعرض التخلي عن القلعة ومعها خمسمائة سحبن مسيحي محتجزين في غيابة سجونها مقابل الإبقاء على حياة أفرادها ومرورهم آمنين مع أمتعتهم الشخصية . غير أن رئيس الأساقفة كونراد أصر على التسليم بلا قيد او شرط . وفي لهفة بارونات الفرنج على مصادقة العادل ، وبدافع من خشية حمدوث مذبحة تشير جهاد المسلمين ، أرسلوا يُحذرون السلطان من أن الألمان ليسوا معتادين على الإبقاء على حياة أسراهم. واستبسلت الحامية في الدفاع ، بينما حث العادل ابن أخيه العزيز على ارسال حيش من مصر لملاقاة الغزاة . وبدأ الألمان يشعرون بالوهن وتراخت عزائمهم . وفي تلـك الأثنـاء وصلت الأنباء بموت الامبراطور هنري في سبتمبر ، ولدا تلهف الكثير من القادة على العودة إلى المانيا ، ولما حاءت اخبار الحرب الأهلية في المانيا قرر كونراد ورفاق التخلي عن الحصار . وفي الثاني من فبراير ١٩٨٨م اقترب الجيش المصرى القادم من الجنوب . وتهيأ حنود الألمان وضباطهم للحرب ، ولكسن انتشرت فجأة شائعة بفرار المستشار رئيس الأساقفة مع عظام اللوردات ، فدب الذعر في الجميع ، وانطلق الجيش كله هاربا ولم يتوقف أبدا إلى أن وصل إلى مأمنه في صور . وبعد أيام قليلة شرع الجيش في رحلــة العودة إلى المانيا . وهكذا لم تحقق الحملة الصليبية كلها سـوى الخيبـة و لم تفعـل شـيثا للحفاظ على المكانة الألمانية . ومع ذلك ، فقد ساعدت في استعادة بيروت للفرنج ، وتركت خلفها مؤسسة دائمة هي منظمة فرسان التيوتون<sup>(٢٥)</sup>.

وكانت الأنظمة العسكرية الدينية الأقدم قد استجلبت أعدادا ضيلة من الألمان برغم انها كانت أنظمة عالمية من الناحية الرسمية . وفي وقست الحملة الصليبية الثالثة ، كان بعض التجار القادمين من مينائي بريمين ولوبيك الألمانين قد أنشأوا نزلا للألمان في عكا على غرار مستشفى القديس يوحنا ، وتقرر تكريسه للعذراء ، وخصص لرعاية الحجاج الألمان . وكان لابد وأن تزداد أهميته بحضور الحملة الألمانية عام ١٩٧٧م ، وعندما قرر عدد من فرسان الصليبين عدم العودة إلى المانيا في الحال ، حدت المنظمة حذو مستشفي القديس حون قبل ذلك بقرن من الزمان وضمت هؤلاء الفرسان ، وفي عام ١٩٨٨م تلقت اعترافا من الملك ومن البابا بأنها نظام عسكرى . والأرجح أن

<sup>(</sup>٢٥) (المترجم) ـ التيوتون : شعوب المانية قديمة وخاصة في في شمال ألمانيا.

المستشار الأسقف كونراد كان مدركا أن وجود نظام ألماني خالص سيكون ذا قيمة في زيادة المخططات الإمبراطورية ، وقد تجمل هو نفسه مسؤولية الشروع فيها بدرجة كبيرة. وسرعان ما حصلت على هبات الضياع الخصبة في المانيا ، وبدأت في الحصول على القلاع في سوريا ، فكان أول ممتلكاتها برج فوق بوابة سانت نيكولاس في عكا، وهبه أمالريك شريطة أن يعيد الفرسان تسليمه بناء على أمر الملك . ثم سرعان ما اشتروا قلعة مونتفورت الواقعة على التلال المسيطرة على "سلم صور"، وأعادوا تسميتها باسم ستاركنبرج . وكشأن فرسان المعبد والمستشفى قدم النظام العسكرى الألماني الجنود للدفاع عن الشرق الفرنجى ، لكنه لم يعمل على تسهيل حكم الملكة (٢٦).

وما أن رحل الصليبيون الألمان حتى دخل أسالريك في مفاوضات مع العادل ؟ وكان العزيز قد أسرع في العودة إلى مصر ، ولم يكن العادل يرغب في الشجار مع الفرنج لتلهفه على الحصول على الميراث الأيوبي كله . وفي أول يولية ١٩٨٨م وقع على معاهدة تقضى بأن يحتفظ العادل بيافا ، ويحتفظ الفرنج بجبيل وبيروت ، وبتقسيم صيدا بينهما ، على أن تستمر المعاهدة خمس سنوات وثمانية أشهر . وكانت تلك التسوية في صالح العادل ، إذ بعد وفاة العزيز في شهر نوفمبر أطلقت يده للتدخل في مصر وضم أراضي السلطان المتوفي . وبتزايد قوته زاد إصرار أمالريك على مسالمته إذ كانت هناك مشاكل في أنطاكية مرة أخرى (٢٧).

## ١٩٧ م : الإستخلاف على أنطاكية

كان بوهموند الثالث قد شارك في حصار بيروت ، وفي طريق عودته خطط لمهاجمة حبلة واللاذقية ، غير أنه اضطر إلى الإسراع إلى إمارته ، فقد مات إبنه ريموند فحأة في أوائل عام ١٩٧ م ، وبذا انهارت مخططاته الرائعة في توحيد كيليكيا وانطاكية تحت ابنه ريموند وعروسه الأرمينية . ولقد ترك إبنا رضيعا هو ريموند وربين الذي كان ورينا لأنطاكية بحق الوراثة . لكن بوهموند الثالث الآن قد دلف باب سنته الستين ،

Rohricht, Geschichte des Konigreichs Jerusalem, pp. 677-8. انظر ۲۹

<sup>(</sup>۲۷) Ernoul,pp.316-17; Estoire d'Eracles, ii,p.228; ويقول Roger of Hoveden, iv,p 28 إنه كان مقررا أن تستمر الهدنة سبت سنوات وسنة أشبهر وسنة أيام؛ أبو شامة :النص العربي.ed Ibn al-Athir, ii, p. 89. ; i,pp. 220-1،Bairaq

ومن غير المحتمل أن يعيش ليرى حفيده وقد بلغ سن الرشد . ولو أن الوصى على الطفل كان من اقاربه الأرمن ففي ذلك الخطورة كلها التي تتمثل في سيطرة الأقلية ؛ فأرسل بوهموند الأرملة أليس مع وليدها إلى أرمينيا ، ربما لأنه كان يخطط لأن يستخلف أحد أبناء سبيلا ، وربما لأنه ظن أن في ذلك سلامتهما . وقد حدثت تلك الأحداث في وقت تتويج ليو تقريبا . وكان كونراد (أوف مينز) تواقا للإستيلاء على عرش أنطاكية لأحد أتباع سيده ، وبذا يكون قد استكمل مهمته في عكا ، فما كان منه إلا أن سارع بمغادرة سيس إلى أنطاكية حيث أحبر بوهموند على استدعاء باروناته وجعلهم يقسمون على مساندة استخلاف ريموند-روبين (٢٨).

وكان الأفضل لكونبراد أن يذهب إلى طرابلس . إذ كان بوهموند كونت طرابلس، وهو الإبن الثاني لبوهموند الشالث ، شابا تتوفر لديه طموحات ضخمة والقليل من الشعور بالضمير ، وهو ضليع في القانون وقادر على أن يجد ما يبرر به أكثر اعماله فحشا، ولم يكن بينه وبين الكنيسة شئ من البود . وفي خلاف بين أبناء بيزا وأسقف طرابلس على بعض الأراضى ، ناصر أهل بيزا - من أحل المال بهلا شك . وعندما غين الأسقف بطرس (أوف انجوليم) بطريقا لأنطاكية وقام بتعيين خليفة له في دائرة طرابلس بلا اجراءات كنسية بسبب العجلة ، قبل البابا ما تذرع به من أن وجود حاكم مثل بوهموند لا تستطيع الكنيسة المجازفة بالتأخير . وكان بوهموند عاقدا عزمه على ضمان استخلاف انطاكية ، وعلى الفور رفض الإعتراف بصحة القسم الذى على ضمان استخلاف انطاكية ، وعلى الفور رفض الإعتراف بصحة القسم الذى المعبد الذين انضموا إليه في سرور بعد غضبهم من ليو الذي احتفظ ببحراس ، وضم إليه فرسان المستشفى بعد أن حصلوا على منح معقولة . وأما أبناء بيزا وجنوا فقد ارتشوا بامتيازات تجارية . والأكثر أهمية أن كميون أنطاكية نفسه كان يخشى الأرمن ، ويحمل العداوة لأي عمل يأتيه البارونات . وفي نهاية ١٩٨٨ م ظهر بوهموند كونت طرابلس فحاة في أنطاكية ، وعزل أباه وحت الكميون على قسم الولاء لنفسه.

بيد أن ليو كان له حليف عظيم ، ألا وهو البابا إينوسينت الثالث . وأيا ما كانت

Arnould of Lubeck, p.207; Chronica Regia Coloniensis, p. 161; Roger of Hoveden, (۲۸) وجميعهم يقسول ضمنا إن بوهمونند احتسل الملدن مؤقتا. كمسال الديس ترجمة iv, p. 28 والما Blochet,pp.213-15 فيخطئ في الواقع. وأماه. Rohricht, op.cit.p. 675, من فيخطئ في الواقع. وأماه. Eracles, ii, p.228 وهي Jebail وهي Jebail في تاريخ هرقل Eracles, ii, p.228 ، ويذكرها جبلة Jabala (Dschebele).

الشكوك التى ربما كانت البابوية تشعر بها حول احلاص الكنيسة الأرمينية في خضوعها لروما ، كان اينوسنت الثالث عازفا عن إبعاد أتباعه الجدد . وانهمرت على روما وبطريق كنيسته الأرمينية (كاثوليكوس) رسائل من ليو وطلبات تعكس الود والإخلاص، ولم يكن هناك مجال لتجاهلها . وأدت معارضة الكنيسة على الأرجيح إلى أن يسمح بوهموند الصغير لوالده بالعودة إلى أنطاكية وعاد هو نفسه إلى طرابلس وفي تلك الأثناء مارس فرسان المعبد كل ما لديهم من نفوذ للتأثير على روما ؛ غير أن ليو تجاهل تلميحات الكنيسة التي تفيد بأنه ينبغي له إعادة بجراس إلى نظام فرسان المعبد، إذ كانت بجراس من الناحية الإستراتيحية موقعا أساسيا له إذا كان له أن يتحكم في أن كانت بجراس من الناحية الإستراتيحية موقعا أساسيا له إذا كان له أن يتحكم في عناده دفع حتى بالبطريق إلى الانجياز إلى حانب بوهموند كونت طرابلس . وانضمت الكنيسة في أنطاكية إلى الكميون والأنظمة العسكرية في معارضتها للإستخلاف الأرميني. وعندما مات بوهموند الشاك في ابريل ١٠٢١م ، لم يجد بوهموند كونت طرابلس صعوبة في تنصيب نفسه في المدينة . بيد أن الكثير من النبلاء المتمسكين بقسمهم ، والذين كانوا يخشون استبداد بوهموند ، هربوا إلى بلاط ليو في سيس (٢٩١).

## ١ • ١ ٢ • م : الحرب الأهلية في الشمال

وطوال الربع التالي من القرن انشغل مسيحيو شمال سوريا بحرب الإستخلاف الأنطاكية ، وقبل تسوية المسألة بوقت طويل كان الوضع كله في الشرق قد تغير . ومن حسن الحظ أن أمراء الأناضول السلاحقة والأيوبيين لم يكونوا في وضع يمكنهم من شن حرب للغزو هناك . ذلك أن وفاة السلطان السلجوقي قلج أرسلان الثاني أعقبتها حرب أهلية طويلة فيما بين أولاده . وانقضت عشر سنوات تقريبا تمكن بعدها أحد الأبناء الصغار ، ركن الدين سليمان صاحب توقات، من إعادة توحيد أراضي الأسرة . وحدثت غارة سلجوقية على كيليكيا عام ١١٩٣م ، ومرة أخرى عام ١٢٠١م، الأمر الذي تسبب في اضطراب ليو في اللحظة الحرجة التي كان فيها بوهموند الثالث واقدا يحتضر . على أنه عندما كان يتوفر لركن الدين بعض الوقت أثاء حروبه مع احوته ومع

<sup>(</sup>٢٩) للإطلاع على هده القصة المعقدة أنطر Cahen, op. cit. pp. 590-5 ، مع ماقشة حول تعارض المصادر.

أمراء الدانشمند الصعفاء ، كان يستغله نى مهاحمة حورحيا ، التي كانت مليكتها ثامار تبدو أشد خطورة في تهديدها للإسلام من أي عاهل لاتيني (٣٠).

ولم يكن من السهل الحفاظ على السلام . ففي نهاية عام ١٢٠٢م هبط على عكا أسطول فلمنكى سغير ، كان قد أخر مجتازا مضيق حبل طارق تحت قيادة آمر قلعة بروج ، حون (أوف نيسل) .وبعد أيام قليلة وصلت حفشة من الفرسيال في سفور من مرسيليا برئاسة الأسقف وولز (أوف أوتون) وكونست موريه ، ولحقس بهم محموعة أحرى من الفرسان الفرنسيين القادمين من فينيسيا ، وفيهم ستيفن (أوف بيرش) وروبرت (أوف مونتفورت) ورينالد الثاني كونت دامبيير . و لم يلغ عدد المحموعات الثلاث سوى منات قليلة من الرحال ، وهم نسبة ضئيلة بمقارنتها بالجيش العرمرم الذي يمحر الآن من دالماتيا ؛ وكان ريسالد (أوف مونتميريل) قلد غيادر زارا أمام الحيش، و سرعان ما حاء بالأبياء التي تفيد بأنه سيمر بعض الوقت قبل أن يظهر الجيش في سوريا، و ربما لن يصل. وكشأن الوافدين الجدد ، عقد الفرسان الفرنسيون العيزم على الخروج في الحال للحرب من أجل الصليب، وقد تملكهم الرعب عندما حثهم الملك أمال يك على الإنتظار متحملين بالصبر ، فما كان من رينالد كونت دامبير إلا أن أمان الملك في وجهه راميا إياه بالجبن ، وباعتباره قائدا بذاته ، حرض الفرسان على الإلتحاق بخدمة بوهموند كونت طرابلس . فانطلقوا للإنضمام إليه في انطاكية بعدما عبروا طرابلس في أمان . لكن حبلة واللاذقية كانتا ما تزالان في أيدي المسلمين ، وكان أمير حيلة رحار مسالما تربطه بجيرانه المسيحيين أوثق الروابط ، فرحب بهم ضيوف عليه، وحدرهم من عبور اللاذقية دون أخذ الأمان من سيدها الظاهر صاحب حلب ؟ وعرض أن يكاتب هو نفسه السلطان الذي كان حريا بتلبية طلبهم لإهتمامه بزيادة إشعال الحرب الأهلية في أنطاكية ، غير أنه لم يسع رينالد ورفاقه الإنتظار، فغذوا السير عبر اللاذقية التي أراد أميرها الوفاء بواجبه الإسلامي فنصب لهم كمينا وأسسر كشيرين وقشل الهاقين (٣١).

Ibn Bibi, ed. Houtsma, iv, pp. 5-22; Ibn al-Athir, ii, pp 69-72; Georgian Chronicle (°) (ed. Brosset), i,pp. 292-7.

Emoul, p. 341; Estoire d'Eracles, ii, pp. 247-9; Villehardouin, ed. Faral, pp. 102-4 (٣١) و كمال الدين ترجمة Blochet, p.39. و دهب جون اوف يسيل وقليلون عمن أفلتوا من اللاذقية الى ليو Villehardoum وعن الحملة الصليبية الرابعة أنظر أدناه ص ١٠٧ وينتقد Villehardoum عمر ارة الصليبين الذين أصروا على الذهاب الى الأراضي المقدسة.

#### ٥ • ٢ • م : موت الملك أمالريك

أغار أمالريك نفسه من حين لآخر على المسلمين عندما كان أحد الأمراء يقوى نفسه بالقرب من صيدا ويبدأ في الإغارة على السواحل المسيحية . وحيث أن العادل لم يعرض أية تعريضات ، انتقم أمالريك بإرسال سفن تعترض قافلة بحرية فمينة كانت مبحرة إلى اللاذقية واستولى عليها، كما قام بغارة على الجليل . ورغم أن العادل وصل في مسيره إلى حبل طابور لملاقاته ، فقد رفض الدخول معه في معركة . كما أن رد فعله لم يكن عنيفا عندما أبحر الأسطول المسيحي إلى دلتا النيل ثم أعلا النهر مارا برشيد وخرب مدينة فوة. وفي ذات الوقت تقريبا قام فرسان المستشفى في الكرك ومرقب بالإغارة على حماه ، وهي إمارة المنصور ، حفيد أخى العادل دون أماح دائم (٢٢).

وفي سبتمبر ١٢٠٤م أبرمت معاهدة سلام بين أمالريك والعادل لست سنوات . ويبدو أن المبادرة بها حاءت من أمالريك ، وإن كان العادل مشتاقا من حانبه لإنهاء القتال ، ربما لقلقه من تفوق المسيحيين في القوة البحرية ، غير أنه يقينا كان مدركا أن امبراطوريته سوف تجنى الثمار باستئناف التجارة اليتي ركدت مع الساحل السورى. ولذا كان على استعداد للتخلى لا عن بيروت وصيدا نهائيا لأمالريك فحسب ، وانما تخلى له كذلك عن يافا والرملة وسهل ترتيبات الحج للحجاج الذاهبين إلى القدس والناصرة . أما أمالريك ، الذى لا يتوقع الآن تلقى أية مساعدة فعالة من الغرب ، فقد بدت له الشروط حيدة بصورة تثير الدهشة (٢٠ غير أنه لم يتمكن من التمتع بمكانته المتزايدة لفترة طويلة ، ففى أول ابريل ١٠٠٥، وبعد فترة قصيرة من المرض نتيجة الإفراط في أكل السمك، مات في عكا عن عمر يزيد قليلا على الخمسين (٢٠٠).

ولم يكن أمالريك ملكا عظيما ، غير أنه كشأن سلفه هنرى تعلم من التجربية الحكمة السياسية التي كانت ذات قيمة لهذه المملكة البائسة المحفوفة بالأخطار ؛ وأسهم

<sup>-</sup>Emoul, pp. 355-60; Estoire d'Eracles, ii, pp. 258-63; Abu Shama, ii, p 158; Ibn al (TT)
Athir, ii, p. 96.

Ernoul, p. 360; Estoire d'Eracles, ii, p. 263; Ibn al-Athir, loc. cit. (TT)

ذهنه المنسق القانوني لا في إيباد دستور لقبرص وحسب ، وإنما فعل الكثير من احل الحفاظ على الملكية في الأراضي الأصلية . وكرحل كان يلقى الإحسرام ولكن لم يكن محموبا كثيراً . وكان في شبابه يتصف باللامســـؤولية وكــان مشــاغبا ، ودائمـا مــا كــان يستهين بالمعارضة . وبرغم أنه أوضح بحلاء تفضيله لأن يظل ملك القبرص وحدها، فيرجع إليه الفضل في قبوله للمهام التي ألقاها التاج الثاني على عاتق ونفلها بكل ما تستدعيه من واجبات . وفي وقت وفاته كانت المملكتان معصلتين ، فألت قبرص إلى إبنه هيو الأول ابن إيشيفا (أوف ابيلين)، وكان طفلا في السادسة من عمره . وكانت الأخت الكبرى للطفل قد تزوجت حديثا من وولـتر (أوف مونتبيليارد) الـذي عهـدت إليه المحكمة العليا في الجزيرة بالوصاية (٥٥). وفي مملكة القباس آلت السلطة تلقائها إلى الملكة إيزابيلا التي لم تشعر بالإرتباك لموت زوحها هذا الأحير على النحو الذي يعوقهما عن مباشرة الحكم . بيد أنها هي نفسها لم تعش طويلا ؛ إذ طوت أكمان الغموض تاريخ وفاتها كما طوت أغلب أحداث حياتها . وكانت هي الوحيدة من بين سيدات البيت الملكي في القدس التي كانت شخصيتها شخصية معتمة لم يسق لنا شيئ يكشف عن شخصيتها . وكان زواحها ووجودها ذاته ذا أهمية كبيرة. ولو كان لها تطلعات سياسية لكانت بمثابة قوة في الأراضي المقدسة ، لكنها تركب نفسها تنتقبل من زوج إلى زوج دون اعتبار لرغباتها الشخصية . ونحن نعلم أنها كانت جميلة ؛ على أننا ينبغى أن نصل إلى نتيجة أنها كانت هزيلة ضعيفة (٣٦).

وتركت ايزابيلا خمس بنات ، ماريا (أوف مونتفرات) وأليس وفيليسا (أوف شامباني) وسيبيلا وميليسيند (أوف لوسينان). واعتلت ماريا العرش ، وكانت آنذاك في الثالثة عشرة من عمرها ، وعُيّن جون أوف إبيلين ، لورد بيروت ،وصيا على العرش. وليس معروفا ما إذا كان تعيينه جاء عن طريق الملكة الراحلة أو عن طريق البارونات ، غير أنه كان المرشح البارز ، إذ باعتباره الأخ الأكبر غير الشقيق لإيزابيلا ، كان هو أقرب الأقرباء الذكور لماريا . وكان صاحب أغنى إقطاعية في المملكة الصغيرة وكان القائد المقبول للبارونات ، وقد جمع بين شجاعة أبيه وحكمتة باليان وبين اللهاء الإغريقي الذي ورثه عن أمه - ماريا كومنينا . وظل يحكم البلد لثلات سنوات بمهارة وهدوء لا تزعجه فيها الحروب العربية ولا تحرحه فيها الحملات الصليبية . وفي واقع

Estoire d'Erucles, 1i, p. 305. (To)

Ibid., (77)

الأمر ، وكما توقع أمالريك وهو محزون عندما وقع معاهدت مع العادل ، ليس هناك فارس غربى يزعج نفسه طواعية بالحضور إلى فلسطين . لقد وحدت الحملات الصليبية مراتع أخرى أكثر خصوبة تتصيدها (٣٧).

Ibid., Ernoul, p. 407. (TV)

# الباب الثاني:

حملات صليبية ضالة



## الفصل الأول:

الحملة الصليبية ضد المسيحيين



## الحملة الصليبية ضد المسيحيين

"كيف صارت كأرملة العظيمة في الأمم. السيّدة في البلدان صارت تحت الجِزْيَة، كُلّ أصحابها غدروا بها صاروا لها أعداء" (مراثى إرْميا ١:١:٢)

في نوفمبر ١٩٩١م، دعا الكونت تيبالد (أوف شامباني) أصدقاءه وحيرانه لمشاهدة العاب الفروسية في قلعته إكرى الواقعة على نهر إيسن في شمال فرنسا . وبعد انتهاء المقارعة ، تحولت أحاديث اللوردات إلى الحاجة إلى خملة صليبية جديدة ، وهو أمر وقع من الكونت موقعا قويا ، إذ كان هو ابن احى قلب الأسد وفيليب أوغسطس ، وكان انحوه هو الكونت هنرى الذي حكم في فلسطين . وبناء على اقتراحه دُعِى الواعظ الجوال فولك (أوف نويلي) ليحادث الضيوف . وأشعلت فصاحته الجموعة كلها فاقسموا على أخذ الصليب ؟ وأرسل مبعوث إلى البابا لإبلاغه بالقرار الورع(١).

كان إينوسنت الثالث متربعا على العرش البابري لأكثر من عام في الواقع. وكان

Villehardouin, i, pp. 2-6. (1)

متَّقد الحماس في طموحه لإقامة السلطة غير العادية للكرسي السابوي ، لكنه في الوقيت ذاته كان حذرا بعيد النظر رائق الذهن، وقانونيا يفصل وجود أساس قانوني لمطالباته، وكان سياسيا لا يتورع عن استخدام أية وسيلة في متناول بده مهما تكسن . وكان قمد أصابه الاضطراب من حراء الوضع في الشرق ، وكنان أحمد أعماله الأولى أن أفصح حهرة عن رغبته في حملة صليبية حديدة ؛ وفي عام ١٩٩٨م كاتب البطريق آيمار بطريـق القدس طالبا تقريرا مفصلا عن الملكة الفرنجية (٢). وكان ملوك القدس أتباعا له ، وزاد من رغبته في مساعدتهم السياسة الدؤوبة للإمبراطور هنري السادس، الذي كان منحم للتاحين في قبرص وأرمينا بمثابة التحدي للسلطة البابوية في تلك الأماكن. وقد أظهر ت التجربة أن الملوك والأباطرة ليسوا مرغوبين تماما في الحملات الصليبية. والحملية الصليبية الوحيدة التي تعتبر نجاحا كاملا هي الحملة الصليبية الأولى الستي لم يشارك فيهما ملك على رأسه تماج . ومن شأن حملة صليبية تتالف من بارونات، متحانسين في العنصر بشكل أو بآخر، أن تتحنب مظاهر الندية الملكية والقومية التي دمرت بدرجة كبيرة الحملتين الصليبيتين الثانية والثالثة . وستكون نـوازع الغيرة الـيّ قـد تنشأ تافهـة يسهل السيطرة عليها في وحود ممثل بابوي مقتدر. ولذلك، رحب إينوسنت ترحيب حارا بالأنباء التي وصلته من شامباني ، ذلك أن الحركة التي أطلقها تيبالد لن تساعد الشرق مساعدة فعالة فحسب ، وإنما يمكن استخدامها كذلك في توطيد أواصر وحدة العالم السيحي تحت سلطة روما (٢).

#### ١٩٩ م : إينوسينت الثالث والحملة الصليبية

وقد اختيرت اللحظة اختيارا حسنا للبابوية . ففي زمسن الحملة الصليبية الأولى لم يكن هناك امبراطور في الغرب في وضع يمكّنه من التدخل ؛ ونتج عن موت هنرى السادس في سبتمبر ١٩٧٧م أن أراح الكنيسة من تهديد حقيقي . وكان هنرى باعتباره إبن فريدريك بارباروسا وزوج وريشة صقلية، التي أصبح ميراثها في قبضته القوية بحلول عام ١٩٤٤م – أكثر هولا من أي عاهل آخر منذ شارلمان ، وكان شعوره بتلك المكانة قويا وكاد أن ينجح في تعزيز تلك المكانة على أساس وراثى ؛ إذ أن منحه

Rohricht, Regesta, pp. 202-3. (1)

Fliche, La Chrétienté Romaine vol. x of Fliche and الثالث، أنظر Martin, Histoire de l'Eglise)pp.44-60.

للتيجان في الشرق وطلبه التحالف مع قلب الأسد الأسير ، أوضع أنه ينظر لنفسه على أنه "ملك الملوك" . و لم يُخفّ كراهيته لبيزنطة ، وهمي الامبراطورية القديمة التي فاقت تقاليدها تقاليده في نديتها، لا و لم يُخفّ ما كان يصبو إليه في المضي في السياسة النورماندية لبناء سلطان له في البحر المتوسط ، والتي كانت تشتمل بذاتها على دمار بيزنطة . وكان أطلاق حملة صليبية حزءا حتميا من هذه السياسة . وطوال عام ١١٩٧ كان يضع خططه بمدر. وكان للبعثة الألمانية التي هبطت عكا في ذلك العام أن تكون بشيرا لجيش عظيم يقوده بنفسه . وأسقط في يد البابا إينوسنت الثالث ، وهو رحل هيّاب متذبذب ، لكنه لم يحاول إثناءه عن عزمه رغم أنه نصحه بعدم شن هجوم عاجل على القسطنطينية إذ أنه يفاوض أمبراطورها على وحدة الكنيسة . ولو لم يحت هنرى فحاة في ميسينا، وهو في الثانية والثلاثين، أثناء تجهيزه لإسطول عظيم يقهر به الشرق، فحاة في ميسينا، وهو في الثانية والثلاثين، أثناء تجهيزه لإسطول عظيم يقهر به الشرق، فرعا نجح نجاحا كبيرا في أن يجعل من نفسه سيد العالم المسيحي كله (أ).

مات البابا سيليستين بعد أشهر قليلة من موت الامبراطور ، ولذا وحد البابا إينوسنت الثالث نفسه مستخلفا دون غريم دنيوي . وعهدت الإمبراطورة الأرملة كونستانس إليه بمملكتها الصقلية وابنها الصغير فريدريك . وفي المانيا، حيث لم يكن الأمير الصقلي المولد معروفا، استولى عمه - أخو هنرى - فيليب (أوف سوابيا) على أراضى العائلة ونصب نفسه إمبراطورا ووحد أن أعداء الهوهينيشتوفن لم يجبنوا إلا بشكل مؤقت . وعيّن آل ويلف مرشحا ندا هو أوتو (أوف برونسفيك)؛ وكان ريتشارد البريطاني قد قتل في شهر مارس ١٩٩١م، وقد بدأ الخلاف على ميراثه بين أخيه حون وابن أخيه آرثر، بينما كان ملك فرنسا فيليب مشتركا في النزاع اشتراكا نشطا، وهكذا كان ملكا فرنسا وانجلترا في شغل شاغل ، والمانيا منصرفة إلى الحرب نشطا، وهكذا كان ملكا فرنسا وانجلترا في شغل شاغل ، والمانيا منصرفة إلى الحرب يشرع في التبشير بالحملة الصليبية تماؤه الثقة . وكخطوة أولى بدأ مفاوضات مع الامبراطور البيزنطي الكسيوس الثالث حول وحدة الكنائس (٥).

Foreville and de Pina, Du Premier Concile du Latran à l'avènement d'Innocent انظر III (vol. ix of Fliche and Martin, Histoire de l'Eglise) pp. 216-26.

Fliche, op. cit. pp.46, 50; Gesta Innocentii III, M.P.L. vol. ccxiv, cols. 119-23.

#### ١ • ٢ • ١م : تعيين بونيفاس قائدا للحملة الصليبية

وفي فرنسا، كان الوكيل الرئيسي للبابا هو فولك (أوف نيويلي) المبشر المتحول الذي طالما كان يسعى إلى الإيجاء بحملة صليبية . وكان مشهورا بعدم الهية أمام الأمراء، كما حدث أن أمر الملك ريتشارد بالتخلي عن كبريائه وشحه وشهوته (١). وتنفيذا لطلب البابا راح يتحول في البلاد محرضا القرويسين على أن يتبعوا أسيادهم إلى الحرب المقدسة . وفي ألمانيا كادت المواعظ الكنسية التي يلقيها آبوت مارتمان (أوف بيريز) أن تكون ملهمة بنفس القدر ، رغم أن النبلاء كانوا متورطين في الحرب بخيث لم يولوه اهتماما كبيرا(٧). على أنه لا فولك ولا مارتان استطاع إشعال الحماس كمبشرى الحملة الصليبية الأولى . وكان التجنيك أكثر تنظيمًا ، إذ كان مقصورا أساسًا على التابعين للبارونات الذين أخذوا الصليب ، والكثير من هؤلاء البارونات تحركــوا بـوازع الورع بصورة أقل من وازع الرغبة في الحصول على أراض حديدة بعيدة عما كان يمارسه الملك فيليب أوغسطس من أنشطة تنظيمية . ولقى تيبالد (أوف شامباني) قبسولا عاما لأن يصبح قائد الحركة ؛ وكنان معه بالدوين التاسع (أوف هينولت) وكونت فلاندرز، وأخوه هنري، ولويس كونت بلوا، وجيوفري الثالث (أوف لي بيرش) وسيمون الرابع (أوف مونتفورت) وإخوتهم، وإنحوراد (أوف بوف)، ورينالد (أوف دامبيير) وحيوفري (أوف فيلهاردوين)، ولوردات آخرون اقبل شأنا من شمال فرنسيا والبلاد والواطئة . وأعلن أسقف أوتون ملازمته لمجموعة من الفرسان من أوفرنيّ. وفي اقليم الراين الألماني أخذ أسقف هالبرتشتادت الصليب وكذلك كونت كماتز نيلينبو حين ومعهما الكثير من جيرانهما (٨). وسرعان ما حذا حذوهم بعد ذلك مختلف الوجهاء في شمال ايطاليا ، يتزعمهم بونيفاس مركيز مونتفرات ، اللذي تسبب اشمة اكه في أن يشير لدى الباب إينوسنت الشالث أول مشاعر الريبة حول المغامرة كلها، إذ كان أمراء مو نتفرات أصدقاء مخلصين و حلفاء لآل هو هينشتو فن <sup>(٩)</sup>.

<sup>(</sup>٦) Villehardouin, loc. cit; Roger of Hoveden, iv, pp.76-7. فرساءه كبريساءه كبريساءه لفرسان المعبد، وشحه للسيسترسيين )الرهبان البنيدكتيين(، وشهوته الأساقفته .

Gunther, Historia Constantinopolitana in Riant, Exuviae, i, pp. 60-5. (Y)

ره) يورد Villehardouin, i, pp. 6-14 and Robert of Clary (ed.lauer), pp. 2-3 قوائم بالصليبيين العلمان.

<sup>(9)</sup> يقول Villehardouin, i, p 44 ضمنا إن بونيفاس لم يأخذ الصليب إلا بعد أن تم تعييب قائدا أعسلا للحملة ؛Gesta Innocentii III, loc.cit,col.132 ، الذي يوحى مشكوك البابا. وكانت أم بونيفساس أحتا غير شقيقة لجد هنرى السادس، وكان أبوه أخيا غير شقيق لحيدة ميليب ملك ورنسا

ولم يكن في الإمكان تنظيم الحملة بسرعة . وكانت المشكلة الأولى هي العثور على سفن تحملها إلى الشرق ؛ إذ مع اضمحلال بيزنطة لم يعد الطريق البرى عبر البلقان والأناضول وسيلة عملية للوصول إلى الشرق . ولم يكن أحد من الصليبين يملك أسطولا تحت تصرفه ، باستثناء كونت فلاندرز؛ وكنان الأسبطول الفلمنكي قد أبحر عفرده إلى فلسطين بقيادة حون (أوف نيسيل (١٠). وبعد ذلك كانت هناك مسألة الإستراتيجية العامة ؛ وكان ريتشارد قلب الأسد عندما غادر فلسطين قد أدلى برأيه من أن مصر هي النقطة الضعيفة في الإمبراطورية العربيسة. وتقرر في نهاية الأمر أن تكون مصر هي هدف الصليبين . وكان عام ٢٠٠٠م قد انقضي في مفاوضات مختلفة، حاول فيها إينوسنت الإحتفاظ ببعض السيطرة. وفي شهر مارس ٢٠١م مات تيالد (أوف شامباني) فجأة ؛ واختارت الحملة الصليبية بونيفاس (أوف مونتفرات) قائدا للحملة بدلا منه . وكان اختيارا طبيعيا ، إذ كان لآل مونتفرات اتصالات ملحوظة مع الشرق. و كان أبو بونيفاس قد مات وهو بارون فلسطيني ، ومن بين أجوته تزوج وليم من سيبيلا ملكة القمس وأصبح أبا الطفل لللك بلدوين الخماس ؛ وتزوج رينيير ابنة الامبراطور مانويل وقُتل في القسطنطينية ؛ وكمان محونراد هو منقد صور، وحاكم الأراضي المقدسة وأبا لوريثتها الحالية. غير أن تعيينه لقيــادة الصليبيين أبعــده عــن نفــوذ البابا إينوسنت . وكان بونيفاس قد حاء إلى فرنسا في أغسطس عــام ١٢٠١م ، وقــابل رفاقه الرئيسيين في سواسون ، حيث صدّقوا على زعامته ؛ ومن هناك واصل رحلتــــه إلى ألمانيا لتمضية اشهر الشتاء مع صديقه القديم فيليب (أوف سوابيا)(١١).

وكان فيليب (أوف سوابيا) مهتما هو نفسه بالشؤون الشرقية ، وإنما في الأمور اليزنطية وليس في سوريا . وقد بلغ الغاية في مشاركته لأسرته الحاكمة شعورها بالكراهية الشديدة تجاه الأباطرة البيزنطيين . وتوقع أن يصبح في القريب العاجل إمبراطورا غربيا ، وود لو أنه يواصل تنفيذ برنامج أخيه هنرى كاملا . وفضلا عن ذلك، كانت لديه علاقات مع بيزنطة . وعندما استولى هنرى السادس على صقلية غزوا، كان من بين الذين أسرهم الأرملة الشابة للأمير المتوج روجر الصقلي المحروم من عرشه ، وهي إيرين أنجلينا ، إبنة الامبراطور اسحق أنجيلوس ؛ فمنحها لفيليب عروسا. وكان زواجا يكلله الحب ؛ ومن خلال حبه لفيليب أصبح متورطا في المشاجرات الملكية

<sup>(</sup>۱۰) أنظر أعلاه، ص ١٤٠.

Gesta Innocentii III، ويلمّح تاريخ, Villehardouin, i, pp. 40-6; Robert of Clary, pp.4-6 (۱۱) ويلمّح تاريخ, Villehardouin, i, pp. 40-6; Robert of Clary, pp.4-6 (۱۱) فيليب ملك فرنسا قد تدخل لصالح بونيفاس.

لأنجيلى<sup>(١٢)</sup>.

وبعد أشهر قليلة من زواج فيليب فقد حموه عرشه . إذ أن القوة لم تضف شيمًا إلى قدرة إسحق ؛ إذ كان مسؤولوه فاسدين لا سبيل إلى السيطرة عليهم ، وكان هو نفسه على قدر من التبذير أكثر بكثير مما تستطيع تقديمه إمبراطوريته التي افتقرت. ففقد نصف شبه حزيرة البلقان انتزعتها منه مملكة قوية تتهدده هي المملكة الفلاكية البلغارية (١٣). وكان الأتراك – حتى موت قلج أرسلان الثاني عام ١٩٢م – يستولون على الأناضول شيئا فشيئا ، وبذا يحجبون بيزنطة عـن السـاحل الجنوبـي وعـن سـوريا. وبدأت التنازلات التجارية تُباع للإيطاليين أكثر فأكثر من أحمل النقمد الجماهز . وكمان حفل الزفاف الرائم للإمبراطور إلى الأميرة مرجريت الهنجارية من الإسراف وانعدام الفطنة بحيث أشعل غضب رعاياه المثقلين بالضرائب ؛ وبدأت أسرته هو نفسه تهجره ، وفي ١١٩٥م خطط أخوه الكسيوس مؤامرة وضع هندستها في القصر بنجماح. وفَقَّلت عينا إسحق وألقي به في غيابة السجن ومعه ابنه الكسيوس الأصغسر. وكمان الامبراطور الجديد، ألكسيوس الشالث، أكثر اقتدارا بقليل من أخيه ؛ فأظهر بعض النشاط الدبلوماسي وتودد ليكسب صداقة البابوية بعرض احراء محادثات حول الوحدة الكنسية - وهي صداقة ربما حنّبته هجوم هنري السادس - وأفلح بمكائده في الإبقاء على الفرقــة بين أمراء السلاحقة . على أنه ترك الشؤون الداخليـة لزوحتـه إيوفروسـين التـي كـانت مسرفة متلافة ، وأحاطت نفسها بالخدم والحشم بنفس القدر كما كان أخو زوجها<sup>(۱۱)</sup>.

وفي نهاية عام ١٠٠١م، هرب الكسيوس الأصغر، إبن استحق، من السنجن في القسطنطينية ويمم وجهه شطر بلاط أخته في المانيا . واستقبله فيليب استقبالا حسنا وقدمه إلى بونيفاس (أوف منونتفرات) . وتشاور الثلاثة وأعرب الكسيوس عن رغبته في الحصول على عرش والده ، وكان فيليب على استعداد لمساعدته كبي يحوّل الإمبراطورية الغربية . ولدى بونيفاس جيش صليي تحت تصرفه . أليس من صالح الحملة الصليبية أن تتوقف في طريقها لكى تعيد حاكما صديقا

Chronica Regia Coloniensis, p.157. (11)

<sup>(</sup>١٣) (المترحم) ـ المملكة الفلاكية البلحارية .Vlacho-Bulgarian نسبة إلى الشعوب الفلاكية حنوب شـرق أوروبا ، أساسا في رومانيا ، وهي غير سلامية

<sup>:</sup> Vasiliev, History of the Byzantine Empore, pp.440-487. أنظر (١٤)

إلى عرشه في القسطنط يه إ(١٥).

#### ٢ • ٢ ١م : مفاوضات مع البندقية

وفي تلك الأثناء راح الصليبيون يبحثون عن وسيلة نقل لرحلتهم البحرية. وقى وقت مبكر من عام ١٢٠١، وأثناء حياة كونست شامباني ، دخلوا في مفاوضات مع البنادقة وأرسلوا إلى البندقية حيوفرى (أوف فيلهاردوين) لترتيب الشروط. وفي إبريل وقعت معاهدة بين جيوفرى والبنادقة تقضى بحصولهم على ٢٠٠٠م مارك كولوني فضي لقاء توفير وسائل النقل والأطعمة لمدة عام ، من ٢٨ يونية ٢٠٢١م ، لعدد من الفرسان قدره ٢٠٠٠ فارس وخيولهم ، و ٢٠٠٠ فارس بلا لقب ، و ٢٠٠٠ من ٨٥ من المنافقة الحملة من غزو . وما أن تم الإتفاق الصليبية شريطة أن تحصل على نصف ما تحققه الحملة من غزو . وما أن تم الإتفاق حتى استدعى الصليبيون للتجمع في البندقية وهم على أهبة الاستعداد للإبحار قاصدين غزو مصر (١٦).

وكان هناك صليبيون قليلون مرتابون في المعاهدة ؛ ولذا اصطحب أسقف أوتون جماعته مباشرة من مرسيليا إلى سوريا. ونفد صبر آخرين ، برئاسة رينالد (أوف دامبيير)، من التأخير في البندقية فرتبوا ترتيبهم للإبحار إلى عكا كما كان هناك شيئ من عدم الإرتياح من حانب الصليبيين الأقل شأنا لصدور القرار بمهاجمة مصر ؛ فقد انخرطوا في الحملة لإنقاذ الأرض المقدسة ، ولا يفهمون القصد من الذهباب إلى مكان آخر . ونفخ البنادقة بهدوء في نار استيائهم ، إذ لم تتوفر لديهم النية للمساعدة في الهجوم على

Nicetas Choniates, p. 712; Innocent III letters, v, 122, Gesta Innocentii III, loc.cit., (١٥) مرتبا له المحالة كلها وما إذا كنان تحول الحملة الصليبية الرابعة كان مرتبا له . أنظر .8-25.8 Vasiliev, op.cit. pp.455 مي أنه في الصليبية الرابعة كان مرتبا له . أنظر .8-45.5 pp.455 وفي سوايا ، وبويفاس ، وأهل فينيسيا للرغبة في الوقت الذي تفوفرت فيه أسباب منفصلة لفيليب أوف سوايا ، وبويفاس ، وأهل فينيسيا للرغبة في مهاجمة القسطنطينية ، فإن مصادفة وصول الكسيوس هي التي جعلت نحو الحملة الى القسطنطينية مهاجمة القسطنطينية ، فإن مصادفة وصول الكسيوس هي التي جعلت نحو الحملة الى القسطنطينية المناه عمليا. و لم يكن لدى البابا مثل هذه النوايا ، وكان الصليبي الفرنسي العادي تتوفر لديه النية الأصلية لللهاب الى الأراضى المقدسة ولكنه سمح للظروف بان تحيد به هما وهناك . وعن موقف بونيفاس أنظر, Gregoire, 'The Question of the Diversion of the Fourth Crusade', بونيفاس أنظر, Winkelmann, Philipp von فيليب او ف سوايا المتعمّد أنظر mocentii III, loc.cit. (١٥)

<sup>(</sup>١٦) Villehardouin, ii, pp. 18-34. وإنما بلا حماس ، إذ من الواضح انه يرتساب في البنادقة (المالية على المعاهدة وإنما بلا حماس ، إذ من الواضح انه يرتساب في البنادقة(Jesta Innocentii III, loc.cit.col.131)

مصر. وكان العادل مدركا تماما لما تجله التجارة مع أوروبا من مميزات لبلاده ، وكان في اعقاب غزوه لمصر قد عرض امتيازات تجارية لها قيمتها على المدن الإيطالية . وفي نفس اللحظة التي كانت فيها حكومة البندقية تساوم الصليبين حول نقل قواتهم ، كان سفراؤها في القاهرة يرتبون لعقد اتفاق تجاري مع والي السلطان الذي وقع معهم على معاهدة في ربيع ٢٠١٢م ، وذلك بعد أن حصل مبعوثو العادل إلى البندقية على تأكيدات حاكم البندقية (الدوج) أنه لن يوافق على أية حملة على مصر (١٧).

وليس يقينيا ما إذا كان الصليبيون قد فهموا دقائق دبلوماسية البندقية ، على أنه إذا كان أي منهم يرتاب في أنهم قد خُدعوا ، فلم يكن هناك ما يمكن عمله ، إذ وضعتهم معاهدتهم مع البندقية في قبضتها تماما ، ذلك أنهم لم يتمكنوا من جمع المبلخ الذي وعدوا به وهُو ٨٥,٠٠٠ مارك . وفي يونيـة ١٢٠٢م تجمُّع الجيش ؛ ولكن جمُّهوريـة المندقية امتنعت عن تقديم السفن لمّا وحدت أن المال ليس في طريقه إلى السداد. وهكذا وحد الصليبيون أنفسهم قد عسكروا في جزيرة سان نيكولو دي ليدو الصغيرة ، يضايقهم تجار البنادقة الذين يطالبونهم بديون لم يدفعوها ويهددونهم بمنع المؤن عنهم تماما لم تظهر نقودهم أولا ، وبحلول سبتمبر لم يكن لديهم حيلة إلا أن يوافقوا على أية شروط قد تفرضها عليهم البندقية . وكان بونيفاس قد لحق بهم ذلك الصيف بعد زيارة للبابا في روما لم يصادفها النجاح ، ولذا كان مهيأ للتعاون مع البنادقة . وكانت قد مرت بضع عقود شهدت حروبا متقطعة بين جمهورية البندقية وملك هنجاريا من أجل السيطرة على دالماتيا ، وكانت مدينة زارا الهامة قد سقطت مؤخرا في أيدي الهنحاريين . وأخطر الصليبيون الآن بإمكمان البدء في الحملية وتأجيل دفيع الدين إذا شاركوا في حملة مبدئية لإستعادة زارا ، وما أن سمع البابا بذلك العرض حتى أرسل مــن فوره لمنع قبوله . بيد أنه أيّا ما كانت مشاعرهم حيال ذلك العرض ، لم يكمن بوسعهم الا أن يلتزموا به (۱۸).

ودُبّر الأمر بليل بين بونيفاس (أوف مونتفرات) ، الذي لم يرض عنه ضميره

<sup>(</sup>۱۷) يكر المؤرخون وحود معاهدة محددة وعم أن المؤرخ هوبسف Geschichte الواقع (۱۷) يكر المؤرخ الله مصادر في الواقع (۱۷) عبد المؤرخ الله مصادر في الواقع الواقع (۱۲۰۲ه) و لا يورد المؤرخ أية مصادر في الواقع (۱۳) عبر أن Emoul, pp.345-6 يقول بكل التآكيد إن المفاوضات بين البندقية والسلطان كانت حاربة الغالك . وليس هناك ما يدعونا إلى افتراص أنه اضترع هذه القصة ، التي يفترض أنه استمدها مس الجملة الصليبة انظر.4-Villehardouin, i. pp.52

Villehardouin, i, pp. 58-66; Robert of Clary, pp. 9-11. (1A)

المسيحى رضاء كاملا، ربين دوج البندقية إنريكو داندولو. وكان هذا الأخير قد بلع من العمر أرذله ، لكن الشيخوخة البالغة لم تخمد طاقته أو طموحاته. فقبل خو ثلاثين سنة كان في سفارة إلى القسطنطينية حيث تورط في شجار صاحب فقد على أثره بصره جزئيا . وزادت مرارته ضد البيزنطين بعد إرتقائه الدوجية مناشرة في ١٩٢٦م عندما صادفته بعض الصعوبات مع الامبراطور ألكسيوس الثالث في تجديد شروط تجارية بحرية كان الامبراطور إسحق قد منحها للبندقية ؛ ولهذا كان مهيأ لأن ينقاش مع بونيناس مخططات حملة تستهدف القسطنطينية ، على أنه يتعين في الوقت ذاته المحافظة على مظهر الحملة الصليبية ؛ فما أن تمت الموافقة على مهاجمة زارا حتى أقيم حفل وقور في كنيسة الحملة الصليبية ، عبل الدوج وكبار مستشاريه بأخذ الصليب (١٩١).

#### ۲ • ۲ ۲ م : نهب مدينة زارا

أبحر الأسطول من البندقية في الثامن من نوفمبر ١٢٠٢م ووصل أمام زارا بعد ذلك بيومين . وبعد هجوم شرس، استسلمت المدينة في الخامس عشر من الشهر وانتهبت عن آخرها . وبعد ثلاثة أيام بدأ القتال بين البنادقة والصليبين عند تقسيم الأسلاب ، غير أنه أمكن تدبير السلام بين الفريقين . ثم إن الدوج وبونيفاس قررا أن الوقت متأخر هذا العام للقيام بمغامرة الإتجاه إلى الشرق . فبقيت الحملة في زارا لتمضية الشتاء، بينما خطط زعماؤها لعملياتهم المقبلة (٢٠٠).

وعندما وصلت روما أنباء تخريب زارا ، أصيب البابا اينوسنت بالرعب ، فهو لا يحتمل أن تستخدم حملة صليبية في تحد صارخ لأوامره لمهاجمة أراضى أحد أبناء الكنيسة البررة فطرد الحملة الصليبية كلها من الكنيسة ، ثم إنه بعد أن تحقق من أن الصليبين أنفسهم كانوا ضحية ابستزاز ، عفى عنهم وإنما أبقى على إعلان طرد البنادقة من الكنيسة (٢١). و لم ينزعج داندولو ، فمن خلال بونيفاس كان فعلا على علاقة بفيليب (أوف سوابيا) وهو زميله في الطرد من الكنيسة . وفي وقت مبكر من عام ١٢٠٣م

Diehl, Une أنظر Dandolo أنظر Dandolo أنظر Dandolo أنظر Dandolo أنظر Villehardouin, i, pp. 66-70; Robert of Clary, pp. 10-12. (١٩)

République Patricienne, Venise, pp. 47-8, Vasiliev, op. cit. pp. 452-3

Villehardouin, i, pp. 76-90; Robert of Clary, pp. 12-14. (7.)

Innocent III, letters, v, 161, 162, vi, 99-102 (M.P.L.vol ccxiv, cols.1178,1182; vol ccxv, cols. 103-10); Villehardouin, i,pp.104-8.

حاء رسول من ألمانيا إلى زارا ، من فيليب إلى بونيفاس بعرض محدد من زوج احته الكسيوس . إذا زحف الصليبيون على القسطنطينية ونصبوا ألكسيوس على العرش الإمبراطورى هناك ، فإن الكسيوس يضمن للصليبين دفع المال الذى لا يزالون مدينين به للبنادقة ؟ وسوف يزودهم بالمال اللازم والمؤن لغزو مصر ، وسوف يضيف فرقة مؤلفة من ، ، ، ، ، ، رحل من الجيش السيزنطى ؛ وسوف يتكفل بتكاليف إعالة ممسمائة فارس ليبقوا في الأرض المقدسة ، وسوف يضمن خضوع كنيسة القسطنطينية لروما . فأحال بونيفاس الموضوع إلى داندولو الذي ثارت لديه مشاعر البهجة . إذ يعنى ذلك أن البندقية سوف تتسلم أموالها ، وفي ذات الرقت سوف تجعل اليونانيين أذلاء ، وسوف تتمكن من توسيع وتقوية رقعة مميزاتها التجارية في سائر أنحاء الإمبراطورية وسوف تتمكن من توسيع وتقوية رقعة مميزاتها التجارية في سائر أنحاء الإمبراطورية البيزنطية . وأما الهجوم على مصر فيمكن بسهولة تدبره لما بعد (٢٢).

عندما طُرح الإقتراح على الصليبين كان هناك قليل من المنشقين ، مثل رينالد (أوف مونتميريل) الذي أعرب عن شعوره بأنهم قد أخذوا الصليب لمحاربة المسلمين ، وليس هناك ما يبرر المزيد من التأخير ، فتركوا الجمع وأبحروا ميممين وجوههم شطر سوريا ؛ وبقى آخرون مع الجيش ، يفصحون عن اعتراضاتهم ؛ وكُممت أفواه آخرين مرة أخرى برشاوى البنادقة التى جاءت في وقتها المناسب . على أن الصليبي العادى قد لُقّن الإعتقاد الذي مفاده أن بيزنطة دأبت على القيام بدور الخيانة ضد العالم المسيحي طوال الحروب المقدسة . فمن الحكمة إذن واستحقاق الثواب إرغامها على التعاون الآن. وأبهج الورعين من بين رجال الجيش أن يساعدوا في سياسة من شأنها أن تعيد اليونانيين المنشقين إلى الحظيرة . أما الأكثر ولعاً بالحياة الدنيا فراحوا يتفكرون في ثراء السطنطينية ومقاطعاتها المزدهرة وتطلعوا لترقعات السلب والنهب. وربها تطلع بعض البارونات ، وفيهم بونيفاس نفسه ، إلى نفس التوقعات ، وراحوا يوازنون حساباتهم التي تقول إن الضياع على شواطئ بحر إيجة أكثر حاذبية للغاية من أية ضياع يجدونها في أراضي سوريا القاحلة . وأسهم ما كان يحمله الغرب من الإزدراء كله منذ أمد بعيد للعالم المسيحي الشرقي ، فحعل من اليسير على داندولو وبونيفاس تطويع الراي العام للعالم المسيحي الشرقي ، فحعل من اليسير على داندولو وبونيفاس تطويع الراي العام وشده لمناصرتهما(٢٢).

Villehardouin, i, pp. 90-100. (٢٢) وهو يتحدث عن مفاوضات مسقة بين الكسيوس والصليبيين في البندقية ص.٧٠-٤.

ارف سانت بول Villehardouin, i, pp. 100-4; Robert of Clary, pp. 14-15. (۲۳) بارف سانت بول Hugh of Saint Pol, letter in Chronica Regia Coloniensis, p. 205

لم تخف حدة القلق لما البابا عندما سمع بالقرار الذي اتخذته الحملة الصليبية . إن المخطط الوليد الذى وحد رعاية البنادقة واصدقاء فيليب (أوف سوابيا) لم يكن ليضيف رصيدا للكنيسة ، وفضلا عن ذلك قابل الكسيوس الشاب وأفصح له عن رأيه فيه من أنه شاب تافه . لكن السيف كان قد سبق العذل ، فلا سبيل له لأن يعترض اعتراضا مؤثرا ؛ وإذا كان انحراف الحملة الصليبية سوف يضمن حقيقة معونة بيزنطية إيجابية ضد الكفرة ، ويحقق في ذات الوقت وحدة الكنائس ، فيكون للحملة الصليبية ما يعرر تصرفها . وأرضى نفسه بأن أصدر أمرا بعدم مهاجمة أي مسيحيين بعد ذلك إلا إذا كانوا يعرقلون الحرب المقدسة فعلا . وكان الأكثر حكمة للبابا ، على المدى البعيد ، كانوا يعرب صراحة وبلا هوادة عن معارضته ، ولو كان ذلك بلا طائل . أما اليونانيون ، المرتابون دوما في النوايا البابوية ، وغير المدركين لتعقدات السياسات الغربية، فقد بمنا طم أن في فتور همته في إدانته للحملة الصليبية الدليل على أنه كان القرة المحركة وراء المكيدة برمتها (٢٤).

#### ٣ • ٢ • ١ م : الحملة الصليبية تبحر قاصدة القسطنطينية

وفي الخامس والعشرين من ابريل وصل الكسيوس إلى زارا قادما من ألمانيا، وبعد أيام قليلة أبحرت الحملة وتوقفت بعض الوقت في دورازو، حيث قبل الكسيوس كامبراطور، ثم في كورفو حيث وقع الكسيوس بوقار معاهدة مع حلفائه . وتواصلت الرحلة في الخامس والعشرين من مايو . والتف الأسطول حول بيلوبونيس (شبه الجزيرة اليونانية) ثم انحرف شمالا إلى جزيرة أندروس حيث أعاد ملء صهاريج المياه من عيون المياه الوفيرة هناك. ومن أندروس يم وجهه شطر الدردنيل الذي وجده بلا حماية .

كانوا يرغبون في الإنطلاق إلى فلسطين لكن التحريض كان اقرى منهم.

<sup>(</sup>Y Ebrard المساقة الله المورد إلى Alexius, M.P.L. vol. ccxiv, cols. 1123-5) بوخطاب الى رئيس أساقة سالزبور بالمحدوث المحدوث ال

وكان حصاد تراقيا (شرق حزيرة البلقان) ناضحا ، ولذا حط الصليبيون رحالهم في مدينة أبيدوس القديمة في آسيا الصغرى ليجمعوا ما يستطيعونه . وفي الرابع والعشرين من يونية وصلوا أمام العاصمة الإمبراطورية (٢٥).

ولم يكن الامبراطور الكسيوس الثالث قد أعد أية ترتيبات ضد وصولهم ، إذ لم يبرأ الجيش الإمبراطورى قط من كوارث السنوات السابقة على مانويل ، فكاد أن يكون كله من المرتزقة ؛ ومن الواضح أن الفرق الفرنجية لا يعوّل عليها في مثل تلك الظروف ؛ ولم تكن الثقة تتوفر في السلاف والبتشنج إلا بقدر ما تتوفر الأموال الجاهزة للفع رواتبهم . وأما الحرس الفارنجي، الذي يتألف أساسا من الإنجليز والدانمركيين، فكان لديه إخلاص تقليدي لشخص الامبراطور ، غير أن الكسيوس الثالث لم يكن بالرجل الذي يلهم الولاء الشخصي الكبير ، فهو مغتصب حصل على العرش لا من خلال أية حدارة كجندي أو كرجل دولة، وإنما عن طريق مؤامرة تافهة في القصر ، وظهر بمظهس الحاكم الضعيف . ولم يكن واثقا لا من حيشه فحسب، وإنما من الشعور العام لرعاياه؛ فبدا الأسلم ألا يفعل شيئا إذ سبق للقسطنطينية أن قاومت عواصف كثيرة من قبل طوال تسعة قرون من تاريخها ، ولسوف تقاوم عاصفة أخرى بلا ريب.

وبعد أن هاجم الصليبيون بالا جدوى خلقدونية وكريسوبوليس على الشاطئ الآسيوي للبسفور، هبطوا إلى الأرض في غلاطيا ، أمام القرن الذهبي. واحتلوا المدينة وتمكنوا من كسر السلسلة المحيطة بمدخل القرن الذهبي وإحضار سفنهم إلى داخل المرفأ. وكان الكسيوس الصغير قد أوهم الصليبيين بأن بيزنطة كلها سوف تنهض مرحبة به ، فأدهشهم أن يجدوا بوابات المدينة مغلقة في وجوههم والجنود يعتلون الأسوار . وصدت محاولاتهم الأولي في قصف أسوار المدينة من سفنهم بطول القرن الذهبي ، غير انه بعد كفاح شرس تمكن داندولو والبنادقة من إحداث ثغرة في السابع عشر من يولية . أما الكسيوس الثالث، الذي أدهشه كشأن الصليبيين أن يجد مدينته في موضع الدفاع، ألكسيوس الثالث، الذي أدهشه كشأن الصليبيين أن يجد مدينته في موضع الدفاع، فكان يفكر فعلا في الفرار ؟ وقد قرأ في الكتاب المقلس كيف هرب داود أمام أبشالوم ولذا عاش ليستعيد عرشه . فاصطحب معه إبنته الأثيرة لديه وحوالا مليما بالأحجار الكريمة ، وتسلل عبر الأسوار الأرضية ولجا إلى موسينوبوليس في تراقيا . ووحد المسؤولون الحكوميون أنفسهم وقد تخلى عنهم الامبراطور ، فاتخذوا قرارا سريعا وإنما لا

Villehardouin, i, pp. 110-28; Robert of Clary, pp. 30-40; Anonymous of Halberstadt, (Y°) in Riant, Exirviae, i,pp. 14-15; Devastatio Constantinopolitana (ed. Hopf), pp. 88-9; Nicetas Choniates, p. 717.

يخلو من براعة . فأخرج الامبراطور السابق الأعمى إسحق من سحنه والملسوه على العرش وأعلنوا لداندولو والصليبين أنه طالما أعيد والد المطالب بالعرش فلا ضرورة هناك لمواصلة القتال . وكان الكسيوس الصغير حتى آنذاك قد اختار تجاهل وجود أبيه، ولكنه لا يستطيع الآن أن يتنصل منه ، فحرض حلفاءه على وقف المحرم . وبدلا من ذلك أرسلوا سفارة إلى المدينة تقول إنهم سوف يعترفون باسحق إذا رُفع ابنه ليكون امبراطورا مشاركا، وإذا تعهد الإثنان بإنفاذ المعاهدة التي وقعها الأخير . ووعد اسحق بتليية مطالبهم وفي أول أغسطس، وفي احتفال وقور في كنيسة القديسة صوفيسا ، وبحضور أبرز بارونات الصليبين ، تُوج الكسيوس الرابع ليصبح رفيق أبيه (٢٦).

## ١٢٠٣م: ألكسيوس الصغير إمبراطورا

وسرعان ما وحد الكسيوس الرابع أن الامبراطور لا يستطيع أن يكون غير مسئول كالمطالب بالعرش ذلك أن محاولته إجبار رجال الدين في المدينة على قبول سيادة روما وإدخال الأعراف اللاتينية، لقيت مقاومة عنيدة ؛ كما لم يكن من اليسبر عليه جمع كل الأموال التي وعد بها . وبدأ عهده بداية طائشة بأن أغدق الحدايا الثمينة على الصليبيين فتحركت من ثم نوازع حشعهم . بيد أنه عندما حان موعد تسليم البنادقة الأموال المستحقة لهم ، اتضح أن الخزانة لم يكن فيها الكفاية ، ولذا أعلن الكسيوس عن ضرائب حديدة ، وزاد من غضب الكنيسة ما أقدم عليه من مصادرة قدر كبير من المشغولات الذهبية الكنسية لصهرها للبنادقة. وطوال خريف وشتاء عام ١٢٠٢م زاد التوتر في المدينة زيادة مطردة ، وأسخط المواطنين رؤية فرسان الفرنج المتغطرسين وهم يتجولون خلال الشوارع . وقد ركدت التجارة . ودأبت مجموعات من سكارى الجنود الغربيين على نهب القرى في الضواحى ، بحيث لم تعد الحياة آمنة خارج أسوار المدينة . وفي محاولة لإظهار الورع، أحرقت جماعة من الفرنسيين مسجدا كان قد بُنى لمزائرين من تجار المسلمين ، فانتقلت النيران وأتت تماما على حي من أحياء المدينة بصورة فاحعة . وكان الصليبيون من حانبهم ساخطين كالبيزنطيين بنفس القدر ؛ وتيقنوا من أن فاحمة . وكان الصليبيون من حانبهم ساخطين كالبيزنطيين بنفس القدر ؛ وتيقنوا من أن فاحمة . وكان الصليبيون من حانبهم ساخطين كالبيزنطيين بعلى القدر ؛ وتيقنوا من أن المحكومة البيزنطية غير قادرة مطلقا على تنفيذ الوعود التى وعد بها الكسيوس الرابع،

Nicetas Choniates, pp 718-26 (۲٦) ميت يبرد وصف كاملا من وجهة النظر اليونانية؛ Nicetas Choniates, pp 718-26 (۲٦) Robert of Clary, pp. 41-51; الرصف الصليعي الأكثر اكتمالا؛ Villehardouin, i, pp. 154-84 Anonymous of Halberstadt, pp. 15-16; Devastatio Constantinopolitana, pp. 89-90, letter of Saint Pol in Chronica Regia Coloniensis, pp.203-8.

فلا الرحال ولا الأموال التي عرض دفعها تلوح في الأفق . وسرعان ما كفّ الكسيوس نفسه عن المهمة اليائسة في محاولة إرضاء ضيوفه . ودعاهم الي حفل في احدى المناسبات في القصر ، وبمساعدتهم خرج في حملة عسكرية خفيفة ضد عمه الكسيوس الثالث في تراقيا ، وما أن انتصر في مناوشة صغيرة حتى عاد إلى القصر ليحتفل بانتصاره؛ وكان يقضى باقى أيامه ولياليه غارقا في متعه الخاصة . أما أبوه اسحق ، الذي فقد بصره بحيث لم يستطع المشاركة في الحكم، فقد أغلق على نفسه كل الأبواب مع منجميه الأثيرين لديه ولم يكن في نبوءاتهم أية تأكيدات حول المستقبل . وكان لابد من أن يحدث صدع واضح؛ وبذل داندولو ما في وسعه ليزيد من حدته بأن تقدم بطلبات غير معقولة (٢٧).

ولم يكن في القسطنطينية سوى رجلين اثنين بدا أنهما قادران على تولي الحكم ، وهما زوجا إبنتى الامبراطور السابق الكسيوس الثالث . وكان زوج أنا ، ثيردور لاسكاريس ، حنديا بارزا نظم الدفاع الأول ضد اللاتينين ، غير انه تقاعد بعد هرب هميه . أما زوج إيودوشيا ، الكسيوس مورزوفلوس ، على غير شاكلة الأول ، سعى إلى نيل حظوة الكسيوس الرابع ومُنح لقب بروتوفستياريوس ؛ والآن جعل من نفسه زعيم الوطنيين . وربما أراد أن يدخل الرهبة في قلب الكسيوس الرابع ، فدبر بعض أعمال الشغب في يناير ٤٠١٩م، غير أن نتيجتها الوحيدة الملموسة كانت تدمير تمثال أثينا العظيم ، وهو من أعمال فيدياس (٢٨)، وكان قائما في الساحة المواجهة للغرب ؛ فحطمته جماعة من الغوغاء السكارى إلى شيطايا ، لأن الإلهة بدت وهي تشير إلى فيحطمته جماعة من الغوغاء السكارى إلى شيطايا ، لأن الإلهة بدت وهي تشير إلى الغزاة (٢٩٠).

#### ٤ ، ٢ ٧ م : ثورة في القصر

وفي شهر فبراير حاء وفد من الصليبيين إلى قصر بلاشيرنا يطلب من الكسيوس

<sup>-</sup>Nicetas Choniates, pp. 736-8; Villehardouin, i, pp. 186-206; Robert of Clary, pp. 57 (YY) 8; Devastatio Constantinopolitana, pp. 90-1.

<sup>(</sup>٢٨) (المترجم) - المثال الشهير Phidias ، عاش في القرن الخامس قبل المسلاد ويُنسب إليه بناء معبد أثينا الدائري على الأكروبوليس

Nicetas Choniates, pp. 738-47; Villehardouin, ii, pp. 6-23; Robert of Clary, p. 57; (۲۹)

Devastatio Constantinopolitana, p. 91.

الرابع الوفاء بوعوده مورا ، ولم يكن يملك إلا أن يعترف بعجزه ، وكادت الجماهير الغاضبة أن تمزق المندوبين إربا إربا أثناء حروحهم من قاعة المقابلات الإمبراطورية ؛ شم اندفعت الجماهير إلى كنيسة القديسة صوفيا حيث أعلنوا خلع الكسيوس وانتخبوا مكانه نبيلا مغمورا يدعى نيكولاس كانابوس تصادف وحوده وحاول رفض هذا الشرف . وبعد ذلك قام مورزوفليس بغزو القصر ، ولم يحاول أحد الدفاع عن الكسيوس الرابع الذي ألقى به في زنزانة السجن حيث شنق دون أن يبكيه أحد قط ، إذ لم يكن يستحق البكاء عليه. وبعد أيام قليلة مات أبوه اسحق من الأسى ومما لقيه من سوء المعاملة. وسُحن كانابوس المغمور؛ واعتلى مورزوفلوس العرش على أنه الكسيوس الخامس (٢٠٠).

كانت ثورة القصر تحديا مباشرا للصليبيين . وطالما كان البنادقة يحرضونهم على أن السبيل العملي الوحيد هو الإستيلاء على القسطنطينية بالقوة وتنصيب أحد الغربيين اميراطورا، والآن بدا لنصيحتهم ما يبررها ؛ غير أنه لم يكن من اليسير اختيار امبراطور . وتواصلت المناقشات طوال شهر مارس في معسكر في غلاطيا ، وكان البعض يمارس الضغوط لإنتخاب فيليب (أوف سوابيا) لكي يوحد الإمبراطوريتين ، لكن فيليب كـان بعيدا ، وقد حُكم عليه بالحرمان الكنيسسي ، ولم يكن البنادقة يفضلون فكرة وحود امبراطورية واحدة قوية . وكان بونيفاس (أوف مونتفرات) المرشح البارز غير أنه على الرغم مما عدده داندولو من آيات الإعجاب به ، فقد رفضه البنادقة ؛ إذ لمسو فيه تطلعات مفرطة، فضلا عن العلاقات التي تربطه بأبناء جنوا. وتقرر في نهاية الأمر تشكيل هيئة محلفين من ستة من الفرنج وستة من البنادقة لإحتيار الاسبراطور بعد الإستيلاء على المدينة مباشرة . وإذا كان الامبراطور الذي سيقع عليه الإختيار فرنجيا -وهمو الأفضل - فيتعين اختيار أحمد البنادقية لمنصب البطريس . وينبغسي أن يكون للإمبراطور القصر الامبراطوري الفخيسم وقصسر الإقامة بلاشميرنا، وربع المدينة والإمبراطورية ؛ وأما الثلاثة أرباع الباقية فيكون نصفها للبنادقة والنصف الآخر لفرسان الصليبيين يقتسمونها إلى اقطاعات لأنفسهم . ويتعين أن يقسم قسم الولاء للإمبراطور جميع أصحاب الإقطاعيات ، فيما عدا الدوج . وهكذا يكون كل شيئ قـد تم ترتيبه "لشرف الرب والبابا والإمبراطور". وأما المطالبة بأن تواصل الحملة مسيرتها في وقت

Nicetas Choniates, pp.738-47; Villehardouin, ii, pp.6-23; Robert of Clary, pp.58-9; (T)

Devastitio Constantinopolitana, p.92.

ما لمحاربة الكفرة ، فقد تخلوا عنه صراحة(٢١).

وكان الكسيوس الخامس حاكما ذا بأس ، لكنه لم يكن يُحظى بشعبية تذكر . فاقدم على طرد اي وزير يظن أنه غير موال له، ومنهم المؤرخ نيستاس حونياتيس Nicetas Choniates الذي انتقم منه في تأريخه له . وبُذلت بعض المحاولات لترميم الأسوار وتنظيم الناس للدفاع عن المدينة ، على أن معنويات حرس المدينة قد تدنت لكثرة الثورات ، ولم يكن هناك سبيل قط لإستجلاب الجنود من المقاطعات ؛ كما كان هناك حونة داخل المدينة اشتراهم البنادقة. وصُّدّ أول هجوم شنه الصليبيون في السادس من ابريل بخسائر حسيمة . وبعد ستة أيام عاود الصليبيون هحومهم ؛ ونشب قتال يائس في القرن الذهبي حاولت فيه السفن اليونانية بلا جدوى منع الأسطول البندقي من إنزال الجنود أسفل الأسوار . وكان الهجوم الرئيسي منصب على حي بلاشيرنا حيث كانت الأسوار ممتدة حتى القرن الذهبي ، وهناك فتحت ثغرة في السور الخارجي بينما كان المدافعون في السور الداخلي صامدين، وفجأة شبت النيران - إما مصادفة أو خيانة - في المدينة من وراتهم وحاصرتهم ، فانهار دفاعهم وتدفق الفرنج والبنادقة إلى داخل المدينة . وهرب مورزوفلوس مع زوجته بامتداد الأسوار حتى البوابة الذهبية القريبة مـن بحر مرمرة ، ثم خارجا في تراقيا ، لائذا بحميم في موسينوبوليس . وبعد تسرب أنباء فراره ، احتمى من بقى من النبلاء في كنيسة القديسة صوفيا لمنح التاج لثيودور لاسكاريس ؛ على أن السيف كان قد سبق العذل لإنقاذ المدينة ، فرفض أيــودور حــواء هذا الشرف ، وخرج مع البطريق واتجه إلى العمود الذهبي في الميدان الذي بين الكنيسة والقصر الكبير وخاطب الحرس الفارنجي في حرارة قائلا إنهم لن يكسبوا شيئا الآن باستسلامهم لأسياد حدد. لكن معنوياتهم كانت قد كسرت، ولن يحاربوا أكثر من ذلك ؛ ولذا تسلل ثيودور مع زوحته والبطريق والكثير من النبلاء إلى مرضاً القصر وهربوا في سفينة إلى آسيا(٣٢).

وشق الغزاة طريقهم إلى داخل المدينة ، وحدث قتال قليل ؛ وبحلول الصباح التالي كان الدوج وأبرز الصليبين قد استقروا في القصر الكبير، وأمروا حنودهم بتمضية الأيام

Villehardouin, ii,pp.34-6. bert of Clary, p. 68; Andrea Dandolo, Chronicle (ed. (T1)
Pastorello),p.279.

<sup>-</sup>Nicetas Choniates, pp. 743-56; Villehardouin, ii, pp. 32-50; Robert of Clary, pp. 60 (77) 79; Gunther, pp. 91-4, 100-4; letter of Baldwin, R.H.F. vol.xviii, p. 522; *Devastatio Constantinopolitana*, p.92; Ernoul, pp.369-73; *Novgorod Chronicle*, pp. 242-5.

الثلاثة التالية في نهب المديه.

#### ٤ ٠ ٢ ٠ م : نهب القسطنطينية

انتهبت القسطنطينية بصورة لا مثيل لها في التساريخ . ولتسعة قرون خلت ظلت المدينة العظيمة عاصمة للحضارة المسيحية؛ فكانت مليئة بالأعمال الفنية التي بقيت من اليونان القديمة، والطُّرف المشوقة التي ابدعتها أيدي أبنائها المهرة ؛ وكان البنادقة يعرفون حقا قيمة تلك الأشياء ، إذ أينما وحدوا كنوزا كانوا يستولون عليها ويحملونها لتزيين ميادين مدينتهم وكنائسها وقصورها . بيد أن الفرنسيين والبلجيك كانوا قد أشربوا في قلوبهم شهوة التخريب فكانوا يندفعون متحمهرين في جماعات تعوي في وحشية في الشوارع وفي البيوت ، ينتزعون أي شيئ يبرق أمــامهم ويدمـرون كــل مــالا لينتعشوا ، فلم يخلص من تخريبهم لا دير أو كنيسة أو مكتبة. وفي كنيسة القديسة صوفيا ذاتها راح سكارى الجنود يمزقون الستائر الحريرية ويجذبون الأيقونة الفضية العظيمة ويحطمونها قطعا قطعا ١٠ بينما داسوا بأقدامهم الكتب المقدسة والأيقونات. وبينما كانوا يشربون الخمر في أواني المذبح جلست إحدى العاهرات على عرش البطريق وراحت تغنى أغنية فرنسية بذيئة . وهُتكت أعراض الراهبات في صوامع أديرتهن ، واقتحم الجنود القصور والأكواخ سواء بسواء وحطموهما . وكمانت النساء الجريحات ملقيات مع الأطفال يحتضرن في الشوارع. ولثلاثة أيام تواصلت المشاهد المفزعة والنهب وسفك الدماء ، إلى أن استحالت المدينة الضخمة الجميلة إلى وضم كبير، بحيث صرخ المؤرخ نيستاس قائلا: لو أنهم العرب لكانوا أرحم، وكان على حق(۲۲) ِ

Nicetas Choniates, pp. 757-63; Nicolas Mesarites, in Heisenberg, Neue Quellen zur Geschichte des Lateinischen Kaisertums, i, pp.41-8; letter of Greek clergy in Cotererius, Ecclesiae Graecae Monumenta, iii, pp. 510-14; Innocent III letters, viii, قد كتبت البابا إينرسينت الثالث تقارير تفصيلية لم 126 (M.P.L.vol.ccxv, cols 699-702) Villehardouin, ii, pp. 52-8; Robert of Clary, pp. 68-9, 80-1; تترك شياعن الفنائع 104-8; letter of Baldwin, loc. cit; Ernoul, pp. 374-6; Novgorod Gunther, pp. 104-8; letter of Baldwin, loc. cit; Ernoul, pp. 245-6... في المسلب أكثر من صدمتهم من المسلبين. ويعترف Curonicle, pp. 245-6... في الأسلاب، وغم أنه انتهب الكنائس فقط بوازع من الورع. ويلقى Ernoul على أن يأخذ نصيبه من الأسلاب، وغم أنه انتهب الكنائس فقط بوازع من الورع. ويلقى Abu Shamai على البنادفة الأنهم كانوا الأكثر حشعا في النهب. ويقول أبو شامة Abu Shamai

وفي نهاية الأمر تحقق زعماء اللاتينين أن كثرة التخريب هذه ليست في صالح أحد ، وبعدما استنفد الفحش طاقة الجود، عاد النظام ؛ وأحير كل من سرق شيئا ثمينا على تسليمه إلى نبلاء الفرنج ، وعُذب المواطنون التعساء لكي يكشفوا عمّا تحايلوا على اخفائه من أشياء . وحتى بعد اختفاء الكثير من الأسلاب على هذا النحو الشائن ، كانت كميات الأسلاب تثير الذهول. وقد كتب المؤرخ Villehardouin أنه لم يكن بعقدور أحد أن يحصى الذهب والفضة والمشغولات وبجوهراتا ، وضروب النسيج الفاخر وأنواع الحرير وأردية الفراء وفراء السنجاب والأقمشة الرمادية المتلألة وفراء حيوان القاقوم ؛ وأضاف من مصادره العليمة هو نفسه أنه منذ أن خُلق العالم لم يحدث أن المخذت هذه المقادير الضخمة من مدينة ما . وقسمت كلها طبقا للمعاهدة ، فذهب ثلثة ألمان إلى المنادقة ، واستُبقي الربع الباقى لإمبراطور المستقبل (٢٤).

#### ٤ . ١ ٢ م : تتويج بلدوين كونت فلاندرز إمبراطورا

كانت المهمة التالية هي اختيار امبراطور . وكان الأمل لا يزال يداعب بونيفاس (أوف مونتفرات) في أن يختاروه، ولكي يرفع من مكانته أنقذ الإمبراطورة الأرملة مرجريت الهنجارية أرملة إسحق وتزوجها فجأة ، لكن البنادقة لم يكونوا لينالوا من ورائة شيئا ؛ وبنفوذهم مُنح العرش لأمير أقل إثارة للجدل وهو بلدويين التاسع كونت فلاندرز وهاينولت ، وهو رجل كريم النسب عظيم الثروة ، لكنه أضعف وأسهل انقيادا ، وكان اللقب الذي ينتظره أضخم مما سيكون له من سلطان فعلى. وتقرر أن يكون سيدا أعلا لجميع الأراضى التي غُزيت ، مع الإستثناء الذي يتقرر للأراضى المخصصة لدوج البندقية . وتقرر أن تضم أملاكه الخاصة تراقيا حتى كورلو ، وبيثينيا ومبسنيا حتى حبل الأوليمب وبعض حزر بحر إيجة ، ساموتراقيا و ليسبوس وكيوس وساموس وكوس . غير أنه كان من المقرر ألا يمتلك عاصمه ملكه كلها ؛ إذ طالب البنادقة بحقهم في ثلاثة أنمان القسطنطينية ، وأخيذ الجزء الذي يضم كنيسة القديسة طوفيا حيث نصبوا أحد البنادقة ، ثوماس موروسيني ، بطريقا. وفضلا عن ذلك ، طالبوا بأجزاء من الأميراطورية من شأنها أن تساعد تفوقهم البحرى ، وهي السواحل طالبوا بأجزاء من الأميراطورية من شأنها أن تساعد تفوقهم البحرى ، وهي السواحل

<sup>(</sup>ii,p.154)إنهم باعوا الكثير من أسلابهم للمسلمين.

الغربية للجزء القاري من اليونان ، وبيلوبونيز كلها ، وناكسوس وأندروس وإبوبها وغاليبولي ومواني تراقيا على بحر مرمرة ، وأدريانوبل. وأعطوا بونيفاس ، كتعويض عن العرش ، أملاكا غير محددة في الأناضول وشرق ووسط اليونان القارية وحزيرة كريت ؛ ولكى لا يُقدم على السير لغزو لراض في آسيا طلب بدلا من ذلك ماسيدونيا مع شيسالونيكا . واعترض بلدوين ، غير أن الرأي العام آزره في طلبه وحاصة عندما طرح حقا وراثيا منبثقا من أخيه رينيير الذي كان قد تزوج ماريا المولودة بعد تولي أبيها العرش ؛ وكسب البنادقة إلى صفه بأن باع لهم كريت ، وأصبح ملك ثيسالونيكا تحت سيادة الامبراطور . وخصص للنبلاء الأقل شأنا اقطاعيات تتناسب مع مكانة كل منهسم وأهميته (٢٥).

وفي السادس عشر من مايو ١٢٠٤م أقيم حفل تتويج بلدويين في كنيسة القديسة صوفيا ، وفي أول أكتوبر، وبعد أن أفشل عاولة من بونيف اس للإستقلال، عقد مجلسا للبلاط في القسطنطينية حيث خلع على حسوالى ستمائة من أتباعه اقطاعياتهم ولوردياتهم؛ وفي تلك الأثناء صدر دستور يرتكز جزئيا على نظريات القانونين الإقطاعيين وجزئيا على ما كان يُظن أنه متبع في مملكة القدس . وكان هناك مجلس يتألف من كبار ملاك الأرض يساعدهم الحاكم البندقي للقسطنطينية المطلق الصلاحية يتألف من كبار ملاك الأرض يساعدهم الحاكم البندقي للقسطنطينية المطلق الصلاحية العمليات العسكرية ، ومن سلطاته نقيض الأوامر الإدارية الصادرة عن الامبراطور . وكانت هناك محكمة عليا، مشكلة بصورة مثيلة ، تنظم علاقاته بأتباعه . وأصبح أكثر قليلا من رئيس مجلس الأعيان . وقليلة هي الدسائير غير العملية كتلك الواردة في القوانين الرومانية (٢٦).

#### ١٢٠٤ - ٢٦١ م : الإمبراطورية الملاتينية

لم يكن لرومانيا - وهو الإسم الذي أطلقه اللاتين على امبراطوريتهم - من حقيقة

Longnon, L'Empire Latin de عن مناقشة تتصل بتقسيم الإمراطورية أنظر Tafel and Thomas, Urkunden, i, pp. رترد معاهدة التقسيم في. Constantinople, pp. 49-64.

464-8.

Assises of Romania (ed. انظر Villehardouin, ii, pp. 66-8; Robert of Clary, p. 93. (۲٦)

Recoura), passim.

واقعية سوى ما يزيد قليلا على سلطة امبراطورها ؛ فالكثير من مقاطعاتها كان لا يزال في أيدى أعدائها ، ولا سبيل لغزوها قط. وأما البنادقة الذين يعيشون الواقع ، فلم يأخذوا سوى ما كانوا يعرفون أنه سوف يصمد ، حزيرة كريت وموانى مودون وكروتون في شبه حزيرة البيلوبونيز وكورفو إلى حين . ونصبوا في الجزر التابعة لهم في بحر إيجة أتباعا من اللوردات المنحدريين من أصل بندقى ، أما في سيفالونيا وإيوبويا فأعربوا عن ترحيبهم بالولاء الذي أعلنه أمراء اللاتين الذين نصبوا أنفسهم قبلهم . وسرعان ما اكتسع بونيفاس (أوف منتفرات) أغلب اليونان القارية ونصب أتباعا لمه هناك ، وأصبح أوتو (أوف لا روش) البرحندي دوقا لأثينا وطيبة . وخضعت بيلوبونيز لإثنين من اللوردات الفرنسيين هما وليم (أوف شامبليت) وحيوفري (أوف فيلهاردوين) ، وهو إبن أخى المؤرخ ، الذي أسس أسرة حاكمة من أمراء أخايا(٢٧).

وهكذا ، أصبحت كل المقاطعات الأوروبية تقريبا في الإمبراطورية في قبضة اللاتين. غير أن اللاتين كانوا مخطئين في اعتقادهم أن الاستيلاء على القسطنطينية سوف يعطيهم الإمبراطورية كلها ؟ ففي أوقات الكوارث كانت الروح اليونانية تظهر نفسها في أعلا درجات الشجاعة والحيوية . وفي أول الأمر أدى ضياع العاصمة الإمبراطورية إلى الفوضي، غير أنه في غضون سنتين أعاد العالم اليوناني المستقل تنظيم نفسه في ثلاث دول وراثية؛ فبعيدا في الشرق، احتل حفيدان للإمبراطور أندرونيكوس، هما الكسيوس وداود كومنينوس ، طرابزون وأقاما سلطانهما بطول شواطئ البحر الأسود المطلة على آسيا الصغرى ، وقد أفلحا في ذلك بمساعدة عمتهما الملكة العظيمة تمارا ملكة حورجيا (الكرج). وفي ٢٠٦١م قُتل داود في قتال أراد به توسيع سلطانهما باتجاه البوسفور ، وعاش الكسيوس ليتخذ لقب امبراطور وليؤسس أسرة حاكمة استمرت لمدة قرنين ونصف ، ازدهرت من التجارة الآتية من فارس والشرق لتمر خيلال عاصمتها ، ومن مناجم الفضة في التلال الواقعة إلى الخلف ، كما كانت لها شهرة جمال أميراتها . وبعيدا في الغرب تمكن أحد ابناء السِّفاح من اسرة انجيلوس من أن يصبح طاغية في إبيروس وأسس أسرة حاكمة كان لها أن تجتث شأفة مملكة مونتفرات في ثيسالونيكا . وأكثر الممالك الثلاث روعة هي الإمبراطورية التي أسستها في نيقية إبنة الكسيوس الثالث ، أنَّا وزوحها ثيودور لاسكاريس ؛ إذ التف حولهما أبرز المواطنين الذيمن هربوا من القسطنطينية ، وتخلى البطريق اليوناني حون كماتيروس ، الـذي سبق أن هرب إلى:

Longnon, loc. cit.; Hopf, Geschichte Griechenlands, ii, p. 10. (TY)

تراقيا ، عن منصبه لكي يتمكن رحال الدين المنفيون من العاصمة الإمبراطورية القليمة من انتخاب قسيس موجود فعلا في نيقية ، وهو ميخائيل أوتوريسوس ، الذي قام بناء على ذلك بتتويج ثيودور وأنّا . وهكذا أصبحت نيقية في أعين اليونانيين العاصمة الشرعية للإمبراطورية . وسرعان ما وسّع ثيودور حكمه ليشمل أغلب الأراضى المتروكة لبيزنطة في آسيا . وخلال أكثر قليلا من خمسين عاما كان خلفاؤه قد عادوا لحكم القسطنطينية (٢٨).

كما نسي اللاتين السلالات العنصرية الأخرى في البلقان ؛ إذ كانت امبراطورية الإخوة آسن الفلاخية البلغارية (٢٦) لتصبح طواعية حليفا لهم ضد اليونانين المكروهين ؛ غير أن الامبراطور كان يطالب بالأراضى التى سبق أن احتلها القيصر كالويان ، وكان البطريق اللاتيني يطالب بالسطلة على الكنيسة الأرثوذوكسية البلغارية؛ فانساقت بلغاريا إلى تحالف غير طبيعي مع اليونانين ؛ وفي معركة أدرنة في عام ١٢٠٥ كاد حيش رومانيا أن يهلك ، وأسر الامبراطور بلدوين وأودع السحن في قلعة بلغارية ليقضى فيه غير أن اللحظة أن الامبراطور التالي حكم في القسطنطينية سيكون القيصر البلغارى، غير أن الشرق اللاتيني أخرج من حعبته حاكمة العظيم الأوحد، في شخص هنرى أخيى بلدوين. ذلك أن ما أبداه خلال عهده الذي دام عشر سنوات من طاقة نشطة وحكمة متساعة أنقذ الإمبراطورية اللاتينية من هلاك عاجل ، وساعد على بقائها حتى عام البلغار، ووجود الأتراك في الخلفية (٤٠٠).

و لم يستطع غزاة عام ١٢٠٤م المبتهجون التنبؤ بخواء ما يمترتب على مشروعهم، وقد انبهر معاصروهم بذلك الغزو. وفي بادئ الأمر كانت البهجة تعم العالم اللاتيمين كله . ومن الحق أن يتساءل شاعر الهجاء الكلوني حيوت (دي بروفانس)(١٤) في

Vasiliev, 'Foundation of the Empire of Trebizond', Speculum, vol. xi, pp.3-37; (TA) Ostrogorsky, Geschichte des Byzantinischen Staates, 2nd ed., pp. 337-46.

<sup>(</sup>٣٩) (المترجم): شعب فلاخ .Vlach أحد الشعوب الأورية التي تمشل العنصر الرئيسي لشعوب رومانيا وملدوفيا و جماعات أصغر في البلقان جنوب وغرب نهر الدانسوب . وقد أطلق عليهم جيرانهم اسم فولوخ .Volokh ، الذي صار الى فلاخ ، رغم تسميتهم أنفسهم رومانيين

Longnon, op.cit. passim, esp. pp. 77-186; Ostrogorsky, op cit. pp. 337-59; Zlatarsky, (1.)

History of the Bulgarian Empire (in Bulgarian), III, pp. 211-47.

<sup>(</sup>٤١) (المترجم): كلوني Cluniac ، نسبة الى نظام رهبان كلوني المنشق على النظام البنيديكتي في القرن الحادي عشر

أشعاره لماذا سمح البابا بحملة صليبية موجهة ضد مسيحيين، وأما الشاعر الغنائي المروفانس غيوم فيخويرا فقد اتهم روما اتهاما مريرا بخيانة اليونانيين عيافة غادرة. غير أنه في الوقت الذي كان يكتب فيه كانت روما تبشر بحملة صليبية ضد رفاقه المواطنين (٤٢). وكانت هذه الحالات من الخلاف في الرأي نادرة. وكان البابا إينوسنت مبتهجا بادئ الأمر برغم كل ما شعر به من هواجس حول انحراف الحملة الصليبية إلى القسطنطينية، وففي رد إينوسنت على رسالة تفيض بهجة غامرة من الامبراطور الجديد بلدوين تتباهى بنتائج المعجزة العظيمة القيّمة لصنع الرب ، كتب إينوسنت معربا عن الشكر والتمجيد ، وفار الحملس عندما بدأت الآثار الثمينية تفد على كسائس فرنسا وبلجيكا و وانطلقت المرافي عندما بدأت الآثار الثمينية تفد على كسائس فرنسا الشرق تشجيعا بهذه الأنباء (Constantinopolitana Civitas diu profana الشرق تشجيعا بهذه الأنباء (١٤٤) ، فيقينا سوف تصبح استراتيجية الحملات الصليبية كلها فعالة على غير أكبر بعدما باتت القسطلطينية في أيدى أبناء حلدتهم . وانتشرت الشائعات بأن المسلمين قد أصيبوا بالرعب و وهنا اليابا نفسه على ما أعرب عنه سلطان مصر من الشعور بالتوجس كما قبل (٥٤).

#### ٤ ٠ ٢ ١ م : إينوسنت يدين الحملة الصليبية

كانت معاودة التفكير أقل تشجيعا ، وعادت إلى البابا هواحسه . ذلك أن اندماج الإمبراطورية الشرقية وكنيستها في دنيا العالم المسيحى الروماني كان انجازا راتعا؛ ولكن، هل تم ذلك على النحو الذي يجلب النفع المستديم؟ لقد تلقى المزيد من المعلومات ، وشعر بالرعب عندما علم بمشاهد التحديث والتعطش للدماء عند نهب

Guyot de Provins, OEuvres (ed. Orr), p. 34; Guillem Figuera, 'Dun Servientes Far' (٤٢) المالة: تسروب نقيد المملة de Bartholomaeis, Poesie Provenziale Storiche, ii, pp. 98-9.

Throop, Criticism of the Crusade, pp. 30-1.

Innocent III, letters, vii, 153, 154, 203, 208 (M.P.L.vol. ccxv, col. 454-61, 512-16, (£Y) 521-3).

Riant, Exuviae, ii, pp. 43-50 وخاصة (11) أرانيم واردة في Sequientia Andegavensis وخاصة

الله الأثير Innocent III, ketters, viii, 125 (M.P.L. vol. ccxv, col. 698). (١٤٥) المائير الأثير إلى الموسول الى سوريا بصورة أيسر بناد الصليبين على الوصول الى سوريا بصورة أيسر

المدينة . لقد أصيب بصدمة عميقة كمسيحي ، وشعر بالقلق كرجمل سياسة . إن مشل هذه الوحشية البربرية ليست هي السياسة الفضلى للفوز بتعاطف العالم المسيحى الشرقى ؛ فكتب في حنق مرير إلى القسطنطينية يعدد الفظائع وينكرها ؛ كما علم أن الغزاة قد قسموا الدولة في حفة وكذلك الكنيسة هناك دون أية إشارة لسلطته ؛ لقد كان هناك تعمد في تجاهله ، وهو يدرك مدى عجز الترتيسات التي تحت للإمبراطورية الجديدة ، وكيف أن البنادقة فاقوا الصليبين حيلة ودهاءً. ثم إنه سمع بكل الغيسان أن مندوبه الرسولي بطرس (أوف سانت مارسيل) قد أصدر مرسوما يحل كل من أحد الصليب من واحب مواصلة الرحلة إلى الأراضى المقدسة . لقد سقط القناع عن الحملة الصليبية لنظهر بمظهر الحملة التي لا تبغي سوى غزو الأراضى المسيحية ، ولم تفعل شيئا لمساعدة الجنود المسيحين الذين يُعاربون الإسلام (13).

وتحقق فرنج سوريا فعلا من تلاشى الأمل في وصول أية حملة في عام ١٠٤٨م، وانقضى الصيف والصليبيون قاعدون في القسطنطينية ؛ وفي سبتمبر عقد الملك أمالريك هدنة مع العادل بعدما أدرك عدم وصول تعزيزات (٤٧٠). غير أنه سرعان ما اتضح أن المنشآت اللاتينية الواقعة أبعد إلى الشمال سوف تلحق أضرارا حسيمة بالمنشآت في سوريا ؛ إذ أن الامبراطور بلدوين أرسل إلى البابا إينوسنت متباهيا بأن الكثير من فرسان مملكة ما وراء البحار قد حضروا تتويجه ، وأنه قد بذل ما في وسعه لحنهم على البقاء معه . وبعد أن اتضح وحود اقطاعيات غنية تبعث على البهجة على شواطئ البوسفور أو في اليونان ، سارع الفرسان الآخرون الذين استولى المسلمون على أراضيهم في سوريا إلى القسطنطينية للإنضمام الي رفاقهم . وكان من بينهم هيو كونت طبرية ، وهو أكبر أبناء زوحة ربحوند كونت طرابلس، وزوج مرحريت (أوف ايبلين)، إبنة ماريا كومنينا . ووحد المغامرون من فرسان الغرب عدم حدوى الذهاب بعيدا إلى مملكة أطفل في اليونان . وكان غزو قبرص قد سبق وأغوى مستوطنين من الأراضي السورية . وبعد غزو رومانيا لم يكن هناك تقريبا من مجندين سوى المجندين من فرسان الأنظمة وبعد غزو رومانيا لم يكن هناك تقريبا من مجندين سوى المجندين من فرسان الأنظمة الدينية العسكرية الذين خرجوا من أوروبا للدفاع عن الأرض المقدسة (٨٤).

Innocent III, letters, viii, 126 (M.P.L. vol. ccxv, cols. 699-0702). (17)

<sup>(</sup>٤٧) أنظر أعلاه صفحة ١٤٢.

Villehardouin, ii, p. 124. (1A)

## ٤٠٤ م : النتائج المرتبة على الحملة الصليبية

ليست هناك قط حريمة ضد الإنسانية أعظم من الحملة الصليبية الرابعة . فهي لم تقف عند تدمير أو تبديد كل كنوز الماضى التى دأبت بيزنطة على جمعها، ولم تقف عند الجراحات التى قتلت حضارة بقيت نشطة وعظيمة ، وإنحا تجاوزت ذلك إلى أن أمست عملا من أعمال الحماقة السياسية الهائلة، ولم تجلب أية مساعدة للمسيحين في فلسطين ؟ وبدلا من ذلك ، استلبتهم معينين كانوا قادرين على مساعدتهم، وقلبت رأسا على عقب كل سبل الدفاع عن العالم المسيحى . ولو أن اللاتين كانوا قادرين على تولى أمر الإمبراطورية البيزنطية كلها كما كانت عليه في أيام مانويل ، لتمكنوا من توفير عون قوى للحركة الصليبية على الرغم من أن اتجاه بيزنطة لمصلحة سوريا اللاتينية لم يكن ليزدهر طويلا . على أن بيزنطة قد خسرت أراض في الأناضول منذ وفاة إضافية للأتراك . وأصبح الطريق البري بين أوروبا وسوريا أكثر صعوبة نتيجة للحملة الصليبية الرابعة ، مع ريبة اليونانيين في نيقية ، وعداوة الأتراك للمسافرين . ولم تحاول قط أية جماعة مسلحة من الغرب الترحال عبر الأناضول مرة أخرى ؟ كما لم يصبح الطريق البحرى أيسر ، إذ كانت السفن اللاتينية الآن تفضيل نقبل المسافرين إلى الجزر اليونانية والبوسفور وليس إلى عكا والمراني السورية.

وفي الحركة الشاملة لتاريخ العالم ، كانت الآثار مفجعة للغاية؛ فمنذ أن بدأت بيزنطة اميراطوريتها وهي بمثابة الحارس لأوروبا ضد الشرق الكافر والشمال البيربرى، وقد واجهتهم بجيوشها وروضتهم بحضارتها . ومرت بالكثير من فترات القلق عندما كان يتراءى لها أن قدرها قد أزف ، لكنها بقيت حتى الآن . وعند نهاية القرن الثاني عشر كانت تواجه أزمة طويلة ، إذ أن ما دمرته الغزوات التركية في الأناضول من قوتها البشرية واقتصادها قبل ذلك بقرن بدأت آثاره الكاملة تظهر عليها ، وتفاقمت تلك الآثار بما كانت عليه المدن التجارية الإيطالية من تنافس دائب . على أنها كانت خليقة بأن تواصل تأثيرها الذي لم ينقطع على البلدان من بأن تظهر على غو حيد مرونتها للتكيف مرة أخرى واستعادة البلقان وقدرا كبيرا من الأناضول ، وكانت ثقافتها خليقة بأن تواصل تأثيرها الذي لم ينقطع على البلدان من حولها. حتى الأتراك السلاحقة ربما يخضعون تماما لسيطرتها إلى أن تستوعبهم لإنعاش حولها. وتُظهر قصة امبراطورية نيقية أن البيزنطيين لم يفقدوا بأسهم ؛ ولكن

ضياع القسطنطينية كسر وحدة العالم البيزنطي ، ولم يعد هناك سبيل مطلقا لإصلاح ما انكسر حتى بعد استرجاع العاصمة نفسها لقد كان صد السلاحقة حزءا من انجازات أهل نيقية ، ولكن عندما ظهرت قبيلة تركية حديدة أشد بأسا تحست زعامة آل عثمان الراتعين، كان العالم المسيحي الشرقي قد بلغ من الانقسام حدا يحول دون أن يكون له موقف مؤثر؛ إذ تحولت زعامته إلى مكان آخر ينأى عن منطقة البحر المترسط التي ولمدت فيها الثقافة الأوروبية إلى الشمال الشرقي البعيد ، إلى سهول روسيا الشاسعة . لقد كانت روما الثانية تخلي المكان لروما الثالثة الموسكوفية (١٩٠).

وفي تلك الأثناء غُرست بذور الكراهية بين العالم المسيحي الشرقي والعالم المسيحي الغربى ؛ ولم تتحقق البتة آمال البابا إينوسنت الطيبة، ولا تبححات الصليبيين المطشة بأنهم قد أنهوا الصدع ووحدوا الكنيسة . وإنما تركت بربرينهم ذكرى لن تُغتفر لهم قط. وفيما بعد ، قد يناصر العواهل المسيحيون الشرقيون الوحدة مع روما في توقع أثير لديهم بأن الوحدة سوف تخلق حبهة متحدة ضد الأتراك ، غير أن شعوبهم لن تتبعهم ، فهم لا يستطيعون نسيان الحملة الصليبية الرابعة . وربما كان حتما أن تنجرف كنيسة فهم لا يستطيعون نسيان الحملة الصليبية الرابعة . وربما كان حتما أن تنجرف كنيسة روما والكنائس الشرقية الكبيرة بعيدا عن بعضها البعض ؛ على أن الحركة الصليبية برمتها قد نغصت العلاقات فيما بينها، ومنذآنذاك قُدُما، معهما حاول قليل من الأمراء أن يبلغوا غاية، كان الصدع في قلوب المسيحيين الشرقيين كاملا ومستعصيا ونهائيا.

<sup>(</sup>٤٩) (المترجم):نسبة إلى Muscovy وهمي دوقية كبيرة سابقة محيطة بموسكو وتحتويها، اتسعت في الإمبراطورية الروسية في القرن السادس عشر تحت ايفان الرابح



## الفصل الثاني:

الحملة الصليبية الخامسة



### العملة الصليبية الخامسة

"هل يسير اثنان معا إن لم يتواعدا؟" (عاموس ٣:٣)

لم يكن فشل الحملة الصليبية الرابعة في مساعدة فلسطين يخلو من عوض؛ إذ تركت المملكة الصغيرة في سلام طوال ما يزيد على عشر سنوات ، وصمدت الهدنة التي رتبها الملك أمالريك مع السلطان . ولم يكن بمقدور الفرنج المجازفة بخرقها دون مساعدة غربية ، بينما كان لدى العادل ما يكفيه من المشاغل في توطيد دعائم سلطانه بحيث لم يشأ أن يسبب لنفسه ربكة غزو دويلة لا ضرر منها ، ولو أنه هاجمها لاستثار حملة صليبية جديدة. وظل حون (أوف إيلين) طوال ثلاث سنوات يحكم في هدوء كوصي على ابنة اخته الملكة ماريا.

وفي ١٢٠٨م بلغت الملكة عامها السابع عشر ، وآن وقت البحث لها عن زوج . فسافرت بعثة مؤلفة من فلورينت أسقف عكا ، وأيمار لورد قيصرية إلى فرنسا تلتمس من الملك فيليب ترشيح زوج لها . وكان المأمول أن يستميل هذا العرض بمنح التاج أحد الأمراء الأثرياء الأقوياء للحضور لإنقاد الشرق الفرنجى ، بيد أن العثور على عريس لم يكن بهذا اليسر اليسير. وأخيرا، أعلن فيليب في ربيع ١٢١٠م أن فارسا من شامباني يدعى حون (أوف برين) قبل المنصب<sup>(١)</sup>.

#### ، ٢١، م : جون (أوف برين) ملك القدس

وكان اختيارا باعثا على خيبة الأمل. إذ كان حون إبنا أصغر مفلسا يبلغ من العمر فعلا ستين عاما . وقد سبق أن تروج أحوه الأكبر ولتر كبرى كريمات الملك تنكريد ملك صقلية ، وبذا أعلن عن مطالبة عقيمة بعرش صقلية ؛ لكن حون أنفق حياته بصورة غامضة نسبيا كواحد من قادة الملك الفرنسي . وأشيع عنه أنه قد اختير الآن بسبب حيانة زوحية مع الكرنتيسة بلانش (أوف شامباني) فضحت البلاط . وبغض النظر عن فقره ، لم يكن غير مناسب للمنصب ؛ إذ لديه دراية واسعة بالسياسة الدولية ، وكانت سنه المتقدمة بمثابة ضمان لعدم إقدامه على مغامرات يشوبها الطيش والتهور . ولكى يزداد قبولا منحه كل من الملك فيليب والبابا إينوسنت دوطة (مهرا) أربعين ألف جنيه فضى (٢).

وفي تلك الأثناء، تولى جون (أوف ابيلين) الحكم إلى أن يصل . وكان شهر يولية ما ١٢١م هو موعد انتهاء الهدنة مع العادل ، فأرسل السلطان إلى عكا يقترح تجديدها . وكان جون (أوف ابيلين) يترأس مجلسا ، وأوصى لديه بالموافقة على العرض ، وأيده السيد الأعظم لفرسان المستشفى ، غورين (أوف مونتيجو)، والسيد الأعظم لفرسان التيوتون هرمان بمارديت . لكن السيد الأعظم لفرسان المعبد ، فيليب (أوف لسو بليسييه)، حرض الأساقفة على الإصرار على رفض هذا الإقتراح ، على أساس قانونى مؤداه أن الملك المقبل لا يستطيع أن يكون مقيدا بأية هدنة جديد . ووقع قتال حقيقي طفيف ؛ فأرسل العادل ابنه المعظم مع بعض الجنود إلى حبل الطور ، وأسفر وحوده عن ترقف الفرنج (٢).

Ernoul, pp. 407-8; Estoire d'Eracles, ii, pp. 305-8; see La Monte, 'John d'Ibelin', in Byzantion, vol.xii

Estoire d'Eracles, loc. cit., (1)

pp. 310, 316; Abu Shama, ii, p.158lbid. (r)

خريطة رقم (٢) دلتا النيل



هبط حون (أوف برين) إلى البر في عكا في الثالث عشر من سبتمبر ١٢١٠م ، وفي اليوم التالى زوحه بطريق القلس ألبرت من الملكة ماريا ؛ وفي الشالث من اكتوبر تُوج العروسان في صور.

وسرعان ما اكتسب الملك الجديد شعبيته . فقد أظهر مهارة في التعامل مع أتباعه ومع الأنظمة الدينية العسكرية وأظهر الحذر في تعامله مع المسلمين . فبينما كان رحال البلاط في صور للتتويج ، أغار المعظّم على ضواحي عكا لكنه لم يجازف بمهاجمة المدينة ذاتها . وفي وقت مبكر من الصيف التالي سمح حون لبعض أتباعه بالإنضمام إلى فرسان المعبد في حملة بحرية على مصب النيل في دمياط ، لكنها كانت عديمة الجدوى . وبعد أشهر قليلة قبل عرضا حديدا من العادل للتوقيع على هدنة لحمس سنوات بدأ تنفيذها في يولية ١٢١٢م . وفي ذات الوقت أرسل الملك رسائل إلى روما طالبا حملة صليبية جديدة تتهيأ للحضور إلى فلسطين بمحرد انتهاء الهدنة (أ).

وفي نفس ذلك العام ماتت الملكة الشابة بعد ولادتها لطفلة سميت إيزابيلا تسميا بجدتها لأمها ، لكن اسمها المعتباد هو يولاندا . وبموت الملكة بات الوضع القانوني للملك مثار ريبة ، فقد حكم كزوج للملكة وقد مرت المملكة الآن إلى يولاندا وليس لأبيها حتى قانوني . لكنه أبوها، وقبل كوصي طبيعي للمملكة ، على الأقبل إلى أن تنزوج ، واستمر يحكم المملكة في سلام حتى وصول الحملة الصليبية التالية . ولكي يعزي نفسه في ترمله تزوج عام ١٢١٤م من الأميرة ستيفاني الأرمينية إبنة ليو الثاني. وثبت أنها زوجة أب سيئة ، وذاعت شائعة باطلة تعزو موتها في ١٢١٩م إلى الضرب المبرح من حون لمحاولتها دس السم للطفلة يولاندا(٥).

وكانت الدويلات اللاتينية المجاورة أقل حظا من مملكة عكما . ففي قبرص خلف الملك أمالريك ابنه هيو ذو السنوات العشر، ومنحت الوصاية لولستر (أوف مونتبيليارد) وهو فارس فرنسي كان ياورا (كونستابلا) لأمالريك وتزوج احت هيو الكبرى بورجوبنديا . وكان وصيًا فاشلا ورّط الجزيرة في حرب غير موفقة مع الأتراك، وعندما سلّم السلطة لأخى زوجته في ١٢١٠م ، نُفي كرها للإرتياب في احتلاس ضحم أثناء

<sup>.</sup> and p. 317; Abu Shama, loc. cit. Estoire d'Eracles, loc. cit. (٤)

<sup>(</sup>٥) Ernoul, p. 411. انظر ادناه (ص. ٢١٠) Ernoul, p. 411. إنظر 11. انظر Labi-Estoire d'Eracles, ii, p.320. (٢١٠) انظر Ernoul, p. 411. (ما Monte, Feudal Monarchy, p.55. وراء البحار) هو إيزابيلا ، وإن كانت عادة تسمى يولابدا عند المؤرخين الغربيين . وأنا أستخدم هذا الإسم الأخير لتقليل الإضطراب مع الإيزابيلات الأخريات.

توليه منصبه . والآن أصح الملك هيو في الخامسة عشرة من عمره (١) . وقبل ذلك بعامين تزوج إبنة زوجة أبيه أليس ، من أميرات القلس ، وذلك بناء على الترتيب الذي انفق عليه أبواهما . وتولت الملكة ماريا كومنينا ، وهي حدة العروس ، المفاوضات لتنفيذ الزواج ، وقدمت دوطة بلانش (أوف بافار)، كونتيسة شامبابي ، وأرملة عم العروس، إذ كانت تخشى أنه ما لم تتزوج أليس وأختها في سلام في الشرق ، فقد تأتى إحداهما للمطالبة بالإستيلاء على كونتية شامباني من ابنها الطفل . وكان الملك هيو شابا طائشا فباتت علاقاته مع حيرانه وأتباعه وكنيسته والبابوية علاقات عاصفة ، لكنه وفر لمملك حكما واسخا(٧).

## ١ ٢٠١م: الإستخلاف في أنطاكية

كانت الأحوال في إمارة أنطاكية تجاوز كثيرا مملكة قبرص فى اضطرابها. إذ كان بوهموند كونت طرابلس قد نصب نفسه هناك في اعقباب وفياة والده بوهمند الثالث عام ١٠١١م، متحديا حقوق ابن أخيه ريموند-روبين ؛ على أن ليبو الأرمييني - وهو والد خال ريموند - استمر في الضغط من أحل قضيته . وتعقدت الأمور بسبب الشجار الذي نشب بين ليو وفرسان المعبد لرفضه إعادة قلعتهم في بجراس . ولذلك انحاز فرسان المستشفى إلى حانبه ضد بوهمند. ومع ذلك، كان يمقدور بوهمند طلب العون من الأتراك السلاحقة الذين تواترت الحرب بينهم وبين ليو ؛ وكان الظاهر صاحب حلب على استعداد دائما لأن يرسسل إليه التعزيزات ، ومن أحل ذلك كان العادل يحمل العداوة لبوهمند ، وكان تعاطف ملكي القلس وقبرص يغلب عليه التقلب . ثم حاءت المشاكل الدينية لتزيد من الفوضى . وكان من الأمور الأساسية لصالح الحركة الصليبية المشاكل الدينية لتزيد من الفوضى . وكان من الأمور الأساسية لصالح الحركة الصليبية التدخيل ، فحاول كل من مندوبيه البابوين ، سوفريد (أوف سانت براكسيلس) وبطرس (أوف سانت مرسيل) كل على حدة، ثم معا ، سماع القضية . على أنه في وبطرس (أوف سانت مرسيل) كل على حدة، ثم معا ، سماع القضية . على أنه في الوقت الذي كان يظهر فيه ليو مراعاته لروما بالكلام فقط ، رفض عقد السلام مع الوقت الذي كان يظهر فيه ليو مراعاته لروما بالكلام فقط ، رفض عقد السلام مع

Estorie d'Eracles, ii, pp. 15-16; Mas Latrie, Documents, ii, p. 13. (1)

Mas Latrie, Histoire de l'Ile de Chypre, i, pp. 175-7; Documents, ii, p 34; Innocent III, letters, ix, 28 (M.P.L. vol. ccxv, cols. 829-30); Hill, Ilistory of Cyprus, ii, 72-83

فرسان المعبد بالتخلي لهم عن قلعة بجراس ، كما أمره البابا . ومن الناحية الأحرى ، انكر بوهمند حق البابا في الاهتمام إلى مسألة إقطاعية خالصة . وبعد موت بوهمند الثالث مباشرة انضم البطريق بطرس الأنطاكي إلى حزب ليو ، ولم يغتفر له ذلك بوهمند الرابع ولا من كميون انطاكية الذي كان شديد العتارة لأرمينيا. غير أنه في عام ١٢٠٣م كتب ليو إلى البابا قائلا إن الكنيسة الأرمينية ينبغى أن تخضع مباشرة لولاية روما ، وفي ١٢٠٥م تشاجر البطريق مع المندوب البابوي بطرس (أوف سامت مرسيل) حول تعيين رئيس شمامسة أنطاكية . ووحد البطريق نفسه بلا صديق وفي وسع بوهمند أن يثار منه (أ.

وكانت لبوهمند نفسه مشاكله . إذ على الرغم من حيازته لأنطاكية وفرزه بتأييد الكميون ، كانت سلطته في الريف مقيّدة . وحدث الإضطراب في كونتيته الطرابلسية في نهاية عام ٤٠٢ م من حراء تمرد رينورت ، لورد نيفين ، الذي تزوج وريشه عكّار دون إذن بوهمند ، وانضم إليه عدد من اللوردات ، بمن فيهم رالف لمورد طبرية الذي كان أخوه أوتو الآن في بلاط ليو ، وفاز المتمردون بتعاطف الملك أمالريك . وبينما كان بوهمند يسعى إلى قمع التمرد ، ضرب ليو الحصار حول أنطاكية و لم ينسحب إلا عندما أرسل الظاهر صاحب حلب حيشا لمساعدة بوهمند . وبعد موت أمالريك ، سحب تحون (أوف ابيلين) كل تأييد للمتمردين الذين هزمهم بوهمند في نهاية العام ، وبعدما فقد عينا أثناء القتال . وفي ذات الوقت ، ولكي يُظهر أنطاكية بمظهر الدويلة العلمانية ومن ثمّ خارج نطاق سلطة البابا ، أعلن أن سيدها الأعلى كان دائما امبراطور اللاتيسي الجديد القسطنطينية . وعندما قامت ماريا (أوف شامباني) وزوجة الامبراطور اللاتيسي الجديد بلدوين بزيارة فلسطين عام ١٢٠٤م في طريقها للإنضمام إلى زوجها ، سافر إلى عكا ليقدم اليها احتراماته (١٠).

مع التاريخ الأنطاكي حلال هذه الفرزة، أنظر 15-Cahen, La Syrie du Nord, pp.600 مع المراجع الكاملة.

<sup>(</sup>٩) Alberic of Trois Fontaines, Chronicon, R.II.F., vol. xviii, p. 884. الإنستراض المسائلة فيما بين الفرنج هو أن امبراطور القسطنطينية اللاتيني قد ورث كافة حقوق البيرنطيين. ومع ذلك ، تفاوض ليو الأرميني على الفور مع امبراطور نيقسية ، الذي زعم بنفس القدر أنه وريث البيزنطيين. أنظر.Cahen, loc. cit. esp. p. 606

#### ١٢٠٦م : بطريق يوناني في أنطاكية

وبات بوهموند في عام ٢٠٦٦م مهتاجا من الباب ا وبطريق سواء بسواء ، فأقدم على خلع الأخير واستدعى البطريق اليوناني سيمون الشاني، اللذي كمان بـلا مـصـب، ليحل محله . ومن الراجح أن سيمون كان يقيم فعلا في أنطاكية ؛ ولابد أن الكوميون أيَّد حركة بوهمند ، إن لم يكن هـو الـذي اقترحهـا . وبرغـم انقضـاء قـرن كـامل مـن الحكم الفرنجي ، كان العنصر اليوناني لا يزال كبيرا ومزدهرا ، وبمرور الوقت تراوج بلا شك الكثير من العائلات التحارية اللاتينية مع اليونانيين ، وكلهم يكرهمون الأرمن ، وتسبب الغزل بين البابا وليو في تحولهم ضد روما . أما بوهموند من ناحيته ، فلم تعد بيزنطة قادرة على تهديده ، ومن ثمّ توفر لديه الاستعداد لأن يشايع الكنيسة التي كانت تقاليدها توصى بالحذر من الأمراء العلمانيين. ومن سخريات القدر أن يعيد اللاتين البطريارقية اليونانية بعد دمار بيزنطة والتي حارب من أحلها الأباطرة البيزنطيون في القرن الماضي حروبا شرسة . وعلى الغور أنهمي البطريق اللاتيني بطرس شـجاره مـع المندوب البابوى الذي أعاد إليه سلطة الطرد من الكنيسة، وكانت موضع شك . وبكل التأييد من روما طرد الأمير والكميون من الكنيسة ، فردوا بالاحتشاد في الكنائس اليونانية في المدينة. ثم لجأ البطريق اللاتيني إلى الدسائس. ففي نهاية العمام التالي ١٢٠٧م أدخل إلى المدينة ليلا بعض الفرسان الذيــن يدينــون لــه بــالولاء ، وتمكنــوا مــن الإستيلاء على أسفل المدينة ، غير أن بوهمند جمع قواته في القلعة وسرعان ما ردهم إلى خارج المدينة . وحوكم البطريق بطرس ، الذي كان تآمره حليًا واضحا ، بتهمة الخيانية وألقى به في غيابة السحن حيث مُنع عنه الطعام والماء ، فابتلع في يأسه زيــت مصباحـه فمات متوجع<sup>(۱۰)</sup>.

وبدأت مشاعر القلق تنتاب البابا اينوسنت من هذا النزاع الذى لا نهاية له، وعهد مسؤولية تسويته إلى بطريق القدس . وفي عام ١٢٠٨م، حرب ليو البلاد المحيطة بأنطاكية بينما كانت طرابلس تواجه غزوا من قوات العادل التي حاءت ، دون روية، للإنتقام لهجوم شنه بعض القبارصة على تجار مسلمين ولغارة عدوانية شنها فرسان المعبد. وأنقذ بوهمند نفسه بالإستنحاد بالسلاحقة ضد ليو ، بينما أرسل البابا مناشدة

<sup>(</sup>۱۰) Cahen, loc. cit. esp. pp.612-13. وتظهر القصة أن العنصر اليوناني في الكميون لا بدوأن كان قويا والمفترص أن كان هناك قدر كبير من التزاوج فيما بين الدوائر البورجواريسسة.

إلى الظاهر صاحب حلب لإنقاذ أنطاكية من اليونانيين . وأعقب ذلك تسورة ديبلوماسية؛ إذ كان بطريق القدس ألبرت صديقا لفرسان المعبد حلفاء بوهمند ، وأغضب ليو بإصراره على أن تكون الخطوة الأولى المبدئية لأية تسوية هي ضرورة إعادة بجراس إلى النظام . وفي تلك الأثناء وافق بوهمند على قبول بطريق لاتيني حديد في أنطاكية ، بطرس (أوف لوسيديو) ، وبذا تناسى ليو ولاءه لروما ، وتحالف متباهيا مع الامبراطور اليوناني في نيقية ، ورحب ببطريق أنطاكية اليوناني ، سيميون ، في صقلية وأعطى الكثير من أراضى الكنيسة اللاتينية فيها لليونانيين ، على أنه في ذات الوقت سعى لنيل صداقة هيو ملك قبرص الذي كانت أخته هيلفيس متزوحة من ريموندروين، ومنح نظام فرسان التيوتون حصونا في كيليكيا. وتواصل الصراع(١١).

وفي عام ١٢١٣م، وبينما كان إبن بوهمند الأكبر، ريموند، البالغ من العمر الثامنة عشرة في كتدرائية طرطوس، اغتالته عصبة من الحشاشين. ويبدو أن فرسان المستشفى قد حرضوا القتلة الذين كانوا يدفعون لهم الإتاوة. وفي العام التالي، قتل الحشاشون بطريق القلس، ألبرت، وهو عدو آخر لفرسان المستشفى. وسعى بوهمند للثار، فهاجم بتعزيزات من فرسان المعبد حصن الخوابي الذي يملكه الحشاشون. واستنجد الحشاشون بالظاهر الذي استنجد بدوره بالعادل. ورفع الحصار عن حصن الخوابي، واعتذر بوهمند للظاهر الذي كان الآن أقبل استعدادا لتأييده. وفضلا عن ذلك، تكانت هناك شائعات بحملة صليبية جديدة أسفرت عن لم شمل المسلمين. وبدأ الظاهر يتودد لعمه العادل (١٢).

واستغل ليو الوضع ليسالم روما مرة أخرى . وكان بطريق القسلس الجديد رالف، وهو أسقف صيدا السابق، لين العريكة ، والبابا على استعداد لأن يمنح ليو مغفرته شريطة أن يساعد في الحملة الصليبية التالية . وكان زواج حون (أوف برين) من ستيفاني إبنة ليو بمثابة تصديق على تحالف أرمينيا وعكا . وفي عام ٢١٦٦م تدبر ليو دسيسة ناجحة لا شك وأن ساعد فيها البطريق بطرس ، تمكن بها من تهريب حنود إلى داخل أنطاكية واحتلال المدينة دون ضربة واحدة . وكان بوهمند بعيدا في طرابلس، وسرعان ما استسلم حنود قلعته لليو . ونصب ريموند وبين أميرا على أنطاكية . وفي خضم البهجة المغامرة التي انتابت ليو لهذه النتيجة الناجحة لحرب طويلة، أعاد ليو أحيرا

Cahen, op. cit. pp.615-19. (11)

Ibid. pp. 619-21, (11)

قلعة بجراس إلى فرسال المعا وأعاد أراضى الكنيسة اللاتينية في كيليكيا. غير أنه فقد في مقابل نصره قلاعا في الغرب وعبر طوروس استولى عليها أمير قونية السلحوقي كيكاوس (١٣٠).

ولقد سويت مسألة أنطاكية في الوقت المناسب تماما للحملة الصليبية الجديدة . ذلك أن البابا إينوسنت، ومنذ تحرر من أوهام الحملة الصليبية الرابعة ، دأب على بذل جهد أوقع لإنقاذ الشرق . ولقد كانت هناك اضطرابات كثيرة أزعجته ؛ فكان عليه أن يجد حلا لمشكلة عريصة ، ألا وهي مشكلة هراطقة جنوب فرنسا ؛ كما أن الحل الشرس المتمثل في الحملة الصليبية الألبيحينسية (١٤)، ورغم أنه هو الذي حرض عليها ومنح الصليبيين فيها غفرانا مماثلا للغفران المنوح في الحرب ضد الكفرة، هذا الحل الشرس أثار صعوبات بدوره. وفي ١٢١١م بشر بحملة صليبة في أسبانيا ردا على غرو الوزير الناصر في دولة الموحدين لإقليم كاستيل الواقع في وسط اسبانيا الشمالي ؛ وبرر حهوده ذلك النصر الرائع الذي أحرزه لاس لافاس دى تولوزوا في يولية ١٢١٢م عندما قضى على حيش افريقي؛ وبدأت مرحلة جديدة لإعادة الغزو المسيحي.على أنه كان هماك القليل من الفرسان الذين ابدوا استعدادهم للسفر إلى الأراضي المقدسة . لقد حاءت الإستجابة الوحيدة للصلاة التي اقيمت لإنقاذ القدس من طبقة عتلفة تمام الاختلاف (١٥٠).

# ٢ ١ ٢ ١ م : التبشير بحملة الأطفال الصليبية

في أحد أيام شهر مايو ١٢١٢م وبينما كان الملك فيليب الفرنسي يعقد بلاطه في

Ibid., pp. 621-3. (\r)

<sup>(12) (</sup>المترجم): الألبيجنسيون Albigenses: هراطقة ازدهروا في حنوب فرنسا في القرنين الشابي عشر والثالث عشر. كانوا يعتقدون أن المسيح كان ملاكا له جسد وهمي ومن ثم لم يعان الآلام و لم تحدث له قيامة، وأن الخلاص الذي حاء به ليس له وحود إلا في أقواله. وأنكروا الأسرار المقدسة واعتقدوا أن الشر كامن مي كل شي ومن ثم اعتقوا عقيدة أخلاقية ذات صرامة متطرفة، فأدانوا الزواج واستعمال المنتجات الحيوانية كلها. وقد أدانت مجامع متعاقبة هذه المرطقة من سنة ١١٦٥ قدما، لكن المرطقة انتشرت إلى أن شن البابا اينوسنت الثالث خملة صليبية عليهم اتصمت بقسوة بالغة، وفي المرطقة انتشرت عليها مرجوري التاسع إلى محكمة النفتيش الدومينيكية باستعمال شأفهم بصورة نهائية، وخلول القرن الرابع عشر لم يق لهم أثر.

Fliche, La للإطلاع على سياسة إينوسنت في حنوب مرنسا الأنجويدوك وأسبابيا أنظره (١٥) Chrétienté Romaine, pp. 107-8, 112-37.

سانت دينيس، ظهر صبى من رعاة الغنم في محو الثانية عشرة من عمره يدعبي ستيفن، وهو من مدينة كلوي الصغيرة في أورليانيه. وأحضر معه رسالة للملك، قــال إن المسيح شخصيا أعطاها له بعدما تجلى لـه وهـو يرعى غنمـه، وأمرة أن يذهب وينشر بحملة صليبية. ولم يتأثر الملك فيليب بالطفل وأمره أن ينصرف إلى منرله. لكن ستيفن، الذي أشعل الزائر الغامض حذوة حماسه، رأى نفسه الآن زعيما ملهما يقدر على النجام حيثما فشل فيه الكبار. وطوال الأعوام الخمسة عشر الماضية كان المبشرون يجولون الريف يحثون على حملة صليبية ضد المسلمين في الشرق أو في أسبانيا أو ضد هراطقة لانجويدوك. ومن اليسير على صبى هستيري أن يصاب بعدوى الفكرة البتي مفادها أنه يستطيع هو أيضا أن يصبح مبشرًا ويستطيع محاكاة بطرس الناسك الذي بلغت جراته الفائقة مبلغا أسطوريا خلال القرن الماضي. ولم ييأس من لامبالاة الملك ، وبدأ يبشُّر في نفس مدخل دير سانت دينيس ويعلن أنه سوف يقود جماعة من الأطفسال لإنقاذ العالم المسيحي . ولسوف تجف البحار أمامهم وسيمرون ، كما مر موسى خلال البحر الأحمر، آمنين إلى الأراضي المقدسة . وقد وُهـب فصاحـة غير عاديـة ، ومسـت أقوالــه قلوب الكبار ، وحاءه الأطفال زرافات ملبين نداءه . وبعد نجاحــــه الأول انطلــق مرتحـــلا في أنحاء فرنسا يستدعي الأطفال ؛ ومضى كثيرون ممن تحولوا إلى عقيدتـــه يضربــون فــي الآفاق للتبشير نيابة عنه . وكان على الجميع أن يتجمّعوا في فيندوم في غضون نحو شـهر لينطلقوا منها إلى الشرق.

وفى نهاية يونية احتشد الأطفال في فيندوم . وتحدث المعاصرون الذين ارتاعوا عن ثلاثين ألف طفل ليس فيهم من يزيد عمره على اثنتى عشرة سنة . ويقينا كنان هناك عدة آلاف منهم ، جُمعوا من كافة أنحاء البلد ، البعض منهم ريفيون بسطاء تركهم آباؤهم طواعية يذهبون في حملتهم العظيمة . بيد أنه كان هناك كذلك صبيان من أصل نبيل تسللوا من بيوتهم للإنضمام إلى ستيفن وأتباعه من "الأنبياء القُصَّر" كمنا يسميهم المؤرخون ؛ وكان الحشد يضم أيضا فتينات وقليلا من القساوسة الشبان وثلّة من الحجاج المستين البعض منهم حذبته التقوى ، والبعض الآخر ربما حذبته الشفقة ، المحجاج المستين البعض منهم حذبته التي كنانت تهبط عليهم كلهم كالمطر. وحاءت والبعض يقينا للمشاركة في الهداينا التي كنانت تهبط عليهم كلهم كالمطر. وحاءت المحموعات محتشدة إلى المدينة ، مع كل منها قائد يحمل راية الحرب (١٦) وهي التي

<sup>(</sup>١٦) (المترجم): راية الحرب: Oriflamme وهي علم فرنسا الملكي القديم عبارة عن راية حريريـة حمراء تأحد طرفيها عدة شقوق لتمثل ألسنة اللهب. ومن معاني الكلمة أيضا أي رمز يلهم الشماعة والتفاي في الحرب.

اتخذها ستيفن شعارا للحمنة الصليبية . ولم تستوعبهم المدينة ، فعسكروا في الحقول خارجها.

## ٢ ٢ ٢ ٢ م: الأطفال في مرسيليا

وبعد أن منح القساوسة الردودون بركاتهم ، وبعد إبعاد آخر الآباء المحزونين ، انطلقت الحملة باتجاه الجنوب . وكانوا جميعا على وجه التقريب يسيرون على الأقدام؛ لكن ستيفن أصر على أن يكون له ما يليق بزعيم الحملة من عربة مزدانة بزينة مرحة تعلوها ظلّة تحجب عنه أشعة الشمس ؛ وسار إل جانبه خيول يعلوها نبلاء الأطفال، وكل منهم على ما يكفي من الثراء بحيث يمتلك حصانا. ولم يمتعض أحد من النبي الملهم وهو يرتحل مستريحا ؛ بل على العكس عومل وكأنه قديس ، وكانت خصلات من شعره وقطع من ملابسه تجمع كآثار نفيسة . وسلكوا الطريق الذي يمضى عبر تور وليون قاصدين مرسيليا . وكانت رحلة كلها آلام ؛ إذ كان الصيف شديد الحرارة بصورة غير عادية ، وكانوا يعتمدون في طعامهم على الصدقات في الوقت الذي لم يترك فيه الجفاف ما يفيض عن الحاحة ، فضلا عن ندرة المياه. ولقي الكثير من الأطفال حتفهم على جانب الطريق ، وعدل آخرون عن مواصلة الرحلة ومضوا يهيمون على وحوههم عاولين العودة إلى أهليهم . على أنه في نهاية الأمر وصلت الحملة الصليبية وحوههم عاولين العودة إلى أهليهم . على أنه في نهاية الأمر وصلت الحملة الصليبية الصغيرة إلى مرسيليا .

واستقبل مواطنو مرسيليا الأطفال استقبالا طيبا ؛ إذ وحد الكثير بيوتا يبيتون فيها، وأقام آخرون في الشوارع . وفي الصباح التالي اندفعت الحملة كلها إلى المرفأ لمشاهدة البحر وهو ينفلق أمامهم ، ولمّا امتنعت المعجزة تملكتهم مشاعر حيبة الأمل المريرة . وتحول بعض الأطفال ضد ستيفن صائحين بأنه خلطم وبدأوا ينقلبون على أعقابهم ؛ لكن أغلبهم بقوا على شاطئ البحر ، آملين في كل صباح أن يلين لهم الرب. وبعد أيام قليلة ، وكما يروى في المأثور، عرض تاجران من مرسيليا هما هيو الحديدى ووليم الحنزير بعض السفن لتكون تحت تصرفهم وتنقلهم إلى فلسطين بلا مقابل ، تمجيدا المرب. فقبل ستيفن في شغف هذا العرض الشفوق . واستأجر التاجران سبع سفن ركبها الأطفال وأبحرت . وانقضت ثماني عشرة سنة قبل معرفة أي خير عنهم.

وفي تلك الأثناء وصلت حكايا ما قام به ستيفن من تبشير إلى بلاد الراين في ألمانيا التي لم يشأ أطفالها أن يفوتهم الأمر؛ ذلك أنه بعـد أسابيع قليلـة مـن رحيـل سـتيفن في

حملته، شرع صبي يدعى نيكولاس من قرية في بلاد الراين يبشر بنهس الرسالة أمام ضريح الملوك الثلاثة في كولونيا . وكشأن ستيفن ، أعلن أن الأطفال يستطيعون أن يأتوا بما لم يستطعه الكبار ، وأن البحر سوف ينفلق عن طريق أمامهم . على أنه بينما كان للأطفال الفرنسيين أن يغزوا الأراضى المقدسة بالقرة ، كان لأطفال المانيا تحقيق هدفهم بتحويل الكفار عن دينهم . وكان نيكولاس ، شأنه شأن ستيفن ، على قدر من الفصاحة الفطرية واستطاع أن يجد حواريين فصحاء ليحملوا تبشيره إلى اماكن أبعد ، أعلى وأسفل بلاد الراين . وفي غضون أسابيع قليلة تحمّع حيش من الأطفال في كولونيا على أمبة الإستعداد للإنطلاق إلى ايطاليا حيث البحر . ويبدو أن الأطفال الألمان كانوا في متوسط عمري يزيد زيادة طفيفة عن مثيله لدى الأطفال الفرنسيين ، كما يسدو أن كان معهم عدد أكبر من الفتيات ؛ كما كانت هناك فصيلة أكبر من صبيان النبلاء ، وعدد من المتشردين سيّئي السمعة والعاهرات.

وانقسمت الحملة إلى فريقين ؛ يتألف الفريق الأول، استنادا إلى ما رواه المؤرخيين، من عشرين ألف طفل يقودهم نيكولاس نفسه . وانطلق هذا الفريق أعلى نهر الراين إلى بازل ثم مخترقا غرب سويسرا ، مرورا بجنيف ليعبر حبال الألب من ممر حبل سيني . وكانت رحلة شاقة على الأطفال فكانت خسائرهم فادحة ؛ إذ أن أقبل من ثلث الجموعة التي غاردت كولونيا ظهروا أمام أسوار حنوا في نهاية أغسطس وطلبوا إيواءهم ليلة واحدة داخل أسوارها . وكانت السلطات في حنوا على استعداد للترحيب بالحجاج أول الأمر ، لكن السلطات عندما عاودت التفكير ارتبابت في وجود مؤامرة المانية؛ فسمحوا لهم بقضاء ليلة واحدة فقط، ومن شاء منهم في الإستقرار بصورة دائمة في حنوا لقى الترحيب. فشعر الأطفال بالرضا، وهم يتوقعون انفلاق البحر أمامهم في الصباح التالي . على أن البحر في الصباح التالي كان منغلقا أمام صلاتهم بنفس قدر انغلاقه للفرنسيين في مرسيليا . وفي خضم خيبة الأمل التي داهمت الأطفال قبل الكثير منهم على الفور عرض سلطات جنوا وأصبحوا مواطنين جنويين ، ونسوا رحلة الحسج . وفيما بعد زعمت عدة عائلات رفيعة المسترى أنها من سلالة هذه الهجرة الأحنبية . بيد أن نيكولاس والعدد الأكبر واصلوا رحلتهم ؛ ولسوف ينفلق البحر أمامهم في مكان آخر . وبعد أيام قليلة وصلوا بيزا حيث وافقت سفينتان قاصدتان فلسطين على اصطحاب عدد من الأطفال ، ركبوا البحر وربما وصلموا إلى فلسطين ولكن لا يعرف شيئ عن مصيرهم. ومع ذلك ، كان نيكولاس ما يزال ينتظر أن تحدث معجزة ، وواصل سيره الجهيد مع أتباعه المخلصين إلى روما ، حيث استقبلهم البابا اينوسنت الذي تحركت مشاعره لتقواهم وإن كان قد شعر بالحرج من حماقتهم . وفي صرامة تغلب عليها الشفقة قال لهم إنهم ينبغي الآن أن يعودا إلى بلادهم ، وعندما يشبوا عن الطوق عليهم عندئذ الوفاء بعهودهم والذهاب للحرب من أحل الصليب.

# ٢ ٢ ٢ ٩ م : مصير الأطفال

ولا نعرف سوى القليل عن رحلة العودة . ولم يستطع الكثير من الأطفال ، وخاصة الفتيات ، مواجهة حرارة الطريق الملتهبة وتخلفوا في بعض المدن أو القرى الإيطالية . ولم يكن هناك سوى بحموعة صغيرة من التائهين الحائمين الذين وجدوا طريق العودة إلى بلاد الراين في الربيع التالي . وربما لم يكن نيكولاس من بينهم . غير أن الآباء الغاضين الذين هلك أطفالهم أصروا على القاء القبض على أبيه الذي يبدو أنه شجع الصبي على الخروج مدفوعا بالخيلاء . فأخذوه وشنقوه.

ولم تكن المحموعة الثانية من الحجاج الألمان أكثر حظا من سابقتها . فقد ارتحلت الى ايطاليا خلال سويسرا الوسطى ثم خلال سانت حوثارد وبعد مشاق ضخمة وصلت إلى البحر في انكونا . وعندما فشل البحر في الإنفلاق لهم تحركوا ببطء أسفل الساحل حتى برنديزي ، حيث وجد القليل منهم بعض السفن المبحرة إلى فلسطين وقبلت نقلهم؛ لكن الباقين عادوا وبدأوا تجوالهم البطئ في طريق العودة مرة احرى ورجعت بحرد حفنة منهم إلى منازلهم أحيرا.

وبرغم حالتهم المفجعة البئيسة ، ربما كانوا أكثر حظا من الفرنسيين . ففي عام ١٢٣٠ وصل أحد القساوسة إلى فرنسا من الشرق ومعه حكاية غريبة، وقال إنه كان أحد صغار القساوسة الذين صحبوا ستيفن إلى مرسيليا ، وركب معهم السفن التي قدمها التاحران . وبعد أيام قليلة من الإبحار واجههم حو سيئ وتحطمت سفينتان على جزيرة سان بييترو الواقعة أمام الركن الجنوبي الغربي لسردينيا، وغرق جميع الركاب . أما السفن الخمس التي نجت من العاصفة فسرعان ما وجدت نفسها وقد حاصرها أسطول للعرب قادم من أفريقيا ؛ وعلم الركاب أنهم قد جيئ بهم هناك بناء على أمرتيب مسبق لكي يباعوا في الأسر . وأخذوا جميعا إلى بوجي على الساحل الجزائري حيث تم شراء الكتير منهم فور وصولهم وأمضوا ما بقي من حياتهم في الأسر هناك . وشُحن الباقون ، ومن بينهم القس الصغير ، على سفن ذهبت إلى مصر حيث كانت أسعار عبيد الفرنج أفضل ؛ وعندما وصلوا إلى الإسكندرية اشترى حاكمها الجزء الأكبر

من الشحنة للعمل في ضيعته . واستنادا إلى ما رواه القس ، كان هناك نحوا من سبعمائة منهم لا يزالون على قيد الحياة . وأخذت مجموعة صغيرة إلى أسواق الرقيق في بغداد ، حيث استشهد لمانية عشر شخصا منهم لرفضهم الدخول في الإسلام . وكان القساوسة وقليلون من المتعلمين هم الأكثر حظا ، إذ كان حاكم الإسكندرية ، وهو الكامل إبن العادل ، مهتما باللغات والآداب الغربية ، فاشتراهم وأبقاهم عنده كمترجمين ومدرسين وأمناء سر ، ولم يحاول أن يحولهم إلى عقيدته . وبقوا في القاهرة في أسر مريح ؟ وفي نهاية المطاف أطلق سراح هذا القس مفرده وشمح له بالعودة إلى فرنسا . وأحاب على أسئلة الآباء قائلا لهم كل ما كان يعرفه ، شم إنه اختفى اختفاء غامضا . وهناك قصة أخرى لاحقة تطابق قصة التاجرين الشريرين في مرسيليا بتاجرين شفا بعد ذلك بسنوات قليلة لمحاولة اختطاف الامبراطور فريدريك نياسة عن العرب ، وبذا عرقبا في النهاية على ما انترفاه من حرائم (١٧).

لم يكن الأطفال الصغار هم الذين سينقذون القلس . إذ كان لدى البابا إبنوسسنت آراء أوسع وأكثر واقعية ، فقرر عقد بحلس كبير للكنائس في روما عام ١٢١٥م لتنظيم كافة الشؤون الدينية للعالم المسيحى ، وقبل كل شيئ ينبغي ادماج الكنيسة اليونانية . وكم كان بوده أن تكون قد انطلقت عملة صليبية بحلول ذلك الوقت ؛ فطوال عام ٢١٣١م ومندوبه روبرت (أرف كورسون) يجوب فرنسا ومعه الأوامر بالتساهل في قبول من يأخذ الصليب ، إذ كانت الضرورة بالغة. ونقد المندوب أوامر سيده بحماس مفرط . وسريعا حمدا شرع النبلاء الفرنسيون في الكتابة لملكهم قائلين إن مبشرى المندوب البابوي أعفى أتباعهم من العهود التي قطعوها على أنفسهم ، وأن هناك جمع سخيف من المسنين والأطفال وذوي الجذام وذوى العرج والنساء وذوي السمعة السيئة، قد تجمعوا للحرب المقدسة . وأحير البابا على كبح جماح روبرت ؛ وعندما المشتع المحلس اللاتيراني (١٢٥) لعمام ١٢١٥م، لم تكن هناك حملة صليبية حاهزة بعد

<sup>(</sup>١٨) (المترجم): نسبة الى كنيسة القديس جون لاتيرانSt. John Laterani) أو كندراتية البابا باعتباره أسقف روما . وترجع تسمية هذا المكان الى اسم الأسرة الرومانية (Plautii Laterani) التي كان قصرها يشغل نفس الموقع.

للإنطلاق. وفي الجلسة الاولى تحدث البابا نفسه عن ورطة القدس ، ونهض بطريق القدس مناشدا المجلس تقديم العون. وسارع المجلس إلى تأكيد المزايا والمغفرة المقرر منحها للصليبين وإلى الترتيب لتمويل الحملة التي تقرر أن تتجمع في صقلية أو أبوليا وتبحر إلى الشرق يوم أول يونية ١٢١٧م (١٩).

#### ١٢١٦م: موت البابا إينوسنت الثالث

واستثار المجلس نشاط الكنيسة . فطوال ربيع عام ١٢١٦م انطلق المبشرون في سائر انحاء العالم المسيحي الغرسي ، والى أماكن بعيدة كبعد ايرلندا واسكندنافيا . وأعلن علماء اللاهوت البارزون من دكاترة جامعة بماريس أن من يأخذ الصليب ثم شاول التنصل من الوفاء بعهده فإنه إنما يرتكب إنما عميتا . وانتشرت الرؤى الشعبية عن صلبان تسبح في الهواء ورووج لها بدعاية ضخمة. وراودت الآمال إينوسنت . إذ لاحظ أن الأعوام التي مقدارها ٢٦٦ عاما المخصصة في سفر الرؤية للوحش قد انقضت . لقد انقضت في الواقع سنة قرون ونصف على مولد محمد . ولقد كتب إلى السلطان العادل المعذره من العقاب الإلهي الآتي ويمثه على التخلي عن القلس بصورة سلمية وما زال في الوقت متسع . غير أن تفاؤله كان سابقا بعض الشيئ لأوانه ؛ إذ كتب له جيرفاس ، والمه لا بد وان يكون هناك عمل ما يتصف بالقسوة للمحافظة من دكاترة باريس ، وأنه لا بد وأن يكون هناك عمل ما يتصف بالقسوة للمحافظة على ما قطعه دوقات برحائدى واللورين من عهود على انفسهم . كما نصح في حكمة عدم الجمع بين الفرنسيين والألمان في جملة واحدة ؛ إذ أن الأمتين لا تتعاونان معا تعاوننا معا تعاوننا معا بيد أن العوام من فقراء الناس كانوا يأخذون الصليب في جماسهم ولا يجب متناغما. بيد أن العوام من فقراء الناس كانوا يأخذون الصليب في جماسهم ولا يجب تثييط هممهم بالتأخير.

وفي شهر مايو ١٢١٦م ذهب البابا اينوسنت إلى بيروحيا في محاولة لإنهاء العداوة الطويلة بين حنوا وبيزا ؛ وهناك، وبعد مرض قصير ، مات يوم ١٦ يولية . وقليلة هي العهود البابوية التي كانت أكثر روعة وأكثر انتصارا من الناحية الظاهرية . ومع ذلك، لم تتحقق قط أعز طموحاته ألا وهي استعادة القدس. وبعد يومين من وفاته ، انتُخب

Donovan, الخامسة التاريخ الكامل للحملة الصليبية الخامسة التطرية الخامسة التطرية الخامسة التطرية الخامسة التعالية وموثق توثيقا حيدا ، وان المنحاذ التحياذ التحييل التحييس .

الكاردينال المسن سافيلي لمنصب البابا باسم هونوريوس الثالث(٢٠٠).

وتولى هونوريوس في شغف برنامج سلفه . فبعد أيام قليلة من استخلافه ، كتب إلى الملك حون في عكا يخبره بأن الحملة الصليبية آتية (٢١). وكان حون يزداد قلقا علم، قلق؛ إذ كان من المقرر أن تنتهى هدنته مع العادل في العام التالي . كما كتبب هونوريوس إلى ملوك أوربا فاستجاب له القليل منهم. وفي الشمال البعيد أحمد الملك إنجى الثناني ملك النرويج الصليب ، لا لشيئ إلا ليموت في الربيع التالي ؛ وعندمنا خرجت الحملة الإسكندنافية كانت تافهة الشأن(٢٢). وكان الملك أندرو الشاني ملك هنجاريا قد أخذ الصليب فعلا ، لكن إينوسنت أعفاه من الوفاء بعهده في وقت سابق بسبب الحرب الأهلية الدائرة في بلده، والآن أظهر الحماس، لكنه كان لديه مأرب آخر؛ فمليكته كانت من ناحية أمها إبنة أخت الامبراطور اللاتيسي هنري اسبراطور القسطنطينية الذي كان أبترا، ولذا داعبت الآسال هنري في الميراث . على أنه عندما مات هنری فی یونیة ۱۲۱٦م اختیر فی مکانه أبوها بطرس (اوف کورتنای)؛ ویدا تحمس أندرو يخمد ، لكنه وانق أخيرا على أن يكون حيشه على أهبة الإستعداد بحلول الصيف التالى (٢٣٦). أما في بلاد الراين السفلي فكانت هناك استجابة حيدة للتبشير ؟ وكان البابا يأمل في أسطول كبير عمّل بالفريزيين (٢٤) على أنه كان هنا تأخير مرة اخرى . كما لم تكن الأنباء الآتية من فلسطين مشجّعة كثيرا ؛ إذ أن حيمس (أوف فيترى)، الذي أرسل هناك أسقفا لعكا بتعليمات لإثارة اللاتينيين المحلين، أرسل تقريرا مريرا عما وحده . إذ أن المسيحيين الوطنيين يكرهون اللاتين ويفضلون الحكيم الإسلامي ، بينما كان اللاتينيون أنفسهم يعيشون حياة كسولة مترف خليعة ، وكانوا شرقيين كلية . ورجال الدين فاسدون بخلاء أصحاب مكاند . ولا أحد حدير بالثناء سوى الأنظمة الدينية العسكرية ، على الرغم من أن المستعمرين الإيطاليين ، الذين كانوا على ما يكفي من الحصافة بحيث توخوا الإعتمال في نفقاتهم ، احتفظوا ببعض الأنشطة والأعمال ؛ غير أن مشاعر الغيرة المتبادلة بين المدن الإيطالية الكبيرة البندقية

Filche, op. cit. p. 212. (Y)

Regesta Honorii Papae III (ed. Pressutti), nos. i, 673, i, pp. i, 1178-80. (Y1)

Regesta Honorii Papae III, no. 399, i, p. 71. (۲۲)

Innocent III, letters, xv, 224 (M.P.L. vol.ccxvi, col. 757); Theiner, Vetera (YY)

Monumenta, i, pp. 5-6.

Regesta Honorii Papae III, no. 885, i, pp. 149-50. (YE)

وحنوا وبيزا حالت دون إمكان التعاون مع بعضها البعض. وفي واقع الأمر، وكما اكتشف الأسقف حيمس، لم يكن فرنج أوتريميه يرغبون في جملة صليبية حديدة ؛ إذ أن انقضاء عقدين من الزمان زاد من رخائهم المادى . ومنذ وفاة صلاح الدين لم يُظهر المسلمون ميلا للعدوان ، إذ كانوا هم أيضا يستفيدون من التجارة الآخدة في التزايد ، فقد كانت البضائع الآتية من داخل البلاد تملأ أرصفة عكا وصور، ويشهد القصر الذي بناه جون (أوف ابيلين) في بيروت على الرخاء المتجدد . وكانت هناك مستعمرات ايطالية أنشئت بمهارة في مصر ؛ ومع تزايد القوة الشرائية لأوروبا الغربية تزايدا مطردا ، كانت التوقعات واثعة لتجارة البحر المتوسط . على أن ذلك كله كان يتوقف بصورة مقلقلة على الملام (٢٥).

### ١٢١٧م: تأخر الصليبين

وكان البابا هو نوريوس يفكر بطريقة أخرى . إذ كان يعقد الآمال على أن تبحر حملة عظيمة من صقلية في صيف عام ١٢١٧م . غير أنه عندما حل الصيف ، وبرغم وصول شتى مجموعات الفرسان الفرنسيين إلى الموانى الإيطالية ، لم تكن هناك سفن . ووصل حيش ملك هنجاريا إلى سبالاتو في دالماتيا في شهر أغسطس ، وانضم إليه هناك الدوق ليوبول السيادس دوق النمسا وحيشه (٢٦) . و لم يصل الأسطول الفريزى إلى البرتغال إلا في يولية ، وبقى حزء منه في لشبونة . و لم يبحر الباقى إلى حايتا إلا في أكتوبر ، وبذا كان الوقت متأخرا للغايمة للإنطلاق إلى فلسطين إلى أن ينقضى الشتاء (٢٧) . وفي نهاية يولية أمر البابا الصليبين بالتجمع في ايطاليا وصقلية للإنطلاق إلى قبرص ؛ على أن وسيلة النقل كانت لا ترال غائبة . وأخيرا وفي أوائل سبتمبر وحد الدوق ليوبولد سفينة في سبالاتو تحمل جماعته الصغيرة إلى عكا ، و لم تستغرق رحلته سوى ستة عشر يوما . وتبعه الملك أندرو بعد حوال اسبوعين. غير أن أبناء سبلاتان لم

James of Vitry, *History of Jerusalem* trans. Stewart), P.P.T.S. vol. xi, pp. (Yo) 56-91.

Scriptores Rerum Hungaricarum, Thomas Spalatensis, Historia Salonitana (۲٦) III, p.573.

Gesta Crucigerorum Rhenanorum,pp.29-34; De Itinere Frisonum, pp.59-68 (YV) hricht, Quinti Belli Sacri Scriptores Minores, both in

يسمحوا له بأن يأخذ أكثر من سفينتين ، ولمذا بقسى سواد حيشه هنـاك<sup>(٢٨)</sup>. في ذات الوقت تقريبا هبط الملك هيو القبرصي في عكا مع ما استطاع جمعه من حنود<sup>(٢٩)</sup>.

كان الحصاد سيئا في سوريا ذلك العام ، وبات من الصعب إطعام حيش متعطَّــل . وعندما وصل الملوك ، أوصى حون (أوف برين) بحملة على الفور . وفي يـوم الجمعـة ٣ نوفمبر انطلق الصليبيون من عكا وساروا شمال سهل بزرعيل . وبرغم أن اعدادهم لم تكن كبيرة ، إلا أنها كانت أكبر من أية أعداد شوهدت في فلسطين منذ الحملة الصليبية الثالثة . وكان العادل قد حماء ببعض الجنود إلى فلسطين عندمما سمع بأن المسيحيين يتجمعون ، غير انه لم يكن يتوقع غزوا مبكرا هكذا . كانت قواته أقبل عددا، ولد انسحب أمام الصليبيين عند تقدمهم باتجاه بيسان ، مرسلا ابنه المعظّم لتغطية القدس ، بينما انتظر هو في عجلون مهيّاً للتصدي لأي هجوم على دمشق . و لم يكن لمحاوف مايبررها ؛ إذ كان الجيش المسيحي يفتقر إلى النظام ، فالملك حون يعتبر نفسه القائد الأعلى، لكن الجنود النمساويين الهنجاريين كانوا يعتبرون قائدهم الملك أنـدرو فقـط، والقبارصة الملك هيو ، بينما كانت الأنظمة الدينية العسكرية تطبع قوادها لاغير. واحتل المسيحيون بيسان وخربوها ، ثم راحوا يهيمون على وجوههم بالا هدف عبر الأردن وأعلى الشاطئ الشرقي لبحر الجليل ، والتفوا حول كفرناعوم (الكنيّسة) ثم عادوا خلال الجليل إلى عكا . وكان شاغلهم الشاغل همو الحصول على المخلفات الدينية ؟ فأبهج الملك أندرو أن يحصل على أباريق المياه التي استخدمت في حفل الرواج في كفر كانة (ن الجليل)(٣٠).

## ١٢١٨م : الملك أندرو يعود إلى بلاده

ضحر الملك حون وخطط حملة لنفسه لتدمير الحصن الـذى شيده المسلمون فوق حبل الطور . و لم ينضم إليه هيو ولا أندرو ، و لم ينتظر الأنظمة الدينية العسكرية . وفى الثالث من ديسمبر فشل أول هجوم له على الحصن رغم أن الحامية كانت على استعداد

Regesta Honorii Papae III, no. 672, i,p. 117; Thomas Spalatensis, p.574: (YA)

Annales Claustroneoburgenses (M.G.H. Scriptores, vol. ix,p.622).

ii, p. 322 Estoire d'Eracles,. (۲۹)

Ibid. pp. 323-4; Oliver, Historia Damiatana, p.165; Johannes Thwrocz, (7.) Chronica Hungarorum (Scriptores Rerum Hungaricarum, vol.i,p.149).

للتسليم في الواقع . وعندما وصلت الأنظمة الدينية العسكرية بعد ذلك بيومين كانت هناك محاولة ثانية للهجوم ، لم تكن أفضل من سابقتها . ومرة أخرى انسحب الجيش إلى عكا(٢١).

وفي مستهل العام الجديد تقريبا ازمعت بحموعة صغيرة من الهنجارين ، على خلاف نصائح المحليين وبلا إذن من مليكها، الخروج للإغارة والسلب في البقاع وكادت أن تهلك عن آخرها في عاصفة ثلجية عند عبورها لبنان (٢٢). بينما سار الملك اندرو مع الملك هيو إلى طرابس حيث كان بوهمند الرابع ، أمير انطاكية السابق، الذي ترمل حديثا من زوجته الأولى بليسانس (أوف جبيل)، يحتفل بزواجه من ميليسند اخت هيو غير الشقيقة . وهناك مات هيو فجأة في العاشر من يناير ، تاركا عرش قبرص لطفله هنرى الذي لم يجاوز شهره النامن ، تحت وصاية أرملته أليس ابنة القدس (٢٦٠). وعاد الملك أندرو إلى عكا وأعلن عن رحيله إلى أوروبا ؛ لقد أوفى بعهده وأضاف مؤخرا إلى مجموعة آثاره التي جمعها رأس القديس ستيفن ، وقد حان الوقت للعودة إلى وطنه . وعبثا حاول بطريق القدس أن يثنيه عن عزمه بالحجة وبالتهديد . وأخذ حنوده باتجاه الشمال مارا بطرابلس وأنطاكية إلى أرمينا ومنها إلى القسطنطينية بعد أن أخذ أمان المرور من السلطان السلجوقي . إن حملته الصليبية لم تحقق شيئا (٢٠٠).

وتخلّف ليوبولد دوق النمسا ؛ إذ كان يفتقر إلى المال ، واضطر إلى أن يقترض خمسين ألف بيزانت من حوى إميرياكو (أوف حبيل)، غير أنه كان على استعداد لمزيد من العمل من أحل الصليب . واستعان به الملك حون للمساعدة في تقوية تحصينات قيسارية ، بينما شرع فرسان المعبد وفرسان التيوتون في تشييد قلعة ضخمة في عثليت حنوبي حبل الكرمل ، قلعة الحجاج . وفي ذات الوقت هدم العادل حصنه الواقع فوق

Estoire d'Eracles, ii,pp.324-5; Oliver, Historia Damiatana, pp. 165-7; Jamse of Vitry, History of Jerusalem, p.119; Abu Shama, ii, pp. 163-4.

Ibid. pp. 164-5; Oliver, Historia Damiatana, pp. 167-8. (TT)

Ernoul, p. 412; Estoire d'Eracles, ii, pp.325,360; Gestes des Chiprois, p. 98. (rr)

Oliver, Historia Damiatana, p.168; James of Vitry, Epistola, iii (ed. (٣٤) -hricht), Zeitschrift für Kirchengeschichte (Z.K.G.), vol.xv, pp.568,R -مصل أندرو أيضا على رأس القديسة مرجريت ، واليد 70;Johammes Thwrocz, loc. cit.. اليمنى للقديس توساس والقديس بارثولوميو وجزء من عصا صرون.

حبل الطور ، فهو عرضة سهلة للهجوم وليس حديرا بالصيانة (<sup>٢٥)</sup>.

وفي السادس والعشرين من ابريل ١٢١٨ وصل إلى عكا النصف الأول من أسطول الفريزيين ، وبعد اسبوعين وصل النصف الذى كان قد أمضى الشتاء في لشبونة . وكانت هناك أنباء بأن الصليبين الفرنسيين المختشدين في ايطاليا على وشك اللحاق بهم. وعلى الفور أخذ الملك حون بالنصيحة حول أفضل سبل الإنتفاع بالقادمين الجدد. لم ينس أحد قط أن الملك ريتشارد نصح بالهجوم على مصر ، كما أن المجلس اللاتيراني ذكر مصر باعتبارها الهدف الرئيسي لأية حملة صليبية . فإذا أمكن طرد المسلمين خارج وادى النيل ، فلن يفقدوا أخصب أقاليمهم وحسب ، وإنما لن يتمكنوا من الإحتفاظ بأسطول في شرق البحر المتوسط ؛ لا ولن يستطيعوا الإحتفاظ بالقلس طويلا ضد هجوم كماشة يأتي من عكا ومن السويس . وبتوفر السفن الفريزية تحت تصرف الصليبين ، أصبح لديهم الوسيلة الآن لشن هجوم كبير على الدلتا . وبلا تردد، تقرر أن يكون الهدف الأول هو ميناء دمياط ، مفتاح النيل (٢٦).

أصبح السلطان العادل شيخا مسنًا الآن يود أن يقضى سنواته الأحيرة في سلام . ولكن كان لديه ما يقلقه في الشمال ، وقد مات ابن اخيه الظاهر صاحب حلب عام الا ١٢١٦ متاركا طفلا كخليفة له يدعى العزيز ، والخصي طغرل قائما بالوصاية . وبرز أخو الظاهر – الأفضل – أكبر أبناء صلاح الدين من تقاعده في سميساط مطالبا بالميراث ومستنجدا بسلطان قونية السلحوقي كيكاوس ؛ وكان سلاحقة الأناضول الآن في ذروة بأسهم، ولم تعد كذلك بيزنطة ؛ وكان امبراطور نيقية في بالغ انشغاله يحارب الفرنج لإزعاجهم ؛ وقد تلاشت قوة الدانشمند ، واستقر رعاياهم الآن طائعين، وبدأ الرخاء يعود إلى شبه الجزيرة . وفي باكورة ١٢١٨م زحمف كيكاوس والأفضل على أراضى يعود إلى شبه الجزيرة . وفي باكورة ١٢١٨م زحمف كيكاوس والأفضل على أراضى خلب وتقدموا نحو العاصمة . وكان طغرل الوصى يعلم أن العادل مهدد من الصليبيين، فاستنجد بابن العم الشاب لسيده ، الأشرف صاحب العراق ، وهو ثالث أبناء العادل . وهزم الأشرف الجيش السلحوقي هزيمة نكراء بالقرب من بزاعة ، وانسحب الأفضل عائدا إلى سميساط ، واضطر صاحب حلب إلى الإعتراف بالأشرف سيدا أعلا له ؛ غير عائدا إلى سميساط ، واضطر صاحب حلب إلى الإعتراف بالأشرف سيدا أعلا له ؛ غير

Estoire d'Eracles, ii, pp.325-6; Oliver, Historia Damiatana, p. 169; Abu (7°) Shama, ii, pp.164-6.

Gesta Crucigerorum Rhenanorum, pp. 37-8; De Ilineri Frisonum, pp. 69-70; (٣٦) Ernoul, pp. 414-15; James of Vitry, loc. cit.; Oliver, Historia Damiatana, p. Donovan, op. cit. pp. 36 n., 54. انظر 175.

أن السلاحقة ظلوا بمثابة تهديد إلى أن مات كايكاوس في العام التالي عندما كان يخطط للتدخل في نزاع على الإستخلاف في الموصل . ومكن ذلك الأشرف من تعزيــز قوته ، ومن أن يصبح ندا خطيرا لإخوته في الجنوب(٣٧).

وحتى آخر لحظة يبدو أن العادل كان يأمل في ألاّ تبلغ الحماقة بالفرنج حدا يقطعون فيه السلام ، وقد شاركه آماله إبنه الملك الكامل والي مصر . وكان الكامل على علاقة ممتازة مع البنادقة الذين وقع معهم معاهدة تجارية عام ١٢٠٨م. وفي ١٢١٥ كان في مصر مالا يقل عن ٣٠٠٠ تاجر أوروبي . وأدى وصول أثنين من الموردات بصورة مفاحئة إلى الإسكندرية في ذلك العام إلى إثارة مشاعر الخوف لمدى السلطات التي اعتقلت مؤقتا الأوروبيون كلهم، غير أن العلاقات الحسنة قد استعدت ؛ وفي عام ١٢١٧م استقبالا ودودا . و لم يتأثر ولي عام ١٢١٧م وما كانوا يظنون به وحود أي خطر الآن.

## ١١٨ ٢ م : الصليبيون ينزلون إلى البر في مصر

فى عيد الصعود (٢٨)، الرابع والعشرين من مايو ١٢١٨م، ركب الجيش الصليبي السفن الفريزية في عكا بقيادة الملك حون ، وأبحر هابطا إلى عثليت لجمع المزيد من المؤن؛ وبعد ساعات قليلة رفعت السفن مراسيها ، لكن الريساح هدات ؛ وتمكن بحرد القليل منها من مغادرة المرسى والإبحار إلى مصر ، فوصلت أمام مصب النيل في دمياط في السابع والعشرين من الشهر ، وألقت المراسى هناك انتظارا لرفاقهم . ولم يغامر الجنود بادئ الأمر بمحاولة الهبوط إلى البر لعدم وجود ضابط كبير معهم ، غير أنه في التاسع والعشرين من الشهر ، ودون أن يظهر أي اسطول في الأفق ، حرض رئيس التاسع والعشرين من الشهر ، ودون أن يظهر أي اسطول في الأفق ، حرض رئيس اساقفة نيقوسيا، إيو ستورجيوس، الجنود على قبول الكونت سيمون الشاني (أوف ساربروك) قائدا لهم ، وعلى اقتحام الضفة الغربية لمصب النهر ؛ و لم تكن هناك معارضة حادة ، وكادت العملية أن تكتمل عندما ظهرت في الأفق أشرعة أسطول الصليبين الرئيسى . وسرعان ما دخلت السفن عبر حاجز الأمواج ، وهبط الملك حون ودوق

Cahen, La Syrie du Nord, pp. 624-8, انظر (۳۷)

<sup>(</sup>٣٨) (المترجم): عيد الصعود Ascension Day ذكرى صعود المسيح الى السماء في اليوم الأربعين بعد قيامته (في العقيدة المسيحية).

النمسا والسادة العظام للأنظمة الدينية العسكرية الثلاثة إلى الشاطئ (٢٩).

تقع دمياط على الضفة الشرقية للنهر وعلى مسافة ميلين منه، تحمى ظهرها بحيرة المنزلة. وكما أظهرت تجربة الفرنج عام ١٦٩٩م، ليس في الإمكان مهاجمتها بصورة تتصف بالكفاءة إلا عن طريق الماء والبر معا. وكان المصريون في عام ١٦٩٩م قد مدوا سلسلة بعرض النهر أسفل المدينة قليلا من الضفة الشرقية إلى برج على حزيسرة ملاصق للضفة الغربية ، فسدت بذلك الحيز الوحيد الصالح للملاحة ؛ وأقاموا حسرا من القوارب خلف السلسلة . وحدد الصليبيون هذا البرج على أنه أول هدف لهم.

وعندما أيقن المسلمون أن الحملة الصليبية موجّه ضد مصر ، سارع العادل بتجنيد حيش في سوريا ، بينما سيّر الكامل الجيش المصرى الرئيسى من القاهرة باتجاه الشمال وعسكر في العديلية جنوب دمياط بأميال قليلة . بيد أنه لا يملك ما يكفى من الرحال والسفن لمهاجمة مواقع المسيحيين برغم تقوية البرج . وفي نهاية يونية فشل أول هجوم حاد على الحصن، وعندئذ اقترح أوليفر (أوف بادربون)، وهو مؤرخ الحملة بعد ذلك، صنع وسيلة حديدة تحمّل هو واحد أبناء حدته تكاليمها ، وهي عسارة عس برج مبني على سفينتين مربوطتين معا ، ومغطى بالحلود ومشت فيه السلالم والآل أصبح في الإمكان مهاجمة الحصن من النهر ومن الشاطئ أيضا (13)

وفي يوم الجمعة السابع عشر من أغسطس، أقام الجيش المسيحي صلاة شماعة مهيبة، وبعد أسبوخ، في عصر الرابع والعشرين، بدأ الهجوم. وبعد ذلك باربع وعشرين ساعة تقريبا، وبعد قتال شرس، تمكن الصليبيون من تثبيت أنفسهم فوق الإستحكامات، وأندفعوا إلى داخل الحصن. وقاتلت الحامية بلا توقيف إلى أن بقي من رحالها مائة رحل على قيد الحياة، ثم استسلمت. وكانت الأسلاب الموجودة في الحصن وفيرة، وأقام المنتصرون حسرا صغيرا من القوارب لنقلها إلى الضفة الغربية. ثمم إنهم قطعوا السلسلة وهدموا حسر القوارب الذي يعبر المجرى الرئيسي، وباتت سفنهم قادرة على الإبحار فيها حتى أسوار دمياط (١٤).

James of Vitry, History of Jerusalem, pp. 118-19; Oliver, Historia (79) Damiatana, pp. 175-7; Gesta Crucigerorum Rhenanorum, pp. 38-9; Estoire d'Eracles, ii, pp. 326-7.

Abu Shama, ii, p. 165; Histoire des Patriarches d'Alexandrie, trans. (5.)
Blochet, pp.240-1; Oliver, Historia Damiatana, pp.179-82.

Oliver, Historia Damiatana, pp. 182-4; Gesta Crucigerorum Rhenanorum, p. (٤١)

كان العادل مريضا في دمشق عندما وصلته أنباء سقوط الحصن بعد أيام قليلة . وكان قد علم لتوه أن إبنه المعظّم قد استولى على قيسارية ودمّرها ، غير أن صدمة الكارثة في دمياط كانت فوق احتماله ، فمات في الحادى والثلاثين من أغسطس وهر يناهز الحامسة والسبعين . وكان صفاء الدين ، كما كان الصليبيون يسمونه ، يفتقر إلى شخصية أخيه صلاح الدين المرموقة ، وقد أظهر تعامله مع أبناء أخيه صلاح الدين نوعا من الخيانة والخبث . بيد أنه حافظ على وحدة الإمبراطورية الأيوبية وكان حاكما ذا اقتدار وتسامح وعبا للسلام . وكان في أعين الصليبيين دائم الطيبة وشريفا ، ولقد حاز اعجابهم واحترامهم على الدوام. وخلفه في سوريا ابنه الأصغر المعظّم وفي مصر ابنه الأكبر الكامل (٢٥).

لم تكن كارثة دمياط كارثة ضحمة على النحو الذي كان يخشاه العادل . فلو أن المسيحيين واصلوا الحرب وهاجموا دمياط من فورهم ، فربما سقطت المدينة ، لكنهم بعد استيلائهم على الحصن ، ترددوا وقرروا انتظار التعزيزات . وعاد الكثير من الفريزيين إلى وطنهم ، لا لشئ إلا ليُعاقبوا على تنكرهم للقضية بفيضان كاسح اكتسح فريزيا في اليوم التالي لوصولهم هناك . وعُرف آنذاك أن الحملة البابوية التي طال التخطيط لها قد غادرت ايطاليا فعلا . ولقد كان هناك تأخير مستمر ، ولكن البابا هونوريوس تمكن في نهاية الأمر من تجهيز اسطول بتكلفة ثمانية وعشرين الف مارك قضى لنقل الجنود المنتظرين لما يزيد على عام في برنديزى . وأمر عليهم الكاردينال بيلاجيوس (أوف سانت لوتشيا) (18).

#### ١٨ ٢ ١٨ : وصول الكاردينال بيلاجيوس

وفي ذات الوقت تقريبا كان نبيلان فرنسيان هما هيرفي كونت نفرس، وهيو (أوف

<sup>40;</sup> John of Tulbia, De Domino Johanne, in Rohrich, loc. cit., p. 120; Histoire des Patriarches, p. 243.

Abu Shama, ii, p. 170; Ibn al-Athir, ii, pp. 116, 148; Ibn Khallikan, (٤٢) المحافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة والسبعين من عمره . ويبرد وصف عيالي لفراش مرصه في المنافرة المنافرة والسبعين من عمره . ويبرد وصف عيالي لفراش مرصه المنافرة المنافرة والسبعين من عمره . ويبرد وصف عيالي لفراش مرصه المنافرة ال

Oliver, Historia Damiatana, p. 186; Alberic of Trois Fontaines, p. 788; (27)

Regesta Honorii Papae III, nos. 1350, 1433, i, pp. 224, 237.

لوسينان) كونت دي لا مارش ، يفاوضان أبناء حنوا على سفن لنقل مجموعة الصليبيين الفرنسيين والإنجليز إلى الشرق . ورغم اشتهار كونت نفرس بأنه ابن الكنيسة الشرير ، سمح له البابا بدفع تكاليف النقل من ضريبة قدرها حزء من عشرين من دخل الكنائس الفرنسية. وانضم إلى الكونتين في حنوا رئيس أساقفة بوردو ، وليم الثاني ، وأساقفة باريس ولاوون وآنجرز وغيرهم من ذوى الرتب الأقبل ، وإيرل (٤٤٠) كل من تشستر، وأروندل ، وديربي ، و وينشستر . وأرسل البابا كاردينال كورسون ، روبسرت ، ليكون الموجه الروحى للأسطول ، وإنما بلا أية سلطات بابوية (٥٤٠).

وصل الكاردينال بيلاجيوس وحملت إلى المعسكر المسيحي في منتصف سبتمبر . وكان بيلاجيوس أسبانيا وعلى قدر كبير من المثابرة والخبرة الإدارية وإن كان يفتقر تماما إلى الحذق؛ إذ سبق تعيينه لتسوية مسألة الكنائس اليونانية في امبراطورية القسطنطينية اللاتينية ، ولم يصب نجاحا إلا في إثارة المزيد من العداوة المريرة لروما . وما أن وصل إلى المعسكر حتى ثار الإضطراب ؛ ذلك أن حون (أوف برين) كان مقبولا كقائد للحملة الصليبية ، وكانت قيادته موضع خلاف في السنوات السابقة من ملكي هنجاريا وقيرص، وقد رحل أحدهما ومات الآخر . واعتبر بيلاجوس نفسه الوحيد المسؤول عن الحملة بصفته المندوب البابوى ، خاصة وأن التنابذ الذي طغى على شتى الأمم المشاركة كان حليًا واضحا بصورة فائقة وليس هناك سوى ممثل البابا المذي يستطيع تطويعهم . وحلب معه انباء بأن الامبراطور الغربي فريدريك الثاني قد وعد باللحاق به مع حيث امبراطورى ، وعندما يصل فلا بد من أن يُمنح القيادة العسكرية العليا . ولكسن المبراطورى ، وعندما يصل فلا بد من أن يُمنح القيادة العسكرية العليا . ولكسن بيلاجيوس لن يقبل أية أوامر من الملك حون الذي كان ، قبل كل شئ ، بمورد ملك من خلال زوحته المية المته الميته المنات المنات الذي الذي المناب الذي المناب ال

وفي اكتوبر أصبح لدى الملك العادل ما يكفي من التعزيزات لشن هجوم على معسكر الصليبين بأسطول صغير أرسله شمال النهر، فرُد بفضل جهد الملك حون في المقام الأول، وبعد أيام قلائل بني المسلمون حسرا عبر النيل إلى الشمال قليلا من المدينة.

<sup>(</sup>٤٤) (المترحم) : ايرل :Earl لقب انجليزي دون المركيز وفوق الفيكونـــت

Regesta Honorii Papae III, nos. 1498, 1543, 1558, i, pp. 248, 256, 260. (٤٥) Greven, 'Frankreich und der funfte انظر الطلاع على قائمة صحيحة لمؤلاء الصليبين انظر Kreuzzug', Historische Jahrbuch, vol. xlii. اسماء الصليبين الإنجليز (Flores Historiarum, ii, p. 167).

<sup>(</sup>٤٦) أنظر Donovan, op. cit. pp. 46-9 والحواشي.

ونظّم بيلاحيوس إغارة على اعمال البناء باءت بالفشل ، لكن الكامل لم يواصل البناء لنقل حيشه عبر النهر ، وبدلا من ذلك شن هجوما آخر شرسا من الماء ، لكنه حاء بعد فوات الأوان ؛ إذ حاءت الكتيبة الأولى من الصليبين الفرنسيين وقادت الدفاع . ووصل الهجوم الثاني إلى المعسكر نفسه لكنه رُدّ إلى النهر حيث غرق الكثير من حسود المسلمين (٤٧).

وبعد وصول الجيش الفرنسى والإنجليزى كله فى وقت متاخر من أكتوبر ، مر القتال بفترة من الهدوء . وتسببت وفاة العادل في تأخير التعزيزات التي كان الكامل ينتظرها من سوريا ، وهو الآن ينتظر الجيش الذي وعد أخوه المعظم بارساله . وكان للمسيحيين مشاكلهم الخاصة بهم ؛ إذ حفروا قناة تصل البحر بالنهر إلى الشمال من حسر المسلمين ، لكنهم لم يستطيعوا ملأها . وفي ليلة ٢٩ نوفمبر هبت عاصفة هوجاء دفعت .عياه البحر إلى المنطقة المنخفضة حيث يوجد معسكرهم ؛ فامتلأت كل خيمة بلماء وتشربت المنحازن به إيضا ، وتحطمت قوارب كثيرة ، ودفعت المياه بقوارب أخرى عبر النهر إلى معسكر المسلمين ، وغرقت الخيول ، وعندما انحسر الماء كانت أخرى عبر النهر إلى معسكر المسلمين ، وغرقت الخيول ، وعندما انحسر الماء كانت هناك أسماك كثيرة ملقاة في كل مكان ، وهو مشهد لطيف، كما يقول المؤوخ أوليفر أوف بادربورن)، يبهج أي شخص يراه . ولتجنب تكرار ذلك ، أمر ييلاجيوس ببناء حاجز بسرعة . واستُخدمت كل أنواع الحطام ، حتى الأشرعة الممزقة وحثث الخيول ، واصبح .مقدور القوارب المسيحية أن تتوغل في النهر (١٩٠٨).

وقبل أن يكتمل اصلاح المعسكر مباشرة ضرب الجيش وباء خطير . فكان الضحايا يعانون من الحمى المرتفعة واستحالت حلودهم إلى اللون الأسود ؛ وحصد الوباء أرواح سُلس الجنود على أقل تقدير ، بمن فيهم الكاردينال روبرت كورسون . وبات الناجون من الوباء في حالة من الضعف والإكتئاب ، ثم حاء في أعقاب ذلك شتاء قارس بصورة غير عادية . وكان من حسن حظ المسيحين أن عانى المسلمون كذلك من المرض

Oliver, Historia Damiatana, pp. 190-2; Histoire des Patriarches, p. 394; Gesta (\$Y)
Obsidionis Damiate (in Rohricht, op. cit. pp. 79-80); John of Tulbia, p. 123

Oliver, Historia Damiatana, pp. 131-2, 196-7; Gesta Obsidionis Damiate p. (4A) 82; John of Tulbia, p. 124; Libre Duellii Christiani in Obsidione Damiate Exacti (in Rohricht, op. cit.), pp. 148-9; James of Vitry, Epistola v (Z.K.G. vol. xv, pp. 582-3); Histoire des Patriarches, pp. 245-6

والبرد<sup>(۴۹)</sup>.

#### ١٩٢١م: احتلال العديلية

وفي أوائل فيراير ١٢١٩م رأى بيلاجيوس تعذر الحفاظ على معنويات الجنود فى غيبة النشاط. ولذا حث الجيش في يوم السبت ٢ فبراير على الانطلاق لمهاجمة المسلمين؛ لكن عاصفة ممطرة تعمي الأبصار أحبرتهم على العودة. وفي يوم الثلاثاء التالى جاءت المعسكر أنباء تقول إن السلطان ينسحب بجيشه ، فسارع الصليبيون عابرين النهر إلى العديلية ووحدوا المرقع مهجورا ، وخرجت جماعة من حامية دمياط لملاقاتهم ، لكنهم ردوا واستولى الصليبيون على العديلية ، وبذا عزلوا المدينة تماما(٥٠٠).

ويُعزى انسحاب السلطان الكامل المفاجئ إلى اكتشافه مؤامرة في بطانته . ذلك أن أحد الأمراء ، عماد الدين احمد بن المشطوب ، كان يخطط لقتله واستبداله بأخيه الفائز، ولم يعرف السلطان في يأسه عدد المتورطين من بين حاشيته ، ففكر في اللجوء إلى اليمن وكان واليها ابنه المسعود ، لكنه علم أن أخاه المعظم في طريقه أخيرا لمساعدته . فانتقل مع جنوده باتجاه الجنوب الشرقي إلى أشون حيث التقى الأخوان السلطانان يوم ٧ فيراير. وكان وجود المعظم مع جيش ضخم بمثابة رادع للمتآمرين ؛ وألقى القبض على ابن المشطوب وأرسل إلى السجن في الكرك ، ونفى الأمير الفائز إلى سنجار ومات في ظروف غامضة في الطرق إلى هناك . لقد أنقذ الكامل عرشه ، ولكن على حساب ضياع دمياط (١٥).

وحتى بمساعدة المعظّم ، لم يستطع الكامل طرد المسيحيين . إذ أن النهر والأهوار والقنوات حالت دون استغلال المسلمين لتفوقهم العددى ؛ وفشلت الهجمات التي شنها المسلمون على المعسكرين في الضفة الغربية وفي العديلية أيضا . فضرب السلطان

Oliver, Historia Damiatana, pp. 192-3; James of Vitry, loc. cit.; John of (19) Tulbia, p. 125; Gesta Obsidionis Damiate, p. 83; Histoire des Patriarches, p. 249.

<sup>-</sup>Oliver, Historia Damiatana, pp.194-201; Gesta Obsidionis Damiate, pp.83 (°)
4; Estoire d'Eracles, ii, p.337; John of Tulbia, loc. cit.

Ibn al-Athir, ii, pp.116-17; Ibn Khallikan, iii, p. 240; Histoire des (\*1)

Patriarches, pp. 246-7.

معسكره في فارسكور جنوب دمياط بستة أميال تقريبا ، على أهبة الإستعداد لمهاجمة مؤخرة الصليبيين إذا حاولو الحمجوم على دمياط. واستمر الرضع بحمدا طوال الربيع . ونشبت معارك ضارية يوم أحد السعف (٢٥) ، ومرة أخرى يوم أحد العنصرة (٢٥) حاول فيها المسلمون شق طريقهم إلى داخل العديلية دون حدوى . أما في دمياط ذاتها، وعلى الرغم من أن الطعام كان ما يزال وفيرا ، ازداد نقص عدد افراد الحامية بسبب المرض ؛ لكن المسيحيين لم يجرؤا عل شن هجوم عليها(٤٥).

وفي تلك الأثناء قرر السلطان المعظّم هدم القدس . إذ قد يكون من الضرورى عرض القدس على المسيحين لإنهاء الحرب ؟ وفي هذه الحالة سوف بتسلمونها اطلالا ويتعذر الدفاع عنها ، وبدأ تدمير الأسوار يوم ١٩ مارس ، وسبب الذعر في المدينة ، إذ ظن المواطنون المسلمون أن الفرنج قادمون ، فهرب الكثير منهم مذعوريين عبر الأردن. ثم راح الجنود ينهبون المنازل غير الآهلة ، وحاول بعض المتعسين تدمير كنيسة القير المقدس ، لكن السلطان لم يكن ليسمح بذلك . وبعد القدس ، هدمت قلاع الجليل وطورون وصفد وبانياس ، ودمّرت كلها . وفي الوقت نفسه أرسل السلطانان يناشدان المعون في سائر أنحاء العالم الإسلامي ، موجّهين دعوتهما بصورة خاصة إلى الخليفة في بغداد الذي وعد بإرسال حيش عرمرم لم يصل قط (٥٠).

وأعقب الشتاء الثلجى صيف حارق ، وهبطت معنويات الصليبين ثانية . ومرة أخرى أصر بيلاجيوس على العمل ؛ فبعد صد هجوم اسلامى شديد على المعسكر يوم ٢٠ يولية وبخسائر فادحة في كمل من الجانبين ، ركّز الصليبيون على قصف أسوار المدينة. ولم يفلح قصفهم هذا لأن النيران الإغريقية التي كان المدافعون يستخدمونها سببت أضرارا حسيمة لآلاتهم ، ولم يخمدها النبيذ ولا الأحماض ، وبينا هم منهمكون في قصف الأسوار ، شن المسلمون هجوما آخر أوشك على تدمير الجيس المسيحي كلمه

<sup>(</sup>٥٢) (المترجم): احد السّعف: Palm Sundayيوم الأحد السابق على عبد الفصح، وفيه احتُفل بدخول المسيح بيت المقلس بمواكب زيّاحية حمل فيها السّعف

<sup>(</sup>٥٣) (المترجم): أحد العنصرة Whit-Sunday ، يـوم الأحـد السابع بعد عيد الفصيع ، إحياء لذكرى هبوط الروح القلس في عيد العنصرة (انظر سفر أعمال الرسل ، الإصحاح الثاني.)

Oliver, Historia Damiatana, pp. 202-6; Liber Duellii,pp. 151-2; Gesta (01)
Obsidionis Damiate, pp. 87-90.

Abu Shama, ii, pp. 173-4; Ibn al-Athir, ii, p. 119; Histoire des Patriarches, (00) p. 52; Estoire d'Eracles, ii, p. 339; Oliver, Historia Damiatana, p. 203

الذي لم ينقذه سوى هبوط الظلام فجأة . وشن الصليبيون هجوما ثانيا على الأسوار يوم 7 أغسطس ، لكنه أخفق بنفس القدر (٥٦).

وأثارت الهزائم الجنود العاديين في الحملة الصليبية ودفعتهم إلى العمل. وألقوا باللائمة على قادتهم لتراخيهم وسوء تصرف قوادهم؛ إذ قُتل الكثير من النبلاء المرموقين، بمن فيهم كونتات لا مارش، وبار-سور-سين ، ووليم (أوف تشارتر) والسيد الأعظم لفرسان المعبد، وعاد آخرون إلى أوروبا ؛ وغادر الجيش في شهر مايو ليوبولد دوق النمسا الذي كان أكثر الأمراء طاقة ونشاطا ؛ غير أنه لا يلام على عودته إلى بلده بعد أن قدم حدماته في الشرق طوال عامين ، ومحا بشجاعته سوء السمعة التسي لطخت والده من حراء خلافاته الكثيرة مع قلب الأسد في الحملة الصليبية الثالثية . وقيد أحدْ معه إلى بلده كِسْرَة من الصليب الحقيقي ، على أن القافلة التي أخذته إلى أوروبـا كانت تضم آخرين بدا رحيلهم هروبا من القضية (٥٧). وفي أواخر أغسطس ، وبينما كان الملك حون يتشاحن مع بيلاحيوس حول الإستراتيجية ، فيدافع أحدهما عن تشديد الحصار ، بينما يصر الآخر على شن هجوم على معسكر السلطان ، ثار الجنود والحسذوا في أيديهم زمام الأمور ، وفي ٢٩ أغسطس خرجوا متدفقين في فوضي عارمة لمواجهة خطوط المسلمين . وتظاهر المسلمون بالانستحاب ثم قاموا بهجوم مضاد . وحاول بيلاحيوس تولي القيادة ، وبرغم نصائحه ، استدارت الكتيبة الإيطالية وولـــت الأدبـار ، وسرعان ما تفشى ذعر عام ، ولم ينقذ الباقين على قيد الحياة ومعسكرهم سوى مهارة الملك حون والنبلاء الفرنسيين والإنجليز والأنظمة الدينية العسك ية(٥٨).

Oliver, Historia Damiatana, pp. 208-10; Gesta Obsidionis Damiate, (°1) pp.87,90-7; John of Tulbia, pp.127-8.

Oliver, Historia Damiatana, pp. 188, 207-8; Gesta Obsidionis Damiate, p. (٥٧) 90; Liber Duellii, p. 258. وعن آثار المخلفات الدينية التي حصل عليها ليوبولد، أنظر Riant, Exuviae Sacrae Constantinopolitanae,ii, p.283. سين هر Milo III of Le Puiset

Oliver, Historia Damiatana, pp. 213-19; Fragmentum Provinciale de (°A) Captione Damiatae (in Rohricht, op. cit.), pp. 185-92; Gesta Obsidionis Damiate, pp. 101-4; John of Tulbia, pp. 132-3; Estoire d'Eracles, ii, pp. 340-1.

## ١٩ ٢ ٢ م : القديس فرانسيس (أوف أسيسي)

كان هناك زائر بارز للمعسكر راح يرقب المعركة في اسى بئيس ، وهو الأخ فرانسيس (أوف أسيسي) . لقد جاء إلى الشرق وهو يظن - كظن كثير من الطيبين الحمقى قبله وبعده - أن سفارة سلام يمكنها أن تتوصل إلى السلام . وقد طلب الآن الإذن من بيلاجيوس للنهاب لمقابلة السلطان . وبعد قليل من التردد وافق بيلاجيوس ، وأرسله تحت واية الهدنة إلى فارسكور . وارتباب حراس المسلمين بادئ الأمر لكنهم سرعان ما قرروا أن أي شخص على هذا القدر من البساطة ، وبهذه الرقة ، وبتلك القذارة الطاغية ، لابد وأن يكون مجنونا ، وعاملوه بما يجب من احترام لشخص به مس من الرب . وأخذوه إلى السلطان الكامل الذي انبهر به ، وأنصت إلى مناشدته في صبر، وكان السلطان فائق الطيبة وبالغ التحضر بحيث لم يسمح له بأن يشهد على عقيدته عن طريق اختبار التعذيب بالنار (10) كما لم يجازف مما قد تثيره مناقشة عامة حول الدين من مرارة . وعرضت على فرانسيس هدايا كثيرة لكنه رفضها ، وأعيد إلى المسيحين يحيط به حرس الشرف (10).

و لم يكن تدخل القديس ضروريا في الواقع ، إذ كان الكامل نفسه يجنح إلى السلم. فقد ارتفع النيل في ذلك الصيف ارتفاعا طفيفا ووجدت مصر نفسها مهددة بالجاعة ؟ وكانت الحكومة في حاحة إلى كل مواردها لإستجلاب الطعام على عحل من الأراضى الجحاورة . وكان المعظم في شوق للعودة مع حيشه إلى سوريا؟ ولم يكن أي مسن السلطانين سعيدا بأنشطة أحيهما الأشرف في الشمال . وفي بغداد كان الخليفة تحت سيطرة حلال الدين خوارزم شاه الدي دمّر أبوه عمد الأملاك السلجوقية في ايران وأسس امبراطورية ممتدة من نهر الإندوس إلى نهر دجلة (١١٦). ومن المكن استخدام حلال الدين ضد الأشرف ، بيد أنه نظرا لطموحاته المعروفة كان من الخطورة تشجيعه على أن يبلغ هذا الشأو البعيد . ولذلك كان المعظم على استعداد لمساندة الكامل في أية

 <sup>(</sup>٩٥) (المترجم): اختبار التعذيب أو المحاكمة بالتعذيب: Ordeal طريقة ألمانية قديمة لتقرير ما إذا كان المشتبه فيه مذنبا أو بريتا بإخضاعه لإختبار بدني ، مثل وضع يده في ماء مغلى أو مروره بين أكوام محترقة بالنيران ، فإذا مر بهذا الإختبار بأمان ، يؤخذ ذلك على أنه تبرئة إلهــية

Acta Sanctorum, October 4, pp. 611 ff. See van Ortroy 'Saint Francois et (٦٠) son Voyage en Orient' in Analecta Bollandiana, vol. xxxi. اوردها Ernoul, p. 431 حول رجال الدين الذين لم يسمّيهم تشير الى زبارة القديس للسلطان

<sup>(</sup>٦١) (المترجم): نهر الإندوس:Indus نهر في جنوب آسيا ينبع من جنوب غرب التبت ويتدفق غربا عبر حامو وكشمير في الهند، ثم الى الجنوب العربي خلال باكستان ليصب في بحر العرب

مفاتحة ودية مع الفرنع. وفي وقت ما من شهر سبتمبر وصل إلى الصليبيين سجين فرنجي من قبل السلطان يعرض هدنة قصيرة ويعرض استعداد المسلمين للتخلى عن القدس ؟ وقُبلت الهدنة ، ولكن المسيحيين رفضوا مناقشة المزيد من شروط السلام (١٣٠).

## ١٢١٩ : الكامل يعرض شروط السلام

وأمضى الجانبان كلاهما الهدنة في ترميم دفاعاتهما . كما وحد الكثير مسن الصليبين فرصة سائحة للعودة إلى أوطانهم ، وقد سبق أن رحل البعض في بداية الشهر ، وفي ١٤ سبتمبر أبحر عدد آخر منهم يملأ اثني عشرة سفينة . وبعد أسبوع وصل اللورد الفرنسي سوفاري (أوف موليون) مع صحبة كبيرة نُقلت على عشرة قوادس شراعية من حنوا(١٢٠). وعندما خرق الكامل الهدنة وهاجم الفرنج يوم ٢٦ من الشهر تولى القادمون الجدد الدفاع بنجاح(١٤٠).

وكان الكامل ما يزال يأمل في السلام ؛ إذ كان مدركا أن دمياط لن تصمد ، فعدد أفراد حاميتها انكمش للغاية من حراء المرض بحيث لم يتوفر ما يكفى من الرجال على الأسوار ، وقد باءت بالفشل محاولاته ادخال التعزيزات اليها ، كما لم ينجح الخونة في العسكر ممن اشترى خدماتهم في أيّ من محاولاتهم . وفي نهاية اكتوبر أرسل فارسين من الأسرى لينقلا إلى الفرنج شروطه النهائية ، وهي أنه في حالة حلائهم عن مصر سوف يعيد اليهم الصليب الحقيقي ، وسوف يحصلون على القلس، وكل فلسطين الوسطى والجليل ، ولن يحتفظ المسلمون إلا بالحصون الواقعة في منطقة الأردن ، وسوف يدفعون لهم إتاوة (١٥٠).

ولقد كان عرضا يأخذ بالألباب . إذ يمكن بدون حرب استعادة المدينة المقدسة مع

Oliver, Historia Damiatana, p. 218; Gesta Obsidionis Damiate, p. 105. (٦٢)

Oliver, Historia Damiatana, loc. cit; Gesta Obsidionis Damiate, p. 104; (NY)
John of Tulbia, p. 133; James of Vitry, loc.cit..

Oliver, Historia Damiatana, p. 219; Fragmentum Provinciale, pp. 193-4; (74).

Gesta Obsidionis Damiate, p. 106; Liber Duellii, p. 160.

Oliver, Historia Damiatana, p.222; Estoire d'Eracles, ii, pp. 341-2; Ernoul, (1°) p. 435; Maqrisi (trans. Blochet), ix, p. 490; Histoire des Patriarches, p. 253; Gesta Obsidionis Damiate, pp. 109-10; Ibn al-Athir, ii, p. 122.

بيت لحم والناصرة والصليب الحقيقي إلى العالم المسيحي . ونصح الملك حون بقبول العرض ، وأيده باروناته هو نفسه وبارونات انجلترا وفرنسا والمانيا . بيد أن بيلاحيوس لم يوافق على أي من هذا الشروط ، ولا بطريق القلس . إذ كانا يعتقدان أن الخطأ كله في التوصل إلى تفاهم مع الكفرة؛ ووافقتهما الأنظمة الدينية العسكرية لأسباب استراتيحية؛ فقد هُدمت القدس وحصون الجليل ، ويستحيل على أية حال الإحتفاظ بالقدس بدون السيطرة على منطقة الأردن . وعارض الإيطاليون الشروط بنفس القدر . وبرغم أن المدن الإيطالية كانت قليلة الرغبة في إحداث صدع في العلاقات مع مصر ، وبرغم أن المدن الإيطالية كانت قليلة الرغبة في إحداث صدع في العلاقات مع مصر ، فإن حدوث الصدع الآن بالفعل جعلهم يرغبون في الإحتفاظ بدمياط كمركز تجاري ؛ ولم يكن ضم أراض داخل البلاد يستهوى تلك المدن الإيطالية . وتفاقم الخلاف بين الفريقين بصورة ملوها المرارة حتى أن أسقف عكا ، حيمس ، اعتقد أن السلطان قدم هذا العرض لا لشئ سوى أن يُحدث الشقاق بينهم . وبإصرار بيلاجيوس رفض العرض (11).

وبعد أيام قلائل عادت بحموعة استكشاف كان بيلاجيوس قد أرسلها لتعلن أن سور دمياط الخارجي ليس عليه رحال ، وفي اليوم التالي، الثلاثاء ه نوفمبر ١٢١٩م تقدم الصليبيون بقواتهم وتسوروه ، والسور الداخلي كذلك، بلا مقاومة تذكر . وفي داخل المدينة وحدوا رحال الحامية كلهم تقريبا يعانون المرض ، ولم يكن هناك على قيد الحياة من المواطنين سوى ثلاثة آلاف شخص ، كلهم في حالة من الضعف البالغ بحيث لا يستطيعون حتى دفن موتاهم . وكان الطعام والمال وفيرا ، غير أن المرض قام بما كان مفروضا أن يقوم به الصليبيون . وما أن استولى الصليبيون على المدينة كلها حتى احتجزوا ثلاثمائة من وجهاء المدينة كرهائن ؛ وسلموا الأطفال الصغار لرحال الدين لتعميدهم واستخدامهم في خدمة الكنيسة ، وباعوا من تبقى من المواطنين رقيقا. وكان من المقرر تقسيم المال فيما بين الصليبيين بحسب رتبة كل منهم ، غير أن كمل ما أعلنه المندوب البابوى من لعنات للسارقين، لم يمنع الجنود من سرقة الأشياء الثمينة واخفائها (۱۲۷).

James of Vitry, Epistola, vi (Z.K.G. vol. xvi, pp. 74-5); Oliver, Historia (77)

Damiatana, p. 223, and Epistola Regi Babilonis, p. 305; Estoire d'Eracles,
ii, p. 342; letter of French lords to Honorius in Rohricht, Studien zue

Geschichte des Funsten Kreuzzuges, p.46; Maqrisi, loc. cit.

Oliver, Historia Damiatana, pp. 236-40; Gesta Obsidionis Damiate, pp. (1Y) 111-14; Fragmentum Provinciale, pp. 196-200; Ibn Khallikan, iv, p. 143;

وتمثلت الخطرة التالية في ضرورة الاتفاق على حكم دمياط. وعلى الفور طالب الملك حون بأن تكون حزيا من مملكة القدس وآيده في ذلك الأنظمة الدينية العسكرية والنبلاء العلمانيين . وحاجج بيلاجيوس بأن المدينة المهزومة تنتمى إلى العالم المسيحى كله، أي إلى الكنيسة ؛ غير أنه خضع بعدما وجد الرأي العام ضده وبعد أن هدد حون بالإبحار عائدا إلى عكا . وبامكان الملك أن يحكمها إلى أن ينضم فريدريك الألماني إلى الحملة الصليبية (١٨٠). وفي تلك الأثناء أرسل حزيا من الجيش لمهاجمة تانيس الواقعة على المصب التانيسي للنيل على مسافة أميال قليلة إلى الشرق ؛ فوجد الجنود أن حاميتها هجرتها قد حرفا ، فعاد الصليبيون بمزيد من الأسلاب ، لم تؤد إلا إلى مزيد من المشاجرات . وقد ظن الإيطاليون خاصة أنهم قد خدعوا ، ولما وجدوا بيلاجيوس رافضا مناصرتهم انقلبوا على أعقابهم في تمرد حقيقي ؛ فكان لزاما على الأنظمة الدينية العسكرية طردهم من المدينة . وبحلول الشتاء كان الجيش المنتصر كلمه يتاجج سخطا(١٩٠).

# • ۲۲ ام : بيلاجيوس ينشد حلفاء

تنبأ بيلاجيوس، في غمرة ابتهاجه الأولى، بالدمار النهائي للإسلام. فسوف تهزم الحملة الصليبية مصر كلها؛ ولا شك أن العون سيأتي من ذلك العاهل المسيحي ذى الشهامة ملك جورجيا. كما أن هناك بريستر جون الذي قالت الشائعات إنه ينتظر ليضرب ضربة جديدة من أجل العالم المسيحي، وقد ظن بادئ الأمر أن بريستر جون إن هو إلا نجاشي اثيوبيا الذي لم يرد قط، مع ذلك، على رسالة من البابا أرسلها قبل أربعين سنة (٢٠٠). على أن هناك الآن مرشحا جديدا للقيام بهذا الدور وهو عاهل شرقي يدعى جنكيز خان. ولسوء الحظ لم يكن للحلفاء المقصودين من تأثير؛ إذ أن المغول التابعين لجنكيز خان هزموا حيش الملك حورج، وهو ملك حورجيا، هزيمة نكراء عام التابعين لجنكيز خان هزموا حيش الملك حورج، وهو الهائلة التي بنتها الملكمة تمار.

Ibn al-Athir, ii, p. 119; Abu Shama, pp. 176-7.

Gesta Obsidionis Damiate, p.115; John of Tulbia, p. 139; Ernoul, p. 426. (٦٨)

Oliver, Historia Damiatana, pp. 240-1; John of Tulbia, p. 139; Liber (19)

Duellii, p. 166.

<sup>(</sup>٧٠) . Oliver,Historia Damiatana, pp. 231-5. وقد تأثر بيلاجيوس أيضا بنبوءة اسلامية واعـدة. وعن بريستر حون انظر أعلاه، الجزء الثاني ، (ص. ٤٧٤) والملحوطة (٣٩).

ولم يعبأ المنتصرون بمهاجمة الإمبراطورية الأيوبية (٧١). أما التعاون الأكثر حدية فكان متوقعا من أعظم عواهل غرب اوروبا، فريدريك، ملك المانيا وصقلية.

وقد سبق أن أخذ فريدريك الصليب عام ١٢١٥م، لكن البابا إينوسنت منحه الإذن بتأحيل الحملة الصليبية حتى يفرغ من ترتيب الأمور في المانيا . وما بيزال فريدريك يتلكا؛ إذ وعد البابوية بتسليم عرش صقلية الذي ورثه وهو صبى لإبنه الصغير هنرى . لكنه سرعان ما اكتشف أنه بمعاودة تصميمه على الذهاب في حملة صليبية فإنه إلما يرضى بتقسيم مملكته ، وسوف يساوم البابا على تتوبجه الإمبراطورى . وكانت رغبته في الذهاب إلى الشرق رغبة أصيلة ، برغم أن دوافع الذهاب ترجع إلى الطموح أكثر مما ترجع إلى التقوى؛ إذ أنه ورث عن أبيه هنرى السادس تطلعاته الشرقية ، لكنه لن يحاول تحقيقها إلا كامبراطور ممالكه الاوروبية آمنه في قبضته . وكان ينبغي لنواياه أن تكون واضحة حلية للبابا ؛ على أن هونوريوس ، الذي كان دات مرة معلما له ، كان رحلا بسيطا اعتبر أن وعوده أصيلة ، ودأب على ارسال الرسائل إلى الصليبين في مصر يزف اليهم نبأ توقع حيش هوهينيشتافن (٢٧).

ومن أحل ذلك ركن الصليبيون إلى الدعّة والراحة ؛ وفي حالة التراخى التى ركنوا اليها تفاقمت الخلافات بين بيلاجيوس والملك حون والإيطاليين والأنظمة الدينية العسكرية . ولو أنهم زحفوا على القاهرة فور سقوط دمياط لكان النجاح حليفهم ؛ إذ كان الكامل في وضع يائس ، وقد وهنت العزيمة لدى جيشه ، ورعاياه يتضورون حوعا ولقد أصر المعظم على إعادة قواته إلى سوريا لخشيته من حدوث اضطرابات في الشمال ولإعتقاده أن أفضل السبل لمساعدة الإسلام هي شن هجوم الآن على عكا نفسها . وبات الكامل في كل يوم يتوقع تقدم المسيحيين ، فاتخذ من طلخا مقرا لمعسكره ، على مسافة أميال قليلة أعلى فرع دمياط وشيّد على عجل التحصينات على حاني النهر

<sup>(</sup>۷۱) انظر ادناه ص ۲۹۷. وقد کتب بیلاجیوس الی البابا هونوریوس الثالث معربا عن آمطه فی مساعدة حور رحیا (۲۹) Rohricht, Studien,p. 52). حور رحیا المحدود المحدود (طلب تعارن حور رحیا James of Vitry) واظهر (Oliver, Historia Damiatana, pp. 232-3). المغول بان ترجم من العربیة، بمساعدة بعض الحبراء، کتاب یسمی David regis Indiorum qui Presbyter Johannes a vulgo appellatur (ed. رحم من العربیاء) برای المحدود من حقائق خاطئ تماما.

Donovan, op.cit. للإطلاع على ملخص بالمراجع حول تعاملات فريدريك مع البايا أنظر pp.75-9.

توقعا لهجوم لم يُعدث قط(٧٢).

#### • ١٢٢ م : الملك جون يغادر الجيش

وقد مات ليو الثاني ملك أرمينيا في أوائل الصيف من عام ١٢١٩م تاركا بنتين كانت كبراهما ستيفاني زوجة جون (أوف برين)، وكانت الصغرى، إيزابيلا، إبنة الأميرة سبيللا أميرة قبرص والقدس، وكانت في الرابعة من عمرها. وكان ليو قد وعد باستخلاف ابن اخيه ريموند—روبين أمير انطاكية، غير أنه وهو على فراش الموت عين إيزابيلا وريثة له. وعلى الفور تقدم حون بمطالبة بالعرش نيابة عن زوجته وابنهما الرضيع، وفي فبراير ٢٢٠٥م تسلم إذنا من البابا بمغادرة الحملة الصليبية وزيارة أرمينيا. وكانت علاقته ببيلاجيوس من السوء بثيث لم يكن هناك مغزى في بقائه مع الجيش، ومن ثم منح البابا الآن صراحة كامل القيادة لبيلاجيوس، ورحل حون إلى عكا. وبينا هو يتهيا للإبحار إلى كيليكيا ماتت زوجته الأرمينية وقالت الشائعات إن موتها حاء نتيجة لسوء معاملته لها. وبعد أسابيع قليلة مات ابنهما الصغير، ومن ثم لم يعد لجون أية مطالبات أخرى في العرش الأرميني . بيد أنه لم يرجع إلى مصر (٢٠٠). وفي شهر مارس أغار المعظم على المملكة مهاجما قلعة قيسارية التي أعيد بناؤها لتوها، ثم تحول ليضرب الحصار حول معقل فرسان المعبد في عثليت . فهرع فرسان المعبد عائدين من لمياط، وأبقي حون حيشه في الأفق . ودام الحصار حتى شهر نوفمبر عندما انسحب المعظم إلى دمشق (٢٠٠).

وفي تلك الأثناء بقيت الحملة الصليبية ساكنة لا تتقدم ولا تتأخر . وبُذلست محاولات لإعادة بناء المدينة ففي عيد التطهير، في فبراير (٧٦)، كُرّس المسجد الجامع ليصبح كتدرائية العذراء . وفي شهر مارس وصلت مجموعة من الأساقفة الإيطاليين على رأسهم رئيس اساقفة ميلانو ، يصحبهم مبعوثان من فريدريك الثاني، وحلبوا معهم

Histoire des Patriarches, p. 254; Abu'l Fida, p. 91. (Yr)

Ernoul, p. 427; Estoire d'Eracles, ii, p. 340; Oliver, Historia Damiatana, p. (YE) 248.

Oliver, Historia Damiatana, pp. 244-5, 255-6; Ernoul, pp. 421-4. (Vo)

<sup>(</sup>٧٦) (المترحم) : عيد التطهير : Feast of the Purification عيد مسيحي تخليدا لتقديم المسيح في المعبسد بعد استكمال تطهير مريم (انظر انجيل لوقا ، ٢:٢٢) ، وموعده ٢ فبراير

قوات كبيرة ، واتفقوا من فورهم مع بيلاحيوس على شن هجوم . لكن الفرسان لم يوافقوا قائلين إن الملك حون هو القائد الوحيد الذى ينبغي لجميع الأمم أن تدين له بالطاعة ، وهو غائب الآن (۲۷۷). وفي شهر يولية أرسل فريدريك تمانية قوادس بقيادة ماثيو ، كونت أبوليا، فعاود بيلاحيوس محاولاته لشن هجوم دون حدوى، حتى عندما اقترح حملة منفصلة لم يجد أذنا صاغية ، بل انقلب ضده مرتزقته هو نفسه من الإيطالين، وكان المشروع الوحيد الذي وافقت عليه الأنظمة الدينية العسكرية هو الإغارة على مدينة البرلس على مسافة عشرين ميلا إلى الغرب من دمياط . ونهبت المدينة ؛ لكن الفرسان وقعوا في كمين في طريق عودتهم وأسر عدد من فرسان المستشفى ، بمن فيهم رئيسهم المارشال (۲۸).

والآن استعاد الكامل ثقته بنفسه . وبرغم أنه كان ما يزال يفتقر إلى القوات البرية فقد أصلح بحريته ، وفي صيسف عام ١٢٢٠م أرسل أسطولا في فرع رشيد أبحر إلى قبرص حيث وحد أسطولا صليبيا راسيا أمام ليماسول، وبهجوم مفاجئ أغرق أو أسر السفن الصليبية كلها ، وأسر ألوفا كثيرة . وقيل إن بيلاحيوس تلقى تحذيرات تقول إن المبحارة المصريين دائبون على عمل الترتيبات ، إلا أنه لم يعبأ بتلك التحذيرات . وبعد أن سبق السيف العذل أرسل أسطولا بندقيا لإعتراض الأعداء ولمهاجمة موانى رشيد والإسكندرية ولكن بلا حدوى ، إذ حال افتقاره إلى المال دون أن يتوفر لديه ما يكفيه من السفن الخاصة به ؟ و لم يكن بوسع الخزانة البابوية أن توفر له أية أموال أخرى (٢٩٠).

وفي سبتمبر عاد المزيد من الصليبين إلى بلادهم ؛ غير أنه في نهاية العام أرسل البابا هونوريوس أخبارا طيبة . فقد حاء فريدريك إلى روما في نوفنبر ١٢٢٠م ، توّجه البابا امبراطورا وتوّج زوجته كو فستانس امبراطورة ، وفي المقابل وعد فريدريك وعدا قاطعا بالإنطلاق إلى الشرق في الربيع التالى . وكان هونوريوس قد بدأ يرتاب في وعود فريدريك ، حتى أنه نصح بيلاجيوس بعدم رفض أية عروض للسلام مع السلطان قبل أن يجيلها إلى روما . غير أن الامبراطور الجديد بدا الآن حادا في وعده ؛ ونشط في تشجيع رعاياه على أخذ الصليب ، وسير كتيبة كبيرة بقيادة لويس ، دوق بافاريا ،

Oliver, Historia Damiatana, p. 248; Roger of Wendover, ii, pp. 260-1. (YY)

Oliver, Historia Damiatana, p. 252. (YA)

Ernoul, pp. 429-30; Oliver, Historia Damiatana, p. 253. (Y9)

أبحرت من ايطاليا في وقت مبكر من الربيع(٨٠).

حاءت أنباء اقتراب وصول الدوق فأثلجت للغاية صدر بيلاجيوس حتى أنه عندما سبق عرض الكامل شروط السلام في شهر يونية ، نسى تعليمات البابا ورفضها ، ولم يخطر روما إلا مع وصول الأخبار السارة . وكان الكامل قد عرض مرة أخرى التخلى عن القدس وفلسطين كلها عدا منطقة الأردن مع هدنة مدتها ثلاثين سنة ودفع أموال تعويضا عن تدمير القدس . وبعد رفض هذه الشروط مباشرة وصل لويس دوق بافاريا (٨١).

## ١٢٢١م : الصليبيون يتقدمون

كان فريدريك قد أمر لويس بألا يشن هجوما كبيرا إلى أن يصل هو نفسه . لكن لويس كان متلهفا على مهاجمة الكفرة ؛ وبعدما انتظر خمسة أسابيع دون أن تصله أية أنباء عن مغادرة فريدريك لأوروبا تساوت مع رغبات بيلاجيوس . و لم يقتنع زعماء الصليبين بضرورة الزحف الفوري، للجيش الذي وصلته التعزيزات، داخل مصر إلا بعد أن حادل الدوق بأن الوقت قد حان نظرا لإقتراب وقت فيضان النيل، وبعد أن أعلن الممثل البابوي أن الحالة المالية للجيش تستلزم عملا عاجلا. ولكن زعماء الصليبين أصروا على شيئ واحد وهو استدعاء الملك حون ليلعب دوره ، وكانت المعارضة ضئيلة . وكتبت ملكة قبرص الوصية على العرش إلى بيلاجيوس، أن العمل المعارضة ضئيلة . وكتبت ملكة قبرص الوصية على العرش إلى بيلاجيوس، أن العمل يجرى على قدم وساق لإعداد جيش اسلامي ضخم في سوريا يعده المعظم وأخوه الأشرف ؛ وتلقى فرسان الأنظمة الدينية العسكرية من إخوانهم في فلسطين ما يؤكد تلك الأنباء حجة اخرى للتقدم العاحل داخل مصر ؛ وخاصة وأنه سمع نبوءات تفيد بسرعة انتهاء سيادة السلطان (٢٨).

Hefele-Leclereq, Histoire des انظر Oliver, historia Damiatana, p.257. (٨٠)

Conciles, v, ii, pp. 1420-1.

Oliver, loc. cit.; James of Vitry, op. cit. pp. 106-9; Ernoul, p. 442. (A1)

Oliver, Historia Damiatana, pp. 257-8; Roger of Wendover, ii, p. 264; (۸۲) مرعن James of Vitry, Epistola vii (Z.K.G. vol. xvi, p. 86); Ernoul, pp. 441-3.
: Oliver, Historia Damiatana, pp.258-0; James of Vitry, النبوطات أنظر, Excerpta (Z.D.G.vol. xvi, pp. 106-13); Annales de Dunstaplia (Annales Monastici, vol. iii, p. 62); Alberic of Trois Fontaines, p. 790.

وفى ٤ يولية ٢٢١ م أمر الممثل البابوى بالصوم ثلاثة أيام في المعسكر . وفي السادس من الشهر وصل الملك حون عائدا مع فرسان مملكته وقد ملأه الحماس لكنه لم يكن على استعداد لأن يُتهم بالجبن. وفي الثاني عشر من الشهر تحركت القوة الصليبية قاصدة فارسكور، وهناك رتبها بيلاجيوس في تشكيلات قتالية . ولقد كان حيشا كبيرا؛ تحدث معاصروه عن ستمائة وثلاثين سفينة من شتى الأحجام وخمسة آلاف فارس وأربعة آلاف رام وأربعين ألف جندي مشاة . وصاحب الجيش حشد كبير من الحجاج؛ وقد أمروا أن يسيروا بالقرب من ضفة النهر لتزويد الجنود بالماء. وتخلفت حامية كبيرة في دمياط.

وتقدم الجيش الإسلامي حتى شرمشاح لملاقاتهم ، ولكنه بعد أن شاهد أعدادهم الضخمة انسحب خلف البحر الصغير الذي يجرى من النهر إلى بحيرة المنزلة ، ولبث منتظرا في مكانين سبق الإعداد لهما ، في طلخا وفي الموقع الذى أصبح المنصورة فيما بعد على حانبى النهر . وبحلول ، ٢ يولية كان الصليبيون قد احتلوا شرمشاح . وتوسل اليهم الملك حون كي يبقوا هناك ، فقد حان وقت فيضان النيل ، والجيش السوري يقترب ؛ لكن بيلاحيوس أصر على المزيد من التقدم ، يؤيده عوام الجنود الذين سمعوا شائعة بأن السلطان قد هرب من القاهرة . وفي حنوب شرمشاح مباشرة كانت هناك قناة آتية إلى النهر من فرع آخر ؛ وفي حمية تقدم الصليبين لم يتركوا سفنا لحماية مصب القناة ، وبما لظنهم أنها غير صالحة للملاحة . وبملول يوم السبت ٢٤ يولية كان الجيش المسيحى كله رابضا بطول البحر الصغير مواحها للعدو.

ولقد ارتفع النيل الآن وامتلأت القناة وغدا الدفاع عنها يسيرا . على أنها قبل أن يصبح غورها بالغ العمق عبرتها حيوش أخوي الكامل - المعظّم والأشرف - بالقرب من بحيرة المنزلة واتخذت لها مواقع حصينة تفصل بين الصليبين ودمياط . وما أن توفر ما يكفي من المياه في القناة المارة بشرمشاح حتى ابحرت سفن الكامل فيها وقطعت طريق انسحاب الأسطول المسيحى . وفي منتصف أغسطس تحقق بيلاجيوس من أن جيوش الأعداء تفوق خيشه عددا ، وأن جيشه محاصر تماما وليس لديه من طعام سوى ما لكفيه لعشرين يوما . وبعد قليل من الجدل ، حث البافاريون القيادة على الإنسحاب الفورى كوسيلة وحيدة للهرب ؛ وفي ليلة الخميس ٢٦ أغسطس بدأ الإنسحاب الذي شابته الفوضى . ذلك أن الكشير من الجنود لم يتحملوا ترك مخزوناتهم من النبيذ ، فشربوه كله بدلا من تركه . وعندما صدرت الأوامر بالتحرك كانوا في حالة سكر شديد . وفي حركة حمقاء اشعل فرسان التيوتون النيران في المخزونات التي لم يستطيعوا

جملها، وبذا أبلغوا المسلمين بأنهم تاركو مواقعهم. وكان النيل ما يزال يرتفع، وأصدر السلطان أو أحد قادته الأوامر بفتح المنافذ الواقعة بطول الضفة اليمنى. فتدفقت المياه على الأراضى المنخفضة التي ينبغى للمسحيين عبورها ؛ فراحوا يكدحون علال بحيرات الوحل والمصارف الطينية وفي ذيلهم خيالة السلطان من الأتراك ومشاة الحراسة من أبناء النوبة. وتمكن الملك حون وفرسانه من دحر خيالة الأتراك ، ورد فرسان الأنظمة الدينية العسكرية النوبيين ، ولكن بعد أن هلك الألوف من المشاة والحجاج . وكان بيلاجيوس على ظهر سفينة حرفتها مياه الفيضان فتحاوزت في سرعة حصار الأسطول المصرى ؛ ولأن سفينته كانت تحمل الإمدادات الطبية للجيش والكثير من طعامه ، فقد كان فراره بمثابة كارثة . وتمكنت سفن أخرى قليلة من الهرب لكن المسلمين استولوا على الكثير من السفن (٨٢).

#### ١٢٢١م : بيلاجيوس يستعطف طالبا السلام

وفي يوم السبت الثامن والعشرين من الشهر تملك الياس بيلاجيوس ، فأرسل مبعوثا إلى السلطان طالبا السلام ؛ وما يزال لديه رصيد يساوم عليه ؛ فقد أعيد تحصين دمياط وبها حامية حيدة ولديها الأسلحة الرفيرة ؛ وهناك أسطول بحري قوي في الأفق بقيادة هنرى كونت مالطا ، وولتر (أوف بالير)، مستشار صقلية ، الذى أرسله الامبراطور فريدريك . لكن الكامل كان يعلم أن الجيش الصليبي الرئيسي تحت رحمته ؛ فكان صارما وانحا كريما . وبعد الأخذ والرد في عطلة نهاية الأسبوع ، قبل بيلاجهوس يوم الإثنين شروطه التي تقضى بأن يتخلى المسيحيون عن دمياط ويحترموا هدنة مدتها ممانية الإثنين شروطه الامبراطور . ويتم تبادل جميع الأسرى من الجانين . وسوف يعيد السلطان من جانبه الصليب الحقيقي . وعلى الحملة الصليبية تسليم زعمائها كرهائن إلى السلطان من حانبه الصليب الحقيقي . وعلى الحملة الصليبية تسليم زعمائها كرهائن إلى والسادة العظام للأنظمة الدينية العسكرية وغمانية عشر شخصا آخرين من الكونتات والأساقفة . وفي المقابل أرسل أحد أبنائه ، وأحد إخوته وعددا من صغار الأمراء (١٩٨٠).

برد الرصف الأكثر اكتمالا لشاهد عيان في Oliver, Historia Damiatana, pp. 257-73 يرد الرصف الأكثر اكتمالا لشاهد عيان في (٨٣). Roger of Wendover, ii, pp. 263-4; Ernoul, pp. 439-44; Histoire des Patriarches, pp. 257-8; Abu Shama, ii, pp. 180, 182-3; Ibn al-Athir, ii, pp. 122-4, 158; Ibn Khallikan, iii, p. 241.

Oliver, Historia Damiatana, pp.274-6; Ernoul, pp. 444-7; Histoire des (A1)

وعندما أرسل السيدان العظيمان لقرسان المعبد وفرسان التيوتون إلى دمياط لإعلان استسلامها ، تمردت الحامية أول الأمر ضد هذا الأمر وهاجمت منزل الملك حون ومنازل الأنظمة الدينية العسكرية . ذلك أن هسنرى ، كونت مالطا كان قد وصل لتوه مع أربعين سفينة ؛ وشعرت الحامية بما يكفى من القوة لتحدى الأعداء . غير أن الشتاء قادم والطعام ينفد وقادتهم رهائن والمسلمين يهددون بالزحف على عكا . وسرعان ما رضخ المتمردون . وبعد أن أو لم الكامل للملك حون وليمة رائعة ، وبعد أن أعاد تموين الجيش المسيحى بلا مقابل ، تم تبادل الأسرى ؛ وفي يوم الأربعاء ٨ سبتمبر اعتلت الحملة الصليبية كلها ظهور سفنها ودخل السلطان دمياط (٨٥).

وهكذا انتهت الحملة الصليبية الخامسة ، التي كانت قاب قوسين أو أدنى من النجاح . ولو كان في الجيش المسيحي قائد حكيم يلقى الإحترام ، لتحقق احتلال القاهرة والقضاء على الحكم الأيوبي في مصر . وبتنصيب حكومة أكثر ودا هناك - إذ لم يكن الصليبيون يأملون قط في حكم مصر كلها بأنفسهم - لكان استرجاع فلسطين كلها أمرا غير مستحيل . لكن الاميراطور الذي كان حليقا وحده بأن يشغل هذا الدور لم يأت البُّنَّة برغم كل وعوده . لقد كان بيلاجيوس رحلا متعجرفا فاقد الحيلة ممجوحا تكشفت أخطاؤه كقائد في كارثة الهجوم الأخير ، بينما لم يكن لـدى الملـك حـون ، برغم كل شجاعته ، الشخصية أو الهيبة لقيادة حيش دولي . وتكاد كل مرحلة من الحملة أن تكون قد تحطمت على صخرة الغيرة الشخصية أو القومية . وكان الأكثر حكمة قبول الشروط التي عرضها السلطان مرتين واسترداد القلس . غير أنه ربما كان خبراء الإستراتيجية على حق عندما قالوا إنه من المحال الإحتفاظ بالقدس بمدون حصون منطقة الأردن ، على الأقل طالما كان المسلمون في مصر وسوريا متحالفين . وهكذا لم تكسب الحملة شيئا، وفقدت الكثير من الرحال والموارد والسمعة ، وكان أكثر الضحايا تعاسة هم أكثرهم طهارة ذيل . ونتيجة الخوف من مسيحيي الغرب ، ثارت موجة جديدة من التعصب في الإسلام . ففي مصر ، وبرغم التسمامح الشخصي الذي كان الكامل يتحلى به ، مورست تصرفات معينة ضد المسيحيين الحليين ، الملكيين والأقباط سواء بسواء ؛ ففرضت ضرائب باهظة ، وأغلقت كنائس ، ونهب الجنود

Patriarches, pp. 257-8; Abu Shama, ii,p. 183-5

Oliver, Historia Damiatana, pp.274-6; Ernoul, pp. 444-7; Histoire des (^o)

Patriarches, p. 258.

المسلمون الغاضبون الكثير منها. كما لم يكن في الإمكان أن يستعيد التحار الإيطاليون سابق وضعهم في الإسكندرية ؛ فقد شحّع أبناء حلدتهم الحملة الصليبية ، وبرغم عودتهم إلى موائد صرافتهم لم تعد الثقة فيهم كسابق عهدها. ولقد أبحر حنود الصليب عائدين إلى بلادهم يكللهم العار وتنهشهم المرارة . ولم يعيذوا معهم حتى الصليب الحقيقى نفسه . وعندما حان الوقت لتسليمه لم يُعثر له على الرهم).

<sup>(</sup>٨٦) عن التفسيرات المعاصرة لفشل الحملة الصليبية انظر Donovan, op.cit. pp.94-7 والحواشي ، وانظر أيضا.4-13 Throop, Criticism of the Crusades. pp. 31

# القصل الثالث:

الامبراطور فريدريك



## الامبراطور فريدريك

"والآن أرسلت رجلا حكيما صاحب فهم" (اخبار الأيام الثاني ٢:١٣)

عندما أبحرت الحملة الصليبية في كآبتها من دمياط ، عاد الملك حون إلى عكا مباشرة، بينما أبحه الكاردينال بيلاجيوس شمالا لتنفيذ تعليمات البابا في أنطاكية وفي مملكة كيليكيا الأرمينية. ذلك أنه بوفاة الملك ليو الثاني، اعترف البابا هونوريوس بمطالبة حون (أوف برين) باستخلاف زوجته أو ابنها ؛ وبموتهما حوّل تأييد الكنيسة إلى ريموند—روبين أمير انطاكية الذي حاء بنفسه إلى دمياط في صيف عام ١٢٢٠ للتشاور مع بيلاجيوس ، وقبل ذلك بأشهر قليلة كان بوهمند أمير طرابلس قد أعاد الإستيلاء على أنطاكية رغم احتفاظ فرسان المستشفى بالقلعة . ثم أغار ريموند—روبين على كيليكيا مع أمه الأرمينية ألبس ، ووطد دعائمه في طرسوس انتظارا للعون من فرسان المستشفى الذين تربطه بهم علاقات حسنة ، إذ عهد اليهم برعاية قلعة أنطاكية على أن النبلاء الأرمن نفذوا رغبة مليكهم الراحل وقبلوا إبنته الصغيرة إيزابيلا مليكة على أن النبلاء الأرمن نفذوا رغبة مليكهم الراحل وقبلوا إبنته الصغيرة إيزابيلا مليكة

تحت وصاية آدم أمير بغراس. وقد اغتال الحشاشون آدم بعد أشهر قليلة من السلطة ، بتحريض من فرسان المستشفى بلا شك ؛ وخلفه في الوصاية قسطنطين زعيم الأسرة الهيثومية ، وكان الهيثوميون فيما سبق يمثلون الحنرب المناصر لبيزنطة في أرمينيا. والآن برزوا كأبطال الوطنية ضد ما كانت تميل اليه الأسرة الحاكمة من اضفاء الصبغة اللاتينية. وفي وقت مبكر من عام ١٢٢١م زحف قسطنطين على طرسوس واستولى عليها ومعه الأمير وأمه ؛ وبعد ذلك مباشرة مات ريموند وبين في السحن ، وبرحيله باتت ايزابيللا آمنة على العرش الأرميني ، وكذلك الحال مع بوهمند أمير طرابلس في أنطاكية (١).

وكان البابا قد حذر بيلاجيوس كي يتصرف بعناية ، فلا فائدة في طـرح مطالبـات بنات ريموند-روبين الرضّع اللاتي تقاعدن مع أمهن اللوسينانية في قبرص . لكن بوهمند هو ابن الكنيسة العاق ، وقد تدبر انتراع قلعمة انطاكية من فرسان المستشفى ، كما حرمهم من الوعد بمنحهم حبلة التي عرضها عليهم ريموند-روبين إذا نجحوا في الإستيلاء عليها، وترك الحق في هذا الوعد لفرسان المعبد ، ومن ثمّ برز خطر اندلاع حرب مفتوحة فيما بين الأنظمة الدينية العسكرية . وتدبر بيلاجيوس اقناع كل منهما بقبول نصف المدينة ؛ غير أن بوهمند لم يرفض فقط إعادة الإعتراف بحق فرسان المستشفى في انطاكية ، وانما ضم ممتلكاتها هناك حتى برغم تهديم بيلاجيوس بطرده من الكنيسمة وتنفيذه حكم الطرد . وظل فرسان المعبد على صلمة حميمة بمه ، وسمعي الوصمي علمي أرمينيا إلى التحالف معه . وكان السلطان السلجوقي كايكوبـاد أعظـم عــاهـل الآن في آسيا الصغرى ؛ إذ احتل حبال طوروس الغربية ، واتخذ من ساحل الايا عاصمته الشتوية ، وكان يمثل تهديدا للحدود الأرمينية كلها. وكان الأرمن في احتيام لحسن نوايا أنطاكية ؛ ولذا اقترح الوصي أن يرسل بوهمند ابنه الرابع فيليب ليتزوج من الملكمة الأرمينية الشابة ، مصرا على شرط واحد فقط وهو أن ينضم العريس إلى الكنيسة الأرمينة المنشقة. ولمّا كانت الضغينة ملتهبة في صدر بوهمند من قـرار المنـدوب البـابوي بطرده من الكنيسة ، فقد سمح لإبنه عن طيب خاطر بالسقوط في الهرطقة . وساعد التحالف بين ارمينيا وانطاكية على تحقيـق هدف العـاحل ؛ إذ حـوّل كايكوبـاد انتباهــه بعيدا عنهما إلى حيرانه المسلمين في الشرق.

<sup>(</sup>۱) عن التفاصيل والمصادر، أنظر. 22-628 Cahen, La Syrie du Nord, pp. 628-32

## ١٢٢٦ م: الاستخلاف الأرميني

كان الأرمن يعلقون الآمال على أن يصبح فيليب نفسه أرمينيا صالحا ، خاصة وأنه لم تكن لديه توقعات قط في أن يرث أنطاكية ؟ غير أن مزاحه كان لاتينيا عنيدا ، وقد أمضى أغلب الوقت في انطاكية . وثارت حفيظة الهيثوميين وأصدقائهم، فاعتقلوه بليل في أواخر عام ٢٢٤م أثناء ترحاله إلى أنطاكية وسجنوه في سيس حيث دسوا له السم بعد ذلك بأشهر قليلة . وثارت ثائرة بوهمند لكنه كان فاقد الحيلة؛ إذ أن البابا كان قد آيَّد طرده من الكنيسة وحذر فرسان المعبد كي يبتعدوا عنه . وانحاز فرسان المستشغي صراحة إلى حانب الأرمن المراطقة ، فعندما هربت الملكة الشابة أرملة فيليب كسيرة القلب إلى سيليوشيا لائذة بحمايتهم ، سلَّموا المدينة كلها إلى الوصى قسطنطين ليتجنبوا عار تسليمها بأنفسهم. واستنجد بوهمند بكايكوباد فغزا السلاحقة كيليكيا ؛ فما كان من قسطنطين إلا أن حث بوهمند على إبقافهم بأن دعاه للحضور إلى كيليكيا ليستعيد ابنه ، وفي ذات الرقت رتّتب لطغرل - الوصى على حلب - لأن يزحف على أنطاكية. وعندما وصل بوهمند فعلا إلى كيليكيا قيل له إن ابنه قد مات وعليه أن يسرع عائدا إلى عاصمته انطاكية للدفاع عنها ضد طغرل . وفي تلك الأثناء أحبرت الملكة الشابة التعيسة إيزابيلا على الزواج من هيثوم ابن قسطنطين. وظلت لسنوات كثيرة على رفضها العيش معه ، لكنها لانت في نهاية الأمر ، وفي عام ١٢٢٦م احتَفل بتتويجهما معا . والآن رأى قسطنطين ، برغم وطنيته الشديدة ، أن من الحكمة مصالحة أرمينيا مع البابوية ؛ فأرسلت الرسائل باسم الزوحين الشابين إلى البابا وإلى الامبراطور فريدريك (٢).

رضى مسيحيو الشمال كل الرضا لإستدامة الحرب بين حاريهم الرئيسيين المسلمين وهما السلاحقة من ناحية والأيوبيون في حلب والموصل من ناحية اخرى ؛ إذ لا تنطبق عليهم هدنة الثمانى سنوات التي ضمنها الكامل . وفي الجنوب ، استغل حون (أوف برين) هذه المعارك الإسلامية استغلالا شغوفا لكي تستريح مملكته المرهقة ، وبخاصة لكي ينعِش التجارة مع بلاد الداخل الإسلامية التي كانت مصدر إيراداته الرئيسى . وفي خريف ٢٢٢٢م قرر زيارة الغرب ؛ إذ كان يرغب في استشارة البابا حول مساعدة مملكته في المستقبل ، وعليه أن يجد زوجا لإبنته الملكة الصغيرة التي لم تتجاوز الحادية

<sup>(</sup>٢) . 5-632-5 Cahen, op. cit. pp. 632-5. ويكتب المؤرخون الأرمن من وحهة نظر الهيثوميين . وأفضل سرد الله الأثير. 17-648 ii, pp. 168

عشرة ، لكنه الآن في السبعينات من عمره ، ولا بد من ضمان استخلافه. وبعد أن عين نائبا له هو أودو (أوف مونتبليارد)، ركب السفينة من عكا مع بيلاحيوس الذي أنهى لتوه حولة رسولية بابوية في قبرص مع بطريق القلس ، رالف (أوف ميرينكورت) ومع السيد الأعظم لفرسان المستشفى . وكان السيد الأعظم لفرسان التيوتون ، هيرمان (أوف سالزا) موحودا بالفعل في روما . وهبطت الصحبة الي اليابسة في برندين بجنوب ايطاليا في نهاية أكتوبر (٢).

ومضى حون مباشرة إلى روما حيث طالب بمنح مملكة القيدس أية أراض تستولى عليها أية حملة صليبية في المستقبل، وربما اعترض بيلاحيوس على ذلك، لكن البابا وافق على طلب حون وأرسل الامبراطور بموافقته كذلك . ثم ذهب حون إلى فرنسا لزيارة صديقه القديم الملك فيليب أوغسطس مرة اخرى . وفي ذات الوقت طرح هيرمان (أو ف سالزا) اقتراحا يقضى بزواج الملكة يولاندا من الامبراطور فريدريك نفسه اللذي ماتت زوجته الاميراطورة قبل أربعة أشهر . ولسوف يكون زواجا رائعا . وراقت الفكرة لجون، ولكنه تردد إلى أن وعده هيرمان بالإحتفاظ بالوصاية حتمي مماته . وتحمّس البابا ، فإذا كان لفريدريك أن يحكم القنس باسم زوحته أي يصبح زوحا للملكة، فيقينا لن يعاود مراوغاته وتأجيله للحملة الصليبية ؛ وبوصول حون إلى باريس كانت المفاوضات قد اكتملت تقريبا . و لم ترق الأنباء للملك فيليب وعنف حون ؛ إذ أن ملك فرنسا هو الذي كان مطلوبا منه حتى الآن أن يعثر على زوج لوريشة مملكة الشرق الفرنجي . وكان فيليب قد سبق ورشّح حسون ؛ ولكن تقديرا لما كان بينهما رحب فيليب بجون ترحيبا طيبا ، وكان جون حاضرا عندما مات فيليب في مانتيس يوم ١٤ يولية ٢٢٣م. وترك فيليب في وصيّته لجون خمسين ألف مارك كبي تنتفع بهما مملكة القدس ، مع ميراث مماثل لنظام فرسان المستشفى ونظام فرسان المعبد . وحضر حون حنازة الملك وتتويج ابنه لويس الثامن ، ثم ذهب في رحلة الحج إلى سانتياحو دي كومبوستيلا في أسبانيا . ومكث بضعة أشهر في كاستيل حيث تزوج برنجاريا أحت الملك فرديناند الثالث، وعاد إلى ايطاليا في وقت ما من عام ١٢٢٤م<sup>(٤)</sup>.

Oliver, Historia Damiatana, p. 280; Estoire d'Eracles, ii, p. 355; Emoul, pp. 448-9; (T)

Annales de Terre Sainte, p. 437

Ernoul, pp. 449-50; Estoire d'Eracles, ii, pp. 355-6; Richard of San Germano, (٤)
-M.G.H. vol. xix, pp.342-3; Historia Diplomatica Friderici Secundi (ed. Huillard
المرابع ال

#### ١٢٢٥ : زواج فريدريك ويولاندا

وفي شهر أغسطس من العام التالى ، وصل إلى عكا هنرى كونت مالطة ومعه أربعة عشر قادسا امبراطوريا لكي يصطحب الملكة الصغيرة ، التي لم تتحاوز الرابعة عشرة من عمرها ، إلى ايطاليا لزفافها. وكان على ظهر السفينة حيمس ، رئيس أساقفة كابوا المختار ، الذي ما أن هبط إلى البرحتى تزوج يولاندا كوكيل لفريدريك في كنيسة الصليب المقدس . ثم أخذت إلى صور ، ولكونها تعتبر الآن راشدة ، وتوجها البطريق رالف ملكة للقدس في حضور جميع نبلاء مملكة الشرق الفرنجى ؛ واستمرت المحفول لأسبوعين ، ثم أبحرت الملكة بصحبة رئيس أساقفة صور ، سيمون (أوف موحاستيل) وابن عمها باليان أمير صيدا . وتوقفت لأيام قليلة في قبرص لرؤية خالتها، الملكة أليس . وعندما حانت ساعة الرحيل انهمرت الدموع من مآقي الملكتسين والسيدات كلهن ؛ وسمعن يولاندا تتمتم تمتمة وداع حزينة لأرض سوريا الحلوة التي لن تراها مرة أخرى (٥٠).

وفي برنديزي كان الامبراطور ، ومعه الملك حسون ، منتظرا عروسه . واستُقبلت بالآبهة الإمبراطورية وحرى احتفال ثان بالزواج يوم ٩ نوفمبر ١٢٢٥م في كتدرائية برنديزي (١).

كان فريدريك في عامه الحادى والثلاثين ؛ شابا وسيما ربعا قري البنية برغم ميله إلى السمنة، وكان شعره الأحمركال هوهينشتوفن، يتراجع إلى الوراء قليلا . وكانت ملاعه متسقة بفم ممتلئ يوحى بالشهوة، وتبدو طيبة إلى أن تلاحظ عينيه الباردتين المخضراوين ، اللتين تخفى نظرتهما النافذة قصر نظره . وكانت المعيته حلية ؛ إذ كان يتحدث ست لغات بطلاقة، الفرنسية والألمانية والإيطالية واللاتينية واليونانية والعربية . وكان ضليعا في الفلسفة والعلوم والطب والتاريخ الطبيعى ، وعلى دراية حيدة بالبلدان وكان ضليعا في الفلسفة والعلوم والطب عير أنه برغم كل هذا الذكاء لم يكن عبوبا ؛ إذ كان قاسيا أنانيا ، حبيثا لا يعتمد عليه كصديق ولا يغفر كعدو. وسبب انغماسه في المتع الشهوانية من كل لون صدمة حتى للمعايير البسيطة في مملكة الشرق الفرنجى . وكان يحب أن يثير ثائرة المعاصرين بتعليقاته الفاضحة عن الدين والأحلاق . و لم يكن في الواقع بلا تدين ؛ بيد أن مسيحيته كانت على شاكلة بعض الأباطرة و لم يكن في الواقع بلا تدين ؛ بيد أن مسيحيته كانت على شاكلة بعض الأباطرة

Estoire d'Eracles, ii, pp. 357-8; Gesta des Chiprois, pp. 22-3.

Estoire d'Eracles, loc. cit. . (1)

البيزنطيين نوعا ما ؛ فكان يعتبر نفسه مائب الرب الممسوح على الأرض ، وكان يملوك أنه دارس لاهرت مقتدر ؛ ولذا لمن برضخ لما يمليه عليه أي اسقف حتى وإن كان اسقف روما ؛ و لم يجد ضررا في الإهتمام بالأديان الأحرى ، خاصة الإسلام الذي كان على اتصال به طوال حياته . وهو لا يعتبر أن اليونانيين منشقون لأنهم ينكرون سلطة البابا . ومع ذلك ، لم يكن هناك حاكم اضطهد بوحشية زائدة هراطقة المسيحيين من أمثال الكائاريين وأبناء حلدتهم كما فعل هو . وكان الرجل الغربي العادي يرى فيه شخصا غير مفهوم . ورغم أن دماءه كانت نصف المانية ونصف نورماندية ، فقمد كان أساما صقليًا بالتنشئة ، طفل الجزيرة التي كان نصفها يونانيا ونصفها الآخر عربيا . ولو أنه كان يحكم في القسطنطينية أو في القاهرة ، لكان حاكما بارزا ولكن ليس غريب الأطوار . وكملك لألمانيا وكامبراطور غربي ، كان أعجوبة مرعبة . ومع ذلك، وبرغم كل فهمه للشرق عموما ، لم يفهم مملكة الشرق الفرنجي قط (٢).

ولقد اتضحت أبعاده في الصباح التالي لزفافه . إذ رحل مع الإمبراطورة من برنديزى دون أن يخطر حماه ، وعندما أسرع الملك الشيخ وراءه ، استقبله استقبالا باردا. وأعقب ذلك شجار مفتوح عندما علم حون من ابنته الباكية أن زوجها أغرى واحدة من بنات عمومتها . ثم إن فريدريك أعلن في برود أنه لم يعد قبط بأن يستمر حون كيوسي . و لم يكن هناك اتفاق مكتوب ، وليس للملك أي مطلب قانوني بعد أن تزوجت ابنته ، ووجد جون أن وضعه قد انتزع منه ، بل أخذ منه جنود فريدريك مبلغ المال الذي أورثه إيّاه الملك فيليب للقدس (٨). فهرب يائسا إلى البلاط البابوي . وغالب البابا هونوريوس في عناد أن يسئ التفكير في تلميذه السابق ، ولكنه حاوز الوهم وصدم؛ غير أنه لم يستطع أن يضع شيئا لجون سوى أن يعهد اليه بإدارة الأوقاف الكنسية في توسكانيا. لكن سيرة حياة الحارب القديم لم تنته ؛ إذ كان قد اقترح أن يعتلى عرش انجلترا ، وفي عام ١٢٧٨م احتاجت امبراطورية القسطنطينية اللاتينية إلى وصي على الامبراطور الطفل بلدوين الثاني ، ورحب حون بالوظيفة مسرورا ، برغم

<sup>(</sup>۷) عن مظهر فريدريك أنظر . Kantorowicz, Fredrick II, pp. 366-8 ويضفى عليه هـذا الكتـاب توعا من المثالية والرومانسية . أنظر أيضا أدناه ص ٧٣٨.

<sup>(</sup>A) (A) Emoul, pp. 451-2; Estoire d'Eracles, ii, pp. 358-60 وأيضا في صفحة ٣٥٦ من تماريخ هرقل المذكور حيث قبل إن حون كان يعتمد على احتفاظه بالوصاية حتى عام ٢٢٧٧م وهو العاب الذى تبليغ فيه يولانها السادسة عشرة المنادسة عشرة المنادسة عشرة والمنادسة عشرة المنادسة عشرة المنادسة عشرة المنادسة عشرة المنادسة عشرة المنادسة على نفسه فعلا ملك القيلس المنادسة وليدريك على نفسه فعلا ملك القيلس في ديسمبر ١٢٢٥م (bid. ii, p. 526) وابنة العم التي أغويت هي إبنة وولتر (اوف برين)

اقترابه من الثمانين من العمر . وتزوج بلدوين من ابنته ماريا التسى لم تجاوز الرابعة من عمرها؛ وتدبر حون بعناية أمر منحه لقب اميراطور حتى وفاته عام ١٢٣٧م<sup>(٩)</sup>.

## ١٢٢٥ : مصير جون (أوف برين)

كانت الملكة الإمبراطورة يولاندا أقل حظا من أبيها؛ إذ أن فريدريك أرسلها إلى الحريم الذي يحتفظ به في باليرمو حيث عاشت في عزلة يأخذ منها السقم والضنى تلهفا على حياة أوتريميه البراقه. وفي ٢٥ ابريل ٢٢٨ ام أنجبت ولدا ، كونراد ، وبعد أن ادّت واحبها ماتت بعد ستة أيام قبل أن تبلغ السابعة عشرة (١٠٠).

كان فريدريك قد وعد البابا أول الأمر بأن يتزوج عروسه في سوريا ، لكنه أرسل مع الملك حون والسيد الأعظم لفرسان التيوتون إلى البابا طالبا التأجيل ، فمنحه البابا تأجيلا لمدة سنتين .وفي ٢٥ يولية ١٢٢٥م قابل مندوبين بابويين في سان جيرمانو ، وأقسم بأنه سيبدأ رحلته إلى الشرق في أغسطس عام ٢٢٧٧م ، وأنه سيرسل الف فارس في الحال ، وإذا حنث بقسمه فسوف يودع مائة ألف أوقية من الذهب في روما ، ولؤ أن الإمبراطور أخذ بنصح أوتريميه لأحل رحيله حتى عام ٢٢٧٩م ، وهو العام الذي تنتهى فيه الهدنة مع الكامل (١١).

وقد أرسل الفرسان الذين وعد بإرسالهم ضمن القافلة التي ذهبت الاصطحاب امبراطورة المستقبل. واستغل فريدريك العامين المسموح له بهما في توطيد دعائم حكمه في شمال ايطاليا، وبذا ربط أراضيه الألمانية بأراضيه في حنوب ايطاليا، وأحبطته العداوة العنيدة لعصبة لومباردي (١٢٠)؛ ولم يقدر إلاّ على ضمان مصالحة وفتت في عذده

<sup>(</sup>٩) عن سيرة حياة حون بعد ذلك انظر. 74-Longnon, L'Empire Latin,pp.169

Ernoul, p. 454; Estoire d'Eracles, ii, p. 366; Richard of San Germano, p. 447; (\.)

Historia Diplomatica Friderici Secundi, i, p. 858.

Historia Diplomatica Friderici Secundi, iii, pp. 36-48; Regesta Honorii Papae III, (\\) no.5566, ii,p.352.

<sup>(</sup>۱۲) (المترجم): عصبة لومباردى Lombard League: محموعة من المدن في شمال إيطاليا بدأت في الاتحاد معا في أول ديسمبر سنة ١٦٧ م لتقاوم محاولات أباطرة الامبراطورية الرومانية المقدسة لتقليص حرية الكوميونات شمال إيطاليا وولايتها القانوثية وتشكلت بادى الأمر من ١٦ مدينة ثم زادت إلى ٢٠ مدينة، وقد أيد هذه العصبة – منذ البداية – البابا الكسندر الثالث كحليف ضد عدوه فريدريك الأول بارباروسا. ولم ينقض أمر هذه العصبة إلا بعد وفاة الاميراطور فريدريك الثاني سنة ١٢٥٠م

عداوة عصبة لومباردى التى لا تلين، ولم يكن بوسعه سوى أن يصل إلى حل وسط مع اللومبارديين بمغازلة البابوية بإظهار حماس حديد للحملة الصليبية . غير أن معلمه القديم، البابا هو توريوس ، مات في شهر مارس ١٢٢٧م ، وكسان البابا الجديسة حريجوري التاسع مطبوعا على كثير من حهامة. وكان من أبناء عمومة اينوسنت الثالث، وعلى غرار اينوسنت كان رحلا ذا عقلية تشريعية رائعة وإيمان متشامخ عنيد بما للبابوية من سلطة إلهية . ولأنه كان صارما زاهدا، كان ينفر من فريدريك كرحل ، ولم ير استحالة المهادنة بين ما يريده الإمبراطور من "قيصرية بابوية" (١٢) ومفهومه الخاص عن سلطته . وهكذا أملى كل مسن السياسة والسورع أن يرحل فريدريك إلى الشرق (١٤).

## ١٢٢٨ : فريدريك يشرع في الرحيل إلى الشرق

بدا فريدريك مهيًا للذهاب . وقد سبق أن أبحرت إلى الشرق بحموعة من الصليبين الإنجليز والفرنسيين تحت رئاسة أسقفى إكستر وونشستر . وراح الامبراطور طوال صيف الإنجليز والفرنسيين تحت رئاسة أسقفى إكستر وونشسى وباء الملاريا فأضعف الجيش ، لكن عدة آلاف من الجنود أبحروا من برنديزي في شهر أغسطس بقيادة هنري الرابع دوق ليمبورغ. وانضم فريدريك إلى الجيش بعد أيام قليلة ، وركب البحر يموم ٨ سبتمبر ؟ وما كادت المرساة تُرفع حتى أصيب أحد رفاقه مريضا بمرض ميئوس من شفائه، وهو لويس حاكم ثورينغيا ؟ فرست سفينتهم في أوترانو حيث مات وانتقلت عدوى المرض إلى فريدريك نفسه فغادر الأسطول الذي أرسله إلى عكا تحت رئاسة بطريق القلس ميرولد (أوف لوزان)، وذهب إلى منتجع المياه المعدنية في بوزولي للاستجمام وأرسل

<sup>(</sup>١٣) (المترحم): القيصرية البابوية :Caesaropapism نظام سياسي فيه رئيس الدولة هو نفسه رئيس الكتيسة وقاضي القضاة في المسائل الدينية

Hefele-Leclercq, Histoire des Conciles, v, ii, pp. 1467-8. (12)

<sup>(</sup>١٥) (المترحم):أبوليا:Apulia منطقة على ساحل إيطالياالجنوبي الشسرقي للبحر الأدريـاتيكي . عاصمتهـا برنديزي

مبعوثا إلى البابا حريجوري في (أناني) ليشرح سبب هذا التأخير الذي لم يمكن تجنبه (١١). لكن حريجوري لم يقتنع بالرواية وظن أن الامبراطور يعاود مراوغته ، فسارع بطرده من الكنيسة ، ولكنه عاود إصدار الحكم بروية بوقار في كنيسة القديس بطرس في شهر نوفمبر (١٧) فما كان من فريدريك إلا أن أصدر بيانا مهيبا أرسله إلى أمراء اوروبا ينكر فيه مزاعم البابا ، ثم واصل استعداداته للحملة الصليبية. وعلى الرغم من تحذير البابا له بعدم إمكانه قانونا الإنطلاق إلى الحرب المقدسة وهو تحت الحظر الكنسي، فقد جمع صحبة صغيرة وركب البحر من برنديزي يوم ٢٨ يونية ٢٢٨م (١٨) وعلى أية حال تسبب التأخير في تغير وضعه ؛ إذ ماتت الامبراطورة يولاندا ، وبذا لم يعد فريدريك ملكا وزوج الملكة ، وإنما وصيا على إبنه الملك الرضيسع كونراد . ومن حق بارونات المملكة ، إذا شاءوا ، أن يرفضوا وصايته (١٩).

لم يكن حكام الشرق الفرنجى ينتظرون وصول الامبراطور بمشاعر السرور الخالص؟ وكان بوهمند أمير أنطاكية وطرابلس أقلهم قلقا لعدم اعترافه بيأي سيد أعلى سوى امبراطور القسطنطينية اللاتيني فيما يحتمل. على أنه بامكان فريدريك المطالبة بمقوق السيادة على قبرص ؟ إذ أن الملك أمالريك قد حصل على التاج من حدال الامبراطور هنرى السيادس ؟ فضلا عن أن فريدريك، وحتى موت الإمبراطورة الذي لم يكن معروفا في الشرق حتى وقت وصوله ، كان يقينا ملك القلس (٢٠١ ولقد تدخل فعلا في شؤون مملكة القلس؛ إذ سبق وأن أرسل عام ٢٢٦ م توماس (أوف أكوينو)، كونت أكيرا، ليحل محل أودو (أوف مونتبيليارد) في الوصاية ؛ وأظهر توماس قوة وحزما في تعامله مع المحكمة العليا، لم يلقيا استلطافا من حانب البارونات (٢١).

Historia Diplomatica Friderici Secundi, iii, p.44, v, p. 329; Annales Marbacenses, (١٦) ي بال المادية. إلى المادية بالمادية بالمادية بالمادية المادية المادية

Hefele-Leclercq, op. cit. pp. 1471-2 (\Y)

<sup>(</sup>۱۸) Historia Diplomatica Friderici, iii, pp.37-48 الذي يرد فيه نص اعلان فريدريك

Ibid., i, p.898; Richard of San Germano, p.350; Estoire d'Eracles, ii, pp.366-7; (19)
Hefele-Leclercq, op.cit. p.1477.

<sup>(</sup>۲٠) عن الوضع القانوني لفريدريك ، انظر. 29 . La Monte, Feudal Monarchy, p. 59

Estoire d'Eracles, ii, p. 304. (Y1)

وفي قبرص كان الوصى الرسمي على الملك الطفل هنري الأول هو أمه أليس القدسية . وكانت قد عهدت بالحكم إلى عمها فيليب (أوف ابيلين) وهـو الإبن الشاني للملكة ماريا كومنينا . ولم تكن العلاقات بين الملكة ووكيلها(٢٢) طيبة؛ فكانت دائما ما تشكو من تجاهل رغباتها، وحدثت مواجهة مفتوحة عام ١٢٢٣م عندما رفض فيليب السماح باستلاب عشور رجال الدين الأرثوذوكس لصالح رحال الدين اللاتين كما أوصى الكاردينال بيلاحيوس في مجلس عقد في ليماسول، وكانت الملكة متفقة مسم الكاردينال ، لكنها عندما فشلت في إنفاذ طريقتها تقاعدت في غضب في طرابلس حيث تزوجت أكبر ابناء الأمير بوهمند ، من الباقين على قيد الحياة ، وهو الذي سيصبح بوهمند الخامس (٢٢). وفي عام ١٢٢٥م، عندما أصبح من المؤكد أن الامبراطور ينوى نيّة حادة في الحضور إلى الشرق ، أمر فيليب تتويج الملك هنرى الذي لم يجاوز الثامنية من عمره ، حتى اذا بلغ هنرى الخامسة عشرة فعلى الأقل لا تُمدد الوصاية على أساس أنه لم يُتوج بعد ؛ وكانت الملكة أليس ما تـزال تعتـبر نفسـها وصيـة برغـم وحودهـا في النفي الإختياري، وباءت بالفشل محاولتها تعيين زوحها الجديد وكيلا ، إذ لم يقبله أحد من البارونات ، فعرضت المنصب على واحد من البارونات البارزين ، أمالريك بارليه ، الذي - برغم معارضته ترشيح بوهمند - قبل المنصب لنفسه ، ويرجع ذلك بدرجة كبيرة إلى كراهته لآل إيبلين . غير أن البارونات ، باستثناء منشق واحد ، أعلنوا عدم إمكان تعيين الوكيل إلا بموافقة المحكمة العليا ، التي طلبت أن يستمر فيليب في منصبه . وبعد أن تشاجر بارليه علنما مع مشايعي إبيلين انسحب إلى طرابلس انتظارا لجحئ فريدريك، بينما ذهب أحد أصدقائه ، حافين (أوف شينشي) إلى ايطاليا ليكون في معيّة الامبراطور (٢٤). وفي عام ٢٢٧ ١م مات فيليب (أوف ابيلين)؛ ودعت المحكمة العليا أخاه الأكبر حون ، لورد بيروت ، ليحل محله وكيلا. ويبدو أن أليس وافقت على تعيينه (٢٥٠).

وغدا حون (أوف ابيلين) أعظم شخصية في أوتريميه . فهو أدنى الأقسارب الذكور

 <sup>(</sup>٢٢) المترجم: المعنى الحرفي للكلمة الإنجليزية bailli هـو: مسؤول في العصور الوسيطة يمثل الملك أو السنيور وله سلطات واسعة قضائية ومالية وعسكرية. ووحدنا أفضل ترجمة لها "الوكيل."

<sup>(</sup>٢٣) Hill, History of Cyprus, ii, pp. 87-8 رترد في هذا التاريخ مراجع ومناقشة التواريخ

Gestes des Chiprios, pp. 30-3; Estoire d'Eracles, ii, pp. 361-2. (7 %)

Gestes des Chiprois, p. 37; Annales de Terre Sainte, p. 438; Estoire d'Eracles, ii, (۲۰) و يورد تاريخ هرقل تاريخ موت فيليب بالخطأ عام ٢٢٨م . وليس هناك في أي مرجع نـص صريح على تعيين حوں وكيلا ، لكنه كان قائما بأعمال الوكيل عند وصول وريدريك

في الشرق لكل من ملك قبرص والإمبراطورة الملحة يولاندا . ولقد كان ثريًا إذ يملك مدينة بيروت وزوجته وريثة أرسوف ، وساعدته خصاله الشخصية على أن يكسب احتراما عاما . واحتمع مولده النبل وثروته واستقامته وحعلت منه فعلا زعيما مقبولا لبارونات أوتريميه لعدة عقود . ولأن نصفه شرقي والنصف الآخر يوناني ، فقد فهم الشرق وأهاليه ، وكان ضليعا في تاريخ وقوانين المملكة الفرنجية (٢٦) . وعلى الفور اشتم الامبراطور فريدريك أنه بمثابة الخطر الجسيم الذي يهدد سياسته ، وقد فهم فريدريك هو الآخر الشرق وأهاليه من تدريباته في صقلية . وكانت معاملاته مع المسلمين من النوع الذي كان البارونات يتعاطفون معه . بيد أن مفهوم فريدريك على المحلم الملكي لم يكن هو مفهومهم . ذلك أن ملك القدس تقيده التقاليد بالدستوري وشباوز قليلا رئيس المحكمة العليا ، كما أنه القائد العام . أمّا فريدريك فكان يعتبر نفمه حاكما مطلقا على النحو الروماني البيزنطي ، مستودع القوة والقانون ، نائبا علويا حاكما مطلقا على النحو الروماني البيزنطي ، مستودع القوة والقانون ، نائبا علويا للرب على الأرض ، فضلا عما تستطيع حقوق الوراثية أن تعطيه من كل المزايا . إن المبرطور الرومان لن يتحكم فيه حفنة من صغار بارونات الفرنع.

## ١٢٢٨ : فريدريك يهبط في قبرص

كان بارليه وحزبه على اتصال بفريدريك فعلا قبل أن يصل أمام ليماسول يوم ٢١ يولية ٢١٨م. وبناء على نصيحتهم استدعى على الفور حون (أوف ابيلين) ومعه ابنيه الاثنين وملك قبرص الصغير لمقابلته. وحاول أصدقاء حون تحذيره مما يشتهر به فريدريك من غدر ، لكن حون كان شجاعا طاهر الذيل ، ولم يكن ليرفض دعوة من عاهل قبرص . وبوصوله مع ولديه والملك ، استقبله فريدريك استقبالا مشرفا ملقبا إياه بالعم وأغدق عليه الهدايا الثمينة . وقيل له بأن ينضو عن نفسه ملابس الحداد على أخيه فبليب وأن يحضر حفلا يقام على شرفه ، وفي الحفل تسلل حنود فريدريك ووقفوا فبليب وأن يحضر حفلا يقام على شرفه ، وفي الحفل تسلل حنود فريدريك ووقفوا بتسليم إقطاعيته في بيروت وكافة إيرادات قبرص المحصلة منذ وفاة الملك هيو . ورد حون بأن بيروت قد منحتها له اخته الملكة إيزابيللا وأنه سيدافع عن حقه فيها أمام حون بأن بيروت قد منحتها له اخته الملكة إيزابيللا وأنه سيدافع عن حقه فيها أمام المحكمة العليا لمملكة القدس ، وأما عن الإيرادات فقد أعطاها هو وأخوه للملكة الوصية اليس ، وهو تصرف سليم . فانفجر فريدريك يهدر مهددا ، لكن حون ظل رابط اليس ، وهو تصرف سليم . فانفجر فريدريك يهدر مهددا ، لكن حون ظل رابط

La Monte, 'John of Ibelin', in Byzantion, vol. xii انظر (۲٦)

الجائر، معلنا أنه لم يرفض مساعدة الامبراطور في حملته الصليبية ، ولو أدى الأمر إلى أن يُقتل فإنه لن يُخرق قوانين البلاد . و لم يكن مع فريدريك سوى ثلاثة أو أربعة آلاف حندي ، فلم يُجرؤ على المجازفة بصدع علي وطالب ببقاء عشرين نبيلا بمن فيهم ولدي ايلين معه كرهائن ، وأن يبقى الملك معه ، وأن يصحبه حون إلى فلسطين؛ وفي المقابل اعترف جون والنبلاء القبارصة ، وهذا هو الحق ، بفريدريك سيدا أعلى لقبرص ، وليس وصيا - إذ أن الملكة أليس هي الوصية الشرعية - وكوصي على القلس وليس كملك للقلس ؛ إذ عرفوا الآن بموت يولاندا وأن الملك هو ابنها الرضيع كونراد (٢٧).

## ١٢٢٨م : فريدريك في عكا

وكان الامبراطور قد استدعى في ذات الوقـت أبرز عواهـل أوتريميـه للحضـور إلى قبرص ؛ فوصل باليان لورد صيدا في أغسطس مع فريق من الجنود ، وبعد ذلك مباشسرة وصل حوى أميرياكو أمير حبيل الذي يكن الكراهية لآل ابيلين ، والذي اقترض منه الامبراطور قدرا كبيرا من المال ، كما سبق أن فعل ليوبولد السابع دوق النمسا قبل ذلك بسنوات قليلة . وبهذه التعزيزات زحف الاسبراطور على نيقوسيا ، وفي الطريق انضم اليه بوهمند الرابع أمير انطاكية . واتخذ حون (أوف ابيلين) حانب الحذر وانسحب إلى قلعة ديديمي - التي يسميها اليونانيون "القمتين التوأمتين" ، ويسميها الفرنج "رب الحبة" ونسميها اليوم "سانت هيلاريون" . وكان قد سبق أن أرسل سيدات وأطفال أسوته إليها مع مخزونات وفيرة من المؤن . وكنان القانون الإقطاعي يقضى بأنه خلال الوصاية ليس من الممكن طرد البارونات من القلاع التي عهد اليهم بها العاهل الراحل . ولم يحاول فريدريك الآن الاستهزاء بالقانون ، إذ كان متلهفا على الانتقال إلى فلسطين ، ويبدو أن باليان أمير صيـدا - وهـو ابـن أخـى جـون - قـد قـام بالوساطة . وأعدت الترتيبات أن يقسم الملك قسم الطاعة للإمبراطور وأن يقسم جميم القبارصة قسم الولاء له كسيد أعلا . ورغم الاعتراف بأليس وحدها وصيّة ، فسوف يعين فريدريك وكيلا ليحكم البلاد ، ويحضر جون إلى فلسطين للدفاع عن حقوقه في بيروت أمام المحكمة العليا ؛ وسوف يطلق سراح جميع الرهائن. وبعمد أن أقسم الجميع على الحفاظ على السلام بهذه الشروط ، أبحر الامبراطور من فاماحوستا في ٣ سبتمبر

<sup>(</sup>۲۷) Gestes des Chipris,pp.37-45 ، حيث يورد فيليب (اوف نوفــارا) مقــالا ينبـض بالحيويــة ، وربمــا كان هو نفسه حاضرا.8.5 Estoire d'Eracles, ii, pp. 367

يصحبه الملك وامراء ابيلين وأغلب بارونات قبرص . وتخلف بارليه باعتباره وكيلا ، يساعده حافين (أوف شينشي) وأصدقاؤه الآخرون (٢٨).

عندما وصل الامبراطور وصحبه إلى عكا، هرع جون (أوف ابيلين) من فوره إلى بيروت ليتأكد من قدرتها على مقاومة هجوم من الامبراطور ، ثم عاد إلى عكما للدفاع عن حقه امام المحكمة العليا ، غير أن فريدريك لم يكن في عجلة من أمره ليتخذ إحراءً. وجاءت الأنباء إلى فلسطين تقول إن البابا قد طرده من الكنيسة مرة أخرى للهابه في الحملة الصليبية قبل حصوله على إبراء كنسى من طرده الأول من الكنيسة . ولذا ثارت الريب في صحة ما أقسم عليه الآخرون، ورفض الكثير من الورعين التعاون معه ، يمن فيهم البطريق حيرولد ، وكذلك فرسان المعبد وفرسان المستشفى فلا شأن لهم بسالمطرود من الكنيسة ؛ فليس هناك إذن من يمكنه الإعتماد عليه سوى فرسان التيوتون ، فسيلهم الأعظم هيرمان (أوف سالزا) صديقه ، خاصة وان حيشه ليس كبيرا ؛ إذ أن الكثير من الجنود الذين رحلوا في عام ١٢٢٧م مع دوق ليمبورج قد عادوا إلى بلادهم فعلا إما بدافع نفاد الصبر أو بوازع الخشية من الإساءة إلى الكنيسة . وبعد شهر ، أبحر عدد إضافي ضئيل إلى الشرق مع البطريق ؛ وكان فريدريك قد سيّر في ربيع ١٢٢٨م خمسمائة فارس بقيادة تابعه المخلص المارشال ريتشارد فيلانجيري . وحتى بجيش أوتريميه كله ، لم يكن بمقدوره حشد القوة العسكرية المؤثرة القادرة على توسيه ضربة حاسمة إلى المسلمين . ولكي تزداد حوانب قلقه ، حماءت كلمة من إيطاليا بأن ضابطه الدوق رينالد (أوف سبوليتو) فشل في هجوم شنّه على تخوم أنكونا ، وأن البابا يحشــد القــوات لغزو مملكته هو نفسه ؛ وإذن لا يستطيع فريدريك الشروع في حملة ضخمة في الشرق. لابد إذن لحملته الصليبية أن تكون حملة صليبية دبلوماسية (٢٩٠٠).

ومن حسن طالع الامبراطور أن السلطان الكامل كانت لديه وجهة نظر مماثلة ؛ إذ أن تحالف الإخوة الأيوبيين الثلاثة ، الكامل والمعظم في سوريا والأشرف في الجزيرة ، لم يقدر له البقاء طويلا بعد انتصاره على الحملة الصليبية الخامسة . ذلك أن المعظّم كان

<sup>(</sup>۲۸) . Gestes des Chiprois, pp.45-8; Estoire d'Eracles, ii, pp. 368-9. وطبقا للقسانون الألماني ، يبلغ الملك سن الرشد في الخامسة والعشرين وأما في القلس وقبرص ففي الخامسة عشرة . وربحا كان فريدريك ينوى اعتبار هنرى قاصرا الى أن يبلغ الخامسة والعشرين . أنظر, pp. 98, المنال . م.4 .

nigreichs Jerusalem, pp. 776-7 hricht, Geschichte des K R (۲۹) وهمو المرجع المذي يناقش القوة العددية لجيش فريدريك . و لم يكن عدد الجيش يتحاوز مطلقاً ١١٠٠ رجل ، وعاد الكثير من الجنود الى بلادهم بسرعة

دائم الغيرة من الكامل ؛ والآن ارتباب بحق في أن الكامل والأشرف يخططان لغزو أراضيه . وإلى الشرق من الأيوبيين ، كانت الامبراطورية الخوارزمية العظيمة تحت حلال الدين قد بلغت ارج بمدها؛ وكان حلال الدين قد صد غزوا مغوليا، وهــو يمكــم الآن من أزربيجان إلى نهر الإندوس ، مسيطرا على الخليفة في بغداد . وعلى الرغم من أن وحود المغول في مؤخرته عرقله من أن يذهب شأوا بعيدًا في مغامراته في الغرب ، ﴿ إِلَّا أنه كان بمثابة خطر كامن يتهدد الأيوبيين ؛ وعندما استنجد به المعظِّم عمام ١٢٢٦م ، إغاظة منه لأخويه ، واعترف بسيادته العليا ، شعر الكامل بـالخوف في أعماقـه . وكـان الأشرف في حانب الدفاع ، محتملا حصار عاصمته خلاط . وكان المغول آنذاك مشغولين في الصين ، ولو أرسلت لهم مناشدة - وإن كانت بحق فكرة حكيمة - لما صادفت اكتراثا . وهكذا ، أرسل الكامل في خريف ١٢٢٦م إلى صقلية واحدا من أكثر أمرائه موضعا للثقة، فخر الدين بن الشيخ ، طالبا العون من الامبراطور فريدريـك الذي أظهر تعاطفه لكنه لم يبذل أية وعود ، إذ كان قتنذ يفكر في حملة صليبية حادة . لكنه لم يغلق باب المفاوضات وأرسل توماس (أوف اكيرا) الذي كان فعلا في فلسطين، مع أسقف باليرمو إلى القاهرة محمّلين بالهدايا والرسائل الودودة للسلطان. وكما فعل الكامل أثناء الحملة الصليبية الخامسة ، اقترح استعداده لإعسادة القسس إلى المسيحيين ، لكنها لسوء الحظ تنتمي لأخيه المعظّم ، وعندما ذهب أسقف باليرمو إلى دمشق لتـأكيد هذا الإقتراح ، أحابه المعظّم في غضب بأنه ليس مسالما ، وأنه لا يزال شارعا سيفه . وفي تلك الأثناء زار فخر الدين صقلية مرة أخرى وبات صديقا أليف اللامبراطور الندى منحه رتبة الفروسية . كان رحيل فريدريك إلى الشرق ، الذي كان البابا يلح فيمه بشغف ، يلقى نفس القدر من تشجيع السلطان (٣٠).

## ١٢٢٨م: المنازعات العاثلية الأيوبية

على أنه قبل أن يشرع فريدريك في الرحيل أصبح الوضع متأزما ؛ إذ مات المعظّم يوم ١١ نوفمبر ١٢٢٧م تاركا أملاكم لشاب في الحادية والعشرين هو ابنه الناصر داود. ولمّا كان هذا الحاكم الجديد ضعيفا عديم الخبرة ، فقد أعد الكامل العدة على

pp. عن سياسة الكامل عموما أنظر ابن الأثير(8-162) ؛ رأبو الفدا(201-9p.99) ؛ والعيني. pp. عن سياسة الكامل عموما أنظر ابن الأثير(8-162) ؛ Maqrisi, trans. Blochet, ix, pp. 470-511؛ والمقريزي 4/4lexandrie, p. 518.

الفور لضم أراضيه ، وزحف على فلسطين واستولى على القدس ونابلس . فاستنجد الناصر بعمه الأشرف الذي سارع إلى نجدته معلنا أنه جاء ليضمن عدم انتهاز الفرنج للوضع ليضموا فلسطين ؛ وكان الكامل يجهر بنفس الإدعاء الذي بدا مستصوبا ، خاصة وأن فريدريك في طريقه الآن إلى الشرق . وأخيرا تقابل الأخوان في تمل العجول بالقرب من غزة وقررا تقسيم أراضى ابن اخيهما فيما بينهما ، ولا ينزالان يتحاجان بأنهما يعملان بإيثار لصالح الإسلام . وكان الناصر معسكرا في بيسان حيث خطط الأشرف لإعتقاله ، غير أن الصبى سمع بالمكيدة وفر هاربا إلى دمشق ، وطارده حيشا عميه وضربا حصارا حول المدينة في وقت ما من نهاية عام ١٢٢٨م (١٦).

وفي هذه الملابسات شعر الكامل بالأسي لجيء فريدريك؛ كان يأمل في أن تخلص له فلسطين بصفة دائمة؛ فالخوارزميون لم تبدر عنهم بادرة تنبى بمقدمهم لمساعدة الناصر. على أن وجود حيش صليبي في عكا كان يعني عدم قدرته على تركيز قواته كلها في حصار دمشق، وليس فردريك بالموثوق به كليّة ، إذ ربما يقرر التدخل في جانب الناصر . وعندما أرسل فريدريك مبعوثيه توماس (أوف اكيرا) وباليان أمير صيدا إلى الكامل للإعلان عن وصوله ، طلب الكامل من فخر الدين زيارة الامبراطور مرة أخرى ، وبدء مفاوضات معه وإطالتها بقدر الإمكان حتى تسقط دمشق أو يرحل فريدريك إلى بلده . وأعقب ذلك عدة أشهر من المساومات في حو يشوبه شيئ من الخديعة المتبادلة وشيئ من الإعجاب المتبادل ، فلم يكن الاستراطور أو السلطان شديد الإخلاص لدينه، وإنما كان كل منهما مهتما بأسلوب حياة الآخر ، ولم يكن أي منهما على استعداد للذهاب إلى الحرب اذا أمكن تجنبها ؛ غير أنه كان لزاما على كل منهما أن يتشدد بقدر امكانه في المساومة حرصا على مكانته عند شعبه . فأما فريدريك فكان يريد أن يكسب الوقت ولم يكن حيشه من الضخامة بما يكفي لحملة كبيرة ؛ وأما العادل ، فكان يشعر بالخطر من أي مظهر للقوة ولّما يستولي على دمشق ، وكمان على. استعداد لمنح المسيحيين تنازلات إذا ساعده ذلك على المضى في سياسته الأكبر ألا وهمى إعادة توحيد العالم الأيوبي والسيطرة عليه . غير أن هـذه التنازلات لايجب أن تمضى أبعد مما ينبغي ؟ إذ عندما طلب فريدريك النزول عن فلسطين كلها قال له فخر الدين ، بناء على تعليمات الكامل ، إنه ليس بوسع سيده الإساءة إلى الرأي العام الإسلامي بهذه الدرجة.

<sup>-</sup> Ibn Khallikan, ii, p.429; Maqrisi, ix, pp.516-18; Abu Shama, ii, pp. 187-91; Ibn al (T1)
Athir, ii, pp. 173-4; Histoire des Patriarches, p.519.

وفي آخر نوفمبر ١٢٢٨م حاول فريدريك الإسراع بالأمور بأن قام باستعراض عسكرى حشد فيه جميع الجنود التابعين له وسار حنوب الساحل إلى يافا وشرع في إعادة تحصينها . وفي ذات الوقت لم يكن الناصر يعد محاصرا تماما في دمشق ، فقاد حيشا إلى نابلس لإعتراض خطوط إمدادات عمه ؛ لكن الكامل رفض أن يُخدع ، وقطع المفاوضات قائلا إن رحال فريدريك قد نهبوا القرى الإسلامية ، ولم يستأنف المفاوضات إلا بعد أن دفع فريدريك تعويضات للضحايا(٢٦).

#### ١٢٢٩م استعادة القدس

وفي نهاية الأمر أثبت فريدريك أنه المساوم الأفضل . فعندما حل شهر فبراير كان الناصر ما يزال آمنا في دمشق ، وكان حلال الدين الخوارزمى يلتفت ناحية الغرب مرة أخرى، واستكمل فريدريك تحصينات يافا . وبناء على نصيحة فخرالدين أرسل توماس (أوف أكيرا) وباليان أمير صيدا مرة اخرى إلى العادل . وفي ١١ فبراير عادا بشروط السلطان النهائية ، ووافق عليها فريدريك ، وبعد أسبوع، أي في ١٨ من الشهر ، وقع معاهدة سلام مع ممثلى الكامل ، فخر الدين وصلاح الدين أمير أربيل ، وشهد عليها السيد الأعظم لنظام التيوتون وأسقفا إكستر ووينشستر . وبمقتضى هذه المعاهدة تسترد مملكة القلس مدينة القلس ذاتها وبيت لحم مع ممر يمضى خدلال اللد إلى البحر في يافيا والناصرة وغربي الجليل بميا في ذلك مونتفرات وتبنين ، وبياقي المقاطعات الإسلامية المحيطة بصيدا . على أنه في القلس نفسها تقرر أن تبقى قبة الصخرة والمستجد الأقصى فريدريك في أيدى المسلمين ، ويسمح للمسلمين بحق الدحول وحرية العبادة . وعلى فريدريك إعادة بناء أسوار القلس ، وكان ذلك تنازلا له شخصيا. على أن يطلق سراح جميع إعادة بناء أسوار القلس ، وكان ذلك تنازلا له شخصيا. على أن يطلق سراح جميع السحناء من الجانبين، ويستمر السلام عشر سنوات بالتقويم المسيحي أي عشر سنوات السحناء من الجانبين، ويستمر السلام عشر سنوات بالتقويم المسيحي أي عشر سنوات وحمسة أشهر بالتقويم الإسلامي . و لم تنطبق المعاهدة على إمارة بوهمند أنطاكية وحمسة أشهر بالتقويم الإسلامي . و لم تنطبق المعاهدة على إمارة بوهمند أنطاكية وخمسة أشهر بالتقويم الإسلامي . و لم تنطبق المعاهدة على إمارة بوهمند أنطاكية .

Estoire d'Eracles, ii, pp.369-72; Ernoul, pp. 460-3; al-Ami, pp. 1868. (YY)

<sup>(</sup>۳۳) Historia Diplomatica Friderici Secundi, iii, pp.90-1, 93-5, 102 رسالة هيرمان (او.ف سالزا) الى البابا ، وإعلان فريدريك ، ورسالة البطريق جيرولد، بسإعلان شروط السلام . 16id. pp. 465; Histoire! (حيث يرد نص جزئي للمعاهدة مع تعليقات البطرين) 465; Histoire! مع تعليقات البطرين (خيث يرد نص جزئي المعاهدة المعاهد

وهكذا ، ودون توجيه ضربة واحدة ، فاز الامبراطور المطرود مـن الكنيسـة بعـودة أماكن العالم المسيحي المقدسة . بيد أنه يندر أن تُقابَل معاهدة ما عشل هذا الإنكار العاجل والشامل. إذ ارتاع العالم الإسلامي، وأتاح ذلك للناصر في دمشق أن يعلن الحداد العام على ما لحق بالإسلام من غدر، وحتى أئمة الكامل سبّوه في مواجهته؛ ولم يكن هناك عزاء يُذكر في إحابت العرجاء من أنه لم يفعل سوى التحلي عن بيوت وكنائس مهدمة بينما المقدسات الإسلامية سالمة باقية للإسلام ؛ كما لم يكف التذرع ف تعليقه بأن المسلمين لا يزالون يسيطرون استراتيجيا على الإقليم (٢٤). وكان المسيحيون من ناحيتهم مدركين ادراكا حيدا للوضع الاستراتيجي. وراح الأكثر عنادا من بينهم يولولون باكين على أن القلس لم تسترجع بالسيف ، وأعربوا عن تقززهم من أن الكفرة سوف يحتفظون بمقدساتهم ، واسترجعوا جميعهم ما حاء في مفاوضات الحملة الصليبية الخامسة عندما رفض المسحيون عمرض الكامل بالتنازل عن فلسطين كلها لأن خيراء الإستراتيجية أكدوا عدم إمكان صمود القدس بدون منطقة الأردن ؟ فكيف السبيل إذن للاحتفاظ بها وليس يربطهما بالساحل سوى ممر واحد ضيق من الأرض؟ لقد غاب ما كان فريدريك يتوقعه من بهجة . ولم يقترح أحد رفع قرار الطرد من الكنيسة عن الرجل الذي أدى مثل هذه الخدمة العظيمة للعالم المسيحي ؟ فقد أعلن البطريق حيرولد عن غمه ورمي المدينة المقدسة بحرمان كنسي إذا استقبلت الامبراطور ؟ وتملك فرسان المعبد الحنق من بقاء المعبد في أيدى المسلمين فأعلنوا عن اعتراضهم ؛ فلا هم ولا فرسان المستشمقي سيتعاملون مع أعداء البابا . وكذلك بالنسبة للبارونات المحلين ، المستائين من استبداد فريدريك ، إذ شعروا بالخطر من الحدود الجديدة غير العملية ؛ وتفاقم استياؤهم من الامبراطور عندما أعلن أنه ذاهب إلى القلس ليتوج ملكا، فهو في حقيقة الأمر ليس مليكهم ، وإنما فقط الوصى ووالد الملك (٣٥).

## ١٢٢٩ : فريدريك في القدس

وفي يوم السبت ١٧ مارس ١٧٢٩م دخل موكب فريدريك القلس، يحوطه جنود حرسه من الألمان والإيطاليين والقليل جدا من البارونات المحليين؛ ولم يكن معــه ممثلـون

Al-Aini, pp. 190-1; Abu'l Feda, p. 104; Maqrisi, x, pp. 248-9. (T1)

<sup>(</sup>۲۰) Historia Diplomatica Friderici Secundi, iii, pp.101,138-9 (رسسائل هيرمسان Mattew Paris, iii,p.177 (رحسائل هيرمسان

عن الأنظمة الدينية العسكرية فيما عدا فرسان التيوتون، ولم يصحب من رحال الدين سوى أساقفة فريدريك الصقلين وأصدقائم الإنجليز، بطرس (أوف وينشستر) ووليم (أوف إكستر) . واستقبل الامبراطور عند بوابة المدينة القاضي شمس الدين قاضي نابلس الذي سلَّمه مفاتيح المدينة باسم السلطان. ثم مر الموكب الزياحي القصير خلال الشوارع الخالية إلى مبنى المستشفى القديم حيث اتخذ فريدريك مقر إقامته . وغابت كل علامات الحماس، وقد هجر المسلمون المدينة فيما عدا مزاراتهم المقدسة ؛ وتنحيي المسيحيون الوطنيون عن الأبصار لخشيتهم التي لها ما يبررها من أن ينالهم الضرر لعمودة الحكم اللاتيني . ولقد شعر رفاق فريدريك نفسه بالحرج من قرار طرده من الكنيسة ، وعندما عُرف أن رئيس أساقفة قيسارية في طريقه إلى المدينة يحمل أوامر البطريق بوضع المدينة تحت الحرمان الكنسي ارتبكت الحاشية وترددت . وفي الصباح التالي ، الأحمد ١٨ مارس ، ذهب فريدريك لحضور قداس في كنيسة القبر المقدس. ولم يكن هناك قسيس واحد ، وإنما فقط عساكره وفرسان التيوتـون . و لم يرتـدع ، وانمـا أمـر بوضـع تاج ملكي على مذبح الحمحمة (٢٦) ثم تناوله بنفسه ووضعه على راسه . وعلى الأثر انطُلق السيد الأعظم لفرسان التيوتون في قراءة تقريظ للإمبراطور-الملك ، أولا بالألمانيــة ثم بالفرنسية ، يعدد فيه منجزاته ويبرر سياسته . ثم تحركت الحاشية عائدة إلى المستشفى حيث عقد فريدريك مجلسا لمناقشة الدفاع عن القدس. وارتضى السيد الأعظم لفرسان المستشفى ومرشد فرسان المعبد حضور الجلس، وكذلك الأساقفة الإنجليز وهيرمان (أوف سالزا). وأمر فريدريك ببإصلاح برج داود وبولية القديس ستيفن في الحال ، وسلَّم مقر الإقامة الملكي الملحق ببرج داود لنظام التيوتون العسكري. وفيما عدا فرسان التيوتون ، لم يلق تعاونا من أحد سوى القدر اليسير (٣٧٠).

وهدأت حدة التوتر بتحول فريدريك عما كان فيه وذهابه لزيساة المسزارات الإسلامية. وكان السلطان قد تصرف بفطنة عندما أمر مؤذن المسجد الأقصى بعدم الأذان للصلاة أثناء تواجد العاهل المسيحي في المدينة . لكن فريدريك احتج، فلا ينبغى للمسلمين تغيير عاداتهم بسببه ؛ فضلا عن أنه قد حاء إلى القدس - كما قال - ليسمع

<sup>(</sup>٣٦) المترجم :الجمعمة أو الجُلْحنة أو الجلجلة Calvary ،اسم المكان الذي صُلب فيه المسيح . وأيضا تماسال

Historia Diplomatica Friderici Secundi, loc. cit. . (۲۷) بيّط هيرمان عزم فريدريك على إقاسة صلاة دينية في كنيسة القبر المقدس. وألقى فريدريك كلمته الخاصة به باللغة اللاتينسية d'Eracles,ii, pp.375,385; Emoul, p. 465

أذان المؤذن أثناء الليل. وبينا هو داخيل في المنطقة القدسة للحرم الشريف، لاحظ قسيسا مسيحيا يتبعه ، فطرد بفظاظة من فوره ، وأصدر أوامره بقتل أي قسيس مسيحي يعبر عتبة منطقة الحرم الشريف بدون إذن من المسلمين . وأثناء طوافه حول قبة الصخرة لاحظ النقش الذي أبرزه صلاح الدين بالفسيفساء حول القبة مسجّلا تطهير المبني من المشركين ؛ فسأل الامبراطور وعلى ثغره ابتسامة : "من هم المشركون؟" وعلى على شبائك المبته في النوافذ وقيل له إنها قد وضعت للحيلولة دون دخول العصافير ، فقال : "والآن أرسل الله لكم الخنازير" مستخدما المصطلح الإسلامي المسيئ للمسيحيين . ولوحظ أنه كان معه بعض المسلمين في حاشيته ، من بينهم عربي من صقلية كان معلما له في الفلسفة .

ولقد اهتم المسلمون برؤية الاميراطور ، لكنه لم يترك لديهم عميق انطباع وحاب أملهم من مظهره ، وقالوا إنه لا يساوى مئتى درهم في سوق الرقيق بوجهه الأملس الأحمر وبصر عينيه الحسيرتين . وأقلقتهم ملاحظاته المضادة لعقيدته هو نفسه ، فبمقدورهم أن يحترموا مسيحيا مخلصا، أما هذا الفرنجى الذى يستخف بالمسيحية ، ويثنى ثناء حافا على الإسلام ، فقد أثار ارتيابهم . وربما سمعوا ما يعزى إليه على نحو شائع من أن موسى والمسيح وعمد ما هم إلا ثلاثة أدعياء . وعلى أية حال ، بدا رحلا بلا دين . ولقد وقع فخر الدين ، الذى دائما ما ناقش معه الفلسفة في قصر عكا، طمحية لسحره ، وأما السلطان الكامل ، الذى كانت نظرته التأملية تقاربه، فقد نظر اليه بإعجاب ودود ، وخاصة عندما أبلغه فخر الدين بثقة أن فريدريك ما كان ليصر قط على أخذ القدس لو لم أن تكن مكانته كلها معرضة للخطر . غير أن الورعين من المسلمين والمسيحيين على السواء نظروا شزرا إلى القصة برمتها. إن الإستخفاف البين لا يكسب قلوب الناس قط (٢٨).

## ٩ ٢ ٢ ١ م : نهاية حملة فريدريك الصليبية

في يوم الإثنين التاسع عشر وصل بطرس أمير قيصرية ليلقى على القلس قرار البطريق بحرمانها الكنسى. واهتاج فريدريك لهذه الإهانة ، فتخلى من فوره عن كل عمال الدفاع عن المدينة، وجمع كل عساكره وأسرع هابطا إلى يافا حيث توقف ليوم

Al-Ami, pp. 192-3; Maqrisi, ix, pp. 525-6. (YA)

ثم سار أعلا الساحل إلى عكا التى وصلها في الثالث والعشرين من الشهر ، فوجدها تغلى تذمرا . إذ لم يغفر له البارونات استخفافه بالدستور ؛ ورغم كونه وصيًا لا غير ، فقد أبرم معاهدة بدون رضاهم وتوج نفسه ملكا . وحدثت أعمال شغب اشتبك فيها مسلحون محليون مع حامية الامبراطور . وشعر المستعمرون الجنوبيون والبنادقة بالاستياء من الحظوة التي نالها أهل بيزاوخاصة وأن هذه المدينة كانت من حلفاء فريدريك القلائل في ايطاليا . إن عودة الامبراطور لم يكن لها من أثر سوى تفاقم المرارة التي شملت الأجواء (٢٩).

وفي الصباح التالى استدعى فريدريك ممثلين من سائر أنحاء المملكة لمقابلته والقى عليهم بيانا بأعماله ؛ فقوبلت كلماته باستهجان غاضب ، فما كان منه إلا أن لجأ إلى القوة ؛ فضرب نطاقا من الشرطة حول قصر البطريق وحول مقار فرسان المعبد ، ووضع الحراس على بوابات المدينة حتى لا يدخلها أو يغادرها أحد إلا بإذن . وأشيع أنه ينوى مصادرة قلعة فرسان المعبد العظيمة في عثليت ، لكنه علم بأن حاميتها حصينة للغاية . وفكر في اختطاف حون (أوف ابيلين) والسيد الأعظم لفرسان المعبد وإرسالهما إلى أبوليا ؛ غير أنهما احتاطا بحراسة شديدة ، فلم يحاول المحازفة بذلك . لكنه في ذات الموقت تلقى أنباء خطيرة من ايطاليا تقول إن حماه ، حون (أوف بريسن) قام على رأس طيش بابوى بغزو ولاياته ؛ فلم يكن بوسعه تأحيل رحيلة من الشرق أكثر من ذلك ، وليس بوسعه سحق معارضيه إلا يمزيد عما لديه من حنود في سوريا . فأعلن عن رحيله الوشيك وعين باليان أمير صيدا وحارنيه الألماني وكيلين عن المملكة . وكان باليان مشهورا بآزائه المعتدلة وأمه من آل إييلين ؛ وكان حارنييه ، برغم أصله الإلماني ، ضابطا لدى الملك حون (أوف بريسن). وغين أودو (أوف مونتبليارد) ياورا للمملكة (كونستابل) مسؤولا عن الجيش.

كانت تلك التعيينات تمثل في حقيقتها هزيمة للإمبراطور . وكان مدركا أنه قد خسر ، وليتجنب مشاهد مهينة خطط لركوب البحر يوم أول مايو عند شروق الشمس، وهو وقت ليس فيه أحد ؛ غير أن السر انفضح . وأثناء مروره مع حاشيته أسفل شارع الجزارين إلى المرفأ ، احتشد الناس خارج الأبواب وراحوا يقذفونه بالأحشاء والروث . وسمع الشغب حون (أوف ابيلين) وأودو (أوف منتبليارد) فانطلقا على حواديهما لحفظ النظام ؛ لكنهما عندما ودعا الامبراطور على قادسه وداعا رقيقا ،

Historia Diplomatica Friderici Secundi, iii, p. 101; Estoire d'Eracles, ii, p. 374. (79)

رد عليهما متمتما باللعنات (٤٠).

ومن عكا أبحر فريدريك إلى ليماسول . وبقى نحوا من عشرة أيام في قبرص حيث قضى بأن يكون الوكلاء هم أمالريك بارليه واصدقاءه الأربعة ، حافين (أوف تشينشى)، وأمالريك (أوف بايزان)، وهيو (أوف جبيل)، ووليم (أوف ريفت)؛ وعهد اليهم برعاية الملك . وفي الوقت نفسه رتب زواج الملك الصغير وأليس (أوف مونتفرات) التي كان والمها واحدا من مناصريه المخلصين في إيطاليا .وفي ١٠ يونية مونتفرات) معبط في برنديزي (١٠).

من بين عظماء الصليبين قاطبة كان فريدريك الثاني أكثرهم تنييبا للآمال . فكان ذا ذكاء حاد وعلى دراية بعقلية المسلمين وبمقدوره تقدير غوامض دىلوماسيتهم ؛ وأدرك ضرورة وحود بعص التفاهم بينهم وبين المسيحيين إذا كان لمملكة الشرق الفرنجي الفرنجية أن تبقى . بيد أنه فشل في إدراك طبيعة فرنج أوتريميه . لقد احتمعت تجربة أسلافه النورمانديين وإنجازاتهم مع طبعه ومفهومه عن الإمبراطورية لتودى بـ إلى السعى نحو بناء حكم استبدادي مركزي . ولقد وجد أن العمل في أوربا خارج أراضيه الإيطالية بالغ المشقَّة ؛ ولو أنه أحسن اختيار وسائله لأنجزه في قبرص، على أنه في مملكـة القلس المتقلَّصة ، كان مصير التجربة الفشل لا عالمة ؛ إذ أن الملكة لا تكاد تجاوز بحموعة من المدن والقلاع يربطها ببعضها البعض رباط مزعزع وليست لها حدود يمكن الدفاع عنها ، ولم تعد الحكومة المركزية ممكنة ، وكنان لزامًا أن يُعهد إلى السلطات المحلية ، مهما سببته نزاعاتها المتبادلة ونوازع الغيرة من مشقة ، بحكومة يتزعمها زعيم ماهر وعمره . ولم تكن تلك السلطات سوى البارونات العلمانيين والأنظمة الدينية العسكرية . ولقد أبعد فريدريك البارونات العلمانيين بأن داس بقدميه على ما كانوا يفخرون به من حقوق وتقاليد . إذ كانت الأنظمة الدينية العسكرية أهم ، إذ بإمكانها دون غيرها، الآن وبعد أن آثر الفرسان العلمانيون البحث عن الثروة في اليونان الفرنجية، توفير مصادر التجنيد للحرب والإستقرار في الشرق . وعلى الرغم من أن رؤساءهم العظام لهم مقاعد في بحلس الملك ، وبرغم طاعتهم له باعتباره قائدا أعلى في ميدان القتال، إلاَّ أنهم يدينون بالولاء للبابا لا سواه . ولا يُنتظر منهـم مساعدة حاكم طرده البابا من الكنيسة وصنَّفه على أنه عدو للعالم المسيحي. وليس هناك سوى نظام فرسان

Estoire d'Eracles, ii, p. 375; Emoul, p. 466; Gestes des Chiprois, p. 50. (5.)

Gestes des Chiprois, pp. 50-1 (\$1)

التيوتون الأقل أهمية بين الأنظمة الثلاثة الذي كان على استعداد لتحدى الحظر البابوى بسبب علاقة الصداقة التى تربط سيدهم بالإمبراطور . واللافت للنظر أن فريدريك، بهذه الإمكانيات الضئيلة وبما أثير ضده من كراهية ، تمكن من الفوز بنجاح دبلوماسسى مذهل يتمثل في استعادة القلس (٢٤).

## ١٢٢٩ : وضع القدس المقلق

كان استرجاع القدس مدينة مفتوحة. ومن المحال حراسة الطريق الصاعد اليها من المساحل؛ فبدأ قطاع الطرق من المسلمين على سرقة الحجاج وقتلهم أحيانا. وبعد أساييع قليلة من رحيل فريدريك من البلد قام أئمة المسلمين من المتعصبين في الخليل ونابلس بتنظيم غارة على القلس ذاتها ، مما دفع المسحيين من كافة الطوائف إلى الهرب حيث الأمان في برج داود بينما استنجد حاكمها، رينالد أمير حيفا بعكا ؛ فخف الوكيلان باليان أمير صيدا وحارفيه مع حيش من عكا ، مما أحير المغيرين على الإنسحاب ، وتبرأ حكام المسلمين من أية صلة بالمغيرين ، وبعد تحصين المدينة بحامية أكبر وترميم بعض التحصينات البسيطة توفر شيئ من الأمن ؛ وألغى البطريق قرار الحرمان الكنسي وحاء للإقامة في المدينة جزءا من السنة . بيد أن الوضع ظل مقلقا ؛ فبامكان السلطان إعادة الإستيلاء على القدس في أي وقت يختاره . أما في الجليل ، حيث أعيد بناء حصني مونتفرات وتبنين ، فكان صمود المسيحيين أقوقي. غير أنه بوجود المسلمين في صفد وبانياس ، لم يكن استمرار الصمود مضمون (٢٥).

وكانت الحرب الأهلية المريرة هي أهم ما أورثه فريدريك في كل من قبرص ومملكة القدس. وبدأت الحرب الأهلية في قبرص على الفور ؛ إذ تلقى الوكلاء الخمسة هناك تعليمات بطرد جميع اصدقاء آل ابيلين من الجزيرة ، وتحصيل ما وافقوا على أن يدفعوه لفريدريك وهو مبلغ عشرة آلاف مارك ، وعدم تسليم الحصون التي كانت حامياتها ما تزال تتألف من حنود الإمبراطورية إلا بعد دفع القسط الأول . فجمعوا المال عن طريق فرض ضرائب باهظة ومصادرة ممتلكات آل ابيلين ومناصريهم . وتصادف أن وأحدا

Kantorowicz, op. cit. pp. انظر الآراء فيما يتصل بانجازات فريدريك في فلسطين ، انظر. (٤٢) عن تعارض الآراء فيما يتصل بانجازات فريدريك في فلسطين ، 193 ff. and Grousset, Histoire des Croisades, iii, pp. 322-3

Estoire d'Eracles, ii, pp. 303-5. (ET)

من أخلص المناصرين لجون أمير بيروت ، وهــو المـؤرخ الشـاعر فيليب (أوف نوفـارا)، كان موجودا في الجزيرة ، وسمح له الوكلاء بمرور آمن للحضور إلى نيقوسيا ومناقشة نوع من الهدنة بينهم وبين آل ابيلين ؛ غير أنهم عندما وصلهم فيليب غيروا موقفهم واعتقلوه . وأعقب ذلك مشهد غاضب أمام الملك الصبى الذي كمان يعرف فيليب معرفة حيدة لكنه كان فاقد الحيلة لا يستطيع التدخل ؛ وانتهى الأمر بأن وافـق الوكـلاء على اطلاق سراح فيليب بكفالة ؛ لكنه اتَّغذ حانب الحكمة والحذر وهرب إلى مقر فرسان المستشفى، إذ اقتحم رحال مسلحون منزله تلك الليلة ، وكتب بلغة ركيكة يناشد حون (أوف ابيلين) في عكا أن يخف لنجدته وانقاذ ممتلكات أصدقائه كلهم، فجهّز حون من فوره حملة على حسابه الخاص وتمكن من الهبوط عنوة شمال فاماجوستا في حاستريا ؛ ثم زحف بحذر على نيقوسيا حيث قابل جيش الوكلاء اللذي كان أكبر بكثير من حيشه ، وإنما أقل حماسا. ودارت بعض المفاوضات نشبت بعدها معركة شنها آل ابيلين يوم ١٤ يولية ؛ وشن فرسان حون هجومـا حريثـا قـاده ابنـه باليــان ، رافقــه خروج فرسان من المستشفى نظمه فيليب (أوف نوفارا)، فحُسمت المعركة ، وهرب الوكلاء مع حنودهم إلى الحصون الثلاثة: رب المحبة ، وكانترا ، وكبرينيا . ومضى حون يتعقبهم وضرب حصارا حول الحصون الثلاثة، وسرعان ما استولى على كيرينيا ، لكن حصن رب المحبة ، الذي لجاً إليه بارليه ومعه الملك الصغير وأخواته ، وكذلك حصن كانترا ، كانا من العسير اقتحامهما ، ولم يستسلما إلا في صيف عام ١٢٣٠م من التضور جوعاً . وكانت شروط جون للسلام شروطا سخية . ذلك أنه من بين الوكلاء الخمسة ، قُتل جافين (أوف شينيشي) في حصن كانترا ، ووليم (أوف ريفت) وهو الحوه غير الشقيق ، الذي هرب من كيرينيا بحثا عن مساعدة في كيليكيا حيث مات فيها، و لم يعاقب حون الثلاثة الباقين مما أثار استياء كثيرين من أصدقـاء حــون . بــل إن حون لم يسمح لفيليب المؤرخ الشاعر أن يكتب فيهم قصيدة هجاء. وأرســل رسـولا باسم الملك إلى عواهل أوروبًا لتبرير الخطوات التي اتخذت ضد الامبراطور ، وتولى جون نفسه الحكم إلى أن يبلغ الملك هنرى سن الرشد في عام ١٢٣٢م ( فع ).

Estoire حيث يرد وصف المؤرخ فيليب أوف نوف ارا نفسه Gestes des Chiprois, pp.50-76) (٤٤)

Hill, op. cit., ii, pp. 100-7. انظر Fracles, ii, pp. 375-7.

## ١٢٢٩م: الملكة أليس تطالب بعرش القدس

وفي تلك الأثناء كان باليان أمير صيدا وحارنييه الألماني يحكمان مملكة القدس بصورة سلمية . وفي خريف عام ١٢٢٩م جاءت الملكة أليس القبرصية إلى عكا مطالبة بالعرش ؛ إذ أن وصياتها على قبرص – التى كانت ما تزال تقوم بها من الناحية الإسمية – لم تعد عليها إلا بالمتاعب . وكانت قد طلّقت زوجها بوهمند الصغير أمير انطاكية على أساس قرابة الدم ؛ إذ كانا أبناء عمومة من الدرجة الثالثة . والآن أعلنت أنه على الرغم من أن كونراد ابن الامبراطور هو ملك القدس قانونا ، إلا أنه قد فرط في حقه بفشله في الجئ إلى مملكته ، ومن ثم ينبغى للمحكمة العليا تسليم التاج إلى الوريث الشرعى التالى ، أي إليها هى نفسها . ورفضت المحكمة مطالبتها تأسيسا على أن المحكمة وافقت على ارسال سفارة إلى أيطاليا تطلب إرسال كونراد في غضون عام إلى الشرق وافقت على ارسال سفارة إلى أيطاليا تطلب إرسال كونراد في غضون عام إلى الشرق للتمكين من تقديم فروض الولاء له شخصيا . ورد فريدريك بأنه سيفعل ما يراه مناسبا (م).

وفي ٢٣ يولية ١٢٠٠م عقد فريدريك سلاما مع البابا بمعاهدة سان جيرمانو . فقد كان على الجملة منتصرا في ايطاليا ، وهو الآن على استعداد لتقديم بعض التنازلات حول سيطرة الكنيسة في صقلية حتى يمكن تبرئته من قرار طرده من الكنيسة . وأسفرت مصالحته مع البابوية عن تشديد قبضته في الشرق ، فقد وصلت التعليمات إلى البطريق جيرولد برفع قرار الحرمان الكنسى الذى فرض على القدس ، كما تلقى تعنيفا لإصداره هذا القرار دون الرجوع إلى روما . وشعرت الأنظمة الدينية العسكرية بأنها لم تعد مضطرة لأن تتنحى جانبا ؛ كما لم يعد في وسع البارونات الإعتماد على المساندة الكنسية (٢٤٠) . وانتظر الامبراطور الوقت الذي يناسبه . وفي خريف ١٢٣١م، وبعدما أخبر البابا بضرورة ارسال جيش للدفاع عن القدس ، جمع نحوا من ستمائة فارس و مائة مساعد قارس و سبعمائة من المشاة المسلحين و ثلاثة آلاف من رحال البحرية ، وأرسلهم بقيادة مارشاله - ريتشارد فيلانجيري النابوليتاني - في اثنين وثلاثين قادسا .

Estoire d'Eracles, ii, p. 380. See La Monte, Feudal Monarchy, p. 64 n l (50)

Hefele-Leclercq, op. cit. pp. 1489-90. (57)

<sup>(</sup>٤٧) كتب البابا حريحورى الى فريدريك قاتلا إنه لا ينبغى لفيلانحيرى أن يلقّب نفسه بلقب المندوب الإمبراطورين الإمبراطوري ، وإيما فقط مندوب الإمبراطورين

وكان حون (أوف ابيلين) في عكا عدما حاء أحد عملائه من ايطاليا في ماخرة لفرسان التيوتون، وحذّره من الأسطول القادم. وظن أن هدفه الأول هو قبرص، فسارع بجمع رحاله من بيروت تاركا مجرد حامية ضئيلة العدد في القلعة وأبحر قاصدا قبرص. وعندما وصل الأسطول الإمبراطورى أمام الساحل القبرصى علم فيلانجيرى أن حون مع الملك هنرى في كيتى ، وأن باليان (أوف ابيلين) يحتل ليماسول. فأرسل سفيرا لمقابلة الملك ومعه رسالة من فريدريك يطلب منه فيها نفى آل ابيلين ومصادرة أراضيهم. ورد الملك هنرى بأن حون هو عمه وأنه على أية حال لمن يجرد أتباعه من متلكاتهم. وكاد الحشد الحاضر أن يقتص من بارليه الذى كان حاضرا وتكلم باسم فريدريك لولا أن أنقذه حون.

## ١ ٢٣١م : إنشاء مجلس إداري (كوميون) في عكا

وبعودة السفير ، أبحر فيلا بجيرى مباشرة إلى بيروت التى لم تكن بها حامية والتى سلمها له أسقفها الهلوع ؛ وبدأ حصاره حول قلعتها، وبعدما أوشكت على السقوط الجه إلى صيدا وصور واحتلهما ثم ظهر في عكا ؛ حيث طلب عقد احتماع للمحكمة العليا وأظهر لها رسائل من فريدريك بتعيينه وكيلا ؛ وصدق البارونات على التعيين ، ومعقتضى ذلك أعلن فيلا بجيرى مصادرة أراضى آل ابيلين ، وهنا احتج البارونات جميعا؛ إذ ليس في الإمكان مصادرة الضياع إلا بقرار من المحكمة العليا وبعد إتاحة الفرصة للمالك للدفاع عن قضيته ، ورد فيلا بجيرى متعاليا أنه وكيل الامبراطور ولسوف يتقذ تعليمات الامبراطور . وكان ذلك حوقا حسيما للدستور سبب الصدمة حتى للمعتدلين مثل باليان أمير صيدا وأودو (أوف مونتفرات) الذي كان على استعداد حتى آنذاك لتأييد الامبراطور . وعلى الأثر انحاز البارونات جميعا إلى حزب حون (أوف ابيلين)؛ وكذلك فعل تجار عكا ، لما لجون من شسعية بينهم فضلا عن استيائهم من أسلوب فيلا بجيرى المتغطرس. وكان أغلبهم ، فضلا عن نبلاء قليلين ، يتمون إلى أحوة دينية فيلا بجيرى المقديس أندرو ؛ وعلى أساس تلك الأخوة الدينية أنشأوا بحلسا إداريا كرميونا) ليمثل كافة الطبقة البرجوازية المحلية ، برئاسة اثني عشر قنصلا ودعوا حون (أوف ابيلين) ليكون أول عمدة لهم . بيد أن فيلا بحيرى كان رهيبا ؛ إذ كان لديه حيش (أوف ابيلين) ليكون أول عمدة لهم . بيد أن فيلا بخيرى كان رهيبا ؛ إذ كان لديه حيش (أوف ابيلين) ليكون أول عمدة لهم . بيد أن فيلا بخيرى كان رهيبا ؛ إذ كان لديه حيش

حيد احضره معه يتألف أساسا من اللومب ارديين ، وكان فرسان التيوتون وأبناء بيزا اصدقاءه المخلصين . أما البطريق وفرسان المستشفى والمعبد فقد انزووا جانبا ، فلا أحد منهم يعبأ بفريدريك ، لكنهم منذ أن تمت مصالحته مع البابا، ساورهم الشك في واجبهم أين يكون.

عندما وصلت إلى قبرص أنباء مهاجمة بيروت ، توسل حون (أوف ابيلين) إلى الملك هنري لكي يخف لنجدتها مع قوات الجزيرة ، ووافق الملك الصغير وأمر بإبحار حيش المملكة كله . ورغم خطورة بقاء قبرص بلا حراسة فقد كان حون يؤمن بضرورة انقاذ الأرض الأصلية أولا ؛ ومن باب الإحتياط اضطر بارليه وأصدقاؤه إلى مصاحبة الحملة . وكان في مأمول حون مغادرة قبرص في عيد الميـــلاد مـن عــام ١٢٣١م ، لكـن الأجواء العاصفة حالت دون تحقيق أمله حتى ٢٥ فبراير عندما استطاع الجيش الإبحار من فاماحوستا . وأبحرت السفن بسرعة وسلط عاصفة مطيرة هائلة والقب مراسيها جنوب طرابلس مباشرة في الميناء الصغير (بوي القائد العام). وهناك هبط سرا إلى اليابسة بارليه وأصدقاؤه وعددهم ثمانون فارسا ، وذهبوا إلى طرابلس تساركين معداتهم وراءهم، وأرسل لهم فيلانجيري سفينة تقلهم إلى بيروت، وتبعهم حون بسرا مع أغلب رجاله ، يينما أبحر الاسطول القبرصي باتجاه الجنوب لكنه صادف أحواء سيئة أمام البطرون ، حيث تحطمت سفن قليلة ودمرت سفن اخرى وفقدت مواد كثيرة. وعندما كان جون مارا خلال حبيل هرب بعض جنود المشاة ، وأخيرا وصل بيروت وشق طريقه إلى القلعة ، ومن هناك استنجد بالبارونات لإنقاذه ؛ فجاء كثيرون يقودهم ابن احيه جون أمير قيسارية . على أن باليان أمير صيدا كان لا ينزال يأمل في المصالحة ، فأسرع إلى بيروت مع شريكه السابق في الوكالة، حارنيه ، والبطريق والسيدين الأعظمين لفرسان المستشفى والمعبد . غير أن فيلانجيري رفض النظر في شروط المصالحة التي تترك لآل إبيلين ملكية أراضيهم ، و لم يوافق المتفاوضون على أقل من ذلك.

وبعد أن أعاد حون تعزيز حامية بيروت ، انتقل إلى صور حيث استُقبل استقبالا حسنا ، وقاز بالكثير من الجندين وخاصة من أبناء حنوا . كما أرسل سفارة برئاسة أبنه باليان إلى طرابلس للترتيب لزواج أخت الملك هنرى الصغرى ، إيزابيلا ، من ثانى أبناء بوهمند ، هنرى . لكن بوهمند لا يثق كثيرا في قضية آل أبيلين فعامل السفارة بود قليل. ومع ذلك ، بات فيلانجيرى عصبيا . ذلك أنه كان قد اتخذ مقر رئاسته في صور تاركا القيادة في بيروت لأخيه لوثر . والآن أمر أخاه لوثر برفع الحصار والإنضمام اليه في صور.

وفي تلك الأثناء عاد بارليه إلى قبرص بعد أن تعززت قواته بجنود من اللومبارديين ، وسرع في الإغارة على الجزيرة ، وسقطت أمامه الحصون الواحدة تلو الأخرى فيما عدا قلعة رب المحبة التى لاذت بها أخوات الملك ، وقلعة بوفافينتو التى كانت أشدهم منعة والتى هربت اليها متنكرة في هيئة راهب الليدى إبشيفا (أوف مونتبيليارد) ، وهى ابنة عم الملك هنرى وابنة اخت أودو ، مصطحبة معها المؤن الوفيرة وبذا تمكنت من الاحتفاظ بهذا الحصن للملك . وكان زوجها الأول ، والتر (أوف مونتيحو) ، قد قتله رجال بارليه في معركة نيقوسيا ، وقد تزوجت مؤخرا من باليان (أوف ابيلين) ؛ غير أن الزواج ظل في طي الكتمان لأنهما كانا أبناء عمومة . وعلم باليان بالغزو عدما كان في طرابلس من قبطانين بحريبين من ابناء حموا قدما مساعدتهما لكس بوهمند أسر سفينتيهما.

## ۱۲۳۲م : معركة كاسال إمبرت

وفي نهاية ابريل وافق أبناء حنوا على مساعدة آل ابيلين في هجوم على فيلانجيري في صور ، في مقابل الحصول على امتيازات في قبرص ؛ فاتجه الجيش شمالا إلى (كاسال إمبرت) على مبعدة اثني عشر ميلا تقريبا . غير أن جون قسابل هناك بطريق انطاكية ، البرّت (أوف ريزاتو) ، الذى غين مؤخرا مندوبا بابويا في الشرق وقد حاء حنوبا للوساطة ؛ وكان قد زار صور لتوه وسمع شروط فيلانجيرى الجديدة ؛ فقال جون أنه ينبغى - بحق - احالة تلك الشروط إلى المحكمة العليا ، وعاد إلى عكا مع البطريق ومعهما قوة من الحرس أضعف غيابها جيشه بصورة جسيمة . وفي وقت متأخر من ليل ٢ مايو ، خرج فيلانجيرى ، الذي علم برحيل جون، وربما ربّب ذلك مع البطريق ، بكل قواته من صور وانقض على معسكر إبيلين الذي لم يكن يتوقع أي هجوم وكانت بكل قواته من صور وانقض على معسكر إبيلين الذي لم يكن يتوقع أي هجوم وكانت حراسته سيئة . وحارب أنسيلم ، الذي كان في القيادة مع لوردات إبيلين الصغار ، بشجاعة فائقة ، لكن فيلانجيرى استولى على المعسكر . وأسرع ملك قبرص الصغير في نصف ملابسه إلى حيث الأمان في عكا ، ولاذ الباقون على قيد الحياة بقمة تل.

و لم يحاول فيلانجيري متابعة انتصاره ، وإنما انسحب بكل ما غنمه إلى صور تاركا بحموعة لحراسة ممر سلم صور . أما حون (أوف ابيلين) فما أن سمع بالكارثة حتى سارع شمالا من عكا وأنقذ أبناءه ، غير انه عندما حاول اللحاق بالأعداء المثقلين بالغنائم صده حراس الممر ، فعاد إلى عكا. وفي ذات الوقت عبر فيلانجيرى إلى قبرص

بتعزيزات لبارليه . وعلى الأثر صادر حون جميع السفن الراسية في ميناء عكا ، بينما عرض الملك حون اقطاعيات في قبرص للفرسان المحليين وحتى للتجار السوريين إذا انضموا إليه ، ورتب أن يسهم أبناء حنوا بالمساعدة في مقابل اعفائهم من المكوس ومنحهم الحق في أن يكون لهم أحياؤهم الخاصة بهم وعاكمهم في نيقوسيا وفاماحوستا وبافوس ، وكانت الأموال في تناقص ، لكن حون أمير قيسارية وحون الأصغر (أوف ابيلين) ، وهو ابن فيليب ، باعوا ممتلكات في قيسارية وعكا لفرسان المعبد والمستشفى وجمعوا قرضا يبلغ واحد وثلاثين ألف بيزانت وأعطوه للملك.

وبهذه التعزيزات والتجهيزات ، أبحر حون والملك من عكا يوم ٢٠ مايو ، وتوقف في صيدا لالتقاط باليان (أوف ابيلين) الذى كان في طريقه من سفارته في طرابلس ، وعبروا البحر إلى فاماحوستا. وكان اللومبارديون التابعون لفيلا بحيرى في المدينة ومعهم ما يربو على ألفين من الخيالة بينما كان مع انصار ابيلين ماتتان وثلاثة وثلاث وثلاث وثلاث وترغم ذلك حازف حون بإنزال حنوده الرئيسيين بعد حلول الظلام على حُزيرة صخرية تقع إلى الجنوب مباشرة من الميناء . وكانت بلا حراسة إذ لم يدر بذهن احد إمكان انزال حيول هناك . ثم تمكنت فصيلة صغيرة في قواربها من شق طريقها إلى داخل الميناء مطلقة صرحات عالية بحيث ظن اللومبارديون أن حيشا عظيما يطبق عليهم، فاحرقوا سفنهم وسارعوا بمغادرة المدينة . وفي الصباح التالي عبر حيش ابيلين عليهم، فاحرقوا للياسة الرئيسة فوحد فاماحوستا مهجورة.

وبقي حون هناك ما يكفي من الوقت لكي يوفي الملك بوعده لأبناء حبوا بالتوقيع على معاهدة معهم تقضى بتخصيص حي لهم ، ثم انطلق الجيش إلى نيقوسيا . ونتيجة لتصرفات اللومباردين الوحشية ، انعدمت شعبيتهم على الجزيرة ، وباتوا يخشون ثورة الفلاحين عليهم . واثناء انسحابهم أمام حيش ابيلين أحرقوا مخازن الحبوب كلها التي خُزن فيها الحصاد لتوه . وقرروا عدم الإحتفاظ بنيقوسيا ، وائما مضوا بطول الطريق الذاهب أعلى التلال إلى كيرينيا التي استولوا عليها لتحمي مؤخرتهم وليصبحوا على اتصال بفيلانجيري نفسه ، الذي كان يحاصر حصن رب الحبة . وكان معروفا أن حامية حصن رب الحبة تتضور حوعا وعلى وشك الإستسلام ، فاذا استطاع فيلانجيري صد أعدائه إلى أن يستولى على الحصن وعلى أختي الملك الموجودتين بداخله ، فسيكون في وضع قوى لمساومة الملك.

وسار الإبليون ببطء إلى نيقوسيا وهم يعانون من نقص الطعام ، غير أنهـــم وحــدوا

في نيقوسيا ذاتها محازن ضحمة غفل عنها اللومبارديون . واستراب حون من ذلك بحيث لم يضرب معسكره داخل المدينة ، وانما قاد حيشه في الحال يوم ١٥ يونية باتجاه كيرينيا منتويا أن يعسكر في أحريدي الواقعة أسفل الممر مباشرة . ولحشية الجيش من هحوم في أية لحظة فقد سار في تشكيل قتالى ؛ وكان يتعين أن يقود الطليعة باليان ، ابسن حون ، لكنه كان قد طُرد من الكنيسة لزواجه من ابنة عمه إيشيفا ، تلك السيدة الشحاعة التي كانت تراقب الحملة كلها من مكمنها المرتفع في بوفافينتو ، فصلا عن أن والده لم يكن كانت تراقب الحملة كلها من مكمنها المرتفع في بوفافينتو ، فصلا عن أن والده لم يكن ليسمح له بقيادة عليا . ولذلك قاد الفرقة الأولى أخوه هيو ، مع أنسيلم (أوف براي) . وقاد حون المين تون الثالث ، بلدوين ، الفرقة الثانية ؛ وقاد حون أمير قيسارية الفرقة الثالثة ؛ وقاد حون الإبليني نفسه المؤخرة مع أبنائه الآخرين والملك . وكان حيشا ضئيسا العدد وقاد حون الإبليني نفسه المؤخرة مع أبنائه الآخرين والملك . وكان حيشا ضئيسا العدد أعين اللومبارديين الذين كانوا ينظرون اليه من قمة الممر ، حيث يلتقى الدرب القادم من حصن رب المحبة بالطريق . وصدر الأمر عهاجمتهم دون تأحير.

#### ۱۲۳۲م: معركة أجريدي

هبط جنود الخيالة من اللومبارديين التل وهم يرعدون بقيادة والتركونت مانوبيلو، ومروا بطول جناح حيش ابيلين ، لكنهم لم يتمكنوا من كسر صفوفه ، وساقتهم قوة دفع الهجوم إلى السهل بأسفل . ومنع جون رحاله من تعقبهم ؟ و لم يجرؤ اللومسارديون على العودة والكدح لصعود المنتحدر الشديد ، وانما نهبوا الأرض ركضا باتحاه الشرق دون توقف إلى أن وصلوا حاستريا . واندفعت ثاني قوة لومباردية ، بقيادة بيرارد أخى والتر ، وهجمت مباشرة في قلب الصفوف التي يقودها هيو الإبيليني وأسيلم (أوف براي) ؛ غير أن الخيول وحدت صعوبة في هبوط جانب التل الصخرى الوعر ، فكان لكثير من الخيول كبواتها ملقية راكبيها الذين حال ثقل أسلحتهم دون الوقوف على الأقدام . وحارب أغلب الإبيليين على الأقدام ، وبرغم التفوق العددي لأعدائهم، وسرعان ما كانت لهم اليد العليا على اعدائهم . وقتل قائد اللومبارديين بيرارد بيد أنسيلم نفسه ؛ وكان فيلانجيري منتظرا على رأس المر منتويا الهبوط لإنقاذ بيرارد ؟ غير أن باليان الإبيليني ظهر فجأة مع حفنة من الفرسان ، كانوا قد تسلقوا التل من مؤخرة عيش ابيلين في درب جبلي يقع غرب الطريق وهجموا مباشرة على معسكر فيلانجيري. ومرة أخرى كان التفوق العددي في جانب اللومبارديين الذين راحوا يشددون على ومرة أخرى كان التفوق العددي في جانب اللومبارديين الذين راحوا يشددون على

باليان وحفنة فرسانه ، ورفض أبو باليان أن يفصل فصيلة من حنوده وأن يرسلها لمساعدته ؛ غير أنه سرعان ما فقد فيلانجيرى أعصابه ، إذ لم ترجع فصائل مانوبيلو ، فقاد رحاله في حالة من الفوضى هابطا إلى كيرينيا.

وانقذت قلعة رب المحبة وهرب محاصروها باتجاه الجنوب الغربى إلى السهل . ولما هبط الظلام فاحاهم فيليب (أوف نوفارا) وأسرهم . ووصل والمتر (أوف مانوبيلو) إلى قلعة حاستريا ، لكن فرسان المعبد بداخلها رفضوا السماح له بالدخول ، وعثر عليه حون ، ابن فيليب الإبيليني ، مختبئا في حفرة واعتقله . وفي ذات الوقت سار حون أمير بيروت لمحاصرة فيلانجيرى في كيرينيا.

ودام حصار كيرينيا عشرة أشهر . إذ كان الإبيليون يفتقدون السفن بادئ الأمر ، بينما كان لدى فيلانجيرى أسطول أبقى على اتصاله بصور . و لم يتمكسن الإبيليون من إحكام الحصار حول القلعة بحرا إلا بعد استمالة أبناء جنوا للمساعدة بسفنهم مرة أخرى . وقبل أن يكتمل الحصار هرب فيلانجيرى مع أمالريك بارليــه ، وأمالريك أمير بيسان ، وهيو أمير حبيل ، وذهبوا أول الأمر إلى أرمينيا في محاولة فاشلة للحصول علمي مساعدة الملك هيثوم ، ثم إلى صور ، وفي نهاية الأمر إلى ايطاليا لإطلاع الامبراطور . أما اللومبارديون في كيرينيا ، بقيادة فيليب شينارت ، فقد شيدوا دفاعات قوية . وكان صغار لوردات إبيليين قبد حرحوا جميعنا أثناء القتال ؛ وكنان أنسيلم (أوف براي) المحارب الصنديد ، والذي كان حسون أمير بيروت يلقب بالقب "الأسد الأحمر"، قد أصيب بسهم حديدي ومات بعد ستة أشهر من أوجاعه . ومن بين اللاحثين داخل كيرينيا الأميرة أليس (أوف مونتفرات) الإيطالية التي اختارها فريدريك لتكسون عروس الملك هنري ؛ وكانت قد تزوجت بالتوكيل، ومن المشكوك فيه ما إذا كانت قدرأت زوجها قط ، إذ وصلت إلى قبرص يرافقها الحرس الإمبراطوري بعد أن انضم الملك إلى الإبيليين . وأثناء الحصار سقطت مريضة وماتت ؛ وقيد توقيف القتبال لمراسم تسليم حثتها وعليها رداء الملكة ، وحُملت إلى نيقوسيا حيث أجريت لها جنازة ملكيـة ودفنهـا زوجها الذي لم يرها قط وهي على قيد الحياة.

واستسلمت كيرينيا في ابريل ١٢٣٣م، وسُمح للمدافعين عنها بالإنسحاب إلى صور مع أمتعتهم الشخصية، وتم تبادل الأسرى الذين أسرهم الإبيليون بالأسرى الذين كان يحتجزهم فيلانجيرى في صور. والآن عادت قبرص كلها إلى حكم الملك هنرى وأبناء عمومته الإبيليين. وكوفئ أتباع الملك المخلصون وسُدد ما أقسر ضوه مس

قروض (<sup>1</sup><sup>(1)</sup>. ودخلت الريرة عهدا من السلام لا يشوبه إلا محاولات هرمية الكنيسة اللاتينية قمع أي رحل دين يوناني لا يقبل سلطتها أو لا يعترف بأعرافها، وذلك على الرغم من معارضة البارونات العلمانين . أما الرهبان اليونانيون المعاندون في عصيانهم فقد عوقبوا حتى بالحرق (<sup>11)</sup>.

## ۱۲۳۳ م : تعيين موجاستيل وكيلا

على الرغم من حلول السلام في قبرص ، كان فيلا نجيري ما يزال يحتل صور في الأراضي الرئيسية ، وكان فريدريك ما يزال حاكم القيس القانوني وصيا على ابنه الصغير . وعندما علم فريدريك بفشل سياسته ، ورعما من فيلانجيري نفسه ، أرسل رسائل إلى عكا ، سلمها أسقف صيدا بيده كان يزور روما، بالغاء تعيين فيلابحيري كوكيل ، وتعيين أحد النبلاء السموريين مكانه وهمو فيليب (أوف موحاستيل) . وإذا كان أمله تهدئة البارونات بتعيين لورد محلى ، فقد حاب أمله ؛ إذ كان موحاستيل شابا مخنَّنا أثارت علاقته الحميمة مع فيلانجيري فضيحة كبيرة ، بينما بقيت صور في حوزة فيلانجري . وعندما وصلت أنباء التعين الجديد حون أمير بيروت ، لم تكن كيرينيا قلد سقطت بعد ، فاسرع من فوره مبحرا إلى عكا ، حيث كان باليان أمير صيدا وأودو (أوف مونتبيليارد) يتهيّان لقبول موحاستيل ، ورتّبا بأن يتم قسم الولاء لـه في كنيسة الصليب المقلس ، لكن حون أمير قيسارية نهض عندما افتتح الحفل وأعلن عدم قانونية الإحراءات ؛ إذ لا يستطيع الامبراطور أن يلغي بنزوة من خياله الترتيبات التي تمت أمـــام المحكمة العليا. وثار خلاف غاضب ، وقرع جون جرس الإنذار لكوميون عكا مستدعيا أعضائه لمساعدته ، واندفع حشد مهتاج إلى داخل الكنيسة ، أوشك على قتل باليان وأودو لولا تدخل جون شخصيا ، بينما هرب موحاستيل مذعورا إلى صور . وأعيد انتخاب حون عمدة للكوميون وأصبح الحاكم الفعلي للمملكة ، فيما عـدا صـور الـتي كان فيلانجيري يُعكمها باسم الامبراطور ، والقدس ذاتها التي يبدو أنها كمانت خاضعة

<sup>(</sup>٤٨) أورد Philip of Novara مُصة الحرب اللومباردية الطويلة من وحهة نظر ابيلينية عاطمية (٤٨) وردة Estoire d'Eracles,pp. 386-402 ، ومرة نظر معادية للإمبراطور . وأما تاريخي Amadi (pp. 147-82) و 147-82 و 104 و 104-82 . و 104-82 فينحتلفان في مجرد تفصيلات بسيطة .أما مؤرخو فريدريك فلا يعبؤن بالقصة .

<sup>(</sup>٤٩) عن تاريخ قبرص الكنسي في هــذه الفـترة أنظر .5-1043 Hill, op.cit iii,pp وهـنـاك روايـة عـن استشهاد ئلاثة عشر يونانيا على يد اللاتينين عام ١٢٣١م منشورة في . Sathas, vol.ii, pp 20-20 .

لممثل مباشر من الامبراطور . ومن المرجح أن باليان أمير صيدا ظل وكيلا إسميا، غير أن المحكمة العليا قبلت زعامة حون إلى حين اتخاذ بعض الترتيبات القانونية الجديدة. وأرسل المبعوثان فيليب (أوف تروي) وهنرى أمير الناصرة إلى روما لشرح أعمال البارونات والكوميون ؛ غير أن السيد الأعظم لفرسان التيوتون ، هيرمان (أوف سالزا)، الذي كان موجودا هناك ، كان يرى أنهما لم تتح لهما فرصة عادلة لسماع وجهات نظرهما ؟ إذ كان البابا لا يزال على علاقة حسنة بفريدريك وكان تواقا لإعادة سلطته في الشرق . وفي ١٢٣٥م أرسل البابا رئيس أساقفة رافينًا إلى عكا مندوبا بابويا عنه، لكم. رئيس الأساقفة لم يفعل سوى أن أوصى بالطاعة لسلطة فيلا بحيرى ، الأمر الذي لم يلق قبولاً . وأرسل البارونات بدورهم قاضيا إلى روماً ، هو حيوفري لو تور . وكمان البابا حريجوري قد بدأ شجاره مع الامبراضور مرة اخرى ، لكنيه كنان عناقد العيزم على أن يكون تصرفه سليما . وفي شهر فبراير ١٢٣٦م كتب إلى فريدريك والى البارونات قائلا بوحوب قبول فیلانجیری و کیلا ، علی أن يساعده أودو (أوف مونتبيليارد) حتى شهر سبتمبر الذي يعيّن فيه بوهمند أمير انطاكية وكيلا . ولأن فريدريك وكونراد حاكمان شرعيان ، فقد أخطأ البارونات فبما قاموا به من تصرف ، على أنه يتعين منبح المغفرة للجميع فيما عدا آل إبيلين الذين يجب محاكمتهم امام المحكمة العليا. وينبغي حل کومیون عکا<sup>(۰۰)</sup>.

ولم يقبل البارونات والكوميون تلك الشروط وتجاهلوها . وفي هذا المنعطف مات حون الإبيليني نتيجة لحادثة حدثت له أثناء ركضه على حواده . ولقد كان لورد بيروت العجوز هذا ، كما كان يسميه معاصروه ، الشخصية المهيمنة في الشرق الفرنجي . ولا يخامر أحد أية شكوك حول صفاته الشخصية العالية . كان شجاعا وشريفا وسليما في تصرفاته ، وكان لشخصيته التي لا تشوبها شائبة أثر كبير في تعزيز قضية البارونات (١٥) ولولاه لأفلح فريدريك بجدارة في انشاء حكم مطلق في كل من قبرص والمملكة السورية ؛ وبرغم أن حكم البارونات يميل إلى الإعتباطية والسير كيفما اتفق ، يصعب علينا أن نعي كيف يعتبر الحكم المطلق تحسينا للأحوال . ولقد كان فريدريك نفسه بعيدا حدا بحيث لا يستطيع السيطرة عليه ؛ وكان حكمه على الرحال فريدريك نفسه بعيدا حدا بحيث لا يستطيع السيطرة عليه ؛ وكان حكمه على الرحال سيّما ؛ إذ أن وضع الحكم المطلق في قبضة رحل مثل رتشارد فيلانجيري لا بد وأنه كان

Estoire d'Eracles, ii, pp. 406-7; Gesta des Chiptois, pp. 112-13 (°°)

<sup>(</sup>٥١) أنظر اعلاه صفحة ٢٢٩، الحاشية ٢٦

سيؤدى إلى كارثة سريعة ؛ وكان الحل الأعضل هو ما أوصى به البابا نفسه ، وهو اتحاد حكومة الأراضى الرئيسية مع قبرص (٢٥). غير أن تقيد البارونات بالقانون ، الذى حعلهم يعارضون استبداد فريدريك ، لم يكل ليسمح لهم بوجود أي ملك آحر بحلاف سيدهم الشرعى ، ابنه كونراد . وأما الإتحاد مع قبرص ، فيتعين أن ينتظر إلى أن تأذن به يد الرب . لقد كان موقف البارونات متماسكا وسليما . لكنه في ذات الوقت قنن الفرضى.

<sup>(</sup>٥٢) اقترح الباب على حيوفرى لو تور أن تقبل الآراضي الرئيسة سلطة الملك القرصي (٥٢) d'Eracles, ii, p.407)



# الفصل الرابع:

فوضي مقننة



# فوضى محتنة

"إذِ النَّاموسُ لُم يُكمّل شيسًا" (الرسالة إلى العبرانين ٧:١٩)

ترتب على موت لورد بيروت العجوز أن جرد اوتريميه من زعيمها الطبيعى ؟ ولم يتمتع قط أى بارون فرنجى آخر بهذه المكانة العالية مرة أخرى . ولقد أدى دوره، إذ أسس تحالفا بين البارونات وكوميون عكا ، ودلهم على سياسة مشتركة ترتكز على حقوقهم القانونية . ومن بين أبنائه الأربعة ، بقي اثنان في الأراضى الرئيسية السورية هما باليان الذي استخلف على إمارة بيروت ، وحون الذي ورث إقطاعية أمه في أرسوف ، وتسلم اثنان ضياع الأسرة في قيرص وتزوج كلاهما زواجا سياسيا أعاد الوحدة إلى نبلاء المملكة ؛ فتزوج بلدوين ، الذي أصبح (قهرمانا) ، من أخت أمالريك (أوف بيسان) ، وتزوج حوي ، الذي أصبح ياورا ، من إبنة ووريشة زعيم المتمدين إمالريك بارليه . أما ابن أخى اللورد العجوز ، وهو جون آخر ، والذي أصبح كونت يافا ، وواضع قوانين القلس، فكان أبرز القانونيين في المملكة . وكان ابن عمومتهم يافا ، وواضع قوانين القلس، فكان أبرز القانونيين في المملكة . وكان ابن عمومتهم

باليان أمير صيدا لا يزال قائما بأعسال الوكيل مع أودو (أوف مونتبيلارد) ، غير أن فشل سياسته التوفيقية أضعف من سلطته . وكان أقوى النبلاء ابن عم آخر هو فيليب (أوف مونتفورت) ، وهو أخو سيميون ذاك الذي قاد الحملة الصليبية الألبيجينسية. وكان فيليب قد تزوج مؤخرا الأميرة الأرمينية ماريا ، إبنة ريموند-روبين، وهي وريشة طورون عن طريق أم حدتها، أخت آخر لوردات طورون. وفوق ذلك، أكمل حون أمير قيسارية، وهو ابن عم آخر، الفرع العائلي الذي يسيطر الآن على أوتريميه . وأضاف إلى شهرة اللورد العجوز بعد وفاته أن أصبح أبناؤه وأبناء إخوته على استعداد للعمل معا بروح من التفاهم ؟ وتوثقت عرى وحدتهم بمقتهم لفيلانجيرى الذي كمان لا يزال يحتل صور للإمبراطور(١).

وحتى مع ذلك، كان وضع مملكة ما وراء البحار مقلقا . إذ مات بوهمند الرابع امع انطاكية وكونت طرابلس في شهر مارس ١٢٣٣م بعد أن تصالح أحيرا مع الكنيسة . وقد أظهر لينا ملحوظا إبان الحروب التي دارت بين الإمبراطوريين وبارونات اوترعيه . إذ أنه رحب بادئ الأمر بفريدريك بوازع من كراهيته للإبيليين الذين عارضوا تعيين ابنه بوهمند ، زوج الملكة أليس ، في الوصاية على قبرص . وبعد ذلك ، ولخشيته من طموحات فريدريك غير من سياسته . فبعد تطليق أليس من بوهمند الصغير بسبب قرابة الدم وافق طواعية على اقتراح حون الإبيليسي بزواج أصغر أبنائه ، هنري ، من إيزابيلا القبرصية ، كبرى أخوات الملك هنري ، وهو زواج يستهدف في النهاية وضع أمير أنطاكية على العرش القبرصي . غير أنه في ذلك الوقت كان فيلانجيري قد انتصر في معركة كاسال إيمبرت ؛ ولذا راوغ بوهمند ، مدفوعا برغبته في أن يكون في حانب المنتصر . و لم يتم الزواج إلا بعد هزيمة الإسبراطوريين في قـبرص(٢). وفي ذات الوقت على وحه التقريب تصالح بوهمند مع فرسان المستشفى . وكانت الكراهية المشتركة للإمبراطور فريدريك من حانب كل من نظامي فرسان المعبد والمستشفى قدد دفعتهما إلى التعاون معما إلى حين ، وولم ينكن بوسعه أن يضرب أحدهما بالآخر . ولذلك أعلن عن خضوعه للكنيسة والتمس من حيرولد رئيس أساقفة القدس أن يتفاوض مع فرسان المستشفى من أجله . ووافق النظام على إسقاط مطالبته بما وعده

<sup>(</sup>۱) عن أسرة إييلين وأبناء عمومتها، أنظر شجرة الأنساب، المرفق الثالث أدناه، المرتكزة على Lignage (۱) d'Outremer.

Gestes des Chiprois, pp. 86-7; Estoire بالنسبة لطلاق آليس Amadi, pp. 123-4 (٢) (۲) بالنسبة لزواج إيراييــلا) d'Eracles, ii, p.360

ريموند-روبين من مزايا والإعتراف بحقوق بوهمند الإقطاعية ، وذلك في مقابل إيجارات ضخمة لممتلكات في مواقع في انطاكية وطرابلس. وفي الوقت ذاته رفع حيرود حكم الطرد من الكنيسة الصادر ضده ، وأرسل إلى روما للتصديق على تلك التسوية . وحاء تصديق البابا بعد أسابيع قليلة من موت بوهمند (٢).

### ١٢٣٣ م : بوهمند الخامس أمير أنطاكية

وبرغم كل أخطاء بوهمند الرابع فقد كان حاكما قويا ، أعجب حتى أعداؤه بثقافته وبتعليمه كقانونى . أما إبنه بوهمند الخامس فكان رجلا ضعيفا، وكان ابن الكنيسة البار ، وسمح للبابا حريجورى التاسع بأن يختار له زوجه الثانية ، لوشين (أوف سينيي) التى كانت من أسرة البابا<sup>(1)</sup>. وبعد سنوات قليلة ، في عام ١٢٤٤م ، وباستغلاله لتجربة أبيه ، حصل من روما على ضمان بعدم امكان الحكم عليه بالطرد من الكنيسة إلا عن طريق البابا شخصيا<sup>(٥)</sup> غير أنه لم يكن السيد في إمارته هو نفسه ؛ إذ كان الذي يحكم أنطاكية بحلسها الإدارى (الكوميون) ، و لم يكن يخطى معه بشعبية أبيه ، وبما لأن صداقته بروما أغضبت العنصر اليوناني القوي هناك ، ومن ثم فضل الإقامة في عاصمته الثانية طرابلس . و لم تكن له من سيطرة على الأنظمة الدينية العسكرية ، وكانت علاقته بأرمينيا في ظل الهيثوميين تفتقر إلى الود ، وكان قطاع اللاذقية الإسلامي يشطر أراضيه إلى قسمين ، وكان عهده بمثابة علامة على اضمحلال سريع (٢).

وكان فريدريك قد استبعد أنطاكية وطرابلس من معاهدة السلام التي عقدها مع الكامل لضيقه من بوهمند الرابع آنذاك . ومع ذلك تمكن بوهمند من الحفاظ على السلام مع حيرانه المسلمين ، بخلاف بعض هجماته على الحشاشين الذين يغضهم باعتبارهم حلفاء فرسان المستشفى . وكانت الأنظمة الدينية العسكرية على حانب كبير

Cahen, La Syrie du انظر Rohricht, Regesta Regni Hierosolymitani, pp. 269-70 . (۲)

Nord, pp. 642-3.

<sup>(</sup>٤) Estoire d'Eracles, ii, p.408. كانت لوسين حفيدة إبنة أحمت إينوسنت الثالث وللذا فهي من بنات عؤولة حريجوري التاسع

Innocent IV, Registres, 418 (ed. Berger), i, p. 75 (°)

<sup>(</sup>٦) Cahen, op. cit. pp. 650-2, 664-6, Rey, Histoire des Princes d'Antioche, p. 400

من قلة الحذر ، وهذا ما كان مثار معارضته الشديدة . إذ أن فرسان المستشفى استثاروا الكامل حتى أغار على قلعة الكرك عندما كان يهاجم دمشق عام ١٢٢٨م . وفي ١٢٢٩م شنوا غارة مضادة على بارين ، وفي ١٢٣٠م شاركوا فرسان المعبد في طرطوس في شن هجوم على حماة حيث وقعوا في كمين وهزموا هزيمة منكرة . وفى العام التالى انقضت الأنظمة الدينية العسكرية فحاة على حبلة ، ولم يحتفظوا بها إلا لأسابيع قليلة . وفي نهاية الأمر عقدت هدنة في ربيع ١٢٣١م دامت لعامين (٧).

وبعد استخلاف بوهمند الخامس مباشرة أرسل أخاه هنري مع فرق من عكا وقبرص لمساعدة الأنظمة الدينية العسكرية في هجوم آخر على بارين التّي افتدت نفسها بالرعد بدفع إتارة يتسلمها نظام فرسان المستشفى من حماه . واستمرت الهدنـة المحددة حتى عام ١٢٣٧م ، عندما انقض فرسان معبد بجراس فجأة على قبائل الرّكمان المستقرة في شرق بحيرة انطاكية . وزحف حيش حلب في كامل قوته للانتقام بمحماصرة بجراس التي لم ينقذها سوى وصول بوهمند نفسه الـذي تدبير تجديـد الهدنـة . واستاء مرشد فرسان المعبد في انطاكية وهو وليم (أوف مونتفرات) من هذه الإهانة وضرب برغبات بوهمند الصريحة عرض الحائط معلنا أنه سوف يخرق الهدنة بعد إبرامها مباشرة. وفي شهر يونية من ذلك العام حرض فرسانه ولورد حبيل ولوردات علمانين قليلين على مهاجمة قلعة درب الساق الواقعة شمالي بجراس. وأخذت حاميتها على حين غرة لكنها قاومت مقاومة شديدة ، بينما أسرع الرسل إلى حلب التي أرسل واليهما على الفور حيشا قويا . وسمع بعـض الأسـرى المسيحيين بنبـأ ارسـال هـذه القـوة ، فتدبـروا إرسال رسالة إلى وليم يحثونه على الإنسىحاب ، فتجاهل ذلك التحذير في كبرياء ، ففوحئ بفرسان المسلمين ينقضون عليه، وهُزمت قوته الصغيرة هزيمة منكرة ، وقتل هــو نفسه ووقع أغلب رفاقه في الأسر . وبذيوع انباء الكارثة كتب كل من نظامي المعبد والمستشفى رسائل متلهفة إلى الغرب للنجدة ؛ على أن المسلمين لم يتسابعوا انتصارهم ، إذ أنهم تلقُّوا وعدا بمبالغ وفيرة من المال لافتداء أســراهم، فوافقــوا علــي تجديــد الهدنــة . وفقدت الأنظمة الدينية العسكرية ثقتها بنفسها وحافظت علىي السلام لعشر سنوات موافقة البابا الذي اضطر إلى تقديم أكبر قدر من أموال الفدية $^{(ar{\Lambda})}$ .

<sup>(</sup>۷) Bon al-Athir, ii, p. 180 وعن مصادر المخطوطات انظر 6,7 Ron. di., p. 42 nn. 6,7

Estoire d'Eracles, ii, pp. 403-5; Annales de Terre Sainte, p.436; Kemal ad-Din, trans. Blochet, pp. 85, 95-6; Abu'l Feda, pp. 110-12.

ويعزى إلى السلطان الكامل العظيم، ولحسن حظ الفرنج، ما أبداه المسلمون من غيبة الروح العدوانية، ذلك أن الكامل كان رحل سلام وشرف . ومع ذلك كان على استعداد لأن يحارب وأن يحيك المكائد في سببل توحيد الأراضي الأيوبية تحت زعامته ، فليست المنازعات العائلية والمشاحنات من مصلحة أحد. وكان مهياً لدفع هجمات السلاحقة أو أتراك خوارزم ، وطالما لا توجد اضطرابات يسببها المسيحيون ، فهو تاركهم في حالهم ، وكان أمراء المسلمين جميعا مدركين للمزايا التجاربة للمواني البحرية الفرنجية القريبة من حدودهم ؛ وكانوا كارهين للمحازفة بتغيير مسار التحارة المسخمة بين الشرق والغرب بعداوات حمقاء ، وكان الكامل خاصة حريصا على تهيئة الإزدهار المادى لرعاياه ؛ وفضلا عن ذلك ، كان كصديقه فريدريك الثاني ، رجلا ذا للخاية آل هوهنشتوفن . وعلى الرغم من افتقاره إلى ما كان عمه صلاح الدين يزدان به من حلال البطولة ، وحدة الذهن المتوقد وما كان أبوه العادل يتحلى به، فقد كان يفيض عاطفة إنسانية أكثر من آيهما. وكان ملكا ذا اقتدار . وربما استهجن معاصروه المسلمون ما كان يظهره من استلطاف "لمرجل الأشقر" ، لكنهم كانوا يحترمون ما كانت عليه حكومته من عدالة ونظام جيد (٢).

### ١٢٢٩م: الكامل يعيد وحدة الإمبراطورية الأيوبية

أفلح طموح الكامل في إعادة توحيد العالم الأيوبي . ففي شهر يونية ١٢٢٩م تمكن أخوه الأشرف أخيرا من إبعاد ابن اخيه الناصر عن دمشق بعد أن مُنح على سبيل التعويض مملكة في وادى الأردن وشرقي النهر ، عاصمتها الكرك ، تحت سيادة الكامل الفعّالة . واحتفظ الأشرف بدمشق مع اعترافه بسيطرة الكامل وتخلّيه له عن أراض في الجزيرة وبطول الفرات الأوسط . وتلك كانت مقاطعات الإمبراطورية الأيوبية الأكثر تعرضا للهجوم ولذا رغب الكامل في السيطرة عليها مباشرة نظرا لما كان يمثله حلال الدين الخوارزمي من تهديد حد خطير ، ووراءه إلى الشرق ما لا يعلمه إلا الله من قوة المغول ، هذا في ذات الوقت الذي كان فيه السلطان السلجوقي كايكوباد يشدد ضغوطه باتجاه الشرق من الأناضول . وفي ١٣٣٠م، وعندما كان الأشرف في دمشق ،

<sup>(</sup>٩) عن الكامل، أنظر ثناء أبى الفناعليه Abu'l Feda's eulogy, p. 114 ، وابس حلكاناه (٩) Khallikan,iii, pp. 241-2.

استولى حلال الدين على قلعته العظيمة الأخلاط بالقرب من بحيرة فان ، وسار لمهاجمة السلاحقة، فسارع الأشرف شمالا وتحالف مع كايكوباد ، وهزم التحالف حلال الدين هزيمة حاسمة بالقرب من إرزينجان . وفي ذات الوقت كان المغول يهاجمون مؤخرة الإمبراطورية الخوارزمية ، ومن ثم بدأ تفكك تلك الإمبراطورية . وفي العام التالى هزم المسلمون حلال الدين نفسه الذي قُتل أثناء فراره يوم ١٥ أغسطس بيد فسلاح كردي كان حلال الدين قد قتل أخاه منذ زمن طويل (١٠٠).

وبغياب صلاح الدين اختل توازن القوى؛ إذ أصبح السلاحقة في شرقى الأناضول بلا غريم ، وبات المغول قادرين على التقدم غربا في حرية ، وتمتعت الخلافة العباسية في بغداد بأشهر قليلة من الاستقلال نادرة ومقلقة. ولم يميض وقب طويل قبل أن يلتفت كايكوباد إلى أراضي الكامل الواقعة في الفرات الأوسط . ومضت الفترة من ١٢٣٣م إلى ١٢٣٥م في حروب متصلة ، وانتقلت الرها وسروق ومدن أخرى في الإقليم من سيد إلى آخر إلى أن تمكن الكامل في نهاية المطاف من ترسيخ قراعده . وأثار بحاح الكامل غيرة أقاربه ؛ وكره الأشرف وضعه كتابم ؛ وفي حلب مات فجأة عام ١٢٣٦م الملك العزيز الصغير إبن الظاهر ، وتولت أم الظاهر ضيفة الوصاية على حفيدها الظاهر الثاني، وهي أخت الكامل، لكنها كانت تخشى طموحات أخيها، وشاركها مخاوفها عدد من صغار الأمراء الأيوبين . وأثناء الأشهر الأولى من عام ١٢٣٧م جمع الأشرف حلفاءه ، وضمن العون الفعال من كايكوباد ؛ وبدا أن لا مفر من الحرب الأهلية ، لكن كايكوباد مات في بداية الصيف وأصيب الأشرف بمرض خطير، وبموته يوم ٢٧ أغسطس تبددت الموامرة ؛ إذ استولى أحد اخوته الصغار ، الصالح اسماعيل ، على دمشق وحاول بلا حدوى إعادة توحيد المتآمرين . وبمساعدة الناصر والي الكرك ، زحف الكامل على دمشق في يناير ١٢٣٨م وضمها وعوّض الصالح اسماعيل بإقطاعية في بعلبك. على أن العمر لم يطُل بالكامل وانتصاراته ؛ فبعد شهرين مات في دمشق يوم ٨ مارس وهو في الستين من عمره<sup>(١١)</sup>. أ

اله Khallikan, iii, pp. 242, 488-9; Ibn al-Athir, ii, pp. 176-8; Maqrisi, x, pp. 250-2. (۱۰) وانظر Cahen, op. cit. pp.644-6 والحراشي لمراجع المخطوط...ات

Ibn Khallikan, iii, pp. 242-4; Kemal ad-din, trans. Blochet, pp. 88-99. See Cahen, op. cit. pp. 645-6

### ١٣٩ ٢ م : الحرب الأهلية فيما بين الأيوبيين

وأطلقت وفاته الحرب الأهلية من عقالها . إذ كنان أكبر أبنائه الصالح أبوب ، ووالدته أمَّة سودانية، في الشمال فسار في الحال إلى دمشق الـتي سبق أن استولى على السلطة فيها أحد أبناء إخوة الكامل وهو الجواد، وتمكن الصالح أيوب من خلع ابن عمه بمساعدة بعض قطاع الطرق الخوارزميين . وفي ذات الوقت تم تنصيب أحيم الأصغر ، العادل الثاني ، سلطانا على مصر . وكان الصالح أيوب قد عرم على أن يأحذ لنفسه اغنى مقاطعات أبيه ، لكنه عندما شرع في غزو مصر ، قام عمه الصالح اسماعيل بانقلاب مفاجئ خلعه من عرشه في دمشق ؛ وأثناء فرار الصالح أيموب باتحاه الجنوب وقع في قبضة الناصر صاحب الكرك الذي، برغم ذلك، تبنى قضيته وأعاره حنوده لعزو مصر . وكان غزوا يسيرا . إذ أساء العادل التاني إلى ورراته بأن عهد باخكومة إلى زنجى شاب كان به ولوعا ، وحيكت مكيدة ناحجة خلعته في يوسية ١٢٤٠م، ودُعى الصالح أيوب ليعتلى العرش المصرى ؛ وكوفئ الناصر بمنصب الحاكم العسكري لفلسطين . على أن الصالح اسماعيل بقى سيد دمشق ؛ وبات العالم الأيوبي طوال العقد التالي تمزقه الخصومة بين العم وابن اخيه . وسرعان ما استحال الشمال إلى فوضى ؛ إذ راح أفراد عصابات الخوارزميين يعيثون فسادا في أنحاء شمالي سوريا ، بأوامر من الصالح أيوب فيما يبدو. وفي الجزيرة احتفظ أمير ميافارقين الأيوبي ، المُظفِّر ، بسـلطة ضئيلـة . وحاول ابن الصالح أيوب ، توران شاه ، جمع شتات أراضي حده ، لكن مدنا كشيرة سقطت في قبضة السلطان السلجوقي . وفي حلب بقي الناصر يوسف - الـذي خلـف أخاه عام ١٢٣٦م - في حانب الدفاع ، في نفس ذات الوقت الذي كان فيه أميرا حماه وحمص مشغولين للغاية بصد الخوارزميين (١٢).

وفي خضم هذا الإضطراب العنيف انتهت المعاهدة المعقودة بين فريدريك الشاني والسلطان الكامل. وكان البابا حريجوري التاسع قد أعد لذلك عدته بأن أرسل في صيف عام ١٢٣٩م عملاء للتبشير بحملة صليبية في فرنسا وانجلترا ؛ ولم يتوفر عند الملك الفرنسي ولا الملك الإنجليزي الاستعداد للاستجابة شخصيا لمناشدته ، غير أنهما أعربا للمبشرين عن كامل تشجيعهما . وفي أوائل الصيف كانت هناك صحبة متميزة من النبلاء الفرنسيين على استعداد للإنجار إلى الشرق . وكان على راسهم تيبالد (أوف

الله التاريخ المضطرب أنظر بير (۱۲) (1۲) Ads-6, iii, pp. 445-6, iii, pp 245-6; Maqrisi, بيخ المضطرب أنظر بيخ المضطرب أنظر و Cahen, op cit. pp. 646-9. وانظر pp. 297-330; Kemal act-Din (trans. Blochet), loc. cit.

شامباني)، وهو ملك نافار (۱۳)، وابن اخي هنرى (أوف شامباني) ، ولذا فهو من أبناء عمومة ملوك فرنسا وانجلترا وقبرص . وكان معه دوق برحندى هيو الرابع ، وبطرس نوكلير كونت بريتاني ، وكونتات بار ونفرس ومونتفورت وحوني وسانسير والكثير من اللوردات الأقبل . وكان عدد حنود المشاة أقبل من المتوقع بالنظر إلى ارتفاع مستويات القادة ؛ غير أن الحملة كلها كانت هائلة (١٤).

وكان في مأمول تيبالد أن يركب البحر مع رفاقه من برنديزي ، غيير أن الحروب التي دارت بين البابا والإمبراطور جعلت الترحال حلال إيطاليا صعبا ؛ فضلا عن أن الامبراطور ، الذي تقع برنديزي في أراضيه ، لم يكن سعيدا بالحملة الصليبية ، إذ كان يعتبر نفسه حاكم فلسطين لإبنه الصغير ومن ثم كان ينبغي لحملة ذاهبة لمساعدة مملكته أن يتم تنظيمها تحت سلطته هو . و لم يكن بوسعه موافقة النبلاء الفرنسيين الذين كانوا يتحهون بفطرتهم - دون شك - إلى تأييد بارونات أوتريميه ضده . وفضلا عن ذلك ، ولادراكه لوضع العالم الإسلامي ، كانت الآمال تداعبه في انتزاع مساومة طيبة للمملكة بالطرق الدبلوماسية ، ولا شك في أن بحي هولاء الفرسان الطائشين نافذي الصير سوف يقضي على تلك المفاوضات، بيد أنه نظرا لمشاكله في إيطاليا لم يكن الصير سوف يقضى على تلك المفاوضات، بيد أنه نظرا لمشاكله في إيطاليا لم يكن بوسعه أن يرسل هو نفسه رحالا للسيطرة على هؤلاء الفرسان ، وانما حصل على وعد بعدم الإقدام على أي شئ إلى أن تنهى الهدنة في أغسطس ، ثم أحل نفسه من الأمر برمته ، ولذا اضطر الصليبيون إلى ركوب البحر من آجيوس-مورت ومرسيليا(١٥٠).

# ١٢٣٩م: تيبالد (أوف شامباني) وحملته الصليبية

كانت رحلة الحملة الصليبية رحلة عاصفة خملال البحر المتوسط ، انجرفت فيها بعض سفنها إلى قبرص ، واندفع بعضها عائدا حتى بلغ صقلية . غير أن تيبالد نفسه وصل عكا في أول سبتمبر ؛ وخلال الأيام القليلة التالية تجمع هناك حيش قوامه ألف فارس على وجه التقريب . وانعقد بحلس في الحال لتقرير أفضل سبل الإستفادة من هذا

<sup>(</sup>١٣) المترجم: Navarre: اقليم تاريخي ومملكة سابقة في شمال شرق أسبانيا وحنوب غرب فرنسا.

Estoire d'Eracles, ii, pp.413-14; Gestes des Chiprois, p.118; Gregory IX, letter, in Potthast, Regesta, i, p. 906.

Estoire d'Eracles, 11, loc. cit.; MS of Rothelin, p. 528; Gregory IX, letter, in Potthast, op. cit., i, p.910.

الجيش ، وحضر المحلس بالإضافة إلى الأمراء الزائرين أهم البارونيات المحليين ، بمثلين عن الأنظمة الدينية العسكرية ، بينما حضر رئيس أساففة صور ، بطسرس (أوف سارحين) نيابة عن بطريق القلس . وكانت لحظة مناسبة لمشروع دبلوماسي ؛ إذ أتاحت المشاحرات بين ورثة الكامل الفرصة للمسيحيين لاستخدام قوتهم الجديدة كنقطة مساومة وللحصول على تنازلات سخية من واحد أو آخر من الفرق المتصارعة . لكن الصليبيين حاءوا ليحاربوا ، ولن يُعذوا الحذو المشين الذي سلكه فريدريك . ولذلك أوصى البارونات المحليون بتسيير خملة ضد مصر . ولن تتسبب تلك الحملة في الإساعة إلى حيرانهم المسلمين القربيين في سوريا ، ليس هذا وحسب وإنما أيضا ستكون واعدة بفرص نجاح طيبة نظرا لما يغتقر إليه السلطان العادل من شعبية . وأكد آخرون أن دمشق هي العدو ؛ وعلى الجيش تقوية حصون الجليل ثم الزحف على العاصمة السورية . على أن تيبالد كان يشتهى انتصارات متعددة ، فقرر أن يهاجم الجيش أولا المقاعدتين الأماميتين المصريتين عسقلان وغزة ، وربما كان ذلك بناء على اقتراح كونت المامية والمتر (أوف برين) المذي لم يكن ينتمي إلى جماعة العائلة الإيبلية ؛ ثم يهاجم يافا، والمتر (أوف برين) المذي لم يكن ينتمي إلى جماعة العائلة الإيبلية ؛ ثم يهاجم بلاط أيو بي للترتيب لمدنة مؤقتة بين الأمراء المسلمين (١٦).

وانطلقت الحملة من عكا إلى الحدود المصرية يوم ٢ نوفسير ، وصحب الصليبيين فصائل من الأنظمة الدينية العسكرية وعدد من البارونات المحلين . وأثناء سيرهم باتحاه يافا ، حاء أحد الجواسيس وأعير بطرس (أوف بريتاني) بأن هناك قافلة اسلامية نفيسة تتحرك أعلى وادى الأردن قاصدة دمشق ، فما كان من بطرس إلا أن عورج على حواده في الحال مع رالف (أوف سواسون) ومئتي فارس ونصبوا كمينا للقافلة . وكانت القافلة مسلحة تسليحا حيلا ، وفي المعركة التي نشبت كاد بطرس أن يُقتل لا لكن حنود المسلمين هربوا في نهاية الأمر تاركين قطيعا ضعما من الماشية والأغنام استولى عليها المسيحيون ، وقاد بطرس المنتصر أسلابه عائدا إلى يافا التي وصلها رفاقه الآن . ونظرا لتناقص الطعام لدى الجيش فقد قوبل انتصاره بالترحيب الشديد . على أن انتصاره هذا على عدوا من الناصر صاحب الكرك(١٧).

وسير على وحه السرعة حيش مصرى من الدلتا إلى غزة بقيادة المملوك ركن

MS. of Rothelin, pp. 531-2; Estoire d'Eracles, ii, pp. 413-14. (17)

MS. of Rothelin, pp. 533-6. (\Y)

الدين . وكانت أول أنباء عن وصوله تلقاها المسيحيون تفيد بأن عدده مجرد ألف رحل. ونظرا لما كان يكنه هنرى (أوف بار) من مشاعر الغيرة لنجاح كونت بريتاني ، فقد عزم في الحال على مهاجمته واكتساب ما يترتب على ذلك من جدارة وأسلاب ؛ وأبقى خطته طي الكتمان عن الجميع عدا القليل من الأصدقاء مثل دوق برحاندى وغيره من اللوردات القادمين من شرق فرنسا ؛ ثم أدخل في الصحبة الوكيلين عن المملكة ، باليان أمير صيدا وأودو (أوف مونتبليارد) اللذين ملأهما الإستياء من قيادة تيباللا ، وكان معهما والتر أمير يافا وأحد الإبيليين ، وجون أمير أرسوف . وعند حل ليل ١٢ نوفمبر، تهيأت الصحبة كلها للزحف على غزة ، وكان قوامها خمسمائة من الخيالية وأكثر من المفاف من المشاة . غير أن الأنباء تسربت ؛ إذ بينما كانوا يمتطون صهوات خيولهم فاحاهم الملك تيبالد وسادة الأنظمة الدينية العسكرية الثلاثية وكونت بريتاني، وبدأوا التحول عن موقفه واتهم الملك وأصدقاءه بالجبن وتحدى أوامره ؛ وانطلق الفرسان في التحول عن موقفه واتهم الملك وأصدقاءه بالجبن وتحدى أوامره ؛ وانطلق الفرسان في أشعة القمر التي تبدد ظلام الميل. أما تيبالد ، الذي كان متشككا في مدى قوة الأعداء الحقيقية ، لم يكن بوسعه منعهم. وفي الصباح التالى نقل معسكره إلى أسوار عسقلان الحقيم العون إذا قضت الحاجة.

وكان كونت بار شديد الثقة من النجاح بحيث أنه عندما اقترب من غزة في الفجر تقريبا أوقف رجاله في فجوة بين التلال الرملية على شاطئ البحر وأمرهم بأخذ قسط من الراحة . غير أن الجيش المصرى كان أكبر بكثير مما كان يظن وقد انتشر حواسيسه في الأنحاء . و لم يصدق الأمير ركن الدين أن أعداءه على هذا القدر من الحماقة ؛ فأرسل الرماة زاحفين حول الكثبان الرملية إلى أن أحاطوا تقريبا بالفرنج . وكان والبتر سيد يافا أول من تحقق مما يحدث ، فنصح بانسحاب سريع نظرا لعدم إمكان الجياد مسن المناورة في الرمال العميقة ؛ وركب هو نفسه حواده وابتعد ناحية الشمال ومعه دوق برحندى ؛ وتبعه فرسان أوتريميه الآخرون بأسرع ما أمكنهم . بيد أن هنرى كونت بار ما كان ليترك المشاة الذين قادهم إلى الكمين ؛ وبقى معه أقرب أصدقائه . وسرعان ما انتهت المعركة على مشهد خيولهم وحنود المشاة وهم يكدحون في الكثبان الرملية بمن انتهت المعركة على مشهد خيولهم وحنود المشاة وهم يكدحون في الكثبان الرملية بمن فيهم الكونت مونتفورت الشاعر – فيليب (أوف نانتيل) – الذي أمضى أيامه في السحن يصب اللعنات المسحوعة على الأنظمة الدينية العسكرية التي القي عليها باللائمة ، بدافع العاطفة أكثر منه بوازع المنطق ، لفشل تلك الحملة الحملة الحمقاء.

### ٩ ٢٣٩ م : هزيمة الفرنج في غزة

عندما وصل الهاربون عسقلان ، نسسى تببالد الحذر وأراد الزحف على غزة في الحال لإنقاذ رفاقه ؛ لكن فرسان أوتريميه لم يوافقوا ، إذ من الحمق المخاطرة بالجيش ، ويقينا سيقتل المسلمون أسراهم بدلا من أن يفقدوهم مرة أحرى . فتملك الغضب تببالد و لم يغفر ذلك لجنوده قط . على أنه لم يكن هناك لبقايا الجيش شيئ سوى العودة البطيئة إلى عكا(١٨).

وفي ذات الوقت رد الناصر صاحب الكرك على الحموم البريتوني على القاقلة الإسلامية بأن زحف على القلس. وكانت القلس كلها بلا حماية فيما عدا الجزء من السور المحاور لبوابة القديس ستيفن ، الذي بدأ فريدريك تشييده ، وقلعة تضم برج داود، حرى تقويتها مؤخرا . وكانت تلك القلعة تدين بالولاء لا للحكومة في عكا وإنما لفيلنجيرى في صور ؛ وكان قد أهمل إمدادها شامية ملائمة . واحتل الناصر المدينة بالاصعوبة ، لكن حنود الحامية صمدوا إلى أن نفدت المؤن بعد سبعة وعشرين يوما ، فاستسلموا يوم ٧ ديسمبر مقابل عبور آمن إلى الساحل . ودمّر الناصر التحصينات ، عما فيها برج داود ، ثم انسحب إلى الكرك (١٩٥).

بعد كارثة غزة انتقل تيبالد بقواته شمالا إلى طرابلس . إذ حاء مبعوث المظفّر الثانى أمير حماه الذي كان على خلاف مع جميع أقاربه الأيوبيين ، والذي كان يتهدده التحالف بين الوصى على حلب وأمير حمص . وعرض على الفرنج أن يساعدوه لقاء التخلى لهم عن قلعة أو قلعتين ، وأعرب عن أمله في التحول إلى المسيحية ؛ فقبل تيبالد العرض في وقد استخفه الحبور . غير أن تقدمه إلى طرابلس ردع أعداء المظفّر الذي أرسل إلى تيبالد قائلا في أدب إن خدماته لم تعد مطلوبة برغم ما حدث (٢٠).

<sup>-</sup> Gestes des Chprois, pp. 118: MS. of Rothelin, pp. 537-50 يرد وصف نابض بالحياة ني (١٨) 20: Estoire d'Eracles, ii, pp.414-15; Abu Shama, ii, p. 193 ويرد خطأ في النص بشأن التاريخ في Magrisi, x, p.324. وأشعار فيليب مقتبسة في 8-8-9.

<sup>(</sup>۱۹) MS. of Rothelin, pp. 529-31 ميث يرد ذلك قبل معركة غزة ، ولا يرد سوى تاريخ السنة؛ ويدرد أبو ويذكر Magrisi, x, pp. 323-47 ديسمبر تاريخ الإستسلام ، أي بعد معركة غزة ؛ ويورد أبو الفدا نفس التاريخ ؛ ويورد 7-196 al-Ami, pp. 196 جرد تاريخ السنة. ولنا أن نقبل التاريخ السني أورده المقريزي

Kemal ad-Din, trans.؛ (المؤرخ أبو الفدا هو حفيد المظفّر الثاني) Abu'l Feda, pp. 115-19 (۲۰) Estoire d'Eracles, ii, p. 416; Gestes des Chiprois, pp.؛Blochet, pp. 98, 100, 104

وأتناء تريث الحملة الصليبية في طرابلس نصب الصالح أيوب نفسه سيدا لمصر، واندلعت الحرب بينه وبين الصالح اسماعيل في دمشق . وغدا واضحا أن بإمكان الفرنج إحراء مساومة طيبة . وسارع تيبالد بالعودة حنوبا وعسكر بجيشه في الجليل بجوار عيون سفورية . ولم يطل انتظاره . ففي وقت مبكر من صيف عام ١٧٤٠م ، تملك الرعب الصالح اسماعيل من غزو قام به الصالح أيوب والناصر بحتمعين ، فاقترح على الفرنج إقامة تحالف دفاعي . فإذا ضمنوا حراسة الحدود المصرية من الساحل وإمداده بالأسلحة فإنه يتخلى لهم عن القلعتين العظيمتين شقيف أرنون وصفد والتلال الواقعة بينهما . وقام بالمفاوضات فرسان المعبد الذين كانت لهم الآن علاقات مالية مع دمشق ، وكوفتوا بامتلاك صفد . غير أن رعايا الصالح اسماعيل أصيبوا بالصدمة ، ورفضت حامية شقيف أرنون تسليم وديعتهم العظيمة لباليان أمير صيدا ، وإبن آخر لورداتها المسيحيين ، أونون تسليم وديعتهم العظيمة لباليان أمير صيدا ، وإبن آخر لورداتها المسيحيين ، واضطر الصالح اسماعيل إلى الذهاب بنفسه لمحاصرة القلعة كي تستسلم . وغادر دمشق واضطر الصالح اسماعيل إلى الذهاب بنفسه لمحاصرة القلعة كي تستسلم . وغادر دمشق اثنان من أتمة الدين ، أحدهما الواعظ الأكبر للجامع الكبير ، تعبيرا عن تقزؤهما مما يحدث ولاذا بالقاهرة (٢١).

#### • ١٧٤ م : نهاية حملة تيبالد الصليبية

أدى انعدام الثقة في الامبراطور فريدريك إلى تحالف صعب بين فرسان المعبد وللستشفى للسنوات الإثني عشرة الأعيرة ؛ غير أن حصول فرسان المعبد على صغد حاوز احتمال فرسان المستشفى ، فبينما قاد تيبالد جيشه لينضم إلى قوات الصالح اسماعيل ، بين يافا وعسقلان ، شرع فرسان المستشفى في مفاوضات مع الصالح أيوب، وقوي مركزهم عندما هرب نصف رجال الصالح اسماعيل إلى للمسكر المصرى لكراهتهم العمل مع المسيحيين ، واضطر الحلفاء إلى الانسحاب . وكما كان الهدف الرئيسي للصالح أيوب هو هزيمة الصالح اسماعيل ، فقد ابتهج عندما اتبحت له الفرصة للمحروج من التحالف ؛ فعرض على الفرنج اطلاق سراح أسراهم في غزة ومنحهم الحق للمحروج من التحالف ؛ فعرض على الفرنج اطلاق سراح أسراهم في غزة ومنحهم الحق في احتلال عسقلان وتحصينها ، في مقابل التزامهم بالحياد . ووقع السيد الأعظم لفرسان المستشفى الإتفاق في عسقلان مع ممثل السلطان . وكان ذلك نصرا دبلوماسيا للفرسان المستشفى الإتفاق في عسقلان مع ممثل السلطان . وكان ذلك نصرا دبلوماسيا للمسالح أيوب الذي تمكن بتكلفة زهيدة من حانبه من كسر التحالف الذي أهان الصالح

Estoire d'Eracles, ii, pp. 417-18; MS. of Rothelin, pp. 551-3; Gestes des Chiprois, p. 12; Abu'l Feda, loc. cit.; Maqrisi, x, p. 340; Abu Shama, ii, p. 193.

اسماعيل نفسه بإنشائه. واغتبط تيبالد لإطلاق سراح أمالريك (أوف مونتفورت) وأصدقائه الآخرين ، فمنح مساندته لفرسان المستشفى . غير أن الرأي العام في أوتريميه أصيب بالصدمة لذلك التخلى الفاضح عن التحالف مع دمشق التى ظلت حتى يوم صلاح الدين الحليف التقليدي للمسيحين . وانحدرت شعبية تيبالد انحلارا شديدا حتى أنه قرر العودة إلى أوروبا . وبعد حجّ سريع في القلس أبحر من عكا في نهاية سبتمبر م ٢٤٠ م، وتبعه أغلب رفاقه فيما عدا دوق برجندى الذي أقسم على الإنتظار لحين الإنتهاء من تحصين عسقلان، وكونت نفرس الذى انضم إلى جماعة المعبد والبارونات المحليين الذين عسكر معهم بالقرب من يافا ، وقد أحذ على نفسه العهد بالإحتفاظ بالمعاهدة مع دمشق ومقاومة أي غزو مصرى.

لم تكن حملة تيبالد الصليبية عقيمة تماما . إذ استعاد المسيحيون شقيف أرنون (بيفورت) وصفد وعسقلان جميعا . غير أنه أتيح للمسلمين أن يقضوا على مثال آخر من غدر الفرنج (٢٢).

#### ۱۲٤۱م : ريتشارد إيرل كورنويل

وفي الحادى عشر من أكتوبر ، وبعد أيام قليلة من رحيل تيباللا ، وصل إلى عكا حاج أكثر تميزا ، هو ريتشارد (إيرل كورنويل) ، وهو أخو هنري الثالث الإنجليزى ، والخته هي زوحة الامبراطور فريدريك. كان في عامه الحادى والثلاثين ، ويعتبر واحدا من أقدر أمراء زمانه. وقد حازت رحلة حجه كامل موافقة الامبراطور الذي خوله سلطات التصرف فيما يراه الأفضل للمملكة من ترتيبات (٢٢). وأصيب بالرعب لمدى وصله لما وجده من فوضى عارمة ؛ إذ يكاد فرسان المعبد وفرسان المستشفى أن يكونوا في حرب مفتوحة فيما بينهم، ويناصر البارونات المحليون فرسان المعبد، فيما عدا والترامير يافا ، ولذا شرع فرسان المستشفى في السعى نحو كسب ود فيلانجيرى والإمبراطوريين ، وأما فرسان التيوتون نقد انتحوا حانبا ، وقد زودوا حصونهم السورية والإمبراطوريين ، وأما فرسان التيوتون نقد انتحوا حانبا ، وقد زودوا حصونهم السورية

Estoire d'Eracles, ii, pp. 419-20; MS. of Rothelin, pp. 553-5; Gestes des Chiprois, (YY) pp. 121-2; Magrisi, x, p.342.

عن ريتشارد و حملته الصليبية أنظر. Powicke, King Henry III and the Lord Edward, i, pp. أنظر الصليبية ، وأن يهب الأموال لحماية . 197-200. الإمبر اطورية اللاتيبية في القسط طينية (انظر المرجع السابق ص١٩٧، الحاشية ٢.)

بالحاميات ، ولكنهم أولوا حُل اهتمامهم لصقلية حيث كان الملك الأرميني قد عهد اليهم بحصون ضخمة . وكان فيلانجيرى نفسه ما يزال يحتفظ بصور وكان هو المسؤول عن إدارة القلس (٢٤).

ولدى وصول ويتشارد ، سارع إلى عسقلان حيث قابله سفراء من قبل السلطان المستشفى . ووافق المصرى الذين طلبوا منه تأكيد المعاهدة المعقودة مع نظام فرسان المستشفى . ووافق ويتشارد ، لكنه لكي يهدئ بارونات أوتريميه أصر على أن يؤكد المصريون التنازل عن الأراضى التي سبق أن تنازل عنها الصالح اسماعيل صاحب دمشق ، وأن يضيفوا إليها ما تبقى من الجليل ، بما في ذلك (بلقوار) وحبل الطور وطبرية . و لم يكن بوسع الصالح اسماعيل منع هذا التنازل الجديد بعد أن فقد السيطرة على شرقي الجليل للناصر . وفي تلك الأثناء أطلق سراح أسرى الحرب الفرنج المأسورين في غزة ، مقابل أسرى المسلمين القليلين لدى المسيحيين . وهكذا استردت المملكة كافة أراضيها السابقة غربي الأردن حتى ضواحى غزة حنوبا، باستثناء مشؤوم لنابلس ومقاطعة السامرة . وبقيت القدس بلا تحصينات ؛ لكن أودو (أوف مونتبيلارد)، الذى كانت زوحته وريتة أمراء الجليل، بدأ في إعادة بناء قلعة طبرية ، واسكتملت الأعمال في عسقلان. وقام ريتشارد بتعيين والمتراطور فريدريك ، ربما باقتراح من ريتشارد ، سفارة تهنئة إلى السلطان الصالح أيوب الذي استقبل سفيرية بأسمى آيات التشريف والآبهة في القاهرة وبقيا هناك حتى أوائل الربيع.

ومكث ريتشارد نفسه في فلسطين حتى شهر مايو ١٢٤١م. ولقد تصرف بحكمة ومهارة عظيمتين واستطاع أن يجعل من نفسه نائبا للملك في المملكة يحظى بقبول عام ، وقد رضى عنه الامراطور كثيرا وتأسى كل فرد في اوتريميه على رحيله . وعاد إلى أوروبا ، حيث كان ينتظره مستقبل عريض الآمال ضئيل الإنجاز (٢٥٠).

Richard's letter in Matthew Paris, Chronica Majora, iv, p. 139. (۲٤) وكان ريتشارد نفسه مقيما في مبنى المستشفى في عكا .(Gestes des Chiprois, p. 123) وعن النظام التيوتونى في صقلية انظر .Strehlke, Tabulae Ordinis Theutonici, pp. 37-40, 65-6, 126-7 وعن سيطرة فريدريك على القدس من خلال وكيله Pennenpié الذي عينه ، أنظر .cit.

Richard's letter in Matthew Paris, iv, pp. 139-45; Estoire d'Eracles, ii, pp. 421-2; (٢٥) ما المناسب المناسب

وبعد رحيل ريتشارد إيرل كورنوول ، لم يطل بقاء النظام الذي أقام. ذلك أن الآمال داعبت البارونات المحليين في أن يستمر عن طريق التوسل إلى الاسبراطور لتعيين أحد رفاقه وكيلا للمملكة ، هو سيمون (أوف مونتفورت)؛ وزوحة سيمون هي اخت ريتشارد ، وهونفسه من أبناء عمومة لورد طورون ، وولَّد سيمون انطباعا ممتازا عن نفسه . بيد أن فريدريك تجاهل طلبهم ، وعاد سيمون إلى مستقبل عظيم عاصف في الجملة الله المرعان ما عادت النزاعات في الأرض المقدسة مرة أحرى ، إذ رفض نظام فرسان المعبد الإلتزام بمعاهدته مع الصالح أيوب ، وفي ربيع عام ١٢٤٢م أغاروا على مدينة الخليل الإسلامية . فرد الناصر صاحب الكرك بإرسال حنود لقطع الطريق إلى القدس ولجباية الرسوم من الحجاج والتجار العابرين ؛ مما أثار فرسان المعبد فانطلقوا من يافا وانقضوا على نابلس يوم ٣٠ أكتوبر وانتهبوها وحرقوا الجامع الكبير وقتلوا الكثير من السكان ، بمن فيهم عدد كبير من المسيحيين الرطنيين . ولم يكن الصالح أيوب مستعدا بعد للحرب ، وإنما اكتفى بإرسال حيش قبوي لمحاصرة ياف الفترة من الوقت كتحذير للمستقبل (٢٧). وفي داخل الملكة غابت السلطة المهيمنية ، وكانت الأنظمة الدينية العسكرية تنصرف كما لوكانت جمهوريات مستقلة . وكانت السلطة الحاكسة ف عكا هي المحلس الإداري (الكوميون) الذي لم يستطع مع ذلك منع فرسان المعبد والمستشفى من الإقتشال فيمما بينهم في الشوارع . وانزوى البارونات في إقطاعياتهم يحكمونها كما يحلو لهم.

أما فيلانجيرى في صور ، فقد بدا له أن تلك الفوضى تبشر بالخير الوفير . إذ كان على صلة سرية بنظام فرسان المستشفى في عكا ، وفاز بإثنين من أبرز البور حوازيين إلى حانبه ، هما حون فيلان وويليم (أوف كونش). وفي إحدى ليالى ربيع ٢٤٣م ، حاء من صور واستُقبل سرا في عكا وهو مستعد لتنظيم انقلاب ، لكن وحوده لم يمر دون أن يُلحظ ، وأخطر به فيليب (أوف منتفورت) لورد طورون الذي تصادف وحوده في عكا . وعلى الفور حدّر فيليب الكوميون ومستعمرتي حنوا والبندقية ، وقام المسؤولون

كانت النص محرّفا) أم أن ريتشارد استكمل المفاوضات التي بداها تيبالد . أنظر أيضاerlastoire des المناوضات التي بداها تيبالد . أنظر أيضاوه Patriarches d'Alexandrie,pp. 342-6 .

<sup>(</sup>۲۱) Rohricht, Regesta, p. 286. وتاريخ الرسالة ۷ مايو ۲۱۲۱م. وكان آخو سيمون، أمالريك، أحد الأسرى المطلق سراحهم حديثا من مصر.

كما رقعت معارك Histoire des Patriarches, pp. 350-1; Matthew Paris, iv, p. 197. (۲۷) كما رقعت معارك (Maqrisi, x, pp. 342, 348) أنظر كثيرة بالقرب من غزة عام ٢٤٢م أشار اليها المقريزي مرتين. (Stevenson, Crusaders in the East, p. 321 n.1.

التابعون لهم باعتقال حون فيلان ووليم (أوف كونش) ، واطلقوا رحال الشرطة في الشوارع ، وأرسلت رسالة تستدعى باليان الإبيلينى من بيروت وأودو (أوف مونتبيليارد) من قيسارية . وتحقق فيلانجيري من أن فرصته قد ضاعت ، فتسلل في هدوء عائدا إلى صور . وكان تواطؤ فرسان المستشفى واضحا ، ولذا حاصر باليان فور وصوله مقرهم في عكا ، واستمر الحصار ستة أشهر . وكان السيد الأعظم ، بطرس (أوف فياي برايد) في المرقب في حملات متقطعة على حيرانه المسلمين ، ولذا لم يكن بوسعه تقديم الرحال لإنقاذ فرسانه المحاصرين في عكا . وفي نهاية المطاف توصل إلى السلام مع باليان بأن اعتذر له وأقسم بأنه ليس له دخل في الموامرة (٢٨).

#### ١٢٤٣ م : قبول وصاية الملكة أليس

في ٥ إبريل ١٢٤٢م كان كونراد (أوف هوهنشتوفن) ، إبن الامبراطور فريدريك من الملكة يولاندا، في الخامسة عشرة من عمره وبلغ بذلك سن الرشد رسميا ، ومن ثم يتوجب عليه الحضور إلى عكا وتسلم زمام المملكة ، ولم يعد لأبيه الحق في الوصاية . ورغم أن الملك الصغير أرسل في الحال توماس (أوف أكيرا) كنائب له ، ولم تظهر أية بادرة للحضور شخصيا إلى الشرق . ولذا اعتبر البارونات أنهم مازمون قانونا بتعيين الوريث التالي المتاح كرصي عليه ، وكان ذلك الوريث التالي هو الملكة أليس ملكة قبرص الأرملة المسنة ، حدة خالته . وكانت أليس ، بعد طلاقها من بوهمند الخامس ، قد تصالحت مع أبناء عمومتها الإيبيلين ، وفي عام ، ١٢٤ م ، وبموافقتهم ، تزوجت من والف كونت سواسون ، وهو شاب يبلغ من العمر نصف عمرها ، وسبق أن حاء إلى الشرق مع الملك تيبالد . وطلب باليان الإبيليني وفيليب (أوف مونتفورت) عقد حلسة للبرلمان في عكا في قصر البطريق يـوم ه يونية ١٢٤٣ م ، حضرها البارونات كلهم ، للبرلمان في عكا في قصر البطريق يـوم ه يونية ٢١٢٥ م ، حضرها البارونات كلهم ، الكوميون مسؤوليه وأرسلت مستعمرتا حنوا والبندقية رئيس كل منهما. وتسولى فيليب الكوميون مسؤوليه وأرسلت مستعمرتا حنوا والبندقية رئيس كل منهما. وتسولى فيليب (أوف نوفارا) شرح الوضع القانوني وأوصى بعدم القسم بالولاء للملك كونسراد إلى أن رأوف نوفارا) شرح الوضع القانوني وأوصى بعدم القسم بالولاء للملك كونسراد إلى أن

<sup>(</sup>۲۸) Gestes des Chiprois, pp. 124-7; Estoire d'Erucles, ii, p. 422 (۲۸) ويبرد تاريخ حاطئ (۲۸) (Richard of San Germano, p. 382؛ Annals de Terre Sainte, p. 441) للقصة في ۲۱۲۱) للقصة في ۳۶۱ ما خدا الإمبراطور في اكتوبر ۱۲۲۱م

واقترح أودو (أوف مونة أيارد) أن يُطلب من كونراد رسميا زيارة مملكت وألاً يتم شئ حتى يصل رده ، لكن الإيبيليين لم يجدوا مغزى لتلك الخطوة ، وسادت وجهة نظرهم ، وأقسم المحتمعون قسم الولاء لأليس ورالف ، مع المحافظة على حقوق الملك كونراد (٢٩).

وأزال القرار البقية الضئيلة من سلطة فيلانجيري التي كانت السبب في تردد البارونات في مهاجمته في صور ، وكان الامبراطور قد استدعاه للعودة إلى إيطاليا قبل تعيين توماس (أوف أكيرا) مباشرة ، فترك مدينته تحت إمرة أخيم لوثير . وفي ٩ بونية أصدر البرلمان في عكا أمرا إلى لوثير بتسليم صور إلى الوصيَّين . وبرفضه الانصياع لأمر البرلمان ، زحف باليان الإبيلينسي وفيليب (أوف مونتفورت) مع كتالب من البنادقة والجنويين على المدينة . ووضع لوثير ثقته في أســوارهما العظيمــة التــى أفلحـت في تحــدى صلاح الدين نفسه . غير أن المواطنين المحليين كاموا قد ضحروا من فيلانجيرى ، فعرضوا فتح ممر الجزارين الخلفي الملاصق للبحر . وفي ليل ١٢ يونية زحف باليان ورحاله حـول الصخور المؤدية إلى الممر وسُمح لهم بالدخول . ثم إنهم فتحوا البوابات الرئيسية لحلفائهم ؛ وما أن احتلوا منازل فرسان المستشفى وفرسان التيوتون حتمي باتت المدينة في أيديهم فيما عدا القلعة في الجنوب التي انسحب إليها لوثير . وكانت قلعة هائلة صمد فيها الإمبراطوريون لأربعة أسابيع . بيد أن المصادفة سيئة الحظ أجبرت السفينة التي تحمل ريتشارد فيلانجيري إلى إيطاليا على العودة لسوء الأحوال الجوية . وهبط ريتشارد فيلانجيري في ميناء صور دون أن يرتاب في شئ فوقع من توه في أيدي أعدائه. وحملوه مكتوفا إلى بوابة القلعة وهددوا بشنقه مالم تستسلم الحاميـة . ورفـض لوثـير إلى أن شاهد حيل المستقة يضيق حول رقبة أحيه ، فقبل الشروط الهيّنة التي عرضها المنتصرون، وهي السماح للأخوين بالرحيل بحريتهما مع عائلتيهما ومتعلقاتهما. وتقاعد لوثير في طرابلس حيث استقبله بوهمند الخامس استقبالا حسنا ، ولحق به هناك توماس (أوف أكيرا) . أما ريتشارد ، فقد دفعه ضميره إلى العودة إلى سيده الإمبراطوري الذي ألقى به علسى الفور في غيابة السمجن . وبرحيل فيلانجري باتت القلس وعسقلان وصور رسميا في أيدى الوصيين.

<sup>(</sup>٢٩) ( Gestes des Chiprois, pp. 128-30 ) ( واية نيليب اوف نوفارا الذي يزعم أنه نظّم الأمر)؛
- Tafel ويرد في Estoire d'Eracles, ii, p. 240; Amadi, pp. 190-1; Assises, ii, p. 399

Marsiglio Giorgio. هو معنا بندقي هو Thomas, Urkunden, ii, pp. 351-89

ويقول فيليب إن أبناء ييزا كانوا ممثلن، وهو أمر غير مرجع نظرا لصداقتهم مع الإميراطور، فضلا
عن عدم ذكر ذلك في أي مكان آخر . أنظر .3-13 La Monte, Feudal Monarchy, pp.71

وكان رالف (أوف سواسون) يتوقع في ثقة من أن إدارة المدينة المهزومة ستمنع للوصيين ؛ لكن فيليب (أوف مونتفورت) كان يشتهي صور لنفسه ليتوج بها اقطاعيت شقيف أرنون ؛ ومد له الإيبيليون يد المؤازرة . وعندما طالب رالف بالمدينة مغاضبا رد البارونات في سخرية بأنهم سوف يحتفظون بها هم أنفسهم على سبيل الأمانة إلى أن يتضح يقينا إلى من تؤول . وتحقق رالف فجأة من أن النيّة تتجه إلى جعله مجرد رئيس صوري ؛ وفي خضم مشاعر الخذلان والتقزز غادر من فوره الأراضي المقدسة عائدا إلى فرنسا . أما الملكة أليس ، التي علمتها سنوات حياتها الخمسون أن تتمسك بالصبر ، فقد بقيت وصيّة إسمية إلى أن ماتت عام ٢٤٦ م (٢٠٠).

#### ١٢٤٣م: معاهدة مع الصالح اسماعيل صاحب دمشق

كان انتصار البارونات يعنى انتصار نظام فرسان المعبد على السياسة الخارجية لنظام فرسان المستشفى . وأعيدت المفاوضات مع بلاط دمشق . وكان الصالح أيوب صاحب مصر قد تشاحر مؤخرا مع الناصر صاحب الكرك واستشعر الخطر من تخلى الفرنج الفرنج . وكان الصالح اسماعيل صاحب دمشق ، وبموافقة الناصر، قد عرض على الفرنج أن ينسحب من منطقة المعبد في القدس ، والتي كان وحود رجال الدين المسلمين فيها قد ضمنه فريدريك الثاني ، وعلى الفور عرض الصالح أيوب نفس العرض . واتضحت مهارة نظام فرسان المعبد الذي كان يدبر ضرب أمراء المسلمين بعضهم ببعض ، فتمكن من ضمان موافقتهم جميعا على إعادة المنطقة إلى العبادة المسيحية . وفي حماس كتب السيد الأعظم ، أرماند (أوف بيريجورد) إلى أوروبا في نهاية عمام ١٢٤٣م يزف إليها تلك النتيجة السارة وليعلن أن النظام الآن منهمك في إعادة تحصين المدينة المقدسة .

وكتب الامبراطور فريدريك في مرارة إلى ريتشارد (أوف كورنوول) معلقــا علـى استعداد النظام للسعى نحو تحالف إسلامي في الوقت الذي أنكر عليه النظام فيه أن يفعل

Abu'l Feda, p. 122; Maqrisi, x, pp. 355-7; al-Aini, p. 197; Matthew Paris, iv, pp. 289-98.

ذلك<sup>(٣٢)</sup>.

وتشجع فرسان المعبد بنجاحهم ؛ فعندما اندلعت الحرب بين الصالح أيوب والصالح اسماعيل في ربيع عام ١٢٤٤م ، حرضوا البارونات على التدخل بفعالية إلى حانب الصالح اسماعيل . وكان الناصر صاحب الكرك وأمير حمص الصغير ، المنصور ابراهيم ، قد انضما كلاهما إلى الصالح اسماعيل ؛ وجاء المنصور ابراهيم بنفسه إلى عكا لإعتماد التحالف وليعرض نيابة عن الحلفاء حزءا من مصر على الفرنج حال هزيمة الصالح أيوب . واستُقبل الأمير المسلم بآيات التشريف العظمى . وتولى فرسان المعبد تقديم أغلب حوانب التسلية والضيافة (٢٦).

بيد أن الصالح أيوب لم يكن بالذي يُهزم بهذه السهولة. ذلك أنه وحد حلفاء أشد بأسا من الفرنج. فقد دأب الأتراك الخوارزميون، منذ أن مات مليكهم حلال الدين، على التحول في أنحاء الجزيرة وشمال سوريا، يغيرون وينهبون. وفي عام ١٢٤١ محاول تحالف لأمراء سوريا الأيوبيين قمعهم، وهزمهم هزيمة بشعة في معركة لا تبعد عن الرها. لكن الخوارزميين وطدوا مقرهم في ريف البلاد بين الرها وحران، وكانوا لا يزالون على استعداد لبيع خدماتهم (٢٤). وكان الصالح أيوب على اتصال بهم من حين لآخر، والآن دعاهم لغزو أراضي دمشق وفلسطين (٢٥).

#### ١٢٤٤ : ضياع القدس نهائيا

في شهر يونية ١٢٤٤م احتاح عشرة آلاف خيال خوارزمى الأراضى الدمشقية ، يخربون البلاد ويحرقون القرى . وكانت دمشق ذاتها شديدة القوة بحيث لم يحاولوا مهاجمتها ، ولذا واصلوا زحفهم داخل الجليل واستولوا في طريقهم على طبرية وجنوبا خلال نابلس باتجاه القدس . وتنبه الفرنج إلى الخطر ، فهرع البطريق روبرت المنتخب حديثا إلى المدينة مع السيدين الأعظمين لفرسان المعبد والمستشفى ، وراحوا يعززون

Matthew Paris, iv, p. 419. (TY)

Joinville (ed. de Wailly), p. 290, (TT)

Cahen, La أنظر Abu'l Feda, p. 119; Kemal ad-Dın (trans. Blochet), vi, pp. 3-6, 13. (٣٤) Grousset, Histoire des Croisades, iii, pp. 410-11 . Syrie du Nord, pp. 648-9;

<sup>(</sup>٣٥) . Maqrisi, x, p. 358 رسالة فريدريك الثاني في Matthew Paris, iv, p. 301 ، يوجمه فيمه اللوم الى بارونات أوتريميه على استفزازاتهم التي أسفرت عن ذلك التحالف

الحاميات في التحصينات التى أعاد فرسان المعبد بناءها لترهم ، لكنهم لم تواتهم الجرأة هم أنفسهم على البقاء في المدينة . وفي ١١ يولية اقتحم الخوارزميون المدينة ، ودار القتال في الشوارع ، وتمكنوا من شق طريقهم إلى دير القديس حيمس الأرميني وقتلوا الرهبان والراهبات . وخرج الحاكم الفرنجى في قرة مسلحة من القلعة لكي يلقى حتف مع مرشد نظام فرسان المستشفى . غير أن الحامية صمدت ، ولم تأت المساعدة من الفرنج ، ولذا ناشدوا أقرب حلفائهم المسلمين ، الناصر صاحب الكرك ، لكنه لم يكن عجب المسيحيين ، ويستاء ضرورة التحالف معهم ، ومع ذلك أرسل بعض جنوده الذين هددوا الخوارزميين إلى أن عرضوا على الحامية مرورا آمنا إلى الساحل في حالة استسلام القلعة ، ثم إن الناصر نفض يديه من مصيرها . وفي ٣٣ أغسطس خرجت مسيرة من محيره منهم وراءه وشاهد رايات فرنجية نمو ستة آلاف مسيحيى من الرحال والنساء والأطفال ، تاركة المدينة للخوارزميين . وأثناء سيرهم بطول الطريق باتجاه يافا ، نظر البعض منهم وراءه وشاهد رايات فرنجية ترفرف فوق الأبراج ، فظنوا أن النحدة قد وصلت بطريقة ما ، وأصر كثيرون على المعودة إلى المدينة لا لشئ إلا ليقعوا في كمين أسفل الأسوار وهلك ألفان تقريبا . وبينا كان الباقون مرتحلين باتجاه البحر ، هاجمتهم عصابات من العرب ، و لم يصل إلى يافا سوى ثلاثمائة.

وهكذا، خرجت القلس نهائيا من أيدى الفرنج ، وانقضى من الزمن قرابة سبعة قرون قبل أن يعبر بوابتها جيش مسيحي مرة أخرى . و لم يُظهر الخوارزميون للمدينة أي نوع من الشفقة ؛ إذ اقتحموا كنيسة القبر المقدس حيث كان قليل من القساوسة اللاتين المسنين يقيمون قداسا بعد أن رفضوا مغادرة المدينة ، فقتلوا عن آخرهم إلى جانب قساوسة الطوائف الوطنية الذين كانوا بداخلها آنذاك . واستُخرجت عظام ملوك القدس من مقابرها وهُشمت ، وأشعلت النيران في الكنيسة ذاتها . وانتُهبت المنازل والحوانيت في سائر أنحاء المدينة ، وأحرقت الكنائس . وبعد أن خربت المدينة كلها ، اتخذ الخوارزميون طريقهم إلى غزة للإنضمام إلى الجيش المصرى (٢٦).

وفي الوقت الذي كان فيه الخوارزميون ينهبون القلس ، كان فرسان مملكة ما وراء البحار (أوتريميه) يتجمعون خارج عكا ، حيث انضمت اليهم حيوش حمص ودمشق تحت قيادة المنصور إبراهيم صاحب حمص ؛ وأحضر الناصر حيش الكرك. وفي ٤

Chronicle of Mailros (McIrose), pp. 159-60; Matthew Paris, iv, pp. 308, 338-40; MS. of Tothelin, pp. 563-5; Maqrisi, x, pp. 358-9; al-Aini, p. 198.

اكتوبر ١٧٤٤م، بدأ تحرف قوات التحالف باتجاه الجنوب على طول الطريق الساحلى . وعلى الرغم من أن الناصر والبدو التابعين له قد انتحوا بأنفسهم حانبا ، كان التعاون على مستوى مثالى بين الفرنج والمنصور إبراهيم ورحاله . وكال الجيش المسيحى أضخم حيش جمعته مملكة أوتريميمه منذ يوم حطين المشؤوم . إذ كان هناك ستمائة فارس علماني بقيادة فيليب (أوف مونتفورت) لورد طورون وصور ، ووالتر (أوف برين) كونت يافا. وأرسل نظاما المعبد والمستشفى كلاهما ما يزيد على ثلاثمائة فارس من فرسان نظاميهما بقيادة السيدين الأعظمين أرماند (أوف بيريجورد) ووليسم (أوف شائونيف) ، وكانت هناك كتيبة من النظام التيوتونى . وأرسل بوهمند أمير أنطاكية أبناء عمومته حون ووليم (أوف بوترون) وحون (أوف همام) كونستابل طراملس . وصاحب الجيش البطريق روبرت نفسه مع رئيس أساقفة صور ، وأسقف الرملة رالف . وكان هناك عدد متناسب من مساعدى الفرسان وحنود المشاة . وريما كان الجنود فرسانا من البدو .

وكان الجيش المصرى رابضا أمام غزة بقيادة المملوك الشاب الأمير ركن الدين بيرس . وكان يتألف من خمسة آلاف من الجنود المصريين المنتقين وحشود الخوارزميين. والتقت الجيوش المتعادية يوم ١٧ أكتوبر في قرية خربيا، أو لا فوربى ، في السهل الرملى الواقع على مبعدة أميال قليلة شمال شرق غزة . وسارع الحلفاء بعقد مجلس حرب أوصى فيه الناصر ابراهيم بالبقاء حيث كانوا ، وتحصين معسكرهم تحسبا لأي هجوم خوارزمي، وبنى حساباته على أن الخوارزمين سرعان ما يفقدون صبرهم لكراهتهم مهاجمة المواقع القوية ، وليس بوسع الجيش المصرى شن هجوم بدونهم . وبحسن الطالع، ربما يسرع الجيش المصرى في التقهقر إلى مصر . ووافقه على رأيه الكثير من المسيحيين ؛ غير أن ووالتر أمير يافا حنّهم حنّا متلهفا على شن هجوم فوري ، فقواتهم تفوق الأعداء عددا، وهذه فرصة مجيدة للقضاء على التهديد الخوارزمي ولإلحاق المهانة بالصالح أيوب . وكان له ما أراد ، وتحرك الجيش كله مهاجما . وكان الفرنحة في الميمنة، والدمشقيون وأبناء حمص في القلب ، والناصر في الميسرة .

٤٤٢م: كارثة في الافوربي

وبينما كان الجنود المصريون يصدون هجوم ميمنة الفرنج ، كان الخوارزميون

ينقضون على حلفائهم المسلمين . وثبت المنصور إبراهيم ورجاله من أبناء حمص ، لكن الجنود الدمشقيين لم يتحملوا الصدمة فانقلبوا عنى أعقابهم وولوا الأدبار ومعهم الناصر وحيشه . ويينما كان المنصور ابراهيم يقاتل لشق طريق يخرج منه ، استدار الخوارزميون وانقضوا على حناح المسيحيين يدفعونهم باتجاه الكتائب المصرية . وحارب الفرنج ببسالة ولكن بلا طائل . وفي غضون ساعات قليلة تم القضاء على حيشهم كله . وكان من بين القتلى السيد الأعظم لنظام فرسان المعبد ، ومرشده المارشال ، ورئيس أساقفة صور ، وأسقف الرملة ، واثنان من صغار لوردات بوترون . ووقع في الأسر كونت يافا، والسيد الأعظم لنظام فرسان المستشفى ، وكونستابل طرابلس . وتمكن فيليب (أوف مونتفورت) من الحرب مع البطريق عائدين إلى عسقلان حيث انضم اليهما الباقون على قيد الحياة من الأنظمة الدينية العسكرية ، ثلاثة وثلاثون فارسا من نظام المستشفى ، وثلاثة فرسان من النظام التيوتوني. واصلوا رحيلهم بحرا إلى يافا . وقدر عدد القتلى بما لا يقبل عن خمسة آلاف رحل ، وورعا أكثر بكثير . واقتيد تماغاتة أسير إلى مصر (٢٧).

وسار الجيش المنتصر من فوره إلى عسقلان التى كانت حاميتها الآن من فرسان المستشفى. وأثبتت تحصيناتها منعتها ، إذ فشل المصريون في هجماتهم عليها ، فضربوا حولها الحصار وقد حلبوا السفن من مصر لمراقبة الساحل . وفي تلك الأثناء أسرع الخوارزميون إلى يافا ومعهم كونتها الذي هددوا بشنقه مالم تستسلم الحامية ، لكنه صاح في رجاله أن يصملوا . وكانت تحصيناتها فوق طاقة الخوارزميين الذين انسحبوا ومعهم أسيرهم وقد أبقوا على حياته ؛ لكنه مات في الأسر لاحقا بعد شجار مع أمير مصرى كان يلاعبه الشطرنج (٢٨).

ترتب على كارثة غزة أن سُلب الفرنج من كافة المكاسب الثمينة التي كسبتها لهم الدبلوماسية خلال العقود السابقة . ولم يكن محتملا أن تصمد القدس ومنطقة الجليل أمام أي هجوم إسلامي حاد ؛ غير أن ضياع القوة البشرية ترك مملكة الشرق الفرنجي عاجزة تماما عن الدفاع عن أي شئ فيما عدا المقاطعات الساحلية والقليل من أقوى القلاع داخل البلاد . ولم يسبق أن كانت الخسارة أفدح إلا في حطين ؛ ومع ذلك

Estoire d'Eracles, ii, pp. 427-31; MS. of Tothelin, pp. 562-6; Gestes des Chiprois, pp. 145-6; Chronicle of Mailros, pp. 159-60; Joinville, pp. 293-5; Matthew Paris, iv, pp. 301, 307-11; Maqrisi, x, p. 360; Abu Shama, 11, p. 193.

Joinville, loc. cit.; Amadi, pp. 201-2. (YA)

هناك فرق بين حطين و برة . إذ كان صلاح الدين المنتصر في حطين سيدا بالفعل لكل من سوريا ومصر ؛ أما الصالح أيوب صاحب مصر فكان عليه التغلب على غريمه صاحب دمشق قبل أن يغامر بالقضاء على المسيحيين . وأنقذ هذا التأخير مملكة الشرق الفرنجي.

وكان الخوارزميون يعقدون الآمال على أن يكافئهم الصالح أيوب على مساعدتهم بتوطينهم في أراضي خصبة في مصر ، لكنه رفض السماح لهم بعبور الحدود التي زودها بالجنود كي يستوثق من بقائهم في سوريا . فعادوا للإغارة على فلسطين حتى ضواحي عكا ، ثم تحولوا إلى داخل البلاد لينضموا إلى المصريين في حصارهم لدمشق . وزحف الجيش المصرى بقيادة معين الديس شمالا عترقا أواسط فلسطين ، منتزعا من الناصر صاحب الكرك كل أراضيه الواقعة إلى الغرب من نهر الأردن ، ووصل في نهاية الأمر أمام دمشق في شهر ابريل ١٢٤٥م. ودام الحصار ستة أشهر. وقد أزال الصالح اسماعيل صاحب دمشق السدود المقامة على نهر بردا ، فاستحالت الأراضي خارج الأسوار إلى مستنقع لا يُخترق . على أن تضييق الحصار الذي نظمـه المصريـون سـرعان ما أثار القلق بين التجار وأصحاب الحوانيت ؛ فاضطر الصالح اسماعيل أن يقبل في اكتوبر الشروط التي تقضى بتخليه عن دمشق في مقابل إمارة تابعة تتألف من بعلبك وحوران . لكسن الخوارزميين ظلوا بلا مكافأة ، ولذا قرروا في أوائل عام ١٢٤٦م التخلي عن مناصرة الصالح أيوب وعرضوا خدماتهم على الصالح اسماعيل الذي انتهىز فرصة مساعدتهم وعاد إلى دمشق وضرب حولها الحصار ، وفي مأموله أن ينضم إليه امراء ايوبيون آخرون ضد الصالح أيوب ؛ لكنهم كانوا أشد كراهمة للحوارزميين . وأرسل الوصى على حلب وكذلك أمير حمص ، وكان الصالح أيوب يعينهما بالمال ، حيشا لنجدة دمشق ، فاضطر الصالح اسماعيل وحلفاؤه إلى رفع الحصار واتجهوا شمالا ، ليقابلوا القوة المخلُّصة في أوائل شهر مايو في مكان ما على الطريق بين بعلبك وخمص ، وهُزم الصالح اسماعيل هزيمة نكراء وهلك الخوارزميون أو كادوا ؛ ومن بقى على قيد الحياة منهم اتخذ طريقه شرقا للإنضمام إلى المغول ، بينما كان الحلبيون المنتصرون يجوبون شوارع حلب حاملين رأس زعيمهم المقتول. وانتهج العالم العربي كلمه باختفائهم . وتأكد امتلاك الصالح أيوب لدمشق ، ومرة أحرى فُرض على الصالح اسماعيل أن ينغلق على نفسه في بعلبك ، واعترف الأمراء الأيوبيون في الشمال بسيادة

الصالح أيوب . الذي يستطيع أن يتحول إلى الفرنج مرة أخرى (٢٩).

#### ١٢٤٧م: ضياع عسقلان

في السابع عشر من يونية استولى حيسش مصرى على طبرية وقلعتها التمي بناها مؤخرا أودو (أوف مونتبيلارد) ، وسرعان ما احتل الجيش حيل الطور (فلسطين) وقلعة الكوكب (بل فوار) ، ثم سار الجيش إلى عسقلان وحاصرها . وكانت التحصينات التي شيدها هيو (أوف برجاندي) في حالة حيدة ، وكانت فيها حامية قوية من فرسان المستشفى ، واستُدعيت التعزيرات من عكا ومن قبرص . وعلى الفور أرسل هنري ملك قبرص اسطولا من تمانية قوادس تحمل مائة فارس بقيادة قهرمانه بالدوين الإبيليني إلى عكا حيث كان الكوميون ، بمساعدة من المستعمرات الإيطالية ، قد أعد سبعة قبوادس أحرى وخمسين سفينة أصغر . وكان المصريون قد أحضروا أسطولا من واحد وعشرين قادسا كان يحاصر المدينة ، وقد أبحر الآن للتصدى للمسيحيين . غير أنه قبل أن يبدأ الصدام هبت فجأة عاصفة في البحر المتوسط حرفت الكثير من السفن حطاكما إلى الشاطئ ، وعاد الناحون إلى مصر ، وتمكن الأسطول المسيحي من مواصلة الإبحار إلى عسقلان دون أن يتعرض له أحد وأعاد تمويس الحامية والهبوط بالفرسان إلى اليابسة. لكن الأحوال الجوية السيئة استمرت ولم تستطع السفن البقاء في المرسى الـذي لا تتوفير له الحماية خارج المدينة ، فعادت إلى عكا تاركة عسقلان لمصيرها . وواحهت الجيش المحاصر عقبة افتقاره إلى الأخشاب الضرورية لآلات الحصار ؛ غير أن حطام سفنه المبعثرة بطول الشاطئ أمده بكافة المواد التي يحتاجها ، واستطاعت آلة المنجنيق الضخمية أن تشق ممرا أسفل الأسوار يفضى مباشرة إلى القلعة ؛ وفي ١٥ اكتوبسر تدفيق الجيبش المصرى في هذا الممر ، وبوغت المدافعون الذين قتل الكثير منهم على الفور ووقع الباقون في الأسر . وبناء على أوامر السلطان هُدمت القلعة واستحالت حرابًا ( على أو لم يتابع الصالح أيوب انتصاره ، وإنما قام بزيارة القلس وأمر بإعادة بناء أسوارها ، ثـم سار إلى دمشق ليترأس الجمع هناك . ومكث فيها طوال شتاء عام ١٧٤٨م وربيع عــام ١٧٤٩م

Ibn Khallikan, iii, p. 246; Maqrisi, x, pp. 361-5; Abu Shama, ii, p. 432; Estoire d'Eracles, ii, p. 432.

Estoire d'Eracles. ii, pp. 432-5; Gestes des Chiprois, p. 146; Annales de Terre (2.)
Samte, p. 442; al-Aini, p. 200; Maqrisi, x, p. 315.

وجاءه أمراء سوريا المسلموا، كلهم لتقديم فروض الولاء<sup>(11)</sup>.

امّا في مملكة أوتربميه المتقلّصة ، فقد ساد فيها الهدوء الداخلى برغم خسائرها وافتقارها إلى السطلة المركزية. وكانت الملكة أليس قد ماتت عام ١٢٤٦م ، وانتقلت الوصاية إلى الوريث التالي ابنها هنرى ملك قبرص بعد إحتجاج من أختها غير الشقيقة ، الأميرة المسنّة مليسيند الأنطاكية . أما الملك هنرى ، الذي كانت سمنته المفرطة أهم ما يميّزه، فلم يكن بالرجل الذي يفرض سلطانه على الآخريسن (٢٤١). فعيّن باليان الإيبلينى وكيلا له عن المملكة وآيد فيليب (أوف موتتفورت) في امتلاكه لصور. وعندما مات باليان في سبتمبر ٢٤٧م، خلفه كوكيل للمملكة أخوه جون أمير أوصوف، وكلورد لبيروت ابنه ، جون أمير أوصوف، وكلورد لبيروت ابنه ، جون أمير أوصافي المعلكة أخوه حون أمير أوصوف،

وفي الشمال، حاول بوهمند أمير أنطاكية وطرابلس أن ينأى بنفسه بقدر الإمكان عن اهتمامات جيرانه ؛ وبنفوذ زوجته الإيطالية لوسين (أوف سيني) بقي على علاقة طيبة بالبابوية؛ غير أن كثرة عدد أقاربها وأصدقائها ممن دعتهم إلى الشرق أسخط باروناته وسبب له المشاكل فيما بعد. وربما أرسل كتيبة إلى معركة غزة المشؤومة بناء على طلب البابا. غير أنه احتفظ في ذات الوقت بعلاقات ودودة مع فريدريك الثانى ، ومنح لوثير فيلانجيري وتوماس (أوف أكيرا) اللحوء في طرابلس، مما ضايق البابا، رغم أنه رفض منحهما مساعدة إيجابية . واستمر خلافه مع المملكة الأرمينية لضع سنوات . وقد حاول عبثا حث البابا على ترتيب طلاق الوريثة الروبينية الشابة من الملك الجديد هيثوم، لكي يجرم هيثوم من الحق في العرش ؛ لكن روما منعته هو وهنرى ملك قبرص من مهاجمة الأرمن تحديدا، بينما كان هيثوم من ناحيته مشغولا للغاية في صد هجمات من مهاجمة الأرمن تحديدا، بينما كان هيثوم من ناحيته مشغولا للغاية في صد هجمات السلطان السلجوقي الكبير كايكوسراو . ونتج عن زواج أخت هيشوم ستيفاني من هنرى ملك قبرص في عام ٢٣٧٧ م أن مهد الطريق تدريجيا لمصالحة عامة (183).

Ibn Khallikan, loc. cit. . (11)

Rohricht, حيث يرد بالأحرى موجز مشوش عن الحل Gestes des Chiprois,, p. 146- (٤٢) موجز مشوش عن الحل Regesta,, pp. 315-16; Innocent IV, Registres (ed. Berger), no. 4427, ii, p. 60. Rohricht, البابا مطالبة ميليسيند لـ Odo of Châteauroux البابا مطالبة ميليسيند لـ Geschichte des Konigreichs Jerusalem, p. 873 n.3.

Annales de Terre Sainte, p. 442; Amadi, p. 198. (57)

Cahen, La Syrie du Nord, pp. 650-2 ( انظر )

# ٥ ٢ ٢ م : بطريارقية لاتينية في انطاكية (٤٠)

لم يكن لبوهمند سوى القليل من السلطة على الأنظمة الدينية العسكرية المستقرة في أراضيه ؛ التي تزايد حذرها . وفي محاولة من البابوية لمصالحة كميون أنطاكية مع ما لديه من عناصر بونانية قوية غيرت البابوية ، بموافقة بوهمند فيما يبدو ، من سياستها إزاء الكنيسة الأرثوذوكسية هناك . وقد اتضح الآن بجلاء استحالة تكامل اليونانين واللاتين في كنيسة واحدة . ولذا عرض هونوريوس الثالث على اليونانيين كنيسة خاصة بهرميتها وطقوسها الخاصة بها طالما يعترف البطريق اليوناني بسيادة سلطة رومــا . وقــد أن الهرمية اليونانية المستقلة أيسر في التعامل معها ؛ وسارع البطريق سيميون إلى حضور المحلس المناهض للاتينيمة الذي استدعاه للإنعقاد في نيمفايوم امبراطور نيقية، حيث أعلن في ثبات طرد البابا من الكنيسة المسيحية . على أنه عندما مات سيميون في نحو عام ١٢٤٠م، كان حليفته داود - الذي ربما تدخلت في تعيينه الأميرة لوسسن -على استعداد للتفاوض . وفي عام ١٢٤٥م ، أرسل البابا إينوسنت الرابع لورينزو (أوف أورتا) الفرنشيسكاني إلى الشرق بتعليمات بالمساواة التامة في كل مكان بين اليونانين المعترفين بالسيادة الكنسية البابوية وبين اللاتين . و لم يكن مطلوب منهم سوى طاعة الرؤساء اللاتين حيثما كانت هناك سابقة تاريخية طيبة لذلك . وتلقي البطريق الدعوة لإرسال بعثة إلى روما على حساب البابا لمناقشية نقياط الخيلاف. وقبيل البطرييق داود هذه الشروط. وفي نفس الوقت تقريبا كان البطريق اللاتيني البرت ، البذي لم يكن سعيدا تماما بتلك الترتيبات ، قد رحل إلى فرنسا لحضور مجلس في ليون حيث مات هناك . ولم يُعيّن البطريق اللاتيني التالي أوبيزون فيشي ، وهو ابن أخي البابا ، حتى عمام ١٢٤٧م ، وجماء إلى أنطاكية في العام التالي . وفي ذات الوقت كان داود همو البطريق الوحيد المقيم في أنطاكية ؛ على أنه بوفاة داود في تاريخ غير معروف ، نُبـذ خليفتـه إيوثيميوس السلطة البابوية ، ولذا حكم عليه البطريق اللاتيمني أوبيزون بالطرد من الكنيسة ونفاه من المدينة (٤٦).

<sup>(</sup>٤٥) المترجم: العنوان بالإنجليزية هو A Uniate Patriarchate at Antioch، وتعني لفظة Uniate ، أية طائفة مسيحية في شرق أوروبا والشرق الأدنى تعترف بالسيادة الىابوية لكها تحتفظ بطقوسها وأعرافها. ولدلك اخترنا لفظة (لاتينية) للدلالة على الصبغة التي تصطبغ بها البطريارقية الشرقية في أنطاكية.

الأدلة كلها Ibid. pp. 684-5; Regesta Honorii Papae III, nos. 5567,5570, ii, p. 352. والأدلة كلها Bar Hebraeus (trans Budge, p. 445) يذكر رحلة

وكانت مجموعة كبيرة تابعة للكنيسة اليعقوبية قد أعلنت بالفعل خضوعها لروما. وفي عام ١٢٣٧م كان البطريق اليعقوبي إحناتيوس الأنطاكي في زيارة للقيدس واشترك في موكب زيّاحي لاتيني ، وأعلن إعلانا أورثوذوكسيا بالإيمان ، فمُنح رداء راهب دومينيكي. ولدي عودته استحوذ على مشاعر الكثير من رحال الدين التابعين لـ ، وطلب رسميا من اللاتين أن عليهم ممارسة سر الإعتراف لمدى قسيس بعقوبي في حالمة عدم وجود كاهن اعتراف لاتيني. وفي عام ١٢٤٥م، حاء المبعوث البابوي أندرو (أرف لونجومو) في زيارة لماردين حيث يقيم إجناتيوس؛ وتفاوضا على شروط الإتحاد. وكان إحناتيوس على استعداد لتبول صيغة لفظية حول عقيدة وإدارة ذاتية تخضيم مباشرة لسيادة روما . على أن كانت هناك ضغائن بين اليعقوبيين في شمال سوريا وأقرانهم في المقاطعات الشرقية والجنوبية ؛ وقد أنكر الأخيرون الإتحاد ؛ ولسوء الحظ لم يتحدث إحناتيوس إلا لطرف واحد من الكنيسة اليعقوبية . وطالما بقي إحناتيوس علمي قيد الحياة ، ظل أتباعه على إخلاصهم للاتين ، أمّا بعد وفاته عام٢٥٢ ام فقد نشأ خلاف حول استخلافه ، انتصر فيه إلى حين المرشح المناصر للاتين حون الحلبي ، لكنه اعتبر أن أصدقاءه اللاتين لم يمنحوه ما يكفي من التأييد ، بينما دأب غريمه دينيس ، الذي حل محله في النهاية ، على معارضتهم . ولم يكن هناك من يحافظ على الاتحاد سوى شريحة ضئيلة من الكنيسة في طرابلس (٤٧).

## ١٢٥٢م : فضائح في كنيسة أنطاكية

تولى الجهود الرامية إلى تحقيق الاتحاد بدرجة كبيرة الرهبان المبشرون من طائفي الدومينيكان والفرنشيسكان الذين بدأوا أعمالهم في الشرق بعد إنشاء أنظمتهم الدينية مباشرة ، و لم يجدوا كبير بحال في مملكة القدس المقيدة ، لكنهم كانوا على حانب من النشاط بصورة خاصة في بطريارقية انطاكية حيث كان البطريق ألبريت ناصرهم المخلص . واتجهت نيتهم أكثر فأكثر إلى تغيير رحال الدين الدنيويين في شتى الأسقفيات المبعثرة للبطريارقية . و لم تكن علاقات البطارقة بأتباع نظام الرهبنة البندكي الجديد على كامل وفاقها ؟ إذ أن البطريق بطرس الثاني ، الذي كان هو نفسه رئيسا

إيو تُيميوس الى البلاط المغولي . أنظر أيضا "Lettre des Chrétiens de Terre Sainte" "Charles d'Anjou" يُل (Charles d'Anjou). 213

<sup>(</sup>٤٧) Cahen, op. cit. pp. 681-4

سابقا للرهبان البندكتين ، قد ساعدهم على الإستقرار في ديرين اثنين هما دير القديس حورج (أوف حوبان) بالقرب من أنطاكية ، ودير بلمونت بالقرب من طرابلس . بيد أن شتى الفضائح ثارت أثناء تولى ألبرت الطريارقية ؛ وتعين إرسال سلسلة مسن المناشدات إلى روما قبل إعادة النظام إلى الأديرة وقبل تصحيح سلطة البطريق (١٨).

ولم يبد بوهمند الخامس نفسه سوى قليل اهتمام بهذه الإحراءات ، فنسادرا ما زار أنطاكية ، وإنما كان يعقد بلاطه في طرابلس . وكما هو الحال في المملكة ، تفرقت شتى العناصر في أراضيه شيعا، وقد أنقذهم من الإنقسراض مشاحرات الأيوبيين والقوة الجديدة الأكثر هولا التي بدأت ترج العالم الإسلامي ، ألا وهي أمبراطورية المغول.

noverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

# الباب الثالث:

المغول والمماليك



# صل الأول:

مجائ المغلول



### مجه المغرل

"هُو ذَا كَسَحَابِ يَصُعَد وكَرُوبِعةٍ مَرْكِبَاتِهِ. أَسُرِعُ مَن النَّسُورِ خَيْلُهُ. وَيُلْ لِنَا لَأَنَنَا قَد أُخْرِبُنَا" (إرميا ٤:١٣)

في سنة ١٦٦٧م، وقبل عشرين سنة من استعادة صلاح الدين للقلس، وفي مكان قصي على ضفاف نهر أونون شمال شرقي آسيا، رزق زعيم مغولي يدعى يزوغاي وزوجته هويلون بمولود ذكر أطلقا عليه إسم تيموجين، غير أنه مشهور تاريخيا باسمه الآخر جنكيز خان(١). وكان المغول عبارة عن مجموعة من القبائل تعيش

<sup>(</sup>١) للإطلاع على كامل سيرة حياة جنكيز خان أنظر:

Howorth, History of the Mongols, i, pp. 27-115; Grousset, L'Empire Mongol, lère phase, pp. 35-242 and L'Empire des Steppes, pp. 243-315; Martin, Chingis Khan and his Conquest of Northern China, passim.

واهم المصادر الأصلية هي Yuan Ch'ao Pi Shih وهو التاريخ الرسمي للمغول) وYuan Shing وهم المصادر الأصلية هي Wu Chin Cheng Lju و كلإهما كتب أصلا بالمغولية وترحم الى الصينية . وأعيدت كتابة أو لهما Pelliot (LHistoire Secrète designal) و تشر (بالأحرف اللاتينية)، وترجم حزئيا الى الفرنسية بواسطة Rashid ad-Din, Jani at-Tawarikh) و نشر حزء بالغارسية

على ضفاف نهر آمور الأعلى ، وفي حالة حرب دائمة مع حيرانهم الشرقيين التتار وكان حد ييزوغاي ، قابول-خان ، قد ربطهم في كونفدرالية ليست وثيقة العرى؛ بيد أنه بعد وفاته تفككت مملكته، وتمكن الامبراطور الصينى في شمال الصين من ترسيخ سيادته على المنطقة بكاملها ولم يرث ييزوغاي سوى حيزء صغير من الكونفدرالية القديمة، لكنه راح يزيد من قوته وشهرته بما أنزله من هزائم بالقبائل التترية وضم أراضيها ، وبالتدخل في شؤون أكثر حيرانه القربين حضارة ، خان الكيرات.

وكانت جماعات الكيرات ، وهم شعب شبه بدوى من اصل تركى ، قد سكنت البلاد المحيطة بنهر أورخون خارج منغوليا الحديثة . وفي وقت مبكر من القرن الحادى عشر تحول زعيمهم إلى المسيحية النسطورية ومعه أغلب رعاياه . وتسبب هذا التحول في اتصال الكيرات بالأتراك الأوغور إذ كان من بينهم الكثير من النساطرة . وكان الأوغور قد طوروا ثقافة مستقرة في وطنهم في وادى تاريم ومنخفض تورفان ، وطوروا أبحدية للغة التركية تقوم على أساس حروف سيريانية . وكانت ديانتهم السائلة في الأزمنة الأبكر هي المانوية تقوم على أساس حروف سيريانية في ظل النفوذ الصينى إلى أن تصبح بوذية . وكانت قوة الأوغور في الحسار ، لكن حضارتهم انتشرت لتشمل الكيرات والأتراك النايمان الذين تقع بلادهم بين الأوغور والكيرات (٢).

وفي نحو عام ١١٧٠م مات الخان الكيراتي قورياكوز ، وهو ابن ميرغوز خان ، ووحد إبنه طغرل بعض الصعوبة في ضمان ميراثه نظرا لمعارضة إخوته وأعمامه . وأثناء حروبه مع إخوته ضمن مساعدة ييزوغاي الذي أصبح صديقه الحميم . وتسببت هذه الصداقة في ارتفاع مكانة ييزوغاي بين زعماء قبائل المغول ، على أنه قبل أن يجعل من نفسه خان المغول الأكبر، دس له السم بعض التتريين الرُحرل أثناء تناوله وحبة عشاء

مع الترجمة بواسطة Quatremère ؛ ونُشر النبص كلم بترجمة روسية بواسطة . (Berezin وتوحد Haenisch ('Die أسلم بترجمة الى الألمانية بواسطة Haenisch ('Die بنصوص مختلفة بالمغولية والصينية تتناولم، نشرت وترجمت الى الألمانية بواسطة Letzten Feldzuge Cingis Hans und Sein Tod in Asia Major, vol. ix) . حنكيز خان أنظر.. Grousset, L'Empire Mongol, p. 53 n. 3.

 <sup>(</sup>۲) (المترجم): المانوية Manichaeism : عقيدة دينية تقول بالثنوية، أى وحود النور والظلمة أو الخير والشر. (النور أو الخير – الإله، الظلمة أو الشر – الشيطان).

Howorth, op. cit. i, pp. 19-26; Crousset, L'Empire عن شتى قباتل الأتراك المغول أنظر التطاور الطالعة ا

خريطة رقم (٣) الامبراطورية المغولية



معهم. وكان أكبر أبنائه تيموحين (حنكيز خان) في التاسعة من عمره آنذاك.

### جنكيسز خسان

وتمكنت أرملة ييزوغاي النشطة - هويلون - من ضمان بعض السلطة للزعيم الصغير على قبائل أبيه . غير أن طفولة تيموجين كانت عاصفة ؛ إذ بدا زعيما وهو ما يزال صبيًا ، وكان متحجر القلب إزاء أنداده ، وحتى فيما بين أفراد أسرته . وأثناء الحروب التي انتزع بها سيطرته على المغول ، أسرته لفترة قبيلة تايشيوت ، كما أن الأتراك المركيت على بحيرة بايكمال أسروا لفترة زوحته ببورك التمي تزوجهما وهمو في السابعة عشرة ؛ ولذلك فإن شرعية ابنها الأكبر حوجي ، الذي ولد أثناء أسرها ، كانت موضع ريبة دائما. ويعزى نجاح تيموحين المتزايد، إلى حمد كبير لتحالفه مع طغرل الكيرات خان ، الذي كان يعتبره في مكانة أبيه ، والذي ساعده في حروبه ضد الميركاتيين . وفي نحو عام ١٩٤٤م انتخب تيموحين ملكا أو خانا للمغول جميعا، واتخـذ اسم حنكيز - أي القوي . وبعد ذلك مباشرة اعترف الامبراطور الصينسي بجنكبز أميرا أعظم للمغول وضمن تحالفه ضد التشار الذين كانوا يهددون الصين. ودارت حرب خاطفة أسفرت عن خضوع التتار لحكم حنكيز . وعندما خلع طغرل حمان من عرش كيرات عام ١١٩٧م كان حنكيز هو الذي أعاده . وفي ١٩٩٩م ضم حنكيز قواته إلى قوات طغرل حان لهزيمة اتراك النايمان ، غير أنه لم يمض وقت طويل حتى تزايدت غيرتمه من قوة الكيرات. والآن غدا طغرل أعظم عواهل السهوب الشرقية الفسيحة ، وكمان لقبه وانج-خان أو أونج-حان، وقد تسرب هذا اللقب إلى غربي آسيا متحولا إلى "يوهانس" Johannes وهو شكل أكتر ألفة ورحامة ، وبذا جعلمه مرشمحا للقيام بدور القسيس حون(٤)، لكنمه كمان رجلا خؤونا متعطشا للدماء يفتقر كمل الافتقار إلى الفضائل المسيحية ؟ و لم يستطع قط مساعدة رفاقه المسيحيين . وفي ٢٠٣م تشاحر مع حنكيز ولم تكن أول معركة بينهما في خالاخالييت معركة حاسمة ؛ على أنه بعد أسابيع قليلة هُزم الجيش الكيراتي هزيمة نكراء في حيجير أوندور ، في قلب أراضي كيرات . وقُتل طغرل أثناء فراره باحثا عن ملجاً ، واستسلم أفراد أسرته الباقين على قيد الحياة

<sup>(</sup>٤) المترحم: حون المشيحي ، Prester John ، ملك وقسيس مسيحي أسطوري يقبال إنه حكم في الشرق الأقصى أو أثيرييا.

لجنكيز خان الذي ضم البلاد كلها(٥).

وفي عام ١٢٠٤م، كانت نايمان هي الأمة النانية التي أخضعت في معركة ضعمة حرت رحاها في شاكيرموت، حيث كان سلطان حنكيز كله في خطر. وادت الحروب التي دارت في العامين التالين إلى ترسيخ مكانة حنكيز كسيد أعلى على جميع القبائل في المناطق الممتدة بين حوض تاريم ونهر أمور وسور الصين العظيم. وفي ١٢٠٦م انعقد (كوريلتاي) أو مؤتمر من جميع القبائل الخاضعة له على ضفاف نهر أونون أكّد لقبه الملكي ؛ وأعلن أن شعبه ينبغي أن يُعرف بصورة جماعية باسم المغول.

### ۲۰۲ م: تنظيم امبراطورية جنكيز خان

كانت امبراطوربة حنكيز خان أساسا عارة عن خليط من العشائر . ولم شاول التنظيم القديم للقبائل باعتبارها عشائر يحكمها رؤساء بالوراثة، واقتصر على فرص سيادة عائلته، ألتين أوروك أو العشيرة الذهبية ، وأقام حكومة مركزية تسيطر عليها عائلته الكبيرة ورفاقه ، ووضع تحت تصرف العشائر الحرة أعدادا كبيرة من العبيد الذين استرقهم من القبائل التي قاومته وهزمها . ومنح أقاربه وأصدقاءه آلاف العبيد وفي المؤتمر (كوريلتاي) المنعقد عام ٢٠٦١م مُنحت أمه هويلون ، وأخوه تيموغ أوتيشين ، عشرة آلاف أسرة لكل أوتيشين ، عشرة آلاف أسرة من الأرقاء لكل منهما ، و خمسة أو ستة آلاف أسرة لكل من أبنائه الصغار . أما القبائل ، وحتى المدن ، التي استسلمت لـه طواعية فقد تُركت باهظة . ولكي يضم بلاده في كيان واحد ، أصدر بحموعة من القوانين (ياسا) ، والتي تتسيد على القوانين المألوفة في السهوب . وقد بسطت مجموعة قوانين (ياسا) ، والتي تحدوق ومزايا ، وشروط الحدمة العسكرية وغيرها من الخدمات المستحقة للخان ، حقوق ومزايا ، وشروط الحدمة العسكرية وغيرها من الخدمات المستحقة للخان ، ومبادئ فرض الضرائب ، وكذلك مبادئ القوانين الجنائية والمدنية والتجارية ، وبرغم ومبادئ فرض الضرائب ، وكذلك مبادئ القوانين الجنائية والمدنية والتجارية ، وبرغم كونه حاكما مطلقا أعلى ، فقد كان حنكيز ينوى التقيد هو وخلفاؤه بالقانون (أ.

<sup>(°)</sup> ترد أفضل رواية عصرية حول بروز حنكيز وتسيده في . Martin, op. cit.pp 60-84 وعن شهرة Yule, Cathay and the lVay Thisther, iii, pp. 15-22

<sup>(</sup>٦) . 101-85 Jbid. pp. 85-101 ثلاثة فصول (١٩٤-٣2٦-68) pp ، في النص المغولي) لمعركة شاكيرموت، وهو أكثر مما تخصصه لأية معارك أخرى لحنكيز خان .

وما أن أكمل حنكيز ترتيب إدارة امبراطوريته حتى شرع في توسيعها ، فلديه الآن جيش ضخم اهتم بتنظيمه كل الاهتمام . ذلك أن جميع أفراد القبائل الذين تتزاوح أعمارهم بين الرابعة عشرة والستين كانوا بحبرين على أداء الخدمة العسكرية طبقا للتقاليد المغولية والتركية ؛ وكانت حملات الصيد الشتوية الضخمة كل عام، والتي تعتبر ضرورية لتزويد الجيش والبسلاط باللحوم، بمثابة مناورات كي يظل الجنود في حالة تدريب . وقد حُبل رحال القبائل على الطاعة العمياء لزعمائهم ؛ وكان الزعماء يعرفون من تجاربهم المريرة أن عليهم أن يطيعوا الخان . كما كان لرعاياه ، كشأن القبائل الرحل جميعا ، اشتياق إلى أن يجتازوا الآفاق، وخوف من أن تستهلك مراعيهم وغاباتهم ؛ وقد أعطاهم الخان بلادا حديدة وأسلابا ضخمة وقطعانا من العبيد . لقد كان حيشا من الخيالة والرماة وحملة الرماح على ظهور حياد سريعة ورحال ودواب اعتادوا منذ مولدهم على خشن العيش وعلى الرحلات الطويلة عبر الصحاري بمقادير قليلة حدا من الطعام والشراب . وهذا التركيب من سرعة الحركة والنظام والأعداد الغفيرة لم يكن معروفا قط من قبل (٧).

وكانت الدول الثلاث الكبرى التى تتاخم المغول الآن هي الإمبراطورية الصينية في الشرق بعاصمتها بكين ؛ ومملكة هسياهسي التانجوتية بطول المناطق العليا على نهر الأصفر، حيث كانت هناك أسرة حاكمة من أصل تيبتي تحكم شعبا مغوليا مقيما يتألف من خليط من المغول والأتراك والصينيين ؛ وفي االجنوب الغربي ، مملكة كارا خايتاي، وهى عبارة عن جماعات رحل بوذين من منشوريا شردهم الأباطرة الصينيون في وقت مبكر من القرن الثاني عشر وشقوا طريقهم باتجاه الشرق لينشئوا امبراطورية على حساب الأوجوريين في حوض تاريم والأتراك المسلمين في ياركاند وخوتان . وكان عاهلهم حور -خان عاملا مهولا في السياسات الإسلامية الشرقية ؛ وكان لأوغور في تورفان عملاء له . وكانت هسيا هسي اضعف الممالك الثلاث ، ولذا بدأ جنكيز خان مهاجمتها ، وفي ٢١٢١م قبل ملكها سيادته ، وتبلا ذلك غزو الإمبراطورية الصينية ، وأسفرت سلسلة من المعارك الطاحنة عن ضم الريف كله حتى البحر الأصفر وشانتونج المامهم وأسفرت سلسلة ، يبد أن المغول لم يعتادوا على مهاجمة الأماكن الحصينة ، وصمدت أمامهم المدن ذات الأسوار الضخمة ؛ ولم تبدأ حيوشه في تعلم فن حرب الحصار إلا بعد أن المعنى يدعى ليو بو لين بخدمة حنكيز خان . وبحلول عام ٢٢٦١م بات التحق مهندس صينى يدعى ليو بو لين بخدمة حنكيز خان . وبحلول عام ٢٢٦١م بات

<sup>(</sup>Y) خيث ترد مناقشة كاملة حول الجيش المغولي (Y)

الامبراطور الصيني من أتباك، وكان قد استولى قبل ذلك في ١٢٢١م على مقاطعة منشوريا الصينية ، واعترفت كوريا بالسيادة المغولية . وعندما مات آخر الأباطرة الصينين عام ١٢٢٣م ، أدبحت مقاطعاته المتبقية في الإمبراطورية المغولية (^).

### ۱۲۱۸ : محمد شاه الخوارزمي

وفي تلك الأثناء كان جنكيز خان قد وسّع غزواته باتجاه الجنوب الغربي . وآنـذاك كانت الإمبراطورية الخوارزمية تحت محمد شاه في أوج عظمتها ؟ إذ كان محمد سيدا لكل آسيا من كردستان والخليج الفارسي إلى بحر الآرال ، والبامير ، والإندوس . وقد وحد فيه حور -خان في كارا خيتاي جارا مقلقا وسعى إلى إحراحه بتحريض أتباعه في أرض ما وراء النهر (٩) . وادت الحروب التي تلت إلى إلحاق الضعف الشديد بكارا خيتاي؛ وبينما كان محمد شاه يضم أراضيهم الجنوبية ، اغتصب أمير نايماني يدعى كوشلوك عرش حور -خان . وكان كوشلوك مسيحيا نسطوريا بالميلاد ، لكنه أصبح بوذيا بزواجه من أميرة من كارا خيتاي ؛ غير أنه على خلاف عواهل حور -خان ، كان متعصبا ضد رعاياه المسيحيين والمسلمين . وانتهز حنكيز خان افتقاره إلى الشعبية للتدخل . وعندما اكتسح حيش مغولي حوض تورفان حنوبا ، استُقبل كقوة مخلصة ، وخضع الأوجور طواعية لحكم المغول ؛ وبات كوشلوك مقيدا داخل إمارة صغيرة في وادى تاريم (١٠).

وأدى هذا التوسع بجنكيز حان إلى أن يصبح على اتصال مباشر بأراضى الخوارزميين . ولم يكن محمد شاه بالرجل الذي يتحمل غريما طموحا بنفس قدر طموحه ؛ واستقبل كل من العاهلين سفارات من نظيره ؛ على أن محمد الخوارزمي شعر بالإهانة عندما طلب جنكيز حان من هذا الأمير الخوارزمي الإعتراف به سيدا أعلا

<sup>(</sup>٨) عن غزو الصين ، أنظر نفس المرجع ، الفصول ٥-٨ و ١٠-٩ ، في أماكن مختلفة.

<sup>(</sup>٩) (المترجم): أرض ما وراء النهر Transoxiana؛ اقليم تاريخى فى التركستان بوسط آسيا يقع شرقى نهر جيحون (الأموداريا) Oxus River وغرب نهر سيحون (السرداريا) Jaxartes River وهو حاليا فى أوزبكستان و جزء من تركمانستان و قازانحستان. كان مركزا اسلاميا عظيما، ومركزا لامبراطورية تيمور الأعرج فى القرن الحامس عشر وازدهرت فيه مدينتى بخارى وسمرقسد المشهورتان فى العالم كله آنذاك.

<sup>(</sup>۱۰) عن محمد شاه ، انظر Barthol ، مقال "Khwaresm" ، ني Barthol ؛ وعن Martın, op. cit. pp. 103-4, 109-11, 220, 224

باعتباره خان الأمم التركية المغولية . وفي ١٢١٨م ارتحلت من منغوليا قافلة ضخمة من التجار المسلمين ومعهما مائة مغولي مرسلير في بعثة خاصة إلى البلاط الخوارزمي . وعندما وصلت القافلة إلى أوترور ، على نهر ياكسارتيس في أراضى محمد ، قتل الحاكم المحلي المسافرين وسرق بضائعهم ، وأرسل نصفها إلى الشاه . وكان ذلك العمل استفزازا لجنكيز خان ليس بوسعه تجاهله . وقدر كوشلوك أن الحرب على وشك الإندلاع فأقدم على محاولة لإحياء مملكة كارا خيتاي . وفي خطة حربية شديدة الذكاء، حرض القائد المغولي جيبي كوشلوك وجيشه على المضى بطول أراضيه إلى أن قتله في واد مرتفع في بامير (١١).

### ١٢٢١م : هزيمة الحوارزميين

وبذهاب كوشلوك، أصبح حنكيز خان على استعداد للخروج لملاقاة الخوارزميين. ولقد كان عملا مهولا ؛ إذ قيل إن محمد شاه كان قادرا على أن يلقى في الميدان نصف مليون رجل ؛ وكان على حنكيز خان أن يقاتل على مبعدة ألف ميل من دياره . وفي وقت متأخر من صيف ١٢١٩م ، غادر الجيش المغولي ، المؤلف من مائتي ألسف رحل ، معسكره على ضفاف نهر إرتيش ، وانضم اليه في طريقه باتجاه الغرب ملوك من أتباع الخان ، مثل أمير الأوغور . ولم يكن محمد شاه واثقا من المكان الذي سوف يضرب فيه المغول ضربتهم ، ولذا قسّم حنوده بين خط سيحون (السرداريا) وممرات فرغانه ، وربض ماكثا بجيشه الرئيسي في مدينتي ما وراء النهر العظيمتين بخاري وسمرقند . ومضى الجيش المغولي مباشرة إلى أواسط حامسارتيس، وعبر النهر عند أوترور. وبقسي جزء من الجيش لمحاصرة المدينة ، وهي مهمة بطيئة إذ لم يكن المغول متمرسين بعد علمي أعمال الحصار الحربي ؛ وتحرك جزء من الجيش جنوب النهر لمهاجمة الجيش الخوارزميي الرابض على ضفافه ؟ وتحرك حزء آخر أعلى النهر لقطع الطريق على الجيش الرابيض في فرغانه ؛ وزحف حنكيز خان نفسه مع حيشه الرئيسي مباشرة إلى بخساري البتي وصلها في فبراير ٢٢٠٠م . وعلى الفور تقريبا فتح المدنيون له بوابات المدينة ؛ وقاوم الأتراك في القلعة لأيام قليلة ، ثم ذبحوا عن آخرهم ومعهم أثمتهم المسلمين الذين كانوا يشجعونهم على مواصلة القتال . ومن بخاري واصل جنكيز خان زحف على سمرقند ، بينما انسحب محمد شاه ، الذي فقد النقة في جنوده ، إلى عاصمته أورغنج على ضفاف نهر

Barthold, op. cit. pp. 397-9, Martin, op. cit. pp 230-3 (11)

جيحون (الأموداريا)، بالقرب من كيفا . وفي سمرقند ، حيث انضم أبناء حنكيز خان اليه بعد استيلائهم على أو ترور ، استسلمت الحامية التركية من فورها ، راحية الإنضمام إلى حيش الغازي . غير أن حنكيز حان رأى أن هـولاء الحنود الذين لا يعتمد عليهم غير حديرين بالثقة فقتلهم جميعا . وعبثا حاول مدنيون قليلون تنظيم مقاومة ، وذعوا كذلك . ثم إن حنكيز خان أرسل أبناءه لمحاصرة أورغينج ، وهناك تسببت دفاعاتها الأقوى ، والمشاحنات بين أبناء حنكيز خان ، في تأخير الإستيلاء عليها لأشهر قليلة . وفي تلك الأثناء هرب محمد شاه إلى خراسان يطارده حيث تحت قيادة أكثر قادة حنكيز وفي تلك الأثناء هرب محمد شاه إلى خراسان يطارده حيث تحت قيادة أكثر قادة حنكيز ديسمبر ٢٢٠ م في حريرة صغيرة في بحر قزوين كسير القلب وحيدا.

وتمكن ابن محمد شاد ، حلال الدين ، من خوض قتال أفضل ، إذ انضم إلى الجيش الخوارزمي في فرغانة ، وانسحب إلى أفغانستان . وفي بارفان ، الواقعة إلى الشمال مباشرة من هندو كوش ، أوقع هزيمة منكرة بالجيش المغولي المرسل لإخضاعه . وانتقل حنكيز نفسه عبر الأوكسوس عابرا بلخ التي استسلمت له ومن ثم أنقذت ، ثم باميان في أواسط كوش الهندية ، وصمدت القلعة أمام هجماته ، وأثناء الحصار قتل حفيده الأثير لديه ، موتوجين . ولذلك ، وعندما تم الإستيلاء على المدينة لم يُرترك فيها مخلوق على قيد الحياة . وفي ذات الوقت زحف ابنه تولوي وزوج ابنته توجوتشار أبعد من ذلك إلى الغرب ، واستوليا على ميرف التي لم يبق من سكانها الذكور سوى أربعمائة من أصحاب الحرف الماهرين ، ثم على نيسابور حيث قتل توجوتشار فلقيت المدينة نفس المصير تماما، وتراست أرملته شخصيا عملية المذبحة . وأرسل أصحاب المهن من المدينتين إلى منغوليا . وفي عام ١٩٢١م ، تقدم جنكيز خمان حلال أفغانستان لمهاجمة حلال الدين ، ولحق به على ضفاف نهر الإندوس . وفي معركة يائسة دارت رحاها يوم حلال الدين ، ولحق به على ضفاف نهر الإندوس . وفي معركة يائسة دارت رحاها يوم دلى ، ووقع أبناؤه في قبضة المنتصر وقتلوا.

وأمضى جنكيز خان نحوا من عام في أفغانستان . وكانت مدينة هيرات الضخمة التي استسلمت بادئ الأمر للمغول بهدوء قد ثارت بعد انتصار جلال الدين في بارفان . وحاصرها جيش مغولى بضعة أشهر ، وبعد الإستيلاء عليها في يونية ١٢٢٢م ، قُتل سكانها الذين بلغوا مئات الآلاف ؛ واستمرت الجحزرة لمدة أسبوع . وجاء إلى المدينة التي استحالت مبانيها إلى أطلال وأراضيها إلى خرائب إداريون مغول يساندهم ما يكفي من الجنود للمحافظة على نظام المدينة المرعوبة . ثم إن جنكيز خان عاد إلى أرض

ما وراء النهر التي كانت أقل في وحشة من غيرها ، حيث نصب حاكما خوارزميا ، هو مسعود يالاواش ، ومستشارين مغول لمراقبته والسيطرة عليه . وأرسل والد مسعود، محمد يالاواش ، شرقا ليحكم بكين ، وهي وسيلة تشريفية للمزيد من ضمان ولاء مسعود. وفي ربيع ٢٢٣ م عاد حنكيز وعبر نهر سيحون (السرداريا) وارتحل متمهلا عبر السهوب، ووصل إلى إرتيش في صيف عام ٢٢٢٤م ، ثم إلى وطنه على نهر تولا في الربيع التالي (١٢).

لم تمر غزوات حنكيز حان الرائعة دون أن يلحظها المسيحيون في سوريا . إذ كان معروفا أنه يهاجم أضخم قوة إسلامية في وسط آسيا ؛ ويستطيع النساطرة بكنائسهم المنتشرة عبر آسيا كلها أن يشهدوا بأنه لم يتخذ موقف عدائيا من المسيحيين . وكان الحنان نفسه شامانيًا (۱۲) لكنه كان بود استشارة رحال الدين المسيحيين والمسلمين مع تفضيله للمذكورين أولا . وقد تزوج أبناؤه مسن أميرات مسيحيات ، من الكيرات ، كان لهن نفوذ كبير في البلاط . والأرجح أن يكون حليفا للعالم المسيحي (12).

وقد اهتزت هذه الآمال بعض الشئ خلال عام ١٢٢١م. ذلك أن الجيش الذي أرسله حنكيز خان بقيادة سوبوتاي وحيي للقبض على محمد شاه قد فشل في تحقيق هدفه المباشر، إذ راوغهم الشاه واتخذ اتجاها معاكسا لإتجاهه الأول ووصل بحر قزوين . غير أن القائدين المغوليين واصلا مسيرتهما غربا ؛ وفي صيف ١٢٢٠م احتلا الري القريبة من طهران الحالية ونهباها ، لكنهما أبقيا على حياة أغلب سكانها . وتلتها مدينة قم التي قتل سكانها كلهمم . ولقيت مدينتا كاسفين وزينجان مصيرا مماثلا ، لكن همدان استسلمت في الوقت المناسب وانقذت نفسها بعد دفع إتاوة باهظة . ودفع أمير أذربيجان ثمنا لتجنب هجوم على تبريز ؛ وواصل المغول زحفهم في فبراير ١٢٢١م المناسب المناسب وانقذت نفسها بعد دفع المير أن فرايد المناسب وانقذت نفسها بعد دفع المير المناسب وانقذت نفسها بعد دفع المير المناسب وانقذت نفسها بعد دفع المير ودفع أمير المناسب وانقذت نفسها بعد دفع المير ودفع أمير المناسب وانقذت نفسها بعد دفع المير ودفع أمير المناسب وانقذت نفسها بعد دفع الهير ودفع أمير المناسب وانقذت نفسها بعد دفع المناسب في فرايد المناسب وانقذت نفسها بعد دفع المناسب في فرايد المناسب وانقذت نفسها بعد دفع المناسب في فرايد المناسب وانقذت نفسها بعد دفع المناسب في فرين المناسب وانقذت نفسها بعد دفع المناسب في فرينون ودور ميا.

Browne, Literary History of Persia, ii, pp. 426-40; Grousset, L'Empire Mongol, pp. 31-46; Brestchneider, op. cit. i, pp. 276-94; Yilan Ch'ao, pp. 105-8 (a brief account);
Rashid ad-Din (trans. Berezin), ii, pp. 42-85.

<sup>(</sup>١٣) المترجم: الشامانية: Shamanism ديانة شعوب معينة شمال شرق آسيا تقوم على أسساس الإعتقاد في الأرواح الطيبة والشريرة التي لا يستطيع التأثير فيها سوى وحل الدين الشاماني.

Regesta Honorii Papae III. no. 1478, i, p.565. (15) بتحدث حطانه المؤرخ في ٢٠ يونية ١٢٢١م عن قوات آتية من الشرق الأقصى لإنقاذ الأراضى المقدسة . وعن دين حنكيز حان نفسه أنظر Martin, op. cit. pp 310-11, 316-17.

### ٢ ٢ ٢ ٢ م : المغول يصلون القوقاز

خرج الملك حورج الرابع إبن الملكة تمارا على رأس فرسان حورجيين لصد تقدم المغول وهزم هزيمة شنعاء في خوناني حنوب تفليس مباشــرة ، وكــانت بمثابــة كارثــة لم يبرأ منها الجيش الجورجي قط . لكن الغزاة استداروا جنوبـا ؛ إذ ثـارت هـمـدان وتعيَّـنَ معاقبتها ، وفي طريقهم لتخريب المدينة وتدميرها لم يتوقفوا إلا لينهبوا ماراغا في أذربيجان . وأمضوا ما بقي من العام في شمال غرب فارس . وفي أوائل ٢٢٢م تحواــوا شمالا مرة أخرى . وبعد أن خربوا المقاطعات الحورجية الشرقية ، وهزموا جدودا أرسلوا لقمعهم ، سياروا بطول سياحل بحير قزويين ميارين بالبوابيات القزوينية باتحياه أراضي الكيبشاك (١٥٠ بين نهرى الفولجا والدون. وسارع الكيبشاك بالتحالف مع قبائل شمال القوقاز ، آلان وليسغيان ؛ غير أنه عندما عرص عليهم سوبوتاي وحييي نصيبا من الغنائم أحجموا عن التدخل أثناء أن كان المغول يسحقون القوقازيين. وكان لابد أن ينقلب عليهم المغول بعد ذلك . فعلقوا الآمال على أن يأتي الروس لإنقاذهم مقابل الرشوة ؛ على أنه في ٣١ مايو ١٢٢٢م ، دُمّر حيش روسي ضحم على ضفاف نهر كالكا بالقرب من بحر آزوف ، كان يقوده أمراء كييف وحاليش وتشيرنيحوف وسمولينسكي . و لم يتابع حنرالات المغول انتصارهم ، وإنما دخلوا منطقــة القـرم ونهبــوا مركزا تجاريا لأبناء حنوا في سولدايا، ثــم انسـاحوا شـرقا و لم يتوقفـوا إلا لكــى يهزمـوا حيشا من بلغار الكاما ويخربوا بلدهم، وفي باكورة عام ٢٢٣م ، انضموا إلى حنكيز خان عند نهر سيحون (السرداريا).

تعلق الضحايا الغربيون لهذه الغزوة الشاسعة بأمل أن تكون ظاهرة معزولة ، جائحة مفزعة لا تتكرر . غير أن جنكيز خان امتلاً سرورا بجنرالاته ؛ إذ علاوة على ما قاموا به من استطلاع قيم واكتشافهم عدم وجود جيش يتصدى لهم في غرب آسيا ، فقد أرهبوا الأمم هناك بقسوة تحول دون أن يجرؤ أيّ من تلك الأمم على معارضتهم عندما يحين الوقت للغزو الجاد (١٦).

<sup>(</sup>١٥) للمترجم: كيبشاك: Kipchak اتحاد قباتلى احتل في القرن الحادي عشر مناطق شاسعة من السهول الأوروبية الآسيوية تمتد شمالا من بحر الآرال (شرقي بحسر قزوين) وغربا شمال البحر الأسود. يُنطق اللفظ بالروسية (بولونستى)، ويُعرف لدى البيزنطيين باسم كوسان.

Pretshneider, op. cit. , i,pp. 294-9 . (۱۶) هو تتصف الروايات الروسية عن الحملة ننوع من الإضطراب Karamzin, *History of the Russian Empire* (in Russian), iii, p. 545; Vernadsky, . أنطر

وعندما مات حنكيز خان عام ١٢٢٧م ، كانت أملاكه ممتدة من كوريا إلى فارس ومن المحيط الهندي إلى سهول سيبيريا المتجمدة . ليس هناك رجل آخر ولم يتأت لرحل آخر عبر التاريخ أن يقيم امبراطورية شاسعة كهذه. ومن الحال أن يفسّس نجاحـه بنظريـة ما تقول أن الحافز الإقتصادي هو الذي دفع المغول إلى التوسع ؛ ولا يسعنا ســرى أنهــم كانوا وسيلة مواتية لزعيمهم التوسعي . لقد كان جنكيزخان مهنمدس مصيره . ولكنه يبقى لغزا . فمن حيث المظهر ، قيل لنا إنه كان طويلا قويا بعينين كعيني القط . ويقينا كانت طاقة احتماله البدنية هائلة ، ويقينا كذلك أن كان لشخصيته أعمق الأثر لدى كل من تعامل معه . كانت مهارته في التنظيم فائقة ؛ وكان يعرف كيف ينتقى الرحال وكيف يعاملهم . وكان لديه احترام أصيل للعلم ، وكان على استعداد دائما للإبقاء على حياة أي دارس للعلم ؛ غير أنه لسوء الحظ لم يتح إلا لقليلين لبيان علمهم . وتبنسي للمغول الأبجدية الأوغورية وأرسى قواعد الأدب المغـولي . وكـان مـن النواحـي الدينيـة يتصف بالتسامح ، وعلى استعداد لمد يد العون لأية طائفة لا تعارضه سياسيا. وقد أصر على أن تكون الحكومة عادلة ومنظّمة . وطُهّرت الطرق من قُطّاعها ، وأنشئت خدمة بريدية ؛ وازدهرت التجارة تحت رعايته وغدا بإمكان القوافل الضخمة أن ترتحل سنويا بعرض آسيا وهي آمنة . على أنه كان بالغ القسوة ؛ فهو لا يولي أي اعتبار للحياة البشرية، أو تعاطف مع المعاناة الإنسانية ، فهلك الملايين من أبناء المدن في حروبه ؟ وشاهد ملايين القرويين حقولهم وبساتينهم وقمد استحالت حرابها . لقمد كمانت اميراطوريته ترتكز على دعامات البوس الإنساني(١٧).

### ١٢٢٧م: استخلاف أوغوداي

أتاحت وفاة الغازى الكبير فرصة من الراحة للعالم الخارجي ، إذ انقضت سنتان تقريبا قبل تسوية الإستخلاف على الإمبراطورية . وتقضى الأعراف المغولية بحق أكبر الأبناء وذريته في الاستخلاف على الإمبراطورية ، وبحق أصغر الأبناء في الإحتفاظ بأراضى الوطن في دعوة المؤتمر (كوريلتاي) الذي يصدق على الإستخلاف . وخالف جنكيزخان تلك الأعراف وسمّى ابنه الثالث أوغوداي وريثا للسلطة العليا، متخطيا

The Novgorod Chronicles ويعلق تساريخ نوفجسورو Kievan Russia, pp. 236-9. والم أين ذهبوا (ed.Nasonov), p. 63

<sup>(</sup>۱۷) يرد موجز حيد عن شحصية حكيز خان في. Martin, op. cit. pp. 1-10

بذلك أكبر أبنائه يوجى الذي حامت الشكوك حول شرعيته ، فضلا عن أن سحله العسكري والإداري لم يكن مرضيا . وكان ابنه الثاني ياحاتاي حنديا يتقد ذكاء ، لكن طباعه كانت من الحميّة والإندفاع بميث تحول دون أن يكون حاكما مقتدرا. أما أوغوداي ، وبرغم كونه أقل في مواهبه البادية ، فقد ظن حنكيز خان أن لديه من الصم والمهارة ما يساعده على التعامل مع أخويه وأتباعه . وربما كان أصغر الأبناء تولـوي أقدر الإخوة أولا أن أعاقه ما اعتباد عليه من الإنغماس في ملذاته . وباعتباره الأمير المسؤول عن استدعاء المؤتمر (كورياتماي) للإنعقاد ، فقد كمان الشخصية المحورية في حسم الاستخلاف ، وحث زعماء القبائل على تنفيذ رغبات حنكيزخان . وأصبح أوغوداي الخال الأعلى ، وخصصت لأقاربه أملاك ضخمة ، وحصل إخوة حنكيز خان على المقاطعات الشرقية المحيطة بنهر أمور وغيرها في منشوريا، واحتفظ تولوي "بأراضي الوطن" الواقعة على نهر أونون . وكان الميراث الشخصى لأوغوداي أراضي كيرات ونايمان السابقة ، وورث ياحاتاي مملكتي أوغور وكارا حيتان . ومُنح أبناء يوجى المتوفى ، باتو وأوردا وشيبان ، المقاطعات الشرقية الممتدة حتى الفولجا . على أنه في الرقت الذي سُمح للأمراء بممارسة الحقوق المطلقة على رعاياهم ، كان عليهم أن يطيعوا قانون المغول الإمبراطوري ، وأن يقبلوا القرارات الصادرة من حكومة الخان الأعلى التي أقامها أوغوداي في كاراكورام . إن وحدة الإمبراطورية المغولية لم تصب باذی(۱۸)

عندما عاد جنكيز خان وجيوشه إلى منغوليا غادر حلال الدين الخوارزمي ملجأه في الهند وجمع حوله البقايا الكبيرة المتبقية من جيوش أبيه . واستُقبل في فارس بالترحيب على أنه المحرر من المغول ، وبحلول عام ١٢٢٥م غدا سيد الهضبة الفارسية وأذربيجان ، وبحلول عام ١٢٢٦م أصبح السيد الأعلى في بغداد . وبتهديد مملكته للأيوبيين ، كان مثابة عامل مفيد من عوامل السياسة الفرنجية في سوريا ؛ بيد أن المسيحيين الأبعد في الشمال وحدوا فيه حارا أسوا حتى من المغول . إذ غزا حورجيا عام ١٢٢٥م ، فأرسلت العاهلة الجورجية روسودان أخت حورج الرابع -وهى ملكة غير متزوجة وإن لم تكن عذراء - حيشا لمقلاقاته . غير أن زهرة الفرسان الجورجيين كانت قد سقطت قبل ذلك بأربع سنوات في حواناي ، فكانت هزيمة جنودها مهمة يسيرة في حارني على حدودها الجنوبية . وأثناء فرار الملكة نفسها إلى كوتايس ، احتل حلال الدين عاصمتها

Grousset, L'Empire Mongol, pp. 284-91 (۱۸)

تفليس وخربها وضم وادى نهر كور كله . وحاول الجورجيون عام ١٢٢٨م استعادة مقاطعاتهم المفقودة ، لكن المحاولة انتهت بكارثة ، إذ انكمشت المملكة الجورجية واقتصرت على أراضيها المطلة على البحر الأسود ؛ ولم تعد ذات قيمة كمخفر شمالي شرقي للعالم المسيحي ، ولا كقوة تستطيع تحدى قضة المسلمين على آسيا الصغرى (١٦).

ولم يمض وقت طويل حتى عاد المغول إلى الغرب . وكان عليهم أولا قمع شورة صينية في شمال الصين . على أنه في أوائل عام ١٦٣١م ، ظهر حيش مغولي ضخم في فارس بقيادة خورماكان ، وساعدته ذكرى الغزو المغولي السابق مساعدة حيدة ؛ فلم يجد مقاومة في مسيرته من خراسان إلى أذربيجان ، إذ هرب حلال الدين أمامه ، لكي يموت ميتة غامضة في كردستان . وتبعه حنوده الخوارزميون في فراره ، وأعادوا تجميع أنفسهم في الجزيرة حيث ابتعدوا مؤقتا عن حشود المغول ؛ ومن هناك عرضوا على الأبويين المتشاحنين أن يستأجروهم ، إلى أن تم القضاء عليهم في نهاية الأمر بالقرب من محمى عام ١٤٤٦م . وضم خورماكان شمال فارس كله وأذربيجان إلى الإمبراطورية المغولية ، وظل من عام ١٢٤٦م إلى ١٢٤١م يحكم المقاطعة من معسكرفي موغان بالقرب من بحر قزوين . وفي ١٢٤٦م غزا جورجيا ؛ وكانت الملكة روسودان قد أعادت احتلال تفليس بعد سقوط حلال الدين ، لكنها هربت ثانية الى كوتيس ، واستولى المغول على شرقي حورجيا . وبعد انتهاء فظائع الغزو ، كان الجورجيون واستولى المغول كثيرا على الخوارزميين نظرا لكفاءة إدارتهم . وفي ١٢٤٢م ، أصبحت الملكة نفسها تابعة لهم على فهم أن المملكة الجورجية كلها من المقرر منحها لإبنها ليحكمها تحت السيادة المغولية .

### الغزو المغولي لأوروبا

كان المسيحيون في المناطق الشمالية الأبعد أقل ارتياحا . وفي ربيع ١٢٣٦م تجمع

ا أساكن (١٩) انظر ترجمة حياة جلال الدين التي كتبها أمين سره الساصر (١٩) an-Nasair (ed. Houdas) ب في أساكن عتلمة؛ Browne, op. cit. ii, pp. 447-50. وانظر Browne, op. cit. ii, pp. 447-50. وعن انهيار حور حيا أنظر. Georgian Chronicle (ed. Brosser), i, pp. 324-31.

Browne, op. cit., ii, pp. 449-50; d'Ohsson, iii, pp. 65-6; Georgian Chronicle, i, p. (7.)

حيش مغولي ضخم شمال بمحر الأرال بقوده باتو ، إبـن يوحـي ، الـذي كـانت أملاكـه تتضمن تلك السهول. وكان مع باتو إخوته وأربعة من ابناء عمومته هم حويوك وقادان، إبنا أوغوداي ، وبايدار بن ياجاتاي ، ومونغكا بن تولسوي . أما القائد المسيـن سوبوتاي فكان رئيسا للأركان. وبعد أن أخضع الجيش المغولي القبائل التركية على الفولجا، زحف على الأراضي الروسية في خريف ١٢٣٧م، وفي ٢١ ديسمبر شن هجوما على ريازان واستولى عليها ، وتُتل أميرها وسكانها جميعًا ؛ وبعد أيام قلائل سقطت كولومنا ، وفي وقت مبكر من العام الجديد هاجم المغول مدينة فلاديمير العظيمة التي لم تصمد سوى ستة أيام ، ولدى سقوطها يـوم ٨ فـبراير ١٢٣٨م حدثـت مذبحـة أخرى بالجملة . ونهبت سوزدال في نفس الوقت تقريبا ، وأعقب دلك احتلال وتدمير المدن الثانوية في وسط روسيا ، موسكو و يوريف و حاليش و بيريسلاف و روستوف و ياروسلافل . وفي ٤ مارس مُزم وتُتل امير فلاديمير ، يوري العظيم ، على ضفاف نهر سيتّى ، وبعد المعركة مباشرة سقطت تفير و تورزهوك ، وتقدم الغزاة على تلال فالداي باتجاه نوفغورود ، ولحسن حظ تلك المدينة هطلت أمطار الربيع وأغرقت الآحمام والأدغال المحيطة بها من كافة نواحيها ، فانسحب باتو لتمضية ما تبقى من العام في سحق المقاومة الأخيرة للكيبشاك ، بينما هزم ابن عمه مونفكا قبائل الان والقبائل القوقازية الشمالية ، ثم قام بغارة استكشافية وصل فيها حتى كيف.

وفي خريف ١٧٤٠م قاد باتو الجيش المغولي الرئيسي داخل أكرانيا . وخربت مدينتا شيرنيجوف وبيريسالفل ، وتم الإستيلاء على كييف يوم ٦ ديسمبر بعد أن دافعت عن نفسها دفاعا باسلا . ودُمّر الكثير من أعظم كنوزها ، وتُتل أغلب سكانها على الرغم من الإبقاء على حياة قائد حاميتها ، دميتري ، لما أبداه من شحاعة أعجب بها باتو ومن كييف ، زحف جزء من الجيش بقيادة بايدار بن ياجاتاي شمالا إلى داخل بولندا غربا ساندومير وكراكاو . واستنجد الملك البولندى فرسان التيوتون الذين كانوا مستقرين على الساحل البلطيقي . وفي ٩ ابريل ١٢٤١م دارت معركة تسرسة في والستاد بالقرب من ليغنيستز ، احتثت فيها شأفة الجيوش المشتركة لفرسان التيوتون والملك البولندي . غير أن بايدار لم يغامر بالتوغل أكثر من ذلك غربا ، فحرب والملك البولندي . غير أن بايدار لم يغامر بالتوغل أكثر من ذلك غربا ، فحرب سيليسيا، ثم أنجه حنوبا خلال مورافيا إلى داخل هنجاريا.

وفي ثلك الأثناء عبر باتو و سوبوتاي إلى جاليكيا ، يدفعان أمامهما قطعان الفارين

المرعوبين من كل الأقوام في السهرب. وفي فبراير ١٢٤١م عبرا حبال الكاربات (٢١) إلى داخل وادى هنجاريا . وخرج الملك بيلا على رأس حيشه لملاقاتهم وهُزم هزيمة مأساوية يوم ١١ ابريل بجوار حسر موهي على نهر سايو . وتدفق المغول على هنجاريا إلى داخل كرواتيا ومضوا حتى شواطئ البحر الأدرياتيكي . ومكث باتو نفسه بضعة أشهر في هنجاريا التي يبدو أنه كان يرغب في ضمها إلى الإمبراطورية المغولية . بيد أن الرسل حاءت في ١١٢٤٢م بنباً وفاة الخان الكبير أوغوداي في كاراكورام يوم ١١ ديسمبر ١٢٤١م.

ولم يكن بوسع باتو أن يظل بعيدا عن منغوليا في الوقت الذي يتقسرر فيه الإستخلاف ؛ إذ أنه أثناء الحملة الروسية تشاجر شجارا مريرا مع اثنين من أبناء عمومته هما جويوك بن أوغوداي وبوري حفيد ياغاتاي ، وقد انسحب كلاهما في غضب إلى الوطن . وأظهر أوغوداي مناصرته لباتو ضد إبنه الذي أرسله يخزيًا إلى المنفي. على أن جويوك ، باعتباره أكبر أبناء الخان ، كان ما يزال قويا . وعين أوغوداي كخليفة له حفيده شيريمون الذي قُتل أبوه كوشو في الحرب مع الصينيين . ومع ذلك ، كان شيريمون صغيرا غير ذي تجرية ، ولذا تولت الوصاية أرملة أوغوداي ، توراجينا نعاتون ، الأميرة النايمانية بالميلاد ، وعقدت العزم على أن يعتلى جويوك العرش . واستدعت المؤتمر (كوريلتاي) للإنعقاد ، على أنه برغم الإعتراف بسلطتها إلى حين تعيين خان عظيم جديد ، فقد مرت خمس سنوات دون أن تتمكن من إقناع الأمراء الأقارب وزعماء القبائل بقبول جويوك ، وتولت إدارة الحكومة خلال تلك السنوات الخمس . ولقد كانت ذات طاقة ونشاط لكنها كانت بخيلة . وبرغم أنها كانت مسيحية بالميلاد ، إلا أنها قربت إليها مسلما هو عبد الرحمن الذي اتهمته الشائعات بالتعجيل بموت أوغوداي . وتسبب فساده وحشعه في أن أصبح مكروها من الجميع ؛ بالتعجيل بموت أوغوداي . وتسبب فساده وحشعه في أن أصبح مكروها من الجميع ؛ عير أنه لم تتوفر لأحد السلطة الكافية للنيل من الوصاية (٢٢).

<sup>(</sup>٢١) المترحم:Carpathian Mountains: ، سلسلة حبال في وسط أوربـا تمتــد الى الحنــوب الشــرقي مــن حنوب بولندا خلال الجمهورية التشيكية وآكرانيا الى شمال شرق رومانيا.

<sup>.</sup> Novgorod Chronicle, pp.74-6, من المصادر الشرقية Bretscheider, op. cit. i, pp.308 (۲۲)
Strakosch-Grossman, Der Einfall den Mongolen ناظر كاملة أنظر 285-8.
in Mitteleuropa in den Jahren 1241 und 1242, also Sacerdoteanu, Marea Invazie
Tatara si Sud-estul European

Bar-Hebraeus (trans. Budge), pp. أنظر Grousset, op. cit. pp.303-6 . (۲۳) عن رصایة توراحینا، . 6-410-11.

### ٢٤٢م: المغول في آسيا الصغرى

لم يشأ باتو التورط في مغامرات في الغرب إلى أن تمأكد الإستخلاف. واحتفظ بمحاميات في روسيا ، لكن وسط أوروبا كمان في حالة من الهدوء. ولم يستمر تقدم المغول إلا في غربي آسيا حيث أرسلت الوصية قائدا يتصف بالنشاط والإقتدار يدعى بايشو ليكون حاكما لغرب آسيا.

وفي أواخر عام ١٢٤٢م غرا مايشو أراصى السلطان السلحوقي كيخسرو ، الذي كان آنذاك في الجزيرة يسعى إلى صم أراص لا سيد لها بعد انهيار حلال الدين . وفي بداية الربيع سقطت إرزن الروم للمغول . وفي ٢٦ يونية ١٢٤٣م هُزم حيش السلطان في صدغ بالقرب من إرزنجان، وتقدم بايشو إلى قيصرية-مازاكا ؟ فاستسلم كيخسرو وقبل السيادة المغولية ، وسارع حاره هيثوم ملك أرمينيا في أن حذو حذوه (٢٤).

وربما كان متوقعا أن يخطط أمراء العالم المسيحى الغربي للترتيب لعمل متناسق ضد هذا الخطر المرعب. وقد سبق في عام ١٣٣٢م ، عندما دمر خورماكان القوة الخوارزمية في فارس، أن أرسل الحشاشون مبعوثين إلى أوروبا لتحذير المسيحيين وطلب المساعدة بعد أن بات مقرهم الرئيسي في الموت في الجبال الفارسية مهددا (٢٥٠). وفي المساعدة بعد ما بدا مصير أوروبا الوسطى محتوما ، حث البابا حريجوري التاسع على إنشاء تحالف كبير لإنقاذها . غير أن الاميراطور فريدريك، الذي كان الآن منهمكا في إنطاليا ، رفض التحول عن موقفه . وأمر ابنه كونراد ، باعتباره حاكما لألمانيا ، بتعبئة الجيش الألماني ، وناشد ملكي فرنسا وانجلترا لتقديم المساعدة (٢١). وعندما انسحب المغول إلى روسيا في العام التالي عاد العالم المسيحى الغربي إلى أوهامه . إذ ساعدت أسطورة القس حون على انتشار عقيدة تكاد تكون رؤيويّة تركت أثرا فائقا بأن الخلاص قادم من الشرق . ذلك أن أحدا لم يتأن ليتدبر أنه

Ibn Bibi (ed. Houtsma), iv, pp. 234-47; Bar-Hebraeus (trans. Budge), pp. 406-9; Vincent of Beauvais, Speculum Historiale (Douai edition), xxx, pp. 147, 150. See Cahen, La Syrie du Nord, pp. 694-6

See Pelliot, 'Les Mongols et la Papauté', in Revue de l'Orient Chrétien, vol xxiii, pp. (5°)
238 ff..

<sup>(</sup>۲۶) ( Historia Diplomatica Friderici Secundi, v, pp. 360-841, 921-85 ) سلسلة من الخطابات حول الخطر التتري.)

إذا كان وانع-كان الكيراتي هو القس حون، فمن غير المحتمل أن يقوم الذي قضى عليه بنفس دوره. فكان كل فرد يفضّل تذكر أن المغول حاربوا المسلمين وأن أميرة مسيحية تزوحت أحد أفراد الأسرة الإمبراطورية. وإن لم يكن خان المغول الأعظم مسيحيا؛ إنهم كانوا يأملون أن يتلهف إلى أن يكون نصيرا للأيديولوجية المسحية ضد قوى الإسلام. إن وحود مثل هذا الحليف المحتمل شديد البأس في الخلفية الشرقية حعل اللحظة تبدو مؤاتية لحملة صليبية حديدة ؛ وكان هناك صليبيا مهيّاً في المتناول (٢٧).

Pelliot, loc. cit.; Marinescu, 'La Prêtre Jean' in Bulletin de la Section Historique de (YY) l'Académie Roumaine, vol. x passiné Langlois, La Vie en France au Moyen Age, vol. iii, pp. 44'56.

# القصل الثاني:

القديس لويس



### الهديس لويس

## "لا ينتّغ الإنسان بكونه مَرضيّا عِند الله" (أبوب ٣٤:٩)

في ديسمبر ١٧٤٤م أصيب ملك فرنسا لويس التاسع بمرض مولس بعدوى الملاريا. وبينا كان راقدا والموت منه قريب أقسم لإن شُفي لينطلقن في جملة صليبية . وأنقذت حياته ؛ وما أن استرد صحته حتى بدأ في ترتيباته . والملك الآن في التلاثين من عمره ، طويلا واهن البنية أشقر الشعر والبشرة، يعانى دائما من مرض الحمرة والأنيميا، لكن شخصيته لم تفتقر إلى القوة قط . وقليل من الجنس البشرى كله كان على مشل هذا الورع المخلص الواعي . وكملك شعر بأنه مسؤول أمام الرب عن رفاهية شعبه ؛ ولم يسمح لأي اسقف ، ولا حتى للبابا نفسه ، بأن يقف بينه وبين هذا الواحب . وكانت مهمته أن يوفر حكومة عادلة . وبرغم احترامه المرتاب لحقوق أتباعه الاقطاعية وكانت منهمة أن يقوموا بدورهم ، وإذا ما فشلوا في ذلك قلص سلطاتهم و لم يكن في ذلك مبتدعا. وبفضل هذا الالتزام الصارم فاز بالإعجاب حتى من أعدائه ؛ وزاد من إعجابهم ما كان له من ورع شخصى وتواضع وتقشف مشهود . وكانت نظرته إلى الوفاء بالعهد نظرة سامية، فلم يُخلف وعدا قط. و لم تكن لديه رحمة إزاء الآنجين؛ وكان الوفاء بالعهد نظرة سامية، فلم يُخلف وعدا قط. و لم تكن لديه رحمة إزاء الآنجين؛ وكان صارما، بل قاسيا، في معاملاته مع الهراطقة والكفرة . وكان أصدقاؤه يجدون في حديشه صارما، بل قاسيا، في معاملاته مع الهراطقة والكفرة . وكان أصدقاؤه يجدون في حديشه

سحرا وسخرية رقيقة ، لكنه كان يتناءى عن وزرائه وأتباعه ؛ وكان إزاء أطفاله سيدا مستبدا . وكانت مليكته مرجريت البروفانسية فتاة تتصف بالمرح وبسروح الإستعلاء ، لكنه روضها وأحال سيرتها إلى ما يناسب زوجة قديس (١).

وفي ذلك العصر ، عندما كانت الفضيلة تحظى بالإعجاب الكبير لكنها نادرا ما تتحقق، حاوز الملك لويس في رفعته رفاقه العواهل . وكان طبيعيا أن تساوره الرغبة في الذهاب في حملة صليبية ؛ ولقي امتئاله الواقعي للحركة تقديرا تشوبه البهجة . وكانت الأحوال في مسيس الحاجة إلى حملة صليبية . وفي ٢٧ نوفمبر ١٢٤٤م ، وبعد كارشة غزة مباشرة ، أبحر حاليران أسقف بيروت من عكا ليخبر أمراء الغرب ، نيابة عن بطريق القلس روبرت ، بحتمية إرسال التعزيزات وإلا فسوف تهلك المملكة كلها . وفي يونية ٥٤٢٥م ، عقد البابا إينوسنت الرابع ، بعد أن أخرجته قوات الامبراطور من إيطاليا، بحلسا في مدينة ليون الإمبراطورية لمناقشة كيفية كبح جماح فريدريك ؛ انضم اليه هناك الأسقف حاليران وكذلك ألبرت بطريق أنطاكية . وكان إينوسنت قد شعر ببعض الإساءة عندما طلب من لويس التغاضي عن كل أعماله المضادة للإمبراطور ، بيروت حاليران من أحوال الشرق الباعثة على القنوط ، أعلن في سرور تأييده لتعهدات بيروت حاليران من أحوال الشرق الباعثة على القنوط ، أعلن في سرور تأييده لتعهدات الملك الصليبية ، وأرسل أودو ، الكاردينال-الأسقف في فراشاتي للتبشير بحملة صليبية المائر أنحاء فرنسا(٢).

استمرت ترتيبات الملك ثلاث سنوات . وفُرضت ضرائب غير عادية لتمويل الحملة، ولم يُستثن زحالُ الدين من دفعها مما أثار حنقهم . وكان لابد من تدبير أمر الحكم في البلاد ، فعهد بالوصاية مرة أخرى إلى الملكة الأم بلانش ، التي ثبّت اقتدارها كحاكم أثناء الفسرة العاصفة السابقة على بلوغ ابنها سن الرشد . وكانت هناك مشاكل خارجية يتعين تسويتها ، إذ ينبغي حث ملك انجلترا على الحفاظ علسي السلام (٢). وكانت العلاقات مع الامبراطور فريدريك حساسة بوجه حاص ؛ إذ فاز

 <sup>(</sup>١) تتضح شخصية لويس بجلاء بيّن في الـتراجم الـتي كتبهـا عنـه Joinville و William of Nangis
 رحمان اللّه الأخير هـو كـاهن اعـتراف الملكة مرجريـت الـذى , وكتب
 آخرترجمة له ليمرر الحاقه بالقديمـين.

Hefele-Leclercq, Histoire des Concile, v, 2, pp. 1635, 1651-3, 1655-61; MS. of (Y) Rothelin, pp. 566-7; Joinville, ed. Wailly, p. 37; William of Saint-Pathus, pp. 21-3; William of Nangis, R.H.F. vol. xx, p. 352.

Joinville, pp. 41-2; William of Nangis, loc. cit.; Powicke, King Henry III and the (T)

لويس بعرفان فريدريك والنزامه الحياد الصارم في الشحار بين البابوية والامبراطور ؟ لكنه هدد بالتدخل عام ١٢٤٧م عندما اقترح فريدريك على حلفاته مهاجمة شخص البابا في ليون. وفضلا عن ذلك ، فإن فريدريك هو والد ملك القسس الشرعى ، ولذا ليس من حق لويس دخول بلاده مالم يأذن له الملك كونراد ، ويبدو أن المبعرثين الفرنسيين دأبوا على إطلاع فريدريك اطلاعا كاملا بالحملة الصليبية المنتواة ، وأن فريدريك - الذي أعرب عن تعاطفه مع الحملة - نقل المعلومات إلى بلاط مصر . وكان لزاما العثور على السفن التي سوف تنقل الحملة إلى الشرق ، وبعد مفاوضات قليلة وافقت حنوا ومرسيليا على تقديم العون الضرورى . أما البنادقة ، الذين ساءهم بالفعل هذا المخطط الذي قد يعوق ترتيباتهم التحارية الطيمة مع مصر ، فقد راد ذلك من عدائهم الدفين (1).

### ١٢٤٨ : الملك لويس يبحر من إيجو-مورت

وأخيرا غادر الملك لويس باريس يوم ١٢ أغسطس ١٢٤٨م، وفي اليوم الخامس والعشرين أبحر من إيجو – مورت قاصدا قبرص وبصحبته الملكة وأخوين من إخوته هما روبرت كونت أرتوا ، وتشارلز كونت أبخو . وتبعه اثنان من أبناء عمومته ، هيو دوق برحندى ، وبطرس كونت بريتاني ، وكان كل منهما قد اشترك في حملة صليبية عام ١٢٣٩م ؛ وهيو العاشر (أوف لوسينان) ، كونت لا مارش ، وزوج أم الملك هنرى الثالث ، الذي كان شابا في الحملة الصليبة الخامسة ؛ ووليم (أوف ديامبير) ، كونت فلاندرز ؛ وجوى الثالث كونت سانت بول ، الذى شارك أبوه في الحملتين الثالثة والرابعة ؛ وجون كونت ساربروك ؛ وابن عمه المؤرخ حون (أوف حوانفيل Dohn of إيجو – مورت ، والبعض منهم من وايجو – مورت ، والبعض الآخر من مرسيليا . واستأجر المؤرخ حوانفيل وابن عمه – ومع كل منهما تسعة فرسان – قاربا من الميناء الأخير (أق

وانطلقت في أثرهم مباشرة كتيبة انجليزية بقيادة وليم ، إيرل سالزبرى ، وهو حفيد

Lord Edward, i, p. 239.

Hefele-Leclercq, op. cit. v, 2, pp. 1681-3. Al-Aïni, p. 201, المناطان المن

Joinville, pp. 39-40, 43-6; Matthew Paris, v, pp. 23-5. (\*)

هنرى الثاني و (فير روزاموند) . وخطط لـوردات انجليز آخرون للإنضمام إلى الحملة الصليبية ، لكن هنرى الثالث لم يشأ أن يفقد خدماتهم ، ولذا رتب أن يحول البابا دون مرورهم . وحاء من اسكتلندا باتريك ، إيرل دونبار ، الذي مات في رحلته إلى مرسيليا (١).

وصل الأسطول الملكى ميناء ليماسول يوم ١٧ سبتمبر ؛ وهبط الملك والملكة إلى البر في الصباح التالى . وخلال الأيام القليلة التالية تجمّع جنود الحملة الصليبية في قبرص. وبالإضافة إلى نبلاء فرنسا جاء من عكا السيد الأعظم القائم بالأعمال لنظام فرسان المعبد ، وبارونات سوريون كثيرون ، واستقبلهم هنرى ملك قبرص جميعا بحفاوة ودودة (١٧).

عندما نوقشت خطة الحملة وافق الجميع على أن تكون مصر هي المستهدفة . فهى أغنى مقاطعات الإمبراطورية الأيوبية وأيسرها اقتحاما ؟ وتذكروا كيف أن السلطان أثناء الحملة الصليبية الخامسة كان على استعداد لمبادلة القلس نفسها بدمياط . وعندما اتخذ القرار أبدى لويس رغبته في أن تبدأ العمليات على الفور ، لكن سادة الأنظمة الدينية العسكرية والبارونات السوريين أثنوه عن عزمه ، إذ سرعان ما سوف تبدأ العواصف الشتوية ، ومن الخطورة الإقتراب من ساحل الدلتا بضفافه الرملية الخؤونة وندرة موانيه. وفضلا عن ذلك، كانوا يأملون في اقناع الملك بالتدخل في نزاعات الأيوبيين العائلية ؟ ذلك أنه في صيف ١٢٤٨م طرد صاحب حلب الناصر يوسف ابن عمه الأشرف موسى من حمص ، فاستنجد الأمير المخلوع بالسطان أيوب الذي جاء من مصر وأرسل حيشا لإستعادة حمص ، وكان فرسان المعبد قد بدأوا فعلا في التفاوض مع مصر وأرسل حيشا لإستعادة حمص ، وكان فرسان المعبد قد بدأوا فعلا في التفاوض مع الفرنج . على أن الملك لويس لا شأن له بهذه المخططات . إذ أنه قد حاء ، كشأن الصليبيين الزائرين في القرن الماضي ، لمحاربة الكفرة لا للخوض في الدبلوماسية . وأمر المعبد بقطع مفاوضاتهم (٨).

Matthew Paris, iv, pp. 628-9, v, pp. 41, 76. (7)

Joinville, pp. 46-7; Gestes des Chiprois, p.147. (Y)

Joinville, pp. 47, 51, 52; William of Nangis, pp. 367-9; Abu'l Feda, p. 125; Maqrisi, x, pp. 198-9.

### ١٢٤٥ - ١٢٤٧م : بعثة (بيان دل كاربين) إلى منغوليا

إن الهواجس التي منعت الملك من أن يتفق مع أي مسلم لم تنطبق على المغول الوثنيين. وكانت لديه سابقة يحذوها . ففي عام ١٧٤٥م استكمل البابا إينوسنت الرابع حهوده الرامية إلى انقاذ العالم المسيحي في الشرق الأدنى بأن أرسل سفارتين إلى بـلاط الخان الأعظم في منغوليا . وغادرت ليون في ابريل من ذلك العام إحدى البعثين برئاسة الفرنشيسكاني جون (أوف بيان دل كاربين) ، وامضت خمسة عشر شهرا في رحلتها عبر روسيا وسهوب أواسط آسيا إلى أن وصلت في أغسطس ١٢٤٦م إلى المعسكر الإمبراطوري في سيرا أوردو القريب من كاراكورام في الوقت المناسب لتشهد المؤتمر (كوريلتاي) الذي انتخب حويوك ووضعه على قمة السلطة . وكان لدى حويوك الكثير من النساطرة ضم مستشاريه ، فاستقل البعثة البابوية استقبالا طيبا . بيد أنه عندما قرأ رسالة البابا التي تطالبه بقبول المسيحية ، كتب ردا يأمر فيه البابا بالإعتراف بسيادته والحضور مع جميع أمراء الغرب لتقديم فروض البولاء والطاعة . ولدي عودة حون (أوف بيان دل كاربين) إلى البلاط البابوي في نهاية عمام ١٢٤٧م ، سلَّم البابا ذلك الخطاب المنبّط وتقريرا مفصّلا أوضح فيه أن المغول لا هم لهم سوى الغزو(٩). على أن إينوسنت لم يكن ليترك أوهامه تذهب كلية أدراج الرياح ؛ فانطلقت سفارته الثانيــة برئاسة آسلين اللومباردي الدومينيكاني بعد ذلك بقليل وارتحلت عبر سوريا ، حيث قابل القائد المغولي بايشو في مايو ١٧٤٧م في تبريز . ووحد آسلين في شيخص بايشو رحلا عدوانيا مقيتا ، لكنه كان على استعداد لمناقشة إمكانية التحالف ضد الأبوبيين . فخطط للهجوم على بغداد ، وسوف يناسبه أن تتولى حملة صليبية تشتيت انتباه مسلمي سوريا . وأسل مبعوثين مع آسلين في عودته إلى روما هما آيبج وسركيس، ويقينا كـــان ثانيهما نسطوريا، و رغم افتقارهما إلى سلطات التفويض المطلقة، فقد انتعشت آمال الغرب مرة أخرى . ومكثا مع اليابا نحوا من عسام . وفي نوفمبر ١٢٤٨م طُلب منهما العودة إلى بايشو يحملان الشكوى من أنه ليس هناك شي يتخذ حول التحالف (١٠٠).

وأثناء أن كان الملك لويس في قبرص جاءه في نيقوسيا اثنان من النساطرة في ديسمبر ١٢٤٨م هما مارك وداود ، وقالا إنهما مرسلان من القائد المغولي أليغيداي ،

See Pian del Carpine, Historia Mongolorum (ed. Pulle), (٩) المنافرة عن هذه السفارة, esp. pp. 115 ff. Guyuk's letter is given ibid. pp. 125-6.

See Pelliot, "les Mongols et la Papauté", Revue de l'Orient Chrétien, vol. xxviii, pp. (1.) 112,131.

وهو المفوض على الموصل من قبل الخان الأعظم . وأبرزا رسالة تتحدث بإسهاب مفرط عن تعاطف المغول مع المسيحية ، مما أدخل البهجة على لويس فأرسل على الفور بعثة من الدومينيكانيين يرأسها أندرو (أوف لونيمو) وأخوه ، وكلاهما يتحدث العربية . وكان أندرو في الواقع هو وكيل البابا الرئيسي في المفاوضات التي حرت مؤخرا مع القائلين بالطبيعة الواحدة للمسيح . وحملت البعثة معها نموذحا لكنيسة، كهدية تلائم رحّال بدوى متحول إلى المسيحية ، وبعض الآثار الدينية لمذبحها ، وهدايا أخرى دنيوية. وغادر أفراد البعثة قبرص في يناير ٢٤٩ مم قاصدين معسكر أليغيداي الذي أرسلهم إلى منغوليا . وبوصولهم إلى كاراكورام وحدا أن حويوك قد مات وأرملته أوغول كايميش تقوم بأعمال الوصاية . وكانت كريمة مع البعثة ، لكنها اعتبرت هدايا الملك بحرد إتاوة من تابع لسيد ، بينما حالت مشاكل الأسرة الحاكمة في الوطن دون أن ترسل حملة كبيرة إلى الغرب ، وإن توفرت النية لديها . وعاد أندرو بعد ثلاث سنوات بلاشئ سوى خطاب من سيد أعلى شكرت فيه الوصية تابعها لما أبداه من انباه وطلبت إرسال هدايا مماثلة كل سنة . وذهل لويس من هذا الرد ، غير أنه كان لا يزال يعلق الأمال على التوصل إلى تحالف مغولي يوما ما (١١١).

وهكذا ، فإن إقامة الحملة الصليبية في قبرص لم يكن لها أثر سياسى . وكان الملك لويس قبل ذلك بنحو عام قد أرسل الركلاء لجمع الطعام والأسلحة للجيش ؛ وقد تحققت المهمة الأخيرة على نحو مفيد ، غير أن هيئة المهمات الحربية (الكوميسارية) لم تكن تتوقع أن تُطعِم تلك الأفواه الكثيرة لأكثر من شهر أو شهرين . ومع ذلك ، لم تستطع الحملة عمليا الإبحار لغزو مصر قبل شهر مايو ٤٩٢٩م . وعندما حل الربيع ، طلب لويس من المستعمرات التجارية الإيطالية المحلية تزويده بالسفن ، وعارض البنادقة الحملة الصليبية برمتها و لم يقدموا المساعدة المطلوبة . وفي شهر مارس بدأت حرب صريحة بين أبناء حنوا وأبناء بيزا بطول الساحل السورى ، ووقعت أسوأ نتائجها على أبناء حنوا الذبين يعلق عليهم لويس حُل اعتماده . وتدبر حون الإبيليني ، لورد أرسوف، بعد حوالى ثلاثة أسابيع إقناع المستعمرتين بالتوقيع على هدنة تستمر ثلاث الرسوف، بعد حوالى ثلاثة أسابيع إقناع المستعمرتين بالتوقيع على هدنة تستمر ثلاث منوات . وبنهاية شهر مايو أمكن توفير السفن التي قتاحها الحملة الصليبية (١٢٠). وفي سنوات . وبنهاية شهر مايو أمكن توفير السفن التي قتاحها الحملة الصليبية (١٤٠٠).

Pian del Carpine, op. cit. pp.174-95. (۱۱) ومن المشكوك فيه ما إدا كنان اليحيداي عنولا لإرسال المضاوة . ويرد ذكر وصولها وكذلك سفارة لويس يFian del Carpine, op. cit. pp.174-95. (۱۱) المضارة . ويرد ذكر وصولها وكذلك سفارة لويس يActhelm, p 469 شاتمات تحول ملك التتمار عن دنسه بتهلل بالعم.('jocundissimi')

Jouville, pp. 46-7; Estoire d'Eracle, ii, pp. 436-7; Matthew Paris, v, p. 70; (11)

ذات الوقت كان لويس يستقبل الزائرين والسفارات في نيقوسيا ؛ إذ أرسل له هيشوم الأرميني هدايا نفيسة ؛ والتمس بوهمند أمير أنطاكية الحصول على كتيبة من ستمائة من الرماة لحماية إمارته من قطاع الطرق التركمان وحصل عليها . وارتحلت إليه اسبراطورة القسطنطينة، ماريا (أوف برين) اللاتينية ملتمسة العون ضد امبراطور نيقية اليوناني ، وأعرب لها لويس عن تعاطفه لكنه أخبرها أن الحملة الصليبية ضد الكفرة ينبغي أن تكون لهما الأسبقية . وأخبرا ، وصل في شهر مايو وليم (أوف فيلهاردوين) أمير أخايا (١٢) مع أربع وعشرين سفينة وفصيلة من الفرنج من موريا (بولوبونيس). وكان دوق برحندى قد أمضى معه الشتاء في اسبرطة وحقه على الإنضمام إلى الملك . وكان الجيش الذي تجمع في قبرص يتزايد حجمه على غو مهول . غير أن حوانب المتع التي تزخر بها الجزيرة اللطيعة قد أوهنت من معنوياته ؛ وكادت أن تنفد عزونات الطعام التي كان مقررا أن تكفى الحملة على مصر (١٤).

### ٩ ٢ ٢ م : الحملة الصليبية تصل أمام دمياط

في ١٣ مايو ١٢٤٩م كان هناك أمام ميناء ليماسول أسطول من منة وعشرين ناقلة كبيرة والكثير من السفن الأصغر ، وبدأ الجيش يصعد على ظهرها . ولسوء الحظ ، هبت عاصفة بعد أيام قلائل بعثرت السفن ؛ وعندما أبحر الملك نفسه يوم ٣٠ مايو لم يبحر معه سوى ربع حيشه ، وأبحر باقي الجيش بصورة مستقلة قاصدا الساحل المصرى. ووصل الأسطول الملكي أمام دمياط يوم ٤ يونية (١٥٠).

وكان السلطان أيوب قد أمضى الشتاء في دمشق راحيا أن يفرغ حنوده من الإستيلاء على حمص قبل أن يبدأ الغزو الفرنجى . وتوقع أول الأمر أن يهبط لويس في سوريا ، لكنه بعد أن تحقق من أن الهجوم يستهدف مصر ، رفع الحصار عن حمص وأسرع بنفسه إلى القاهرة وأصدر أوامره لجيوشه السورية أن تتبعه . وكان رحلا

William of Nangis, p. 368.

<sup>(</sup>١٣) المترجم : أخايا Achaea ، اثليم قديم شمال بولومونيس أو شبه الجزيرة اليونانية

Joinville, pp. 48-51; Vincent of Beauvais, pp. 1315 ff. (14)

Joinville, pp. 52-3; Wılliam of Nangıs, pp. 370-1; MS. of Rothelin, p. 589; (۱۰)

letter of Guy of: ربقدر أبو الفدا Abu'l Feda, p. 126 قرام حيش الملك بأنه ٥٩٠٠٠ و محل

Melun in Matthew Paris, v, pp. 155-6

مريضا ، فى مرحلة متأخرة من مرض السل ، ولم يعد قادرا على قيادة حنوده بنفسه؛ فأمر وزيره المين فخر الدين – صديق فريدريك الثاني – أن يقود الجيش الذي تقرر أن يقاوم الهجوم الفرنجى على أرض مصر ، وأرسل مخزونات المؤن إلى دمياط ووضع فيها حامية من رحال قبائل بنى كنانة ورحال من البدو اشتهروا بشجاعتهم . واتخذ قاعدته في أشمون طناح الواقعة إلى الشرق من الفرع الرئيسي لنهر النيل (١٦).

وعلى ظهر السفينة الملكية -مونتجوا- راح مستشارو الملك يتوسلون اليه انتظار وصول باقي ناقلاته قبل محاولة الهبوط إلى البر، لكنه رفض التأخير. وفي فجر الخامس من يونية بدأ الهبوط بين أنياب العدو على الرمال الواقعة إلى الغرب من مصب النهر. ودارت معركة شرسة على نفس شاطئ البحر ؛ غير أن استبسال الجنود الفرنسيين والملك على رأسهم ، وشجاعة فرسان أوتريميه بقيادة حون الإبيليني كونت يافا، أحبر المسلمين على التقهقر بعد أن أصيبوا بخسائر فادحة ؛ وبهبوط الظلام سحب فخر الدين رحاله وعبر حسر القوارب إلى دمياط التي وجد سكانها في حالة من الذعر والحامية تتخاذل ، فقرر إخلاء المدينة . وهرب معه كل السكان المسلمين ، وتبعهم بنو كنانة بعد أن أشعلوا النيران في الأسواق ، لكنهم أهملوا أوامره بتدمير حسر القوارب . وفي الصباح التالى علم الصليبيون من المسيحيين الذين بقوا في منازطم أن دمياط بلا دفاع . فعبروا في انتصارهم الجسر و دخلوا المدينة .

### ١٢٤٩م: لويس في دمياط

ذهل الفرنج وابتهجوا من سهولة الإستيلاء على دمياط . لكنهم لا يستطيعون الآن متابعة انتصارهم ، إذ سرعان ما سيبدأ فيضان النيل . وكانت التجربة المريرة التي مسرت بها الحملة الصليبية الخامسة ما تزال ماثلة في الأذهان ، ولذا رفض لويس التقدم إلى ان تهبط مياه النهر . وفضلا عن ذلك، كان ينتظر وصل التعزيزات من فرنسا بقيادة أخيه الفونسو كونت بواتو . وفي ذات الوقت تحولت دمياط إلى مدينة فرنجية . ومرة أخرى،

Maqrisi, x, pp. 200-1; Abu'l Feda, p. 126; Al-Aīni, p. 201. (13)

Joinville, pp. 53-8; William of Nangis, p. 371; MS. of Rothelin (letter of John Sarrasin), pp. 589-91; Gestes des Chiprois, pp. 147-8; Matthew Paris, v, (letter of Guy of Melum); Maqrisi, xiii, p. 203-4; Abu'l Feda, p. 126; al-Aīni, pp. 201'23é Abu Shama, ii, p. 195.

وكما حدث عام ٢١٩ م، قول الجامع الكبير إلى كتدرائية ونُصّب فيها اسقف . وخصصت المبانى للأنظمة الدينية العسكرية الثلاثة ، والأملاك لأبرز لوردات مملكة ما وراء البحار (اوتربميه) ؛ وكوفئ أباء حنوا وبيزا على خدماتهم بسوق وشارع لكل منهما ، أما البنادقة النادمين على اتخاذهم موقف عدائي فقد توسلوا للحصول على مكافأة مماثلة ، وأحيب سؤالهم . وعامل الملك لويس المسيحين الوطنين والقبط القائلين بالطبيعة الواحدة للمسيح بعدالة حذرة ورحبوا بحكمه . وعندما كان الجيش في قبرص ، كانت الملكة قد أرسلت مع سيدات الحملة الصليبية الأخريات إلى عكما ، والآن استدعيت للإنضمام إلى الملك . كما رحب لويس بصديق آخر بارز ، وإن كان قد باريس جمع المال ، وما علملك آثار "الآلام" التي نقيت من سلب الصليبين للعاصمة باريس جمع المال ، وما ع للملك آثار "الآلام" التي نقيت من سلب الصليبين للعاصمة الإمبراطورية . وطوال أشهر الصيف كانت دمياط عاصمة مملكة ما وراء البحار (أوتريميه) . بيد أن الحنود قد وهمت عزائمهم بهذا الإسترخاء في رطوبة الدلتا الحارة ؛ وبدأ الغذاء يتناقص ، وأطلت الأمراض في المسكر (١٠).

صدم العالم الإسلامي لضياع دمياط . غير أنه بينما تردد الفرنج ، أقدم السلطان المحتضر على خطوة . وكما فعل أبره قبل ثلاثين سنة ، عرض على الفرنج أن يعطيهم القلس ممنا لدمياط . ورفض العرض . ذلك أن الملك لويس كان لا يزال يرفض التعامل مع واحد من الكفرة ، وفي ذات الوقت عاقب أيوب القادة المسؤولين عن ضياع دمياط، فأعدم أمراء بني كنانة ، وأخزي فخر الدين وكبار قادة المماليك . وأراد المماليك القيام بتمرد في القصر ، لكن فخر الدين أنساهم عن عزمهم ؛ وحفظ له السلطان إخلاصه له . وهرع الجنود إلى المنصورة التي سبق أن بناها السلطان الكامل في موقع انتصاره على الحملة الصليبية الخامسة ، ومن هنا جاء إسمها . وحمل أيوب نفسه إلى هناك على محفته ليشرف على تنظيم الجيش . وانطلق رجال حرب العصابات البدو في المناطق المحيطة ، وكانوا يتسللون حتى أسوار دمياط ، يقتلون الفرنج الشاردين في المناطق المحيطة ، وكانوا يتسللون حتى أسوار دمياط ، يقتلون الفرنج الشاردين غارجها . واضطر لويس إلى إنشاء السدود وحفر الخنادق لحماية معسكرة (10).

MS. of Rothelin, pp. 592-4; Matthew Paris, vi,pp. 160-1; ibid. iv, p. 626 (Empror Baldwin's visit).

ويرد إبلاغ لويس بشأن كتيسة دمياط مطبوعا في,Baluze, Collectio Veterum Scriptorum, iv ويرد إبلاغ لويس بشأن كتيسة دمياط مطبوعا في,91 و10. 491-5.

<sup>(</sup>١٩) ( Al-Ami,pp 202-6.(Matthew Paris, v, p.89 ) (١٩)

وفى أكتوبر هبطت مياه النيل . وفى نفس الوقت تقريبا، في ٢٤ أكتوبر ، وصل الأخ الثاني للملك، الفونسو (أوف بواتو) ومعه التعزيزات من فرنسا . لقد حان الوقت للتقدم نحو القاهرة . واقترح بطرس البريتونى بتأييد من بارونات أوتريميه أن الأكثر حكمة مهاجمة الإسكندرية ، إذ سيفاحاً المصريون بهذه الحركة ، ولدى الصليبيين ما يكفى من السفن لعبور فروع النيل ، وباستيلائهم على الإسكندرية فإنهم يتحكمون في ساحل مصر المتوسطي كله ، وسوف يكون لزاما على السلطان أن يرضخ لما يملونه من شروط . بيد أن أخا الملك ، روبرت (أوف ارتوا) ، عارض هذا المشروع بحماس وآيده الملك . وفي ٢٠ نوفمبر انطلق الجيش الفرنجي من دمياط بطول الطريق الجنوبي الذاهب الل المنصورة ، وبقيت حامية قوية في دمياط مع الملكة وبطريق القدس (٢٠٠).

وبدا الحظ مبتسما للملك لريس ؛ إذ أن السلطان أيوب الآن على فراش الموت ، ومات في المنصورة بعد ثلاثة أيام في الثالث والعشرين . لقد كان رجلا عبوسا منعزلا تعوزه البشاشة وسعة الأفق و حب العلم مما كان يتصف به أغلب أقربائه . وكانت صحته ضعيفة بصورة دائمة ؛ وربما تناءت به دماؤه السودانية على وعى منه، عن بقية أسرته، التي لم تتخلط سلالتها الكردية . غير أنه كان حاكما مقتدرا ، وآخر الحكام العظام في الأسرة الحاكمة الأيوبية العظيمة . وكان موته بمثابة كارثة تهدد المسلمين ؛ إذ كان ابنه الوحيد تورانشاه بعيدا في الجزيرة واليا عليها . وحاء إنقاذ مصر على يد السلطانة الأرملة شجرة الدر الأرمينية المولد ، التي استأمنت الخصي جمال الدين ، الذي سيطر على القصر ، وكذلك فخرالدين قائدا عاما للجيش وواليا أثناء مرض السلطان . وعندما تسرب نباً موت أيوب في نهاية الأمر ، كانت السلطانة وفخرالدين قد أحكما وعندما تسرب نباً موت أيوب في نهاية الأمر ، كانت السلطانة وفخرالدين قد أحكما قبضتهما على السلطة ، وكان تورانشاه في طريقه إلى مصر . على أن الفرنج تشعموا لسماعهم النبا ، وبدا لهم أن تلك الحكومة التي تسيطر عليها امرأة وقائد مسن سرعان ما ستنهار . فغذوا السير باتجاه القاهرة (٢١).

تورد في المرجم Joinville, pp. 64-5; Matthew Paris, vi, p. 161 (letter of Guy of Melun); (۲۰) (ibid. v, pp. 105-7, and p. 130); Maqrisi, السابق أخطاء في تواريخ أحداث الشتاء في فبراير xiii, p. 215.

Maqrisi, xiii, pp. 208-15; Abu'l Feda, p. 127; al-Aïni, p. 207; MS. of Rothelin, p. (71) 599; Matthew Paris, v, pp. 107-8.

### ١٢٤٩ : الصليبيون يتقدمون نحو المنصورة

كان الطريق من دمياط تقطعه أعداد لا حصر لها من قنوات النيل وفروعه ، أكبرها البحر الصغير الذي يتفرع من النيل الرئيسي حنوب المنصورة مباشرة ويجرى مارا بأشمون وطناح إلى بحيرة المنزلة ، وبذا يعزل ما يسمى حزيرة دمياط . وأبقى فخرالدين أغلب قواته خلف البحر الصغير ، وأرسل الفرسان لإنهاك الفرنج أثناء عبورهم كل قناة ، ولم تنجح أيّ من تلك المناوشات في صد تقدم الفرنج . وكان الملك لويس يتقدم تقدما بطيئا حذرا . وفي لا ديسمبر حدثت معركة بالقرب من فارسكور صد فيها الفرسان المصريون ، وأصر فرسان المعبد على مطاردة الفارين تحديا لأوامر الملك إلى مسافة بعيدة للغاية ، وصادفتهم بعض المصاعب في الإنضمام إلى رفاقهم . وفي ١٤ ديسمبر وصل الملك بارامون ، وفي الحادي والعشرين ضرب حيشه معسكره على ضفة البحر الصغير التي تواجه المنصورة (٢٢).

مكت الجيشان يواحهان بعضهما عبر القناة الواسعة لستة أسابيع . وحاول الفرسان المصريون العبور إلى الجزء الأسفل الجنوبي من جزيرة دمياط ، وهاجموا مؤخرة الفرنج ، لكن تشارلز (أوف أنجو) ردهم بالقرب من المعسكر. وفي تلك الأثناء أمر لويس ببناء سد يعبرون القناة من فوقه ، غير أنه على الرغم من بنائه سقائف لحماية العمال ، كان القصف المصرى من الضفة المقابلة ، وخاصة باستخدام النيران الإغريقية ، هائلا بحيث تم التخلّى عن بناء السد . وفي باكورة شهر فبراير ١٢٥٠م ، حاء إلى معسكر الملك قبطي من سلمون ، وعرض أن يكشف لهم عن مخاضة لعبور البحر الصغير لقاء حصوله على من ٥ بيزنت . وفي فحر ٨ فبراير انطلق الصليبيون عبر المخاضة ؛ وبقى دوق برحندى مع قوات قوية للحفاظ على المعسكر ، بينما سار الملك لويس مع الجيش المتقدم وقاد أخوه روبرت (كونت أرتوا) المقدمة مع فرسان المعبد والكثيبة الإنجليزية ، وصدرت إليه أوامر صارمة بعدم مهاجمة المصريين إلى أن يأذن والكنية الإنجليزية ، وصدرت إليه أوامر صارمة بعدم مهاجمة المصريين إلى أن يأذن أرتوا نفسه على المضفة الأخرى من البحر الصغير مع رحاله ، خشي أن يضيع عنصر أرتوا نفسه على الضفة الأخرى من البحر الصغير مع رحاله ، خشي أن يضيع عنصر المفاحأة ما لم يهاحم الأعداء في الحال . وحاول فرسان المعبد عبئا تذكيره بالتعليمات الصادرة إليه ، لكنه أصر على التقدم ووافقوا على المشاركة في الهجرم . وكان لإندفاعه الصدرة إليه ، لكنه أصر على التقدم ووافقوا على المشاركة في المجرم . وكان لإندفاعه الصدرة إليه ، لكنه أصر على التقدم ووافقوا على المشاركة في المجرم . وكان لإندفاعه الصدرة إليه ، لكنه أصر على التقدم ووافقوا على المشاركة في المجرم . وكان لإندفاعه

Joinville, pp. 69-70; MS. of Rothelin, pp. 597-8; Maqrisi, xiii, pp. 215-16; al-Aïni, p. 207.

ما يبرره . ذلك أن المصرين في معسكرهم ، خارج المنصورة بنحو عشرين ميلا ، كانوا يبدأون حياتهم اليومية عندما بوغتوا بخيالة الفرنج تزبجر في وسطهم فجأة ؛ وقتل الكثير من المصرين عندما هرعوا لأخذ أسلحتهم ، وهرب آخرون في نصف ملابسهم إلى حيث الأمان في المنصورة . وكان القائد العام فخرالدين قد خرج لتوه من الحمّام ، وكان خادمه الخاص يصبغ له لحيته بالحناء ، عندما سمع الهرج والمرج . و لم ينتظر حتى يشتمل بدروعه ، وإنما قفز على حواده وانطلق إلى قلب المعركة ، ووحد نفسه في وسط بعض فرسان المعبد الذين قطعوه إربا.

### • ١٢٥ : معركة المنصورة

أصبح روبرت كونت أرتوا الآن سيد معسكر المصريين . ومرة أخرى ترجّاه السيد الأعظم لنظام المعبد الانتظار إلى أن يأتي الملك والجيسش الرئيسي إلى المحاضة وينضما اليه ، وكذلك نصحه وليم (أوف سالزبوري) باتخاذ حسانب الحيطة ؛ غير أن روبرت أصر على الإستيلاء على المنصورة والقضاء على الجيش المصرى ، ورمى فرسان المعبد والإنجليز بالجبن ، ثم نظّم صفوف رحاله وشن هجوما حديدا على المصريسين الفارين ؛ ومرة أخرى شعر سيد فرسان المعبد ووليم بأن عليهما اللحاق به . على أنه بـــالرغم مــن موت فخرالدين ، تمكن القادة الماليك من إعادة النظام إلى حنودهم ؛ وتولى القيادة أقدرهم ركن الدين بيبرس وكنيته البندقدار أي "صاحب القوس"(٢٢) . ووضع رجاله في مواضع حساسة داخل المدينة ذاتهما ، وتمرك فرسان الفرنج يتدفقون داخل البوابمة المفتوحة. وعندما اندفع فرسان الفرنج إلى أسوار القلعة ذاتها وفرسان المعبد في ذيلهـــم، خرج المماليك من الشوارع الجانبة وانقضوا عليهم كالصواعق . ولم تتمكن حياد الفرنج من الإستدارة بسهولة في الحيّز الضيّق وعلسي الفور تبعثروا في فوضى عارمة . وتمكن فرسان قليلون من الهرب على الأقدام إلى ضفاف النيـل ، لا لشـئ إلا ليغرقـوا في مياهه . وتمكن قليلون آخرون من إنقاذ أنفسهم من المدينة ، بينما اشتبك فرسان المعبــد في قتال الشوارع ؛ ولم يبق على قيد الحياة من قوامهم البالغ مائتين وتسعين فارسا سوى لحمسة فرسان . واحتمى روبرت كونت أرتوا مع حرسه الخاص في أحد المنـــازل ، لكـن المصريين سرعان ما اقتحموا المنزل وقتلوهم جميعا ومن بين الفرسان الذين سقطوا في

<sup>(</sup>٢٣) (المترجم): Arbalest or Arbalist: القــوس القــذوف: آلــة فــى العصــور الوسـطى لقــذف الســهام والحجارة وما إليها.

المعركة إيرل سالزبورى وأتباعه الأنجليز كلهم تقريبا ، ولورد كوسي ، وكونت برين. وكان بطرس المبريتونى معهم في المقدمة ، وأصيب بجرح في رأسه ، لكنه أفلح في الرهب من المدينة على ظهر حواد عائدا وأسرع ينذر الملك.

عبر الجيش الصليبي كله تقريبا البحر الصغير . وما أن علم الملك لويس بالكارثة حتى نظم صف دفاعه الأول على الفور لصد أي هجوم ، بينما أرسل مهندسيه لتشييد جسر من الزوارق على الممر المائي. وترك كتائب الرماة على الجانب الأبعد من القناة كي يغطوا إعادة العبور إذا اقتضت النسرورة، رغم أنه كان شديد التلهف على أن يضموا إليه . وكما توقع ، سرعان ما خرح المماليك المنتصرون من المدينة وشنوا هجومهم على صفوفه ، وثبت لويس رحاله يصدون الححوم ، يسما أمطرهم الأعداء بسيول السهام المتساقطة على جنوده ؛ وما أن بدأت سهام المماليك في النفاد ، حتى أمر بهمجوم مضاد. ورد فرسانه العرب ، لكنهم سرعان ما أعادوا تشكيل صفوفهم وأعادوا المحوم بينما حاولت فصائل منهم تعطيل بناء حسر الزوارق، وكاد الملك نفسه أن يسقط في القناة من ضغط هجوم الأعداء لولا أن أنقذه هجوم مضاد آخر . وأخيرا أكتمل بناء حسر الزوارق باقتراب مغيب الشمس وعبر عليه الرماة من الجانب الآخر ، وحدب عيوهم النصر للملك . وانسحب المصريون مرة أخرى إلى داخل المنصورة؛ وضرب لويس معسكره في الموقع الذي كانوا يعسكرون فيه البارحة . وعندئذ فقط علم وضرب لويس معسكره في الموقع الذي كانوا يعسكرون فيه البارحة . وعندئذ فقط علم من القائم بأعمال السيد الأعظم لفرسان المستشفي بمقتل أخيه ، فانفحرت العبرات من ماقيه من القائم بأعمال السيد الأعظم لفرسان المستشفي بمقتل أخيه ، فانفحرت العبرات من

لقد انتصر الصليبيون ، لكنه انتصار باهظ الثمن . ولو أن روبرت كونت أرتوا أحجم عن غارته تلك الطائشة ، لشعروا بأنهم من القوة بحيث يحاولون مهاجمة المدينة فيما بعد برغم أن آلات الحرب التي سوف تتصدى لهم أفضل حالا من آلاتهم ، وهكذا لم يكن هناك ما يفعله الصليبيون ؛ وكان الوضع ينذر بالخطر ويذكّرهم بالحملة الصليبية الخامسة ، عندما توقف الجيش المسيحي الذي احتل دمياط في مكان قريب من نفس هذه البقعة وأحبر على التقهقر في نهاية الأمر . ولم يكن لويس يمنّى النفس الآن يحسير أفضل من ذلك ، ما لم تحدث اضطرابات في البلاط المصرى قد تدفع الحكومة في القاهرة إلى أن تعرض عليه شروطا مقبولة . وفي ذات الوقت حصّن معسكره وعزز

Joinville, pp. 71-93; MS. of Rothelin, pp. 599-608; Matthew Paris, v, pp. 147-54m (Y &) vi, pp. 191-3; al-Ami, p.208.

حسر القوارب. وكان ذلك تصرفا حكيما؛ إذ بعد ثلاثة أيام هاجم المصريون مرة أخرى يوم ١١ فبراير بعد أن وصلتهم التعزيزات من الجنوب فغدوا أقوى مما كانوا عليه . ودارت رحى معركة من أشرس المعارك التي يذكرها رحال مملكة ما وراء البحار (اوتريميه) ؛ ذلك أن المماليك راحوا يشنون الهجوم تلو الآخر ، يطلقون سحبا من السهام في كل مرة يهجمون فيها ، ومرة أخرى يكبح لويس رحاله إلى أن تحين لحظة الهجوم المضاد . وصمد بثبات تشارلز (أوف أنحو) في الميسرة ، كما صمد بارونات سوريا وقبرص في يسار الوسط ، لكن بقايا فرسان المعبد والنبلاء الفرنسيين كانوا يتأرجحون في يمين الوسط ، واضطر الملك نفسه إلى إنقاذهم كي لا يفقد اتصاله بالميسرة . وكان السيد الأعظم وليم قد فقد عينا في المنصورة ، والآن فقد الأخرى ومات متأثرا بفقدها . وكان ألفونسو (أوف بواتو) يحرس المعسكر ناحية حناحه الأيمن، وحدث أن أحاط به المصريون و لم ينقذه سوى الطبّاحين والنساء من تابعات المعسكر . واخيرا أنهك المسلمون وانسحبوا في نظام تام عائدين إلى المدينة (٢٥).

### • ١٢٥م: تورانشاه يتولى قيادة المسلمين

وظل الملك لويس ينتظر في المعسكر أمام المنصورة لثمانية أسابيع ؛ ولم يحدث التمرد المصرى المأمول قط. وبدلا من ذلك وصل تورانشاه ، ابن السلطان الراحل ، إلى معسكر المصريين يوم ٢٨ فبراير . ذلك أنه ما أن سمع من زوجة أبيه بوفاة والده حتى غادر عاصمته دياربكر وسابق الريح إلى الجنوب . وأمضى ثلاثة أسابيع في دمشق حيث نودى به سلطانا ، ووصل القاهرة في أواخر فبراير . وكنان وصوله إلى المنصورة بمثابة علامة على نشاط حديد للمصريين . وأمر بصنع أسطول من القوارب الخفيفة نُقلت على ظهور الإبل إلى منافذ النيل السفلى في المنطقة ، حيث انطلقت لتبدأ اعتراض السفن التي تجلب الطعام إلى معسكر الصليبيين من دمياط ، واستولى المصريون على أكثر من التي تجلب الطعام إلى معسكر الصليبيين من دمياط ، واستولى المصريون على أكثر من المانين سفينة فرنجية الواحدة تلو الأخرى ، وفي ١٦ مارس ضاعت قافلة من اثنتين وثلاثين سفينة في ضربة واحدة. وسرعان ما شعر الفرنج بتهديد المجاعة ، وفي أعقاب المجاعة أمراض الدوسنتاريا والتيفود (٢٦).

Joinville, pp. 93-5; MS. of Rothelin, pp.608-9. (Yo)

Abu Shama, ii, p 195; al-Aïni, p 209; Maqrisi, xiii, pp. 220-4, Matthew Paris, vi, (Y\) pp. 193-4; Joinville, pp. 102-4; MS. of Rothelin, pp. 609-12.

وفي بداية ابريل فهم الملك لويس أنَّ عليه أن يبذل قصاري حهده لانتشبال الجيش من عفن المعسكر والإنسحاب إلى دمياط . وأخيرا ، أحضع نفسه للتغاوض مع الكفرة، وأرسل إلى تورانشاه يعرض استبدال دمياط بالقلس (٢٧) لكن السيف كان قد سق العذل . إذ عرف المصريون الآن مـدى خطورة الوضع الـذي يعانيـه ؛ وعندمـا رفـص المصريون العرض جمع الملك لويس ضباطه لمناقشة الإنسحاب ؛ فتوسلوا إليــه أن يتسملو هو نفسه مع حرسه الشخصي إلى دمياط ، لكنه رفض في كبرياء أن يبرك رجائه . وتقرر إرسال المرضى بالقوارب في النيل ، وأن يمشى القادرون بطول الطريق الذي جاءوا من خلاله . وهُدم المعسكر صباح ٥ ابريل ١٢٥٠م وبدأت رحلة العذاب والمان في المؤخرة يشمحُع المتفرقين . وشاهد المسلمون في المصورة هذه الحركة فياطلقها يتعقبونهم . ووحدوا الفرنج جميعا قد عبروا البحر الصغير ، لكن المهندسين فاتهم تدمير حسر القوارب ، فهرعوا يعيرونه وسرعان ما راحو يناوشون الفرنج من جميع الجوانب ؟ وطوال ذلك اليوم صد الصليبيون الهجمات أثناء تحركهم البطئ . وكانت شحاعة الملك نفسه تفوق كل ثناء . لكنه سقط مريضا تلك الليلة ، وفي الصباح التالي استطاع بمعهد حهيد أن يثبت على حواده . وأثناء الحركة المتثاقلة في دلك اليوم أغلق المسلمون الدائمة حول الجيش وهاجموا بكامل قواتهم ؛ و لم يحاول الجنود المرضى والمرهقون مقاومتهم إلاّ فيما ندر . لقد كان واضحا أن النهاية قد حلَّت . وكان جيوفري (أوف ساجين) يقود الحرس الشخصي الملكي ، وفي خضم القتال أخذ الملك إلى كوخ في قريـة منية الحولي عبدا لله الواقعة إلى الشمال مباشرة من شرمساح . وكان قبول الهزيمة فوق احتمال فرسان الفرنج ؛ فتسولي بارونيات أوتريميه القيادة وأرسلوا فيليب (أوف مونتفورت) للتفاوض مع الأعداء . وكاد فيليب أن ينجح في اقناع القادة المصريين بالسماح للجيش بالمضى في أمان مقابل تسليم دمياط ، لولا أن انطلق على جواده واحد من مساعدى الفرسان يدعى مارسيل بين صفوف المسيحيين - وقد رشاه المصريون على ما يُظن -صائحا في القادة باسم الملك أن يستسلموا دون شرط. وأطباعوا الأوامر التي لم يكن لويس نفسه يعرف عنها شيئا ، وألقوا أسلحتهم ، وأحيط بالجيش كله واقتيد في الأسر. وفي ذات الوقت تقريبا حوصرت السفن التي تحمل المرضى إلى دمياط وتم الإستيلاء

<sup>(</sup>۲۷) Matthew Paris يتحدث ماثير باريس عن عروض مبكرة للسلام عرصها السلطان ورفضها الملك بناء على نصيحة روبرت (اوف أرثوا) v, pp. 87-8, 105 أربناء على نصيحة المندوب اليانويي. p. بناء على نصيحة المندوب اليانوييي في . 7-Joinville, pp. 106-2 روصلت الى أوروما شاتعة بأن لويس قد استولى على القاهرة (118, p. 118, vi, p. 117)

علیها<sup>(۲۸)</sup>.

### ١٢٥٠ : لويس في السجن

وتحير المصريون بادئ الأمر في أمر أعداد أسراهم الغفيرة . ونظرا لإستحالة حراستهم جميعا، اعدموا على الفور من لم يقو على المشي من الضعف ، وظل المصريون على مدى أسبوع يأخذون كل مساء ثلاثمائة لتضرب أعناقهم بأوامر السلطان نفسه . ونقل الملك لويس من فراش مرضه وأودع مكبلا بالسلاسل في منزل خاص في المنصورة . واحتفظ المصريون بزعماء البارونات معا في سبحن كبير . ودأب آسروهم على تهديدهم بالقتل ، لكنهم في الواقع لم تتوفر لديهم النيّة لقتل أى فرد قد يفتدى نفسه بفدية كبيرة . وكان حوانفيل على ظهر إحدى السفن الأسيرة ، وأنقذ حياته وحياة رفاقه بأن جعل من المفهوم أنه ابن عم الملك ؛ وعندما استجوبه أمير البحر المصرى عن ذلك ، وعلم منه أن ذلك غير صحيح وانما هو في الواقع ابن عم الامبراطور فريدريك ، ارتفعت شهرته ارتفاعا كبيرا.

وواقع الأمر أن مهابة الامبراطور فريدريك، ذلك الكافر، فعلت الكثير للتيسير على الصليبين . ذلك أنه عندما أمر السلطان لويس في سجنه التخلى لا عن دمياط فحسب وإنما عن كافة الأراضى الفرنجية في سوريا ، رد لويس بأنها ليست تابعة له وانما للمك كونراد ابن الامبراطور ، وأن الامبراطور وحده هو الذي يستطيع التخلى عنها . ولذا سحب المصريون الإقتراح على الفور . على أن الشروط التي انتزعوها من الملك كانت قاسية للغاية ؛ إذ كان عليه أن يفتدى نفسه بالتخلى عن دمياط وأن تكون فدية حيشه دفع خمسمائة ألف جينه تورى(٢٩)، أي مليون بيزنت . لقد كان مبلغا باهظا ، لكن أعداد الأسرى كانت هى الأخرى غفيرة . وما أن تم الإتفاق على الشروط حتى أخذ الملك والبارونات البارزين على ظهر قوادس أبحرت بهم فى النهر إلى فارسكور حيث كان السلطان قد اتخذ مكان اقامته . وكانت الرتيبات تقضى بأن يواصلوا رحلتهم إلى

Joinville, pp. 107-10; MS. of Rothelin, pp. 612-16; William of Nangis, p. 376; (YA)
-William of Saint-Pathus, pp. 74-5; Matthew Paris, v, pp. 157-9, 165-8, vi, pp. 193
- 7; al-Aini, pp. 209-13; Maqrisi, xiii, p. 227; Abu'l Feda, p. 128.

<sup>(</sup>۲۹) (المترحم) Pound Tournoi :جنيه تورى :عملة نقدية فرنسية قديمة سُكَّت في مدينة تور

دمياط لتسليمها بعد يومين ، يوم ٣٠ ابريل<sup>(٣٠)</sup>.

لم تكن تلك المساومة لتنم قط لولا بخلّد الملكة مرحريت. ذلك أنه عندما تركها الملك للزحف على المنصورة كانت على وشك أن تضع مولودها ؛ وولد المولود على يد فارس تخطى الثمانين من عمره كقابلة ، وذلك بعد ثلاثة أيام من بحئ أنباء استسلام الجيش . فسمّت ابنها الصغير حون تريستان ، أي طفل الأسى . وفي نفس ذلك اليوم علمت أن أبناء بيزا وجنوا يعدون العدة للحلاء عن دمياط لعدم كفاية ما تبقى من طعام لأفواه السكان ، وهي تدرك أنها لا تستطيع الصمود في دمياط دون مساعدة الإيطاليين ، فاستدعت زعماءهم إلى جانب فراشها لمحاحباتهم ؛ فلو هُجرت دمياط ، فلن يبق شئ يمكن تقديمه لإطلاق سراح الملك ، وعندما اقترحت عليهم أن تشترى هي نفسها كل الطعام في المدينة والإشراف على توزيعه وافقوا على البقاء . وكلّفها الشراء ما يزيد على ثلاثمائية وستين ألف جنيه ، لكنها أنقذت معنويات المدينة . وما أن أصبحت في حالة تسمح لها بالسفر حتى أصر تابعوها على نقلها بحرا إلى عكا ، بينما ذهب البطريق روبرت بمرور آمن إلى السلطان في فارسكور لاستكمال الترتيبات المتعلقة بالفدية (۱۳).

### • ١٢٥م : مقتل تورانشاه

وتأخرت المفاوضات النهائية شيئا ما ، إذ وصل البطريق فوجد السلطان ميتا . ذلك أنه في يوم الإثنين ٢ مايو كان السلطان وأسراه لا يزالون في فارسكور . وفي ذلك اليوم أقام السلطان مأدبة لأمرائه، على أنه خسر تأييد المماليك . إذ أن أهمية وقوة هذا الجيش الضخم من الأتراك والجراكسة قد تعاظمت أثناء حكم أيوب الذي كان يشملهم برعايته فكافؤه بإخلاصهم له ، ونتيجة لتأييدهم للسلطانة شجرة الدر بقى التاج على رأس تورانشاه . لكنه الآن سلطان انتصر على الفرتج ، فشعر هو نفسه أنه من القوة بحيث يملأ الحكومة بذوى الحظوة لديه من الجزيرة ؛ وعندما اعترض المماليك،

Joinville, pp. 110-22; MS. of Rothelin, pp. 616-18; Matthew Paris, v, pp. 1604, vi, (٣٠) و(يقول كاتب هذه الرسالة، وهو من فرسان المستشفى)، "إن أملنا الوحيد يكمن ن فريدريك 14-13 [3]"

Joinville, pp. 142-4. (T1)

رد عليهم بتهديدات لفظها وهو في حالة من السكر . وفي ذات الوقت أساء إلى روحة أبيه بأن طالبها بممتلكات كانت لأبيه. فكتبت من فورها إلى قادة المماليك لحمايتها.

وعندما نهض تورانشاه لمغادرة المأدبة يوم ٢ مايو ، انقض عليه حنود من المساليك البحرية وعلى رأسهم بيرس البندقداري ونزلوا عليه ضربا بسيوفهم ؟ فهرب حريحا إلى برج خشبى على ضفة النهر ، وعندما تبعه الجنود وأشعلوا النيران فى البرج الخشبى ، قفز في النيل ووقف في الماء متوسلا الرحمة عارضا التخلى عن السلطنة والعودة إلى الجزيرة ؟ و لم يلتفت أحد إلى توسلاته ، وإنما أطلقوا عليه سربا من السهام فشلت في قتله ، فقفز بيرس اليه في الماء وقضى عليه بخنجره . وظل حثمانه المعزق الأوصال ثلاثة أيام دون أن يُدفن ، وأخيرا حصل سفير الخليفة البغدادي على إذن من المماليك بدفنه في قبر بسيط . وعين المتآمرون المنتصرون زعيم قادة المماليك عزالدين أيبك قائدا عاما ووصيًا ، وتزوج الأرملة المسنة السلطانة شجرة الدر التي تمشل الشرعية . وفيما بعد نودي بالطفل الأشرف موسى ، وهو من أبناء عمومة السلطان الراحل ، سلطانا مشاركا لا لشئ سوى أن يُخلع بعد أربع سنوات ، و لم يُعرف مصيره النهائي (٢٠).

عندما وصل البطريق العجوز من دمياط بمرور آمن موقّع من تورانشاه ، زعمت الحكومة الجديدة أن التوقيع لا قيمة له وعاملته كأسير . وذهب بعض المماليك إلى الملك لويس وسيوفهم ما تزال ملطّخة بالدماء طالبين منه الأموال مكافأة لهم على قتل عدوه ؛ وتفكّه آخرون تفكّها مقيتا بأن راحوا يشهرون سيوفهم في وجوه النبلاء الأسرى ، وأصيب المؤرخ جوانفيل بالروع الشديد . على أنه لم يكن في نيّة المماليك التخلّى عن الفدية الكبيرة ، فأكّدوا الشروط السابقة التي تقضى بالإفراج عن الملك بعد استسلام دمياط ، غير انسه ينبغى للجنود العاديين من الأسرى ، وبعضهم نُقل إلى القاهرة ، الإنتظار في الأسر إلى أن يتم دفع المال الذى خفّض مبلغه إلى أربعمائة ألف جنية تورى، يدفع نصفه في دمياط والنصف الآخر لدى وصول الملك إلى عكنا . وعندمنا طلبوا من الملك أن يقسم على أنه لم ينفذ الشروط فسوف يرتمد عن ديانة المسيح رفض رفضا حازما ، وطوال فترة بقاته في الأسر كان لما أظهره من اعتزاز بالنفس وثبات أنره العميق على آسريه ، حتى أن بعضهم اقترح متمازحا أن يكون هو سلطانهم التالي (٢٣).

Maqrisi, xiii, pp 230-2; Abu'l Feda, p. 129, Abu Shama, pp. 198-209; Ibn (٣٢) برعن الأشرف موسى ، أنظر أدناه ص ٣٦٣. Khallikan, iii, p. 248.

Joinville, pp. 123-32; William of Nangis, p 381; William of Saint-Pathus, pp 23, (77) 58, 75-6; MS. of Rothelin, pp. 618-19; al-Aini, p. 213

وفي يوم الجمعة ٦٠ ايو ١٢٥٠م ذهب حيوفري (اوف سارحين) إلى دمياط وسلّم القلعة لطلائع المسلمين ، وأحضر الملك بعد ظهر ذلك اليوم ، وشرع الملك في البحث عن الأموال لدفع القسط الأول من الفدية . غير أن ما كان لديه من أموال في خزانته الخاصة لم يجاوز مائة وسبعين الف حنيه، فتقرر أن يستبقى المصريون معهم أحا الملك ، الفونسو كونت بواتو ، إلى أن يتم العثور على الباقى . وكان معروف أن لمدى فرسان المعبد مقادير هائلة من الأموال في قادسهم ، وكان التهديد بالعنف هو الوسيلة الوحيدة التي انتزعت موافقتهم على دفع المطلوب على مضض . وبعد تسليم المبلغ كله إلى المصريين أطلق سراح كونت بواتو . وفي المساء أبحر الملك والبارونات إلى عكما التي وصولوها بعد رحلة عاصفة استمرت سنة أيام . و لم تكن على سفية الملك ملابس مهيأة ولا فراش ، واضطر إلى وضع ردائه والنوم على الحشية المي كان ينام عليها في المسجن (٢٤).

وتخلف الكثير من الجرحى في دمياط ، قتلهم المسلمون عن آخرهم على خلاف ما وعدوا به (٢٠٠).

## • ١٢٥م : لويس يبقى في الشرق

بعد وصول لويس إلى عكا مباشرة استشار أتباعه حول خططه للمستقبل. قد كاتبته أمه من فرنسا تحمه على الإسراع في العودة ؛ إذ قيل إن هنرى ملك انجليزا سائر على درب الحرب ، فضلا عن الكثير من المشاكل الأخرى العاجلة . غير أنه كان لديه شعور بأن وجوده مطلوب في مملكة ما وراء البحار ، ذلك أن كارثة الحملة المصرية لم تدمّر حيشا فرنسيا فحسب ، وإنما سلبت اوتريميه حنودها جميعا أو كادت فضلا عن أن واجبه يفرض عليه البقاء حتى إطلاق سراح آخر السمجناء في مصر . ونصحه إخوته وكونت فلاندرز بالعودة إلى فرنسا ، غير أنه كان قد عقد العزم على البقاء . وفي ٣ يولية أعلن عن قراره؛ وبإمكان إخوته ومن يرغب في الرحيل العودة إلى الوطن ، لكنه ماكث وسوف يُلحِق بخدمته الشخصية كل من يتوفر لديه الإستعداد للبقاء معه ، مشل ماكث وسوف يُلحِق بخدمته الشخصية كل من يتوفر لديه الإستعداد للبقاء معه ، مشل حوانفيل . وأرسل رسالة إلى بارونات فرنسا يشرح فيها قراره ويرجوهم إرسال

Joinville, pp. 135-8; MS. of Rothelin, pp. 619-20. (T)

MS. of Rothelin, p. 620. (Yo)

التعزيزات للحملة الصليبية ؛ إذ قد شعر شعورا مريرا بفشل حهوده الضخمة . وراقه أن يعلن أن الكارثة بمثابة علامة على فضل الرب أرسلها كي يعلمه التواضع ، وكان عليمه أن يفكّر في أنه قد دفع ثمنا لفضل هذا الدرس آلافا مؤلّفة من الأرواح البريثة (٣٦).

وابحر إخوة الملك مع أبرز نبلاء الحملة الصليبية من عكا في نحو منتصف بولية تاركين وراءهم كل ما يستطيعون الإستغناء عنه من أموال ، لكنهم تركوا نحوا من ألف وأربعمائة رحل لا غير (٢٧). وبقيت الملكة مع الملك ، الذي قُبل على الفور حاكما فعليا للمملكة . وكان تاج المملكة من الناحية الشرعية ما يزال يخص كونراد الألماني ؛ لكن الواضح بجلاء أن كونراد لن يأتي البنة إلى الشرق الآن . وبموت أليس القبرصية انتقلت الوصاية إلى ابنها الملك هنرى الذي عين ابس عمه ، حون كونت أرصوف ، وكيلا للمملكة ؛ وقد أسعده تسليم الحكومة إلى لويس (٢٨).

اسفر رحيل أتباع لويس الفرنسيين عن مزيد من استداده للإصغاء للنصح. فقد وسعت التجربة من مداركه ، وعلّمه افتقاره إلى القوات المسلحة الحاحة إلى وحود علاقات دبلوماسية مع الكفرة ، ووحده بعض اصدقائه أنه ينزع إلى اتباع سياسة مقاء، لكنه لم يكن ليفعل ذلك والدبلوماسية مواتية في هذه اللحظة. ولم تلق ثورة المماليك في مصر قبولا حسنا من مسلمي سوريا حيث تواصل الولاء للأيوبيين ؛ فعندما وصلت أنباء موت تورانشاه ، انطلق الناصر يوسف صاحب حلب من حمص حنوبا، وفي ٩ يولية احتل دمشق حيث استقبل استقبالا حماسيا على أنه ابن حفيد صلاح ولا ٩ يولية احتل دمشق حيث استقبل استقبالا حماسيا على أنه ابن حفيد صلاح الدين. ومرة أخرى تعود الخصومة المريرة بين القاهرة ودمشق ، وتلهفت كلتاهما على شراء المساعدة من الفرنج ؛ فلم يكد لويس يصل إلى عكا حتى جاءته سفارة من الناصر يوسف . بيد أن لويس لم يكن ليلزم نفسه على الرغم من أن التحالف مع دمشق قد يكون مستصوبا من الناحية الاستراتيجية ، فعليه أن يفكر في الأسرى الفرنسج المحتجزين يكون مستصوبا من الناحية الاستراتيجية ، فعليه أن يفكر في الأسرى الفرنسج المحتجزين في مصر (٢٩).

وفي شتاء عام ١٢٥٠م بدأ حيش دمشق يغزو مصر ، وفي ٢ فبراير ١٢٥١م لقي

Joinville, pp. 145-57; William of Nangis, p. 383, William of Saint-Pathus, pp. 91-2; (73)

Matthew Paris, v, pp. 173-4.

Joinville, p. 157. (TV)

 <sup>(</sup>٣٨) لم يتحدد وضع لويس القانوني مطلقا ، عير أنه كان مقبولا بوضوح كسلطة عليا في غيبة كونراد

Abu Shama, ii, p. 200; Abu'l Feda, p. 131; Ibn Khallıkan, ii, p. 446; Joinville, p. 158. (79)

الجيش المصري بقيادة أيك عند العباسية في الدلتا، التي تبعد عن الزقازيق الحالية اثني عشر ميلا إلى الشرق . وفي بداية الأمر حقق السوريون بعض النحاح رغم أن كتيبة أيبك نفسه كانت صامدة ؛ لكن كتيبة من الماليك في حيش الناصر يوسف تخلت عن قضيته في أتون المعركة ، وعلى الأثر استدار النـاصر يوسـف ، الـذي لم يُظهـر شـجاعة تُذكر ، موليا الأدبار . وهكمذا أنقذت سلطة المماليك في مصر . غير أن فلسطين وسوريا ما زالتا في قبضة الأبوبين . وعندما أرسل الناصر بوسف بعد ذلك إلى عكما يلمّح بأنه قد يتنازل عن القدس لقاء مساعدة الفرنج ، أرسل لويس سفارة إلى القاهرة يحذر أيبك من أنه ما لم تتم تسوية مسألة الأسرى الفرنج على وجه السرعة فسوف يتحالف مع دمشق . وأفلح سفيره حون (أوف فالينسين) خلال زيارتين في ضمان الإفراج عن الفرسان أولا، بمن فيهم السيد الأعظم لفرسان المستشفي الذي أسر في غيزة عام ١٢٤٤م، ثم الإفراج ثانيا عن حوالي ثلاثة آلاف عمن أسروا حديشا، في مقابل الإفراج عن ثلاثمائة أسير مسلم لدى الفرنج . وأظهر أيبك تلهفا متزايدا على مصادقة الملك بأن أرسل اليه مع الدفعة الثانية فيلا و حمارا وحشيا كهدية ، فتجرأ لويس وطليب الإفراج عن جميع الأسرى المتبقين في أيدى المماليك دون أية مدفوعات أخرى . وعندما تحقق أيبك من أن لويس أرسل إلى بلاط دمشق مبعوثه يسف البريتوني الذي يتحدث العربية ، وافق على طلب الملك في مقابل تحالف عسكرى ضد الناصر يوسف . وتجاوز ذلك إلى الوعد بأنه ما أن يحتل الماليك فلسطين ودمشق فسوف يعيدون إلى المسيحيين كامل مملكة القدس القديمة حتى الأردن شرقا . ووافق لويس ؛ وأطلق سراح جميع الأسرى في نهاية شهر مارس ٢٥٢م . وكاد فرسان المعبد أن ينسفوا المعاهدة برفضهم قطع علاقاتهم مع دمشق ؛ فاضطر الملك إلى زجرهم علنا وطلب اعتذارا متضعا(· <sup>؛ )</sup>.

# ١٢٥٣ م : الخليفة يحقق السلام بين أمراء المسلمين

ولم يسفر التحالف الفرنجى المملوكى عن شئ. ذلك أنه ما أن سمع به الناصر يوسف حتى أرسل الجنود إلى غزة لقطع الإتصال بين الحلفاء ؛ فسار لويس حنوبا إلى يافا ، لكن المماليك لم يتقدموا خارج مصر . وظل السوريون والفرنج بلا حركة نحوا من عام ، وكل منهما عازف عن إشعال معركة . وفي ذات الوقت أصلح لويس

Abu Shama, loc. cit.; Abu'l Feda, loc. cit.; Joinville, pp. 158-60; MS. of Rothelin, (£.) pp. 624-7; Matthew Paris, v, p. 342.

تحصينات يافا بعد أن سبق أن أصلح تحصينات عكا وحيفا وقيسارية (11). وفي وقت مبكر من عام ١٢٥٣م ناشد الناصر يوسف بغداد للتوسط بينه وبين المماليك . وكان الخليفة المستعصم متلهفا على توحيد العالم الإسلامي أمام المغول ؛ فحث أيسك الذي كان يعترف بسطانه الإسمى على قبول شروط الناصر يوسف . وتقرر قبول أيبك حاكما لمصر والسماح له بضم فلسطين حتى الجليل شمالا والأردن شرقا . وتم التوقيع على معاهدة السلام في إبريل ١٢٥٣م وأمست ترتيبات أيبك مع الفرنج في طي النسيان (٢٥٠).

واتخذ الجيش الدمشقى طريقه من غزة عائدا إلى وطنه مخترقا الأراضى الفرنجية ومغيرا عليها . وكانت المدن من القوة بحيث تتعذر مهاجمتها فيما عدا صيدا حيث كان يجرى إعادة تشييد أسوارها . ورغم أن الدمشقيين لم يحاولوا مهاجمة قلعتها الواقعة على حزيرتها الصغيرة ، إلا أنهم حربوا المدينة وانسحبوا محملين بالأسلاب والأسرى . وثأر الملك لويس بتسيير خملة للإغارة على بانياس لم يصادفها النجاح . ولحسن طالع مملكة ما وراء البحار لم يُظهر أيبك ولا الناصر يوسف أية رغبة حدية في الحرب (٢٦).

ويُعزى إحجامهما بدرحة كبيرة إلى وحود ملك فرنسا في الشرق . فعلى الرغم من سجله العسكرى المفجع فقد كان لشخصيتة أثر واضح. وليس في ذلك ما يؤسف عليه ؛ إذ أن الامبراطور فريدريك ، الذي كان لا يزال لاسمه وزن في الدوائر الإسلامية، مات في ديسمبر ٢٥٠١م في إيطاليا . و لم يرث إبنه كونراد شيئا من هيبته (٤٤).

وفضلا عن ذلك، كان لويس أكثر نجاحا بكثير في التعامل مع قاطني أوتريميه من فريدريك ، إذ كان ماهرا غير مغرض. واتضحت قيمته بتدخله في إمارة أنطاكية ، إذ مات بوهمند الخامس في يناير ١٢٥٢م تاركا ابنته بليزانس التي تزوجت قبل وفاته بأشهر قليلة من هنرى ملك قبرص الأبتر، وكانت زوجة ثالثة له؛ كما ترك ابنه بوهمند البائغ من العمر خمس عشرة سنة الذي استُخلف تحست وصاية الأميرة المسِنة لوسيين المرأة بلا فعالية ، لم تغادر طرابلس أبدا وعهدت بحكم

<sup>-</sup>Joinville, pp. 167-8, 184-5; MS. of Rothelin, pp. 627-8; Matthew Paris, vi, p. 206; al (\$\) Aïni, p. 215.

Magrisi, Sultans, I, i, pp 39,54; Abu'l Feda, p. 132. (17)

Joinville, pp. 197-8; Estoire d'Eracles, ii, pp. 440-1. (ET)

<sup>.</sup> See Hefele-Leclercq, v, i, p. 1693. نيورنتينو ١٣٥٥. ١٣٥ مات فريدريك يوم ١٣٣ ديسمبر ني فيورنتينو.

الإمارة إلى أقاربها الروم ابين . وسرعان ما أدرك بوهمند السادس أن أمه لا تتمتع بشعبية ، وتمكن بموافقة لويس من الحصول على إذن من البابا بأنه قد بلغ سن الرشد قبل الموعد القانوني بأشهر قليلة . وبعدما وافق البابا إينوسنت الرابع حاء بوهمند إلى عكا حيث منحه الملك لقب فارس وأبعدت لوسيين عن السلطة ومُنحت دخلا طيبا عوضا لها . وفي ذات الوقت أكمل لويس المصالحة بين بلاط أنطاكية وبلاط أرمينيا . وكان بوهمند الخامس قد أقام في سنواته الأخيرة علاقات مع الملك هيشوم ؛ على أنه اعتبر الماضي ملينا بالذكريات المريرة، لكن بوهمند السادس لم يكن يُحمل مشل هذه الضغينة ؛ وفي ١٩٥٤م ، وبناء على اقتراح لويس ، تزوج إبنة هيثوم ، سبيلا ، وأصبح بدرجة ما تابعا لحميه . ووافق الأرمن على أن يتحملوا نصيبا من مسؤولية حماية أنطاكة (٥٤).

ومات هنرى ملك قبرص يوم ١٨ يناير ١٢٤٣م. ولأن ابنه هيو الثاني كان رضيعا لم يجاوز أشهره الأولى ، فقد طالبت الملكة بليزانس بالوصاية على قبرص والوصاية الإسمية على القدس . وأيدت المحاكم العليا في قبرص في وضعها هناك ، لكن بارونات اوتريميه اشترطوا وجودها شخصيا قبل الإعتراف بها ؛ بينما ظل حون الإيبليني، وهو سيد أرصوف ، وكيلا عن المملكة ؛ وراحت بليزانس تفكر الزواج من ابنه الشاب باليان . وقد واصل الملك لويس في الواقع تسيير شؤون الحكم (٢٤٠).

### ١٢٥٢م: التحالف الفرنجي مع الحشاشين

لم يكن هناك من أمل في أن ترسل أوروبا حملة صليبية جديدة . ذلك أن هنرى الثالث ملك انجلترا، الذي سبق أن أخذ الصليب مع كثير من رعاياه في ربيع ٢٥٠١م، أقنع البابا بالسماح له بتأجيل حملته ورفض إخوة لويس إرسال المساعدة من فرنسا ، إذ كان الرأي العام هناك ساخطا خائب الأمل . فعندما وصلت الأنباء في أول الأمر

Estoire d'Eracles, ii, pp. 439, 441-2; MS. of Rothelin, p. 624; Joinville, pp. 186-7; (£0)

Vincent of Beauvais, p.96.

<sup>-</sup>Estoire d'Eracles, loc.cit.; Assises, ii, p.420. See La Monte, Feudal Monarchy, pp.74 (£7) 5; Hill, History of Cyprus, ii, p.149

ومن غير المحتمل أن كانت بليزانس أكثر من خطيبة لباليان ، إذ عرضت نفسها بعد سنوات قليلة لتكون عروسا لإيدموند (اوف لانكاستر) .(Rymer, Foedera, i, p. 341) ولم يُعترف بها رسميا وصية على القدس إلى أن زارت عكا في عام ١٢٥٨

بكارثة المنصورة ، ظهرت حركة جماهيرية هستيرية من الفلاحين والعمال اطلقت على نفسها اسم رعاة الكنيسة الصغار ، وتزعمها شخص غامض اطلق عليه "سيد هنجاريا"، واكتسحت هذه الحركة البلاد تعقد الإجتماعات منكرة البابا ورجال دينه واخذت على نفسها العهد لإنقاذ الملك المسيحى . ومنحتهم الملكة الوصية بلانش تأييدها اول الأمر ؟ لكن الفوضى تملكتهم بحيث كان لا بد من قمعهم . وقنع النبلاء الفرنسيون بتعليقاتهم المرير ضد البابا الذي فضل التبشير بحملة صليبية ضد الاميراطوريين المسيحيين بدلا من إرسال المساعدة لمن يكافحون الكفرة. وبلغت الملكة الوصية بلانش شأوا بعيدا بحيث أعلنت عن مصادرة أملاك أي تابع ملكي يستجيب المناشدة البابا إينوسنت الرابع من أحل حملة صليبية ضد الملك كونراد في عام ١٢٥١م . لكنها لم تجازف لا هي ولا مستشاروها بإرسال التعزيزات إلى الشرق (٢٤).

وفي سعى الملك لويس فى البحث عن حلفاء ، أقام أكثر العلاقات ودا مع الحشاشين . إذ بعد كارثة دمياط مباشرة أرسل زعيمُهم السوري إلى عكا يطالب بدفع مكافأة له لإتخاذه موقف الحياد ، لكن الملك ردعه قائلا بصرامة أنه دفع لمبعوثيه فى حضور سادة الأنظمة الدينية العسكرية . وقد طلب الحشاشون بصورة خاصة إعفاءهم من الإلتزام بدفع إتارة لنظام فرسان المستشفى ، ولذا كانت سفارتهم التالية أكثر تواضعا بكثير ، إذ أحضرت معها هدايا نفيسة للملك والتماس تحالف أوثى . وكان لويس على علم بالعداء الذى يكنه الحشاشون الإسماعيليون للمسلمين السنيين، فشجع لويس توددهم وأرسل اليهم ييف البريتون لترتيب المعاهدة . وافتان ييف عكتبة الطائفة التي كانت تحتفظ بها في مسياد ، إذ وحد موعظة مشكوك في صحتها موجهة من المسيح إلى القديس بطرس الذي يعتبر ، كما أخبرته الطائفة، تجسيدا حديدا لهابيل ونوح وابراهيم . وثم التوقيع على حلف للدفاع المشترك (١٨).

ومع ذلك ، كان المطمع الدبلوماسي الرئيس للملك لويس هو الفوز بصداقة أكثر اعداء الحشاشين شراسة ــ المغول . ففى بداية عام ١٢٥٣م ، وصل إلى عكا تقرير بأن احد أمراء المغول ، وهو سرتق بن باتو، قد تحول إلى المسيحية ، فسارع لويس بإرسال اثنين من الرهبان الدومينيكيين ، وليم (أوف روبروك) وبارثولوميو (أوف كريمونا)

Matthew Paris, Chronica Majora, v, pp. 172-3, 259-61; Throop, Criticism of the (EV)

Crusades, pp. 57-9.

Joinville, pp. 160-5. ( ( ) ( )

ليحنّا الأمير على الحضور لمساعدة رفاقه المسيحيين في سوريا . بيد أنه لم يكن من سلطة المير مغولى صغير أن يعقد مثل هذا التحالف الهام (٩٩) وفي الوقست الذي كان الراهبان اللومينيكيان ويرتحلان في عمق آسيا قاصدين بلاط الخان الأعظم نفسه ، اضطر لويس إلى مغادرة أو تريميه . إذ ماتت أمه الملكة الوصية بلانش في نوفسبر ٢٥٢م ووسرعان ما عمّت الفوضى بعد موتها مباشرة . وبدأ ملك انجلترا في إثارة المصاعب على الرغم من قسمه بالذهباب في الحملة الصليبية، ولم يساند أساقفته الذين عهد البابا إليهم بالتبشير بالحملة الصليبية . واندلعت الحرب الأهلية بسبب ميراث كونتية فلاندرز ، وإذاد تململ عظماء الأتباع الفرنسيين كلهم ، وكان أول واجبات لويس مكرسا ملكته ، فرتّب وهو كاره للعودة إلى الوطن ، فأبحر من عكا يرم ٢٤ ابريل ٢٥٤٢م . وكاد قاربه الملكي أن يتحطم أمام ساحل قبرص ؛ لكن العاصفة هدأت عندما نذرت الملكة سفينة فضية لضريح القديس نيكولاس في فارانجفيل . وبعد أيام قلائل أنقذ القارب الملكي من دمار النيران بفضل سرعة الملكة . وفي يولية هبطت الصحبة الملكية في هيريس في أراضي أخي الملك ، شارلز (أوف انجو) (٥٠٠).

تسببت حملة القديس لويس الصليبية في توريط مسيحيي الشرق في كارثة عسكرية مروعة ، وعلى الرغم من أن بقاءه في الشرق لأربع سنوات قد أفاد كثيرا في إصلاح الأضرار ، إلا أن حسارة القوة البشرية لم تستعوض تماما قط . كانت شخصيته أنبل الشخصيات من بين عظام الصليبيين قاطبة ؛ غير أنه كان من الأفضل لمملكة ما وراء البحار ألا يغادر لويس فرنسا مطلقا إذ كان لفشله عميق الأثر. ذلك أنه كان رجلا طيبا يخشى الرب ، ومع ذلك ساقه الرب إلى كارثة . وفي سابق العهد كان من الممكن تفسير ما يُبتلى به الصليبيون من بلايا على أنه عقاب إلهى على ما ارتكبوه من جرائم وشرور ، بيد أنه لم يعد في الإمكان الآن الدفاع عن هذه النظرية الهشة. فهل يا ترى قد عبس الرب من الحركة الصليبية برمتها (٥٠)؟

Pelliot, 'Les Mongols et la Papauté', loc. cit. p. 220 Rubruck's Itinerarium is (19) translated and edited by Rockhill.

وقد خالطته الشكوك في تحول سرتق الى المسيحية عندما قابله . (ibid. pp. 107,IIà) لكن الأرمن كانوا يعتقدون أن تحوله أصيلا.(Kirakos, trans. Brosset, p. 173)

<sup>-</sup>Joinville, pp. 218-34; William of Saint-Pathus, pp. 29-30; MS. of Rothelin, pp. 629
30; Matthew Paris, v, pp. 434-452-4. For Blance's death, on 1 December 1252, see
Matthew Paris, v, p. 354.

Salimbene, Chronica, pp. 235-7, (01) الذي يقول بأنه قد أُعرب عن مثل هذه الشكوك ، وقد

### ١٢٥٤م: الآثار التي ترتبت على رحيل لويس

على الرغم من أن مجئ الملك الفرنسي إلى الشرق كان مشؤوما ، فقد أسفر رحيله عن ضررماثل. إذ تسرك وراءه جيوفري (أوف سارجين) كممثل له ومنحه المنصب الرسمي قهرمان المملكة. والآن كان حون الإبيليني كونت يافا وكيلا للمملكة بعد أن خلف ابن عمه حون أمير أرصوف في المنصب عام ١٢٥٤م ، لكنه أعاده اليه عام ١٢٥٦م. والراجع أن كان حون أمير أرصوف غائبًا في قيرص أثناء تلك السنوات مستشارا للملكة بليزانس التي استمرت كوصية شرعية للمملكتين معما(٥٢) وبعد وفاة كونراد الألماني في إيطاليا عام ٢٥٤م ، انتقل لقب ملك القيس إلى ابنه كونرادين الذي لم يجاوز السنتين ، وقد تذكر قانونيو اوتريميه بكثير من الشك حقوقه الإسميــة(٥٣). وكان الملك لويس قد رتّب قبل رحيله مباشرة عقد هدنة مع دمشق تنتهي في ٢١ فبراير ١٢٥٤م ، لملدة سنتين وستة أشهر وأربعين يوما . والآن غـدا النـاصر يوسـف صـاحب دمشق مدركا تماما للخطر المغولي ولم تكن لديمه أية رغبة في محاربة الفرنج . وبالمثل رغب أيسك صاحب مصر في تحسب حرب كبيرة ، وعقد في ١٢٥٥م هدنة لعشر سنوات مع الفرنج ، لكنه استبعد ياف صراحة من الهدنة إذ كان يعقد الآمال على الحصول عليها كميناء لمقاطعته الفلسطينية (٥٤). وكانت هناك غارات تعقبها غارات مضادة عير الحدود . ففي يناير ٢٥٦م استولى جيوفري (أوف سارجين) و جـون أمـير يافا على قافلة ضحمة من الماشية ، وعندما قاد الملوك والى القيس حملة في مارس لمعاقبة المغيرين منى بالهزيمة وقُتل . أما أيبك ، الذي كانت له مشاكله مع قسواده ومنهم بيبرس ، فقد عقد معاهدة جديدة مع دمشق ، ثم معاهدة أخرى بوساطة من الخليفة البغدادي ومُنح فلسطين ثانية؛ غير أن القوتين الإسلاميتين حددتا معاهدتيهما مع الفرنج لعشر سنوات وشملتا أراضي يافا<sup>(٥٥)</sup>.

وحّهت الإهامات علانية إلى الإحوة المينديكانيين الذين كانوا يبشرون بالحملة الصليبية بعد فشلها.

La Monte, loc. cit. n. 1. (°7)

Matthew Paris, v, pp. 459-60. For Contadin's rights, see below pp. 284-5. (°T)

Matthew Paris, v, p. 522; MS. of Rothelin, p. 630; Annales de Terre Sainte, p. 446 (05)

MS. of Rothelin, pp. 631-3; Annales de Terre Sainte, loc. cit.; Abu'l Feda, pp. 133-4. (00)

### ١٢٥٦م: حرب القديس ساباس

إن ما أظهرته القاهرة ودمشق من أناة أملتها عليهما خشيتهما المتعاظمة من المغول، قد أنقذت المرنج مما كانوا يستحقونه من نتائج حرب أهلية سرعان ما نشبت بعد رحيل الملك لويس مباشرة . ذلك أن شتى التجار الإيطاليين بمثلون الآن أنشط العساصر ف مدن مملكة أوتريميه . وباتت تجارة البحر المتوسط تحت سيطرة الجمهوريات الشلاث الكبرى جنوا والبندقية وبيزا بما لها من مستعمرات في كل ميناء شرقي . وإلى حانب الشركات المصرفية التابعة لنظام فرسان المعبد ، كانت التجارة الإيطالية تنزود أوتريميه بأغلب إيراداتها ، كما كانت تعود بالنفع بنفس القدر تقريبا على الأمراء المسلمين، الذين يُعزى استعدادهم بدرجة كبيرة للتوقيع على الهدنة من حين لآخر إلى خشيتهم من انقطاع مصدر الربح هذا . غير أن الجمهوريات الثلاث كانت في حالمة من الخصومة المريرة. إذ تسببت الإضطرابات بين بيزا وحنوا في تأخير إبحار لويس من قبرص عمام ١٢٤٩م، وفي ٢٥٠م قتل أحد البنادقة تاجرا من أبناء جنوا ونشب قتال في شوارع عكا(٥٦). وعندما رحل لويس إلى أوروبا اندلعت الإضطرابات مرة أخرى إذ كان تل مونتجوا في عكا يفصل بين حي البنادقة وحي أبناء حنوا ، وكان ذلك التل ينتمي إلى أبناء حنوا فيما عدا أعلى نتوء له الذي يتوَّجه دير القديس ساباس القديم . وادعت كل من المستعمرتين ملكيتها للدير. وفي صباح أحد الأيام أوائل عام ١٢٥٦م ، وبينما كان القانونيون لا يزالون مختلفين حول المسألة ، استولى أبناء جنوا على الديـر ، ولمَّـا احتـج البنادقة هرع إلى حيّهم رحمال مسلحون من أبناء جنوا هابطين التل ، وسارع إلى الانضمام إليهم أبناء بيزا الذيس سبق أن رتّبوا معهم الأمر ؛ وبوغت البنادقة الّذين شاهدوا منازلهم تستلب وكذلك سفنهم الراسية على رصيف الميناء . وبجهد سهيد طردوا الغزاة حارج حيّهم مرة أحرى ، بعدما استولى الغزاة على الكثير من سفنهم (٥٧).

وفى تلك اللحظة كان فيليب (أوف مونتفورت)، سيد طورون وصور - المذى اعترض طويلا على حق البنادقة فى امتلاك قرى معينة على مقربة من صور - يظن أن الفرصة سانحة لإخراجهم من ثلث صور الذى كانوا يملكونه بموجب معاهدة عقدت عند الاستيلاء على صور سنة ١١٢٤م، وإخراجهم كذلك من ممتلكاتهم فى الضواحى.

Annales Januenses, p. 238. See above, p. 260. (01)

Estoire d'Eracles, ii, p. 443; Annales Januenses, p. 239; Dandolo, p. 365. See Heyd, (٥٧) خلاطلاع على كامل تاريخ "حرب-بالناس" (١٤٠٤) #Histoire du Commerce du Levant, i, pp. 344-54,

ولم يستطيعوا منعه لإنشغالهم في نزاعهم مع أبناء حنوا. وعندما عرضت حكومــة حنـوا - التي كانت عازفة عن أن تبدأ حربا مع البندقية - التوسط، كان البنادقة على غضب يحول دون قبولهم العرض. وكنان القنصل البندقيي في عكنا، مناركو حوسستنياني، دبلوماسيا متمرسا. غير أن تصرف فيليب المتغطرس صدم أبناء عمومته الإبيليين الذين كانوا يتمسكون جميعا بالالتزام بالقانون. وارتاب وكيل المملكة حون أمير أرصوف في أن المونتقوريتيين ينترون في أن يعلنوا استقلال صور عن حكومة عكا. وبرغم أنه لم يكن على ود مع البنادقة، لبرود موقفهم من حملة لويس الصليبية في المقام الأول، فقد نجح حستنساني في اكتسابه إلى حانبهم.. وكان حون أمير يافا على علاقمة سيئة فعلا بأبناء حنوا الذين حاول أحدهم اغتياله . وشعرت الجماعات الدينية في عكا بالخطر من أن يُفلح فيليب في تحويل صور إلى منافس تجاري ناجح لمدينتهم عكا ، فأولوا تعاطفهم ومساعدتهم للقنصل حيستينياني الذي كانت خطوته التالية إقناع أبناء بيزا بأن الجنويين ليسوا سوى حلفاء يتصفون بالأنانية وليست الثقة فيهم بمأمونة ، وبذا ضمن تأييدهم . كما انضم إليه التجار من مرسيليا الذين ما فتئوا يشعرون بالغيرة من الجنويين ، وعندئـذ انضم إلى الجانب الآخر التجار الكتاليون الغيورون من أبناء مرسيليا . وناصر نظام المعبد والنظام التيوتوني البنادقة ، وانضم نظام المستشفى إلى الجنويين . وفي الشمال ، تذكرت أسرة إمبرياكو ، التي كانت تحكم حبيل ، أصلها الجنوي ؛ وكان زعيمها هنري قد تشاجر مع سيده بوهمند السادس أمير أنطاكية وطرابلس ، فتحدى نهى سيده المحدد وأرسل الجنود لمساعدة الجنوبين في عكا . وقد حاول بوهمند نفسه التزام الحيساد، غير أن عواطفه كانت مع البنادقة ، ودفعته عداؤه لإمبارياكو إلى الدخول في الصراح . ولم تستطع أخته الملكة الوصية بليزانس أن تفعل شيئا ، وكان الرجل الوحيد الذي تضع فيه ثقتها في اوتريميه هو حيوفسري (أوف سارحين) ، لكن نفوذه كمان ضئيلا لكونم غريبا ولا تتوفر له القوة الفعلية . وبدأت الحرب الأهلية تجتـذب مجتمع اوتريميه كله . ولم تعد المسألة مجرد اتحاد البارونات الوطنيين ضد سيد غريب كما كانت الحال أيام فريدريك الثاني ، وإنما ألهبت الخلافات العائلية التافهة أتون الصراع. وكانت أم فيليب أمير مونتفرات ، وزوجة هنرى أمير جبيل تنتميان إلى آل إيبيلين ؛ وكانت جدة بوهمند السادس من آل إمبرياكو . بيد أن عُرى القرابة لم تكن تعنى شيئا الآن<sup>(٥٨)</sup>.

وكانت حكومة البندقية سريعة في اتخاذ احراء . فما أن علم الجنويون بأن أبناء بيزا

Estoire d'Eracles, ii, p. 445; Dandolo, pp. 366-7; Annales Januenses, loc. cit (OA)

قد تخلوا عنهم حتى احتاحوا حي بيزا في عكا فسيطروا على الميناء الداخلى . غير أنهم لم يتوفر لهم الوقت لمد سلسلة لسد المدخل قبل دخول أسطول كبير بقيادة الأدميرال البندقي لورنزو تيبولو ، الذى اقتحمت سغنه السلسلة وهبط الرجال على الرصيف . واندلعت في الشوارع معركة متعطّشة للدماء انتهت بطرد الجنويين مرة أخرى إلى حيهم الذى يحميه وجود حي فرسان المستشفى شمالهم مباشرة . واحتل البنادقة دير القديس ساباس ، لكنهم لم يستطيعوا طرد الجنويين أو فرسان المستشفى من المبانى الخاصة بهم (٥٩)

# ١٢٥٨ : الملكة بليزانس في عكا

وفي شهر فبراير ١٢٥٨م أقدمت الملكة الوصية بليزانس على محاولة تأكيد سلطتها؛ فأبحرت من قبرص مع ابنها الملك هنري الذي لم يجاوز الخامسة من عمره ووصلت إلى الحيها بوهمند في طرابلس حيث صاحبها إلى عكا . وطلب بوهيموند من المحكمة العليا للمملكة أن تقر مطالب ملك قبرص الذي يعتبر الوريث التالي بعد كونرادين المتغيّب ، بالإعتراف به موضع للسلطة الملكية وبأمه حارسة ووصيّة . على أن مما كمان يعلقمه بوهمند من آمالا في وقف الحرب بتأكيد سلطة أخته ووجودها استحال سرابا . وما أن أقر الأيبيليون بمطالب هيو وبليزانس ، اللذين كانا يتطلعان دائما إلى حقوق الملك كو نرادين ، وأذعن فرسان المعبد وفرسان التيوتون ، حتة أعلن فرسان المستشفى على الفور أن لاشئ يمكن تقريره في غيبة كونرادين، متذرعين بالحجج التي دُحِضت عام ١٢٤٣م . وبذا تورطت العائلة الملكية في الحرب الأهلية ؛ فناصر الطرف البندقي بليزانس وابنها، وبسخرية التاريخ اتخذ حانب أبناء حنوا فرسان المستشفى وفيليب أمير مونتفورت ، وهذه الأطراف كلها التي سبق أن عارضت فريدريك الشاني معارضة مريرة، باتت الآن من أنصار آل هوهنشتوفن . واعترفت أغلب الأصوات بالملكة بليزانس وصيّة . وتنازل لها حون أمير أرصوف رسميا غن منصبه كوكيل للمللكة وأعادت تعيينه ثم عادت مع أخيها إلى طرابلس ومنها إلى قبرص بعد أن أصدرت تعليمات لركيل المملكة الذي عينته بمعاملة المتمردين معاملة لا هوادة فيها(١٠).

Dandolo, loc. cit.; Annales Januenses, p. 240; Estoire d'Eracles, ii, p. 447. (99)

Assises, ii, p. 401; Estoire d'Eracles, ii, p. 443; MS. of Rothelin, p. 643; Gestes des Chiprois, pp. 149, 152.

كان بطريق القلس هو حيمس بانتاليون ، ابن إسكافي من تروى . وكان قـد عُيّـن في ديسمبر ١٢٥٥م ، لكنه لم يصل عكا إلا في صيف ١٢٦٠م عندما نشبت الحرب الأهلية . وأعلن مناصرته - بحق - للملكة بليزانس وناشد البابا في إيطاليا اتخاذ إجراء ؟ فاستدعى البابا ألكسندر الرابع وفودا من الجمهوريات الثلاث للحضور إلى بلاطه في فييربو وأمر بهدنة فورية . وتقرر أن يذهب سفيران مفوضان من البنادقة ومثلهما من أهل بيزا إلى سوريا على من سفينة حنوية ، واثنان من الجنوبين على سفينة بندقية ، وأن تسوى المسألة برمتها. وأبحر المبعوثون في شهر يولية ١٢٥٨م ، لا لشمئ إلاّ ليعلما أثناء الرحلة أن السيف قد سبق العذل . ذلك أن جمهورية جنوا أرسيلت فعيلا أسبط لا بقيادة أمير البحر روسّو ديللا توركا وصل أمام صور في يونية حيث انضم إلى أسطول من نحو ثمانية وأربعين قادسا ، وفي ذات الوقب سارت كتيبة جنود جنوب الساحل تابعة لفيليب (أوف مونتفورت) . وكان لدى البنادقة وحلفائهم البيزيين نحوا من ثمانية وثلاثين قادسا بقيادة تيبولو . ونشبت المعركة الفاصلة أمام عكا يوم ٢٤ يونية ، وأثبت تيبولو أنه صاحب التكتيكات الأقوى ؛ وبعد صراع شرس خسر الجنويون أربعا وعشرين سفينة وألفا وسبعمائة رجل وانسحبوا في فوضى عارمة . ولم يتمكن الباقون على قيد الحياة من الوصول بأمان إلى عكا إلا عندما هبت فحاة نسمة حنوبية . وفي الوقت ذاته صدت ميليشيا عكا تقدم فيليب وخُرّب الحي الجنوي داخل المدينة. وقرر الجنويون بعد هزيمتهم أن يهجروا عكا كلية وأن ينشئوا مقرا لهم في صور (٦١).

وفي ابريل ٢٥٩م أرسل البابا مندوبا له إلى الشرق ، توماي آني (أوف لينتينو) ، وهو الأسقف الشرفي للقلس ، يحمل أوامر بتسوية النزاع . وفي نفس الوقت على وجه التقريب مات وكيل المملكة جون أمير أرصوف ؛ وجاءت الملكة بليزانس إلى عكا مرة أخرى ، وفي أول مايو عيّنت وكيلا للمملكة جيوفري (أوف سارجين) الذي كان ذا شخصية تحظى بالإحترام وكان أقل إثارة للجدل ، وتعاون مع المندوب البابوي لضمان الهدنة . وفي يناير ١٢٦١م احتمعت المحكمة العليا بحضور مندوبين عن المستعمرات الإيطالية وتوصلت إلى اتفاق يقضى بأن يكون للجنويين مقرهم في صور ، وللجنويين والبنادقة مقرهم في عكا ؛ وأجريت مصالحة رسمية بين المتحاربين من النبلاء والبنادقة والبيزيين . على أن الإيطاليين لم يعتبروا الإتفاق نهائيا قط . وسرعان ما نشبت الحرب

Dandolo, p. 367; Annales Januenses, p. 240; Gestes des Chprois, pp. 153-6; (71)
Raynald, xxii, pp. 30 ff; Estoire d'Eracles, ii, p. 445

بينهم وتواصلت ، مما أخمق الضرر بالتجارة كلها وبالنقل البحرى بطول الساحل السوري (٦٢).

### ١ ٢٦١م : البيزنطيون يستعيدون القسطنطينية

كما لحق الضرر بالفرنج البعيدين إلى الشرق عبر الحدود السورية . إذ أن امبراطورية القسطنطينية اللاتينية المتارححة لم تكن لتبقى إلا بمساعدة الإيطاليين الذين كانوا يخشون ضياع امتيازاتهم التجارية . وكانت البندقية حريصة بصورة خاصة على بقائها ، لما لها من ممتلكات في القسطنطينية نفسها وفي حزر بحر إنجة . ولذا ساندت حنوا امبراطور نيقية اليوناني القوي ميخائيل بالايولوجوس مساندة فعالمة . وكان ميخائيل قد أحرز نصرا مؤزرا عام ١٥٢٩م في بيلاجونيا بمقدونيا حيث أسر أمير أخيًا وليم (أوف ويلهاردوين) وجميع باروناته وأجبره على التنازل عن قلاع ماينا وميسترا و مونيمفاسيا ، وهي القلاع التي تسيطر على النصف الشرقي من شبه الجزيرة ؛ وبذلك أرسى ميخائيل معاهدة تقضي بمعاملة أبناء حنوا معاملة تفضيلية في سائر أراضيه حاليا ومستقبلا . وفي ٢٥ يولية، وبمساعدة الجنويين ، دخل حنوده القسطنطينية . لقسد وصلت الامبراطورية اللاتينية، وليدة الحملة الصليبية الرابعة، إلى نهايتها ، ولم تفعل للشرق الفرنجي شيئا سوى الضرر (١٢).

وهكذا كان استعادة البيزنطيين للقسطنطينية وانهيار الإمبراطورية اللاتينية نتيجة لحرب بمدأت حول دير قديم في عكا. لقد كانت ضربة موجعة للمهابة اللاتينية والبابوية، وانتصارا لليونانيين . على أنه حتى باستعادة بيزنطة لعاصمتها ، فإنها لم تعد الإمبراطورية العالمية كعهدها في القرن الثاني عشر ؛ فما هي الآن إلا دولة بين دول كثيرة . فإلى حانب الإمارات اللاتينية المتبقية ، هناك الآن مملكتان قويتان بلغارية وصربية في البلقان ؛ وفي الأناضول ، وعلى الرغم من تعجيز المغول للسلطنة

Tafel-Thomas, Urkunden, iii, pp. 39-44; Gestes des Chiprois, p. 156; Annales des
Terre Sainte, pp. 448-9.

For the recapture of Constantinople, see Vasiliev, *History of the Byzantine Empire*, pp. 538-9. The chief Byzantine sourses are Pachymer, pp. 140 ff., and George Acropolita, i, pp. 182 ff.

السلجوقية، فلا أمل هناك البتة في زحزحة الأتراك ، وقد أدى امتلاكهم لوطنهم القديسم في واقع الأمر إلى إضافة المزيد من المشاكل للأباطرة بدلا من تقويتهم . وكان أبناء حنوا، أهم المستفيدين، قد هُرموا في سوريا ؛ لكن تحالفهم مع بيزنطة مكّنهم من السيطرة على تجارة البحر الأسود التي كانت تتزايد في حجمها وأهميتها في الوقت الذى طورت فيه الغزوات المغولية طرق القوافل عبر آسيا الوسطى (12).

وفي مملكة الشرق الفرنجى تمكن جيوفرى (أوف سارجين) ، تسانده ما كان لذكرى القديس لويس من مهابة ، من استعادة بعض النظام بين بارونات المملكة . وماتت الأعمال العدوانية النشيطة على البر ، رغم أن الملاحين الإيطاليين قد يواصلون القتال ؛ بيد أنه لم تكن هناك عودة للصداقة القديمة بين آل مونتفرت وآل إيبلين . ولم يخفف نظاما المعبد والستشفى من عدائهما التقليدي ؛ بينما يئس النظام التيوتوني من مستقبل سوريا ، فبدأ يركز حل اهتمامه في شواطئ البلطيق البعيدة ، حيث منت فيها الأراضى والقلاع منذ عام ١٢٢٦ قُدُما لقاء مساعدته في ترويض وتحويل الوثنيين من البروسيين والليفونيين (١٥٥).

ولم تتسع سلطة حيوفري لتمتد إلى داخل كونتية طرابلس. إذ أن ما كان يعمله بوهمند من مقت لتابعه هنرى أمير حبيل أتقد وتحول إلى حرب ؛ فلم ينكر هنرى سيادة بوهمند ويوطد نفسه بمساعدة الجنريين في استقلال كامل ، وإنما قام ابن عمه برتراند ، زعيم الفرع الأصغر من عائلة إمبرياكو ، بمهاجمة بوهمند في طرابلس نفسها . وكانت الأميرة المسنة لوسين ، عندما خُلعت من الوصاية ، قد تمكنت من إبقاء الكثير من المقريين اليها من الرومان في مناصب هامة في الكونتية ، مما أثار حفيظة البارونات الوطنيين الذين وحدوا متمثلين في برتراند إمبرياكو - الذي يمتلك ضياعا كبيرة في حبيل وحولها - وزوج ابنته حون أمير أنطاكية وهو لورد البطرون ومن أبناء العمومة الثانية لبوهمند . وفي ١٢٥٨م زحف البارونات على طرابلس حيث يقيم بوهمند

See Heyd, i, pp. 427 ff. (74)

<sup>(</sup>Translation): Prussians and Livonians: (10)

<sup>(</sup>المترجم): البروسيون Prussians ، نسبة الى بروسيا وهي منطقة تاريخية شمالي المانيـا ، تحولـت الى مملكة شمالي المانيــا ، المكاروبــا (١٩٧١–١٩٧١) والمركز المهيمـن للإمبراطوريــة الألمانيــة (١٩٧٧–١٩٧١)، والليفوتيون Livonias نسبة الى ليفوييا Livonia ، وهي مقاطعة سابقة تابعة لبروسيا (١٩١٨–١٩١٨) تقع على خليج ريجا ، وقسمت عام ١٩١٨م بين لاتفيا واستونيا.

<sup>(</sup>Author's note): For the Teutonic Order, see Strehlke, Tabulae Ordinis Teutonici

وحاصروا المدينة ، وخرج اليهم بوهمند في رحاله لكنه هُنزم وحُرح في كتفه بواسطة برتراند نفسه ، وأحبر على البقاء محاصرا في عاصمته الثانية إلى أن خف فرسان المعبد لنجدته . وتحرق شوقا إلى الثار . وفي يوم ما ، وأثناء أن كان برتراند على حواده مخرقا إحدى قراه ، انقبض عليه فجاة بعض القروبين المسلحين وقتلوه . وقطعت وأسه وأرسلت هدية إلى بوهمند الذي لم يتشكك أحد في تحريضه على القتل ، ولقد كان ذلك الإغتيال بمثابة عامل مساعد مؤقت لتحقيق غرضه ؛ إذ ارتعب المتصردون وانسحبوا إلى حبيل . بيد أنه قد أصبحت هناك الآن شارات دماء بين بيني أنطاكية وإمبرياكو (١٦).

وفي ٢٦٣ ام انتهت حكومة حيوفري (أوف سارحين) . إذ مانت الملكة القبرصيـة بليزانس في سبتمبر ٢٦١م، ولقيت وفاتها أعمق الأسمى، فقد كانت سيدة غاية في الإستقامة . وكان ابنها هيو الثاني في الثامنة من عمسره ، فكان ضروريـا وحـود وصـي جديد لقبرص والقدس . وكان لأبي هيـو الثاني - هـنري الأول - شقيقتان تزوجت كبراهما ماريا من والتر (أوف برين) وماتت في شبابها تاركة ابنها هيمو . وتزوجت صغراهما إيزابيلا من هنري الأنطاكي أخي بوهمند الخامس ، وهي ما تزال على قيد الحياة . وكان ابنها المسمّى هيو أكبر من ابن خالته هيو (أوف برين) الذي نشأته ايزابيلا ربيبا مع ابنها. وعلى الرغم من أن هيو (أوف برين) كان الوريث التالي للعرش، فقد كان عازفا عن منافسة خالته وابنها من أحل الوصاية ؛ وبعد مداولات حرت في المحكمة العليا القبرصية ، اعتبرت المحكمة أن وصاية الرجل أفضل من وصاية المرأة ، ولذا أغفلت مطالبة إيزابيلا لصالح ابنها الذي عُين باعتباره أكبر أمير تجرى في عروقه الدماء الملكية ؛ وأتيح لمحكمة القدس العليا المزيد من الوقت للتفكير . وظلت الأمور على ماهي عليه حتى ربيع ١٢٦٣م عندما جاءت إيزابيلا إلى عكا مع زوجها هنرى الأنطاكي . واستقبلها النبلاء هناك كوصية فعلية ، لكنهم بعدما لمسوا من حوانب الريبة ما تجاهلوه حتى آنذاك رفضوا أن يقسموا لها قسم الولاء ؛ فلم يكن ذلك ليحدث إلا إذا كان الملك كونرادين حاضرا. واستقال جيوفري (أوف سارجين) من منصب وكيل المملكة، فخلعت الملكة المنصب على زوجها ، وعادت هي نفسها بلونه سعيدة إلى قبرص.

Gestes des Chiprois, pp. 157-60. See Rey, "Les Seigneurs de Giblet", in Revue de (77)

l'Orient Latin, iii, pp. 399-404.

وكان لورد البطرون هو حون وليس وليم كما جاء في index to Mas Latrie's edition of the وكان لورد البطرون هو جون وليس وليم عام ١٢٤٤م.

وماتت في العام التالي في قبرص، وأصبح منصب الوصاية على القلس شاغرا مرة أخرى. وطالب هيو الأنطاكي ، الوصي على قبرص، بالوصاية باعتباره ابنها ووريثها ؛ لكن هيو (أوف برين) تقدم بمطالبة متنادة الآن وأعلن أن العرف الفرنسي المتبع في أو تريميه يقضى بأن إبن الأخت الكبرى له الأسبقية على إبن الأخت الصغرى بغض النظر عن الأكبر سنا من ابني الخالتين. واعتبر قضاة أو تريميه أن العامل الحاسم هو القرابة لآخر من شغل المنصب ، وحيث أن إيزابيلا قد قُبلت كآخر وصيّة ، يكون لإبنها هيو الأسبقية على ابن اختها . وأجمع النبلاء وكبار رحال الدولة على قبوله وأعربوا له عن الولاء الذي أنكروه على أمه . وأعلنت الكوميونات والمستعمرات الأجنبية الولاء لله ، واعترف به السيدان الأعظمان لفرسان المعبد والمستشفى . وعلى الرغسم من أن الإيطاليين كانوا لا يزالون يحاربون بعضهم البعض في البحار ، فقد ساد حو عام ، وإن كان مصطنعا ، من المصالحة في المملكة نظرا لنشاط هيو في المقام الأول. إذ لم يعين وكلا للملكة يعمل باسمه في الأراضى الرئيسية ، وإنحا كان دائم السفر بين قبرص وكلا للملكة يعمل باسمه في الأراضى الرئيسية إلى حيوفري (أوف سارجين) وعكا. وبينا هو في قبرص عُهد بحكومة الأراضى الرئيسية إلى حيوفري (أوف سارجين) الذي أصبح قهرمانا مرة أخرى ، كما غدت الإدراة في أيدى أناس محترمين ؛ إذ كانت الذي أصبح ومتزايد (١٠٠٠).

# ١٢٧٠م : آخر حملة صليبية للملك لويس

لم ينس لويس ملك فرنسا الأراضى المقدسة قط . إذ كان يرسل كل عام مبلغا من المال لإعالة مجموعة الجنود الصغيرة التي تركها هناك وراءه في عكا برئاسة جيوفري (أوف سارجين) ؛ ودامت هذه الممارسة حتى بعد موت جيوفري ولويس نفسه . وكان الأمل يراوده دائما في الخروج مرة أخرى في حملة صليبية ، غير أن احتياجات بلده لم تتح له ذلك . ولم يحدث إلا في عام ١٢٦٧م ، عندما كان مرهقا ومريضا، أن شعر بقدرته على الإعداد لحملته الصليبية الثانية ، وبدأ شيئا فشيئا في إعداد الترتيبات الضرورية وجمع الأموال ، وفي ١٢٧٠م أصبح على استعداد للإبحار إلى فلسطين (١٨٥).

على أن أخا الملك ، تشارلز ، شوّه المشروع الورع ودمّره . ذلك أنه في عام

See La Monte, op. cit. pp.75-7, and Hill, op. cit., ii, pp.151-4 (٦٧) والمراجع

Joinville, pp. 210-12. (\\A)

١٢٥٨م، عندما كان النعل كونرادين ملكا إسميا لصقلية والقدس، خلعه ابن عمه من السفاح، مانفريد بن فريدريك الثاني. وكان منفريد قد ورث الكثير مما كان لأبيه من ذهن متقد متغطرس؛ ولقى نفس القدر من كراهية البابوية. وبدأ البابوات في البحث عن أمير بديل يعتلى العرش الصقلي الذي كان تحت سلطتهم بصورة تقليدية. وبعد أن تفكروا في إدموند (أوف لانكاستر)، إبن هنرى الإنجليزي، وحدوا مرشحهم في شخص تشارلز (أوف أنجو)، الذي كان على قدر ضئيل مما كان عليه أخوه القديس؛ إذ كان باردا وقاسيا ومتطرفا في طموحاته، وكانت زوجته الكونتيسة بياتريس، وهي وريثة بروفانس وأخت لثلاث ملكات، متلهغة على أن تضع تاجا على رأسها. وفي وريثة بروفانس وأخت لثلاث ملكات، متلهغة على أن تضع تاجا على رأسها. وفي ما أقنع الملك لويس بأن إزالة آل هوهينشتوفن من صقلية أمر أساسي مطلوب لنجاح أية حملة صليبة مقبلة.

ووافق لويس على ترشيح أحيه ، وفرض ضرائب في فرنسا نيابة عنه . ومات إيربان عام ١٢٦٤م لكن خليفته ، كلمنت الرابع ، وهو فرنسي آخر ، أكمل الترتيبات مع تشارلز الـذي زحـف عـام ١٢٦٥م داخـل ايطاليـا وهـزم منفريـد وقتلـه في معركـة بينيفينتو . ومكَّنه النصر من السيطرة على حنوب إيطاليا وصقلية ، وتلقت زوجته التاج الذي كانت تهفو إليه . وبعد ثلاث سوات بذل كونراديـن جهـودا شــجاعة لإستعادة ميراثه الإيطالي ، لكن حهوده لم تلق سوى كارثة بالقرب من تالياكوزو ، ووقع الصبي كونرادين الذي لم يجاوز السادسة عشرة من عمره في الأسر وقُطعت رأسه ، وكان أخر آل هوهينيشتوفن . وتصاعدت الآن طموحات تشارلز وزيّنت له السيطرة على ايطاليا ، واستعادة القسطنطينية من اليونانيين المنشقين، وإنشاء امبراطورية في البحر المتوسط على نحو ما كان يحلم به أسلافه النورمانديون عبشا . وبدأ البابا كليمنت يخشى الوحش المخيف الذي رفعه ؛ لكنه مات عام ١٢٦٨م . وطوال ثلاث سنوات راح تشارلز يكيد المكائد مع الكرادلة للحيولة دون انتخاب بابا جديد ؛ ولم يكن هناك من يكبح جماحه. على أنه شعر بالقلق من الحملة الصليبية التي ينتويهـا أخـوه ، إذ ينبغـى استغلال رحمال فرنسا وأموال فرنسا لصالحه ، وليس لدعم مملكة نائية لم يكن مهيّاً بعد للإهتمام بها . وكان يطمح في المساعدة لمهاجمة بيزنطة ، فإن لم تكن المساعدة وشيكة ، فينبغني على الأقل تحويل مسارالحملة الصليبية إلى مسار ما آخر يعود عليه بالنفع(٢٩).

<sup>-</sup>See Jordan, Les Origines de la Domination Angevine en Italie, passim; Hefele (۱۹) Leclercq, op. cit. vi, i, pp. 47-60, 63-6; Powicke, op. cit. ii, pp. 598-9

وكان معروفا أن المستنصر أمير تونس الذي يسيطر على الساحل الأفريقسي المقابل لصقلية يتخذ موقفا وديّما من المسيحيين ، لكنه أساء إلى تشارلز عندما قبل لجوء المتمردين من صقلية . فأقنع تشارلز الملك لوبس ، الذي لم تحجب التجربة تفاؤله الإيماني ، بأن الأمير على استعداد للتحول إلى المسيحية ، وأن استعراضا خفيف اللقوة خليق بأن يجره إلى حظيرة الإيمان ، وبذا تكون هناك مقاطعة حديدة تضاف إلى المسيحية في بقعة ذات أهمية استراتيجية واسعة لأيسة حملة صليبية حديدة . ويبدو أن القرار الذي اتخذه لويس كان متأثرًا بمرضه ؛ إذ لم يخفر أصدقاؤه من الحكماء ، مثل حوانفيل ، استياءهم من هذا المشروع ، لكن لويس كان واثقا من أحيه . وفي أول يولية أبحر من ميناء آجو-مورت على رأس حملة مهولة ، وكان معه أبناؤه الثلاثة الباقين على قيد الحياة ، وزوج ابنته تيبالد ملك نافار ، وابن أحيه روبرت أوف أرتبوا ، وكونتات بريتاني ولامارش ، ووريث فلاندرز ، وجميع أبناء رفاقــه في حملتــه الصليبيــة السابقة ، وكونت سانت بول وهو من الباقين على قيد الحياة من تلك الحملة الصليبيــة السابقة ، وكونت سواسون . وفي ١٨ يولية وصل الأسطول أمام قرطاحة في حمّارة قيظ الصيف الأفريقي. ولم يبد أمير تونس أية رغبة في التحول إلى المسيحية ، وبدلا مس ذلك حصّن عاصمته ونظّم حاميتها . لكنه لم يكن بحاجة إلى القتال ، إذ تولت الأحوال المناحية هذه المهمة بدلا منه ؛ فقد تفشّى المرض بسرعة في المعسكر الفرنسي ، وسقط الأمراء والفرسان والجنود فريسة المرض بالألوف ، وكان الملك من بين الأوائل الذين صرعهم المرض . وعندما وصل تشارلز (أوف أنجو) يوم ٢٥ أغسطس مع حيشه علم أن أحاه توفي قبل ساعات قليلة . وكان وريث فرنسا ، فيليب ، مريضا في حالة عطرة؛ وكان جون الحزين (تريستان) الذي ولد في دمياط يحتضـر . واستطاع تشمارلز يما له من بأس أن يحفظ الحملة من كارثة حتى الخريف عندما دفع له الأمير تعويضا كبيرا كي يعود إلى ايطاليا؛ غير أن أمر الحملة الصليبية بأسرها كان قد انقضى من

عندما وصلت أنباء ماساة تونس إلى الشرق، تنفس المسلمون الصعداء من اعماقهم، وغرق المسيحيون في نواحهم . وكان للأسى ما يبرره . إذ لن يحدث البتّة مرة اخرى أن يخرج حيش ملكي من أرضه الأم لإنقاذ فرنج مملكة ما وراء البحار

مناتشة سياسة تشارلز اوف آنجو

Joinville, pp. 262-3. See Sternfeld, Ludwigs des Heiligen Kreuzzug nach Tunis, (Y·)
passim

(اوتريميه). ولقد كان الملك لويس ملكا لفرنسا عظيما وطيبا ، أما فلسطين التي أحبها بمزيد من الإعزاز ، فلم يجلب لها سوى خيبة الأمل والأسبى . وراح وهو على فراش الموت يفكر في المدينة المقدسة التي لم يرها قط ، ولم تكن مساعيه لتحليصها سوى مساع عقيمة . وكانت آخر كلماته "القلس ، القلس (٢١)."

William of Saint-Pathus, pp. 153-5. (Y1)



# الفصل الثالث:

المغول في سوريا



# المغول في سوريا

"أَيْثِقَ بِه لأَن قوته عظيمة؟ أو تُتْرك له تعبك؟" (أيوب ٣٩:١١)

عندما وصل وليم (أوف روبروك) إلى بلاط الخان الأعظم في الأيام الأخيرة من عام ١٢٥٣م، وحد حكومة مختلفة اختلافا كبيرا عن تلك التي رحبت بأندرو (أوف لونجومو) الذي سبق أن بعثه الملك لويس. وعندما مات غويوق، إبن أوغوداي، عام ١٢٤٨م، تولت أرملته أوغول قيميش أعمال الوصاية على ابنائها قوشا وناقو وقوغو. بيد أنها كانت حاكمة تغلب عليها البلادة وقد تملكها الشّح والسّحر، ولم يبدُ على أي من أبنائها ما يبشّر باقتدار كبير. ودأب ابن عمهم شيريمون، الذي قضى له حده أوغوداي بالخلافة، على دس الدسائس ضدهم. بيد أن المعارضة الأكثر هولا جاءت من أوغوداي بالخلافة، على دس الدسائس ضدهم. بيد أن المعارضة الأكثر هولا جاءت من أخلف النائب على الغرب (باتو) مع الأميرة سورغقتاني أرملة تولوي الإبن الأصغر لجنكيز خاد. وكانت الأميرة سورغقتاني الكيراتية المولد، كشأن أبناء حنسها جميعا، مسيحية نسطورية يغلب عليها الورع، ولذا كانت تلقى الاحترام لحكمتها وطهارة

ذيلها . وبعد ترملها رغب أوغوداي في تزويجها من ابنه غويوق ؟ لكنها رفضت بلباقة مفضلة تكريس نفسها لتعليم أبنائها الأربعة النّابهين مونغكا وقوبه الاي وهولاكو وأرقبوغا . وعندما أجرى غويوق تفتيشا على مالية العائلة الإمبراطورية كانت هي وأبناؤها فحسب الذين كانوا يتصرفون بوازع من الضمير المثالي . وكان (باتو)، الذي لم تلتم عداوته لغويوق قط ، معجبا بها غاية الإعجاب ، لكن مطالبته بالعرش أخذت تزايد ضعفا على ضعف نظرا لما كان يحيط بشرعية أبيه جوجي من شكوك ، فما كان منه إلا أن انضم اليها لمناصرة مونغكا في مطالباته . وجاء باتو إلى منغوليا ، وبصفته من كبار أمراء العائلة طلب انعقاد المؤتمر (كوريلتاي)، الذي انتخب في أول يولية ١٥٢١م مونغكا لمنصب الحان الأعظم . ورفض أحفاد أوغوداي حضور المؤتمر (كوريلتاي) ، برغم ما بذلته سورغقتاني من محاولات مخلصة لتهدلتهم ، وإنما تـآمروا لمهاجمة أعضائه برغم ما بذلته سورغقتاني من محاولات مخلصة لتهدلتهم ، وإنما تـآمروا لمهاجمة أعضائه من الحرب الأهلية المتقطّعة انتصر مونغكا على أنداده جميعاً ونُصّب خانا أعظم في قراقورام . وأدين الوصي أوغول قايميش وكذلك أم شيريمون بتهمة السحر ونُفّذ فيهما الإعدام غرقا ، وأمّا أمراء آل أوغوداي فقد أرسلوا إلى المنفي (١٠).

وبتولى مونغكا ، أحيا المغول مرة أخرى سياستهم التوسعية . وعاد كبار الأمراء إلى مناصبهم الحكومية ، وعُهد بالمقاطعات الشرقية إلى الأخ الثاني لمونغكا ، قوبهلاي ، الذي شرع يغزو كل الصين غزوا نشيطا منسقا . وتحول إلى البوذية، وغلبت على حروبه ومعاملته للمقهورين روح الإنسانية والرفق . ومكث مونغكا وأخوه الأصغر أريقبوغا في منغوليا يراقبان في يقظة الإمبراطورية الشاسعة كلها . وبدأ ورثة ياغاتاي في التركستان محاولات تجريبية لتوسيع سلطانهم عبر بامير إلى داخل الهند . ونقل باتو مقره إلى ضفاف الفوجا السفلي كي يسيطر على أمرائه التابعين له في روسيا ، وأسس هناك مقر الحنان التي أطلق عليها الكتاب المسلمون (كيبشاك) ، وأطلق عليها المغول والروس (القبيلة الذهبية) . وانتقلت حكومة فارس إلى الأخ الشالث لمونغكا ، هولاكو . وأصبحت حدوده وحدود قوبلاي في الشرق هي المنطقة التي توجهت إليها الآن جهود المغول ().

William of Rubruck (ed. Rockhill), pp. 163-4; Howorth, History of the Mongols, i, pp. 170-86; Grousset, L'Empire Mongol, pp. 306-11.

Grousset, op. cit. pp. 312-13, 364-6; Iakoubovski and Grekov, La Horde d'Or, pp. 98-120.

# ١٢٥٤م : التحالف الأرميني مع المغول

من بين الدول المتاخمة للبحر المتوسط كانت المملكة الأرمينية أول من تحقق من أهمية التقدم المغولي . وكان الأرمن قد شهدوا مشدوهين انهيار الجيش السلجوقي أمام الحملة المغولية التي قادها أحد حكام الأقاليم عام ١٢٤٣م ، وكان بمقدورهم أن يقدروا استحالة مقاومة الجيش الإمبراطوري . وأرسل الملك هيشوم في حركة حكيمة رسالة يغلب عليها الإحرام إلى بايشو عام ١٢٤٣م . غير أن المغول انسحبوا آنذاك واستعاد قايخوسرو أراضيه التي فقدهما في الأناضول وبدأ في الضغط مرة أحرى على أرمينيا يساعده الأمير الأرميني المتمرد قسطنطين (أوف لامبرون) (١).

وكان في تقدير هيشوم أن المغول سوف يعودون وأن لهم أهميتهم لكل العالم المسيحي الآسيوي ، وخاصة له هو نفسه . فأرسل في عام ١٢٤٧م أخاه الكونستابل سيمباد على رأس سفارة إلى بالاط الخان الأعظم . ووصل سيمباد إلى قراقورم عام ١٢٤٨م قبل وفاة غويوق بوقت قصير ؟ واستقبله غويوق استقبالا ودودا ، وما أن علم أن هيشوم على استعداد لأن يكون تابعا له حتى وعد بإرسال العون إلى الأرمن ليستعيدوا المدن التي أخذها منهم السلاحقة . وعاد سيمباد إلى وطنه ومعه وثيقة من الخان الأعظم تضمن وحدة أراضى هيشوم (أ). غير أن موت غويوق أوقف أي عمل عاحل . وفي ١٢٥٤م ، وما أن سمع هيثوم بخلافة خان جديد ذي بأس حتى شرع هو نفسه في الرحلة إلى قراقورم (٥).

صارت قراقورم الآن المركز الدبلوماسي للعالم . ذلك أنه عندما وصلها سفير لويس التاسع ، وليم (أوف روبروك) عام ١٢٥٤م ، وجد سفارات من الامبراطور اليوناني ومن الخليفة ومن ملك دلهي ومن السلطان السلجوقي ، كما وجد أمراء من الجزيرة ومن كردستان وأمراء من روسيا ، وجميعهم يترقب مقابلة الخان . وكان هناك عدد من الأوروبيين الذين استقروا هناك ، وفيهم الجوهري من فارس مع زوجته الهنحارية ،

Ibn Bibi (ed. Houtsma), pp. 243, 249-50; Sempad, pp. 649-51; Kirakos, trans.

Brosset, p. 142; Vincent of Beauvais, pp. 1295-6.

Sempad, letter to Henry of Cyprus, in William of Nangis, pp 361-3. (5)

Ibn Sheddad, Geography (ed.Cahen),in Revue des Etudes Islamiques(1936),p. (°) 121;Bar-Hebraeus (trans.Budge),pp.418-19

وامرأة من الألزاس متزوجة من مهندس روسى (١). وليس هناك تمييز عنصري ولا دينى في البلاط ؟ وكانت المناصب العليا في الجيش والحكومة قاصرة على أعضاء العائلة الإمبراطورية ، غير أنه كان هناك وزراء وعافظو أقاليم من كل أمة آسيوية على وجه التقريب . وكان مونغكا نفسه يدين بالشامانية ديانة آبائه ، لكنه كان يحضر الإحتفالات المسيحية والبوذية والإسلامية دون تمييز بينها . وكان يؤمن بوجود إله واحد يعبده المرء كما يحلو له . وكان المسيحيون الساطرة يمثلون أهم نفوذ ديني ، وكان مونغكا يحابيهم بصفة خاصة تخليدا لذكرى أمه سورغقتاني التي ظلت دائما على ولائها لعقيدتها ، رغم أنها كانت من سعة الأفق . كما يكفي لأن تهب المسلمين كلية والكثيرات من زوحاته الأحريات ، يعتنقن المسيحية النسطورية (ارئيسية كوتوكتاي ، والكثيرات من زوحاته الأحريات ، يعتنقن المسيحية النسطورية (ارئيسية كوتوكتاي ، واعتبر أن واروبوك) على الملأ أنه قد صدم بجهل رحال الدين النساطرة وفسوقهم ، واعتبر أن طقوسهم الدينية أزيد قليلا من خلاعات عربدة السكارى ، وفي يوم من أيام الأحد شاهد الإمبراطورة عائدة تتربّح من قداس صاحب ؛ وعندما لم يوفق في أموره كان يميل شاهد الإمبراطورة عائدة تتربّح من قداس صاحب ؛ وعندما لم يوفق في أموره كان يميل الى أن يلقى باللائمة على ما كان يسود هذه الهرمية المرطيقية من ندية (١٠).

# ع ١٢٥ : وليم (أوف روبروك) في قراقورم

ولم تكن سفارته ناححة ثماما في الواقع . ذلك أنه ارتحل عسن طريق عاصمة باتو على نهر الفولجا حيث وحد ابن باتو ، سرتق ، ميّالا إلى معاملة المسيحيين معاملة حسنة ، رغم احتمال عدم كونه مسيحيا حقيقيا . ولقد أرسله باتوا إلى منغوليا ، وسافر على حساب الحكومة بطول الطريق التجاري الكبير ، في راحة وأمان ، برغم مرور أيام بكاملها دون رؤية منزل واحد . وفي نهاية ديسمبر ٢٥٣م وصل إلى

<sup>(</sup>٦) William of Rubruck (trans. Rockhill), pp. 165 ff., 176-7. مولود في هناك رحل انجليزي مولود في هنجاريا يدعى بازيل كان يعيش في قرقورم . (ibid. p. 211) ويصف. المحتاريا يدعى بازيل كان يعيش في قرقورم ، إلى حانب سفارات من حلب ومن الخشاشين في الرلمان (كوريلتاي) في أعقاب موت أوغوداي

<sup>-</sup> Barلومات سورغقتاني في فيراير ١٢٥٢م. ويطلق عليها Howorth, op. cit., i, pp. 188-91. (۷) William of Rubruck (trans. Rockhill); "المحكمة والإيمان "Hebraeus (p. 417) المحكمة والإيمان "Pelliot, 'Les Mongols et la Papauté', loc. cit. p. 198. \$pp. 184-6 وقد أخير هولاكو المؤرخ (Vartan, Armenian text, ed. Emin, p. 205)

William of Rubruck, loc. cit. (A)

معسكر الخان الأعظم على مبعدة أميال قليلة من قراقورم. واستقبله مونغكا استقبالا رسيا يوم ٤ يناير ، وسرعان ما رحل بعد ذلك مع البلاط إلى قراقورم نفسها . ووحد الحكومة المغولية وقد عقدت عزمها فعلا على مهاجمة مسلمي غرب آسيا ، وعلى استعداد لمناقشة الإقدام على عمل مشترك . بيد أنه كانت هناك عقبة لا سبيل إلى تخطيها ؟ إذ لا يستطيع الخان الأعظم أن يقبل وحود أي أمير ذا سيادة غيره في العالم . وكانت سياسته الخارجية بسيطة في أساسها ؛ فأمّا أصدقاؤه فكانوا أتباعا له فعلا ؛ وأما أعداؤه فكان يتعين إزالتهم أو إخضاعهم إلى حالة التبعيّة . وكان كل ما استطاع وليسم الحصول عليه هو الوعد المخلص تماما بأن يتلقى المسيحيون المساعدة الوفيرة طالما حاء حكامهم لتقديم فروض الولاء لسيد العالم . و لم يكن باستطاعة ملك فرنسا التعامل بتلك الشروط . وفي أغسطس ٤٥٢٥م ، غادر وليم قراقورم وقد تعلم ، كشأن سفراء كثيرين بعده ذهبوا إلى بُلط أبعد في آسيا ، أن عواهل الشرق لا يفهمون أعراف الدبلوماسية الغربيّة ولا مبادئها . وعاد بطريق آسيا الوسطى إلى بلاط باتو ومنه خلال القرقاز وهضبة الأناضول إلى أرمينيا ثم إلى عكا . وكان يُعامل في كل مكان يذهب الله بالإحترام اللائق بمبعوث مفوض إلى الخان الأعظم (١٠).

وكان الملك هيثوم قد وصل إلى قراقورم بعد رحيل وليم عنها بفترة وحيزة . ولقد حاء وقد اختار طواعية أن يكون تابعا ؛ وكان الزائرون الأجانب الآخرون إمّا من الأتباع الذين استُدعوا رغما عنهم ، أو أنهم كانوا ممثلين لملوك يدعون الإستقلال في تكبّر ؛ ولذا عومل هيثوم برعاية خاصة ؛ فعندما استقبله مونغكا استقبالا رسميا في ١٣ سبتمبر ٤٥٢ ١م، منحه وثيقة تؤكد سلامته شخصيا وسلامة مملكته من أي انتهاك ، وعومل باعتباره المستشار المسيحي الرئيسي للخان في الشؤون المتصلة بغرب آسيا. ووعده مونغكا بإعفاء كافة الكنائس والأديرة المسيحية من الضرائب . وأعلن أنه أصدر والقضاء على قوة الخلافة ، وتعهد باستعادة القدس ذاتها للمسيحين اذا تعاونت معه كافة القوى المسيحين اذا تعاونت معه كافة القوى المسيحية . ورحل هيثوم عن قراقورم في أول نوفمبر محمّلا بالهدايا وقد اعتبط لنجاح جهوده التي بنها . وارتحل إلى الوطن عن طريق الركستان وفارس حيث اعرب عن ولائه لهولاكو ثم عاد إلى أرمينيا في شهر يولية التالى (١٠).

Ibid. pp. 165 ff. (9)

Kirakos, pp. 279 ff.; Vahram, Rhymed Chronicle, p. 519; Bar-Hebraeus, pp. 418-19; (1.) Hayton, Flor des Estoires, pp. 164-6; Bretshneider, Mediaeval Researches, i, pp.

وكان تفاؤل هيثوم طبيعيا لكنه كان مفرطا . ذلك أن المغول كانوا يقينا تواقين إلى السيطرة على الخلافة أو القضاء عليها . وكان لديهم فعلا الكشير من الرعايا المسلمين بحيث بات من الأمور الأساسية لهم السيطرة على المؤسسة الدينية الرئيسية في العالم الإسلامي ، ولم تكن لديهم عداوة خاصة يكنُّونها للإسلام كدين ؛ وبالمثل ، وبرغم محاباتهم للمسيحية محاباة تفوق أي عقيدة أحرى ، فلم تتوفر لديهم نيَّة السماح بوحسود أية دولة مسيحية مستقلة ؛ وفي حالة استعادة القلس للمسيحيين ، فإنها سوف تستعاد تحت الإميراطورية المغولية . ومن دواعي الإثارة أن نتأمّل فيما كان يمكن أن يحدث لو تحققت طموحات المغول في غرب آسيا . كان من الممكن إنشاء خانية مسيحية عظمي وربما تنميها بمرور الزمن من القوة المركزية في منغوليا . بيد أن حلم القديس لويس في أن يصبح المغول الأبناء المطيعين للكنيسة الرومانية لم يكن لـ يرد في الأذهان ؛ ولم تكن المنشآت المسيحية في غرب آسيا لتحتفظ بأي استقلال لها . لو حدث انتصار مغولي في غرب آسيا لكان في صالح العالم المسيحي ككل ؛ غير أنه ليس من المكن توجيه اللائمة إلى فرنج أوتريميه، المدركين لموقف الخان الأعظم إزاء الأمراء المسيحيين ، لتفضيلهم المسلمين الذين عرفوهم على هؤلاء القوم الغرباء ذوي الشراسة والغطرسة الآتين من الصحارى القصيّة ، وسجلهم في أوروبا الشرقية لا يبعث على التشجيع(١١). أما محاولة هيثوم بناء تحالف مسيحي كبير لمساعدة المغول فقد استقبلها المسيحيون الوطنيون استقبالا حسنا ؛ وانصاع بوهمند أمير أنطاكية الذي كان واقعا تحت نفوذ حميه . لكسن فرنج آسيا نأوا بجانبهم<sup>(۱۲)</sup>.

# ١٢٥٦م : الجيش المغولي يتحرك باتجاه الغرب

في يناير ١٢٥٦م عبر حيش مغولي ضخم نهر أكسس Oxus بقيــادة هولاكــو أخــي الحان الأعظم . وكان هولاكو – كأخيه قبلاي – أفضل تعليما من أغلب أمراء المغول؛

<sup>164-72.</sup> 

<sup>(</sup>۱۱) للإطلالاع على الدفاع عن موقف الفرنج، انظر .9-Cahen, La Syrie du Nord, pp. 708 وفي تاريخ الحملات الصليبية لجروسيت Grousset in his Histoire des Croisades ، داب على الإشارة بحق الى الفرص التي أضاعها الفرنج برفضهم التحالف مع المغول ، لكنه على الرغم من معرفته تماريخ المغول يبدو أنه قد تفاضى عن استحالة معاملة الحان الأعظم للفرنج على أنهم مستقلين لا تمابعين . لم يكن للغول يعترفون بإمكان وجود دول أجنبية مستقلة

<sup>(</sup>١٢) أنظر أدناه الصفحات (٣٦٠-٣٦٢) و(٣٦٥-٣٦٥).

فكان يميل إلى تقريسب المتملمين وقد داوم هو نفسه إرضاء ميوله في إطلالاته على الفلسفة والكيمياء . ولقد احتذبته البوذية كما سبق أن احتذبت أخاه قبلاي ؛ غير أنه لم يكف قط عن شامانية أسلافه، وكان يفتقر إلى ما كان يتصف به أخوه من حب الخير . وكان يعاني من نوبات من الصرع التي ربما كان لها أثرها على طباعه التي لا يعتمد عليها ؛ فكان متوحشا إزاء المقهورين كشأن أي من أسلافه . على أنه لم يكن للمسيحيين ذريعة للشكوى منه ؛ إذ كان أقوى نفوذ في بلاطه هو نفوذ زوجته الرئيسية دوكوز خاتون . وكانت هذه السيدة المرموقة أميرة كيراتية ، حفيدة طغول خان ، ومن ثم من أبناء حؤولة أم هولاكو . وكانت نسطورية غيورة ، ولم تخفو كراهيتها للإسلام وتلهفها على مساعدة المسيحيين من أية ملة (١٦).

وكان هدف هو لاكو الأول هو مقر الحشاشين في فارس ؛ فليس في الإمكان وجود حكومة منظمة حتى يتم القضاء على هذه الطائفة ، خاصة وقد أساء أتباع الطائفة إلى المغول بقتلهم ياغاتاي ، الإبن الثاني لجنكيز خان . وكان هدفه التالي بغداد التي يستطيع الجنيش المغول التقدم منها إلى سوريا . وقد وضعت الخطط بعناية لكل شئ فأصلحت الطرق عبر تركستان وفارس وشيدت الجسور ، وأرسلت الطلبات لجلب عربات آلات الحصار من الصين ، ونزعت القطعان من الرعاة كي يصبح الكلا وفيرا لخيول المغول . الحصار من الصين ، ونزعت القطعان من الرعاة كي يصبح الكلا وفيرا الأكبران . وكانت مع هو لاكو دو كوز خاتون واثنتان من زوجاته الأخريات وابناه الأكبران . وكان حفيده نيغودار يمثل آل ياغاتاي . وأرسل باتو من (القبيلة الذهبية) ثلاثة من أبناء اخوته ارتحلوا أسفل الشاطئ الغربي لبحر قزوين وانضموا إلى الجيش في فارس . وقدمت كل قبيلة في الكونفدرالية المغولية خمس رحالها المقاتلين ، وكان هناك آلاف من الرماة الصينيين المهرة في إطلاق السهام المشتعلة من قسيهم . وكان حيش قد أرسل قبل ثلاث سنوات لإعداد العدة وعلى رأسه أكثر حنرالات هو لاكو ثقة وهو قيتبوغا النسطوري ذي العرق النايماني Naiman ، والذي قيل أنه من نسل الحكماء الثلاثة من الشرق (11) . وكان قيتبوغا قد أعاد توطيد السلطة المغولية في أهم مدن الهضبة الإيرانية الشرق (12) . وكان قيتبوغا قد أعاد توطيد السلطة المغولية في أهم مدن الهضبة الإيرانية الشرق (12) .

<sup>(</sup>۱۳) Rashid ad-Din (trans. Quatremère), pp. 94-5, 145 الذي يذكر تأثير دوكوز خاتون . وقسد أعجب بها كونغكا وكان دائما ما ينصح هولاكو بالأخذ برأيها . وقد ولدت أميرة كيراتية كشأن سورغقتاني . وعن هولاكو أنظر:

Howorth, op. cit. iii, pp. 90 ff. and Grousset, Histoire des Croisades, iii, pp. 563-6.

<sup>(</sup>١٤) حكماء المشرق الثلاثة، أو بحوس المشرق الذين جاءوا ليعبدوا عيسى الطفل في يبت لحم، طبقا لإنجيل متى، الإصحاح الثاني.

واستولى على بعض معاقل الحشاشين الأقل أهمية قبل وصول هولاكو<sup>(١٥)</sup>.

### ١٢٥٧ م : إبادة الحشاشين في فارس

عبشا حاول زعيم الحشاشين ركن الدين حورشاه تجنسب الخطر بالدسائس والألاعيب الدبلوماسية . ودخل هولاكو أرض فارس وزحف زحفا بطيئا وبالا هوادة خلال ديماوند وعباس أباد إلى سهول الحشاشين . وبظهور الجيش العرمرم أمام قلعة ألموت وشروعه في تشديد حصاره للقلعة ، خضع ركن الدين ، وجاء بنفسه في ديسمبر إلى حيمة هولاكو لإعلان خضوعه ورفض حاكم القلعة إطاعة أوامره باستسلامها ، فاستولى عليها المغول عنوة بعد أيام قليلة . ووعد هو لاكو الإبقاء على حياة ركن الدين، غير أن هذا الأخير التمس إرساله إلى قراقورم آملا الحصول على شروط أفضل من الخان الأعظم مونغكا . وبوصوله هناك رفض مونغكا مقابلته قائلا إنه من الخطأ إنهاك الخيول الكريمة في مثل تلك البعثة العقيمة . وكانت هناك قلعتان للحشاشين لا تزالان صامدتين أمام المغول ، حيردكوه ووليمبيسر . وقيل لركن الدين أن يعود إلى بـلاده للـترتيب لإستسلام القلعتين ؛ وفي الطريق قُتل مع حاشيته ، وفي ذات الوقت أرسلت الأوامـر إلى هولاكو بضرورة إبادة الطائفة عن آخرها . وأرسل عدد من أقارب زعيم الحشاشين الأكبر إلى إبنة ياغاتاي ، سالغان خاتون ، كي تنقسم بنفسها لمقتل والدهما . وجُمع آخرون بذريعة إجراء احصاء وقتلوا بالألوف. وفي نهاية ١٢٥٧م لم يكبن هناك في الجبال الفارسية سوى القليل من اللاحثين . أما الحشاشون في سوريا فكانوا حتى آنذاك بعيدين عن قبضة المغول ؛ لكنهم استشرفوا مصيرهم (١٦).

وكان الحشاشون يحتفظون في قلعة آلموت بمكتبة ضخمة مليثة بكتب الفلسفة وعلوم السحر ، وأرسل هولاكو حاجبه المسلم ، عطاء الملك يوفيني ، لفحصها . فنحى عطاء الملك حانبا نسخ القرآن التي وحدها ، وكذا الكتب ذات القيمة العلمية والتاريخية، وأحرق أعمال الزندقة . وبمصادفة غريبة ، شب في ذات الوقت حريق كبير بفعل البرق في المدينة المنورة ، ودمّرت تماما مكتبتها التي كانت تحوى أعظم المختارات

<sup>(</sup>۱۵) Bretschneider, op. cit. pp. 114-15، من المصادر الأصلية. وعن أسلاف قيتبوغا، أنظر, Hayton, المضادر الأصلية. وعن أسلاف قيتبوغا، أنظر, Flor des Estoires, p. 173.

Ibul. pp. 116-18; Browne, Literary History of Persia, ii, pp. 458-60. (17)

عن الفلسفة الإسلامية القريمة (١٧٦).

واحتث هولاكو شأفة الحشاشين في فارس ، ثم زحف بجيشه الجرار على عاصمة الخلافة الإسلامية ، بغداد . وكان الخليفة المستعصم في السابعة والثلاثين من عمره ، ومن الأسرة الحاكمة العباسية ، وابن الخليفة المستنصر من أمَّة أثيربية ، وكانت الآمال تداعبه في استرحاع قوة عرشه وهبيته . ومنذ انهيار الخوارزميين صارت الخلافة سيدة نفسها ، وما كان من خصومة بين القاهرة ودمشق ساعد الخليفة على أن يتصرف تصرف الحُكَم للإسلام . بيد أنه على الرغم من اصطناعه الآبهة ومظاهر التشريفات من حوله ، فقد كان المستعظم رحلا ضعيفا أحمق ، كل همه إشباع ملذاته الشخصية ، وقد تمزق بلاطه من حرًّاء العداوة بين وزيره الشيعي مؤيد الديس ، وأمين سره السنَّي أيبك الذي كمان يحظى بتأييد ولي العهمد . وكمانت حصون بغداد شديدة البأس، و باستطاعة الخليفة بناء حيش كبير ، إذ كان عدد فرسانه مائمة وعشرين ألفا؛ غير أن ذلك كان متوقفا على مصادر الإمدادات العسكرية ، والمستعصم لا يشق في أتباعه ، ومن ثم أخذ الخليفة بنصيحة وزيره بتقليص حجم الجيش ودفع إتاوة اختيارية من المال الناتج عن ذلك للمغول لإبعادهم عن بغداد . ولم يكن لسياسة التهدئة هذه أن تصيب بُحاحا ، حتى في حالة تنفيذها على وجه الإتساق الأكمل ؛ ذلك أنه عندما رد هولاكو بطلب الإعتراف بسيادته على الخلافة ، كان نفوذ أبيك آخذًا في الصعود ، وانتهى الأمر برفض طلب هولاكو رفضا متعاليا(١٨).

وبات العرّافون من حول هولاكو لا يتفقون جميعا على تشجيع حملته ، وراودته هواجس الخوف من خيانة أتباعه عمن يدينون بالإسلام وتبخلُ حكام سوريا ومصر، فشرع في حملته متوجسا شيئا ما . على أنه اتخذ احتياطات ذات فعالية إزاء احتمالات الخيانة، ولم يخف أحد لإنقاذ بغداد ، وفي ذات الوقت زاد حيشه قوة على قوة إذ حاءته فرقة من القبيلة الذهبية المغولية وكذلك الجيش الذي أبقاه بايكو على تخوم الأناضول طوال العقد الأخير ، فضلا عن فرقة من الفرسان الجورجيين المتحمسين لضرب عاصمة الكفرة.

وفي نهاية ١٢٥٧م انطلق الجيش المغولي هابطامن قاعدته في همذان ، وعسير بـايكو

Browne, loc. cit (1Y)

D'Ohsson, Histoire des Mongols, iii, pp. 215-25. (1A)

بجنوده نهر دحلة عند المرصل وسار حنوبا على الضفة الغربية ، ودخل كيتبوغا وحساح الميسرة سهل العراق الواقع شرقى العاصمة ، بينما تقدم هولاكو والقلب خلال كرمنشاه . وما أن سمع الخليفة باقتراب بابكو من الشمال الغربى حتى انطلق حيشه بقواته الرئيسية لملاقاته. وأعاد أيبك عبور نهر دحلة على مبعدة ثلاثين ميلا من بغداد ، فتظاهر بايكو بالإنسحاب وبلغا تربص بالعرب في مكان منخفض معشوشب تملأه المستنقعات ، وبعث بمهندسين لهدم الجسور المقامة على نهر الفرات من خلفهم ، واستونفت المعركة في اليوم التالى . وأحبر حيش أيبك على التقهقر إلى المنخفضات الطينية ، و لم يتمكن من الفرار سوى أيبك نفسه وحرسه الشخصى خلال المياه إلى بغداد وهلك سواد حيشه في ميدان المعركة ، وفر الباقون على قيد الحياة إلى داخل الصحراء وتفرقوا (۱۹).

### ١٢٥٨ : المغول يخربون بغداد

وفى ١٨ يناير ظهر هولاكو أمام أسوار بغداد الشرقية وبحلول الثاني والعشرين من الشهر باتت المدينة محاصرة تماما مع حسور من القوارب على نهر دحلة أقيمت شمال وحنوب أسوار المدينة التي يتوسطها النهر وتطل على ضفتيه كلتيهما. وكانت المدينة الغربية التي تحوى قصر الخلفاء الغابرين أقل أهمية الآن من المدينة الشرقية حيث تمرّكز مبانى الحكومة ، وشن المغول أعنف هجماتهم على الأسوار الشرقية .وبدأ الياس يبدب في نفس المستعصم . وبنهاية يناير أرسل الوزير ، الذي كان ينادى دائما بالسلام مع المغول ، ومعه البطريق النسطورى ، آملا في أن يتوسط لدى دوكوز حاتون في محاولة التعامل مع هولاكو فأعيدا دون أن يسمعهما أحد . وبعد أن قصف المغول الأسوار الشرقية قصفا مرعباخلال الأسبوع الأول من فبراير بدأت الأسوار في الإنهيار ، وفى المعاشر من فبراير ، اقتحم المغول المدينة بأعدادهم الغفيرة ، وهنا برز الخليفة وسلم نفسه لمولاكو ومعه قادة الجيش جميعا ورحالات دولته . فأمروا بإلقاء أسلحتهم شم ذبحوا ، فبراير . وبعد أن كشف الخليفة عن عنها كنوزه كلها ، قتل هو الآخر . وفي تلك الأثناء فبراير . وبعد أن كشف الخليفة عن عنها كنوزه كلها ، أقتل هو الآخر . وفي تلك الأثناء دارت المذابح في كافة أنحاء المدينة لم يسلم منها من استسلم على الفور وممن واصل دارت المذابح في كافة أنحاء المدينة لم يسلم منها من استسلم على الفور ومن واصل دارت المذابع في كافة أنحاء المدينة لم يسلم منها من استسلم على الفور ومن واصل دارت المذاب النساء والأطفال مع رحالهم ؛ ووحد مغولي في شارع حانبي أربعين القتال ، وهلك النساء والأطفال مع رحالهم ؛ ووحد مغولي في شارع حانبي أربعين

Brown, op. cit. ii, pp. 461-2. (19)

رصيعاحديثى الولادة ماتت أمهاتهم ، فأخذته الرحمة بهم فنتلهم إد كان يدرك عدم إمكان بقائهم على فيد الحياة وليس هناك من يرضعهم. وكان الجنود الجورجيون وهم أول من اقتحم الأسوار على حانب خاص من الشراسة في تخريبهم . وفي مدى أربعين يوما قتل ثمانون ألف مواطن تقريبا في بغداد . وكان الباقون على قيد الحياة عددا قليلا من المحظوظين الذين لم تُكتشف أماكن اختبائهم في بعض الأقباء وعددا من البنات والأولاد من ذوى الجاذبية نجوا ليصبحوا عبيلا ، وأفراد المجتمع المسيحى الذين لجاوا إلى الكنائس وتركوا دونما إزعاج بأوامر خاصة من دوكوز خاتون (٢٠٠).

وفي أواخر مارس كانت الروائح الكريهة المنبعثة من الجثث من الشدة بحيث سحب هولا كو حنوده من المدينة خشية الأوبئة ؛ وأعرب الكثير منهم عن الأسى وهم خارجون لإعتقادهم أنه لا تزال هناك أشياء نفيسة يمكن العثور عليها. على أن هولاكو يمتلك الآن الكنوز الضخمة التى اكتنزها الخلفاء العباسيون طوال خمسة قرون . وبعد أن أرسل قسما كبيرا منها إلى أحيه مونغكا ، عاد متمهلا إلى همذان ومنها إلى أذربيجان حيث بنى قلعة حصينة في شاها على شاطىء بحيرة أورميا، وجعلها بمثابة غزن لكافة ما بحوزته من ذهب ومعادن نفيسة وبحوهرات . وترك بغداد يحكمها الوزير السابق مؤيد الدين يراقبه مسؤولون مغوليون عن كثب. ومُنح البطريق النسطورى ماكيكا اقطاعات حصيبة وقصرا ملكيا سابقا يكون له سكنا وكنيسة. وحرى تنظيف المدينة وإصلاح شأنها تدريجيا ، وبعد ذلك باربعين سنة أصبحت مدينة اقليمية مزدهرة، وقد تضاءل حجمها إلى عشر ما كانت علية (٢١).

وكان لأنباء تدمير بغداد عميق الأثر فسى آسيا كلهما . فطُرب لذلك المسيحيون الآسيويون في كل ماكان ؛ وفي نشوة المنتصرين كتبوا عن سقوط بابل الثانية ، وهتفوا لهولاكو ودوكوز خانون على أنهما قسطنطين وهيلينا(٢٢٧)، بُعثا من حديد وقد اتخذهما

Ibid. pp. 462-6; Bretchneider, op. cit. i,pp. 119-20; Abu'l Feda, pp. 136-7; Bar (Y.) Hebraeus, pp. 429-31; Kirakos, pp. 184-6; Vatran (Armenian text, ed. Emin), p. 197; Hayton, Flor des Estoires, pp. 169-70.

Bretschneider, op. cit. pp. 120-1; D'Ohsson, op. cit. iii, p. 257; Levy A Baghdad (Y1)

Chronicle, pp. 259-60

<sup>(</sup>۲۲) (المترجم:)قسطنطير .(مات سنة ٣٣٧م) أول امبراطور بيزنطى يعتنق المسيحية. ناصر الكنيسة ووهبها المباسى ، حاصة مى فلسطين ، اتخذ من ييزنطة عاصمة له بعد أن أعدد بناءهما وأطلق عليهما "القسطمطينية" عام٣٠٠م . مى٢١٣م أمر بأن يكون يوم الأحد عطلة رسمية . وفى الشرق يعتبر قديما

الرب وسيلة للإنتقام من أعداء المسيح(٢٣).

اما المسلمون ، فقد رأوا في سقوط بغداد صدمة مروعة وتحديا ؛ فعلى مدى قرون اقتطعت من الخلافة العباسية حوانب كثيرة من القوة المادية ، لكن كيانها المعنوى كنان لا يزال عظيما . والآن وقد أزيلت الأسرة الحاكمة وكذلك العاصمة ، باتت زعامة الإسلام خاوية وغدا بمقدور أي قائد إسلامي طموح أن يشغلها . و لم يطُل التشفّى المسيحى ؛ فسرعان ما غلب الإسلام غالبيه ؛ غير أن وحدة العالم الإسلامي كنانت قد تلقت ضربة لم تستطع قبط أن تبرأ منها . وكنان سقوط بغداد - بعد سقوط القسطنطينية بنصف قرن في ١٠٢٤م - وقد وضع نهاية دائمة لثنائية الحكم القديمة المتوازنة بين بيزنطة والخلافة ، وهي الثنائية التي في ظلها ازدهرت الإنسانية طويلا في الشرق الأدنى ؛ لكن لم يقدر للشرق الأدنى مطلقا أن يعيد هيمنته على الحضارة.

### ٩ ٢ ٧ ٢م المغول يدخلون سوريا

عد أن خرّب هولا كو بغداد حوّل انتباهه إلى سوريا . وكانت خطوته الأولى هي إحكام قبضة المغول على الجزيرة ، وخاصة لإخضاع الكامل أمير ميافرقين الأيوبى الذي رفض قبول السيادة المغولية ، ومضى شأواً بعيداً بحيث صلب قسا يعقوبيا قام بزيارته كمبعوث من هولا كو (٢٤). واستقبل هولا كو مبعوثين من دول كثيرة قبل مغادرته معسكره . وحاءه بدرالدين لؤلؤ ، أتابج الموصل المسن ، كبي يعتذر عن مساوئه السابقة؛ وسرعان ما أتى على أثره السلطانان السلجوقيان إبنا كيخوسرو ، كايكاوس الثاني وقلج أرسلان الرابع ؛ وحاول الأول بلا جدوى تهدئة هولا كو ، وكان قد قاوم بايكو عام ٢٥٦ م ، مستخدما في هذه التهدئة رياةً مفرطا مصطنعا أذهل المغول . وأخيرا، أرسل الناصر يوسف ، صاحب حلب ودمشق ، إبنه العزيز لتقديم واحب احتراماته في اتضاع للغازى. وحوصرت ميافرقين وتم الإستيلاء عليها في وقت مبكر

هيلينا: (قديسة) أم الإمبراطور قسطنطين . هحرها زوحها ، لكنهما نمالت مركزا مشرّفا بعد اعتمالاء ابنها العرش الإمبراطورى . تحمست في تأييدها للقضية المسيحية. وفي سنة ٣٦٦٦ زارت الأراضى للقدسة . ويقول التراث الكنسي المتأخر إنها اكتشفت الصليب الذي صلِّب عليه المسيح

Stephen Orbelian, *History of Siunia* (Armenian text), pp. 234-5, calls Hulagu and Orbelian, Dokuz Khatun "the new Constantine and Helena"

D'Ohsson, iii, p. 307. (Y 1)

من سنة ١٢٦٠م، وذلك بفضل مساعدة حلفاء هولاكو الجورجيين والأرمن . فذبحوا المسلمين وأبقوا على المسيحيين . وعُذب الكامل بأن أحبر على أن يأكل لحم بدنـه هـو نفسه إلى أن مات (٢٠٠).

وفى سبتمبر ١٥٩٩م قاد هولاكو الجيش المغولى قاصدا غزو شمال غرب سوريا ؟ وكان كيتبوغا يقود الطليعة ، وبايكو الميمنة ، وقائد آخر مقرب - سونجاك - الميسرة ، بينما كان هولاكو نفسه يقود القلب . وتقدم خلال نصيبين وحران والرها إلى البيرة حيث عبر نهرالفرات . وحاولت سروج مقاومته ، فنهبت . وفى باكورة العام الجديد أطبق الجيش المغولى على حلب ؛ وكما رفضت حاميتها الإستسلام ، حوصرت المدينة يوم المينا به وكان السلطان الناصر يوسف فى دمشق عندما هبت العاصفة المغولية ؛ وكان فى مأموله أن يؤدى وحود ابنه فى معسكر هولاكو إلى تجنب الخطر ، وعندما وحد أنه على خطأ ، خطا الخطوة الأكثر إهانة بأن عرض قبول سيادة مماليك مصر ، فوعدوه بالمساعدة لكنهم لم يكونوا فى عجلة من أمرهم لتقديمها . وفى ذات الوقت فوعدوه بالمساعدة لكنهم لم يكونوا فى عجلة من أمرهم لتقديمها . وفى ذات الوقت المعون . على أنه بينما كان ماكثا ينتظر ، بدأ بعض ضباطه الأتراك يتآمرون ضده ، واكتشف مخططاتهم فى الوقت المناسب ؛ فهرسوا إلى مصر آخذين معهم واحدا من واكتشف مخططاتهم فى الوقت المناسب ؛ فهرسوا إلى مصر آخذين معهم واحدا من إخوته . وتسبب هربهم فى إضعاف حيشه بصورة كبيرة بحيث كف عن الأمل فى المؤوج لإنقاذ حلب.

وكان دفاع حلب دفاعا شجاعا بقيادة تورانشاه ، عم الناصر يوسف ؛ غير أنه بعد ستة أيام من القصف تداعت الأسوار وتدفق المغول إلى داخل المدينة . وكما حدث في الأماكن الأخسرى ، ذبح المسلمون من المواطنين ، وتم الإنقاء على المسيحيين ، بغلاف بعض الأرثوذوكس الذين لم تتضمح كنيستهم في محيم التقتيل ، وصمدت القلعة لأربعة أسابيع أخرى بقيادة تورانشاه . وعندما سقطت في نهاية الأمر ، أظهر هولاكو نفسه على أنه رحيم بصورة غير متوقعة ؛ فأبقى على حياة تورانشاه لكبر سنه ولشجاعته ، و لم تُمس حاشيته . ووقع في يد الغازى قدر ضخم من الكنوز . وضم هولاكو حلب إلى أمير حمص السابق الأشرف الذي كان له من البصيرة ما جعلمه يأتي الى معسكر المغول كعميل قبل ذلك بشهور قليلة ؛ وتوفر له مستشارون مغول وحامية

Kirakos, pp. 177-9; Vartan, p. 199; Rashid ad-Din (trans. Quatremère), pp. 330-1; (Yo) D'Osson, iii, p. 356.

# مغولية دعما لسلطانه (٢٦).

وبعد ذلك ، كان يتعين معاقبة قلعة هرنس الواقعة على الطريق الذاهب من حلب إلى أنطاكية ، لأن حاميتها رفضت الإستسلام مالم يضمن أحد المسلمين كلمة هو لاكو وعندما تم الإستيلاء عليها مع المذبخة المعتادة ، أصبح هو لاكو على حدود أنطاكية ، ويث ذهب أميرها وحموه ملك أرمينيا إلى معسكره لتقديم احتراماتهما . وكان الملك هيثوم قد سبق وأن زوده بقوات للتعزيزات وكوفيء ببعض الأسلاب من حلب ، بينما صدرت الأوامر للأمراء السلاحقة بأن يعيدوا اليه الأراضي التي استولى عليها أبوهم فسي كيليكيا . كما كوفيء بوهمند لما أبداه من طاعة ؛ فأعيدت إلى إمارة أنطاكية عدة مدن وقلاع كانت تابعة للمسلمين منذ يوم انتصار صلاح الدين ، من بينها اللاذقية ؛ وفي المقابل كان مطلوبا من بوهموند تنصيب بطريق يوناني هو إيوثيميوس في عاصمته مكان البطريق اللاتيني . وعلى الرغم من أن الملك هيثوم لم يكن يميل إلى اليونانيين ، إلا أن هولاكو كان يعي أهمية وحود عنصرهم في أنطاكية ؛ وربما كان حافزه في ذلك علاقة الصداقة التي تربطه بالإمبراطور في نيقية (٢٧).

#### ١٢٦٠م سقوط دمشق

بدا للاتينين في عكا أن خضوع بوهمند مجلبة للعار ، خاصة وأنه ينطوى على إهانة الكنيسة اللاتينية في أنطاكية . وكان النفوذ البندقي ما يزال في أعلى مستواه في المملكة، ومرة أخرى بات البنادقة على علاقة تجارية حيدة مع مصر ؛ وقد انصب اهتمامهم على التجارة الآتية من الشرق الأقصى خلال الطريق الجنوبي وعن طريق الخليج الفارسي أو البحر الأحمر؛ وتزايدت لديهم مشاعر القلق وهم يشاهدون طرق القوافل المغولية العابرة أواسط آسيا إلى البحر الأسود حيث كان أبناء حنوا يعززون سيطرتهم بتحالفاتهم مع اليونانيين . وتلفتت الحكومة في عكا حولها باحثة عن بلد

Maqrisi, Sultans, 1, i, pp. 90,97; Abu'l Feda, pp. 140-1; Rashid ad-Din (trans. Quatremère), pp. 327-41; Bar-Hebraeus, pp. 435-6

Gestes des Chiprois, p. 161; letter to Charles of Anjou, Revue de l'Orient Latin, vol. (۲۷) ii, p. 213; Bar-Hebraeus, p. 436; Hayton, Flor des Estoires, p. 171..

وقد قام البابا بطرد بوهموند من الكنيسة بسبب هذا التحالفUrban IV, Registres,26 May . أنظسر . أنظسر 1263 و لم يُذكر قط تسليم اللاذقية ، لكنها كانت مى أيدى الفرنج عندما ذُكر ت معد ذلك . أنظسر أدناه الصفحين ٣٩٥-٣٩٩.

آخر لحمايتها ؛ وكان معروها أن تشارلز (أوف أنجو)، أخا ملك فرنسا، لديه طموحات فى البحر المتوسط وكان يتآمر بالفعل من أحل عرش صقلية ؛ فأرسلت حكومة عكما إليه رسالة عاحلة فى مايو ١٢٦٠م تصف أخطار تقدم المغول وترجوه التدخل (٢٨).

وفى وقت كتابة الرسالة كان المغول أسياد دمشق . فلم يحاول السلطان الناصر يوسف الدفاع عن عاصمته ؛ إذ أنه ما أن علم بسقوط حلب واقتراب الجيش المغول حتى هرب إلى مصر لاجتا إلى الماليك ، ثم غير رأيه وكر عائدا باتجاه الشمال فأسره المغول . وأرسلت حماه وفدا إلى هولاكو في فبراير ١٢٦٠م ، قدّم اليه مفاتيح المدينة ، وبعد أيام قلائل حذا وجهاء دمشق حذوهم ، وفي غرة مارس دخل كيتبوغا دمشق على رأس حيش مغول ، وبصحبته ملك أرمينيا وأمير أنطاكية . ولأول مرة منذ ستة قرون يشهد مواطنو عاصمة الخلافة القديمة ثلاثة زعماء مسيحين راكبين في شوارع المدينة في حولة المنتصر . وكانت القلعة قد صمدت للغزاة لأسابيع قليلة ، لكنها هُزمت وتم الإستيلاء عليها يوم ٢ إبريل.

وبسقوط المدن الثلاث العظام ، بغداد وحلب ودمشق ، بدا أن الإسلام في آسيا قد حاءت نهايته . ففي دمشق ، كما في سائر أنحاء غربي آسيا ، كان الغزو المغولي يعنى نهضة المسيحيين المحليين ؛ ولم يُخفِ كيتبوغا تعاطفه مع المسيحيين ، إذ كان هو نفسه مسيحيا. وللمرة الأولى منذ القرن السابع ، يجد مسلمو وسط سوريا أنفسهم أقلية مضطهدة. فكانوا يتحرقون شوقا للإنتقام (٢٩).

وفى ربيع ١٢٦٠م أرسل كيتبوغا فصائل لاحتىلال نابلس وغزة ، ومع ذلك لم يصلوا إلى القلس نفسها ؛ وبذا أصبح الفرنج محاطين تماما بالمغول . و لم يكن لدى السلطات المغولية أية نوايا لمهاجمة المملكة الفرنجية شريطة أن تبدى ما يكفى من الخضوع ؛ وكان الفرنج الأكثر تعقلا على استعداد لتجنب الاستفزاز ، لكنهم لا يستطيعون التحكم في مزاحهم المتهور ؛ وكان أكثر البارونات رعونة حوليان ، لورد صيدا وبيوفورت ، وهو رجل ضخم البنية وبه وسامة ، غير أن رغباته كانت تسيّره في حمقه ، وقد خلا مما كان يتمتع به حده رينالد من ذكاء حاد . إذ سبق أن أحبره تبذيره

<sup>&#</sup>x27;Lettre à Charles d'Anjou', in Revue de l'Orient Latin, vol. ii, pp. 213-14 (YA)

Abu'l Feda, pp. 141-3; Gestes des Chiprois, loc. cit.; Hayton, Flor des Estoires, pp. (79) 171-2.

وللإطلاع على مراجع المخطوطات أنظر .19, 20 Cahen, op. cit. p. 707 nn. 19, 20

المفرط على أن يرهن صيدا لفرسان المعبد بعد أن اقترض منهم مسالغ طائلة ؛ وتسبب مزاحه الأخرق في نشوب خلاف بينه وبين فيليب أمير صور الذي كان خاله غير الشقيق؛ وكان قد تزوج بواحدة من بنات الملك هيثوم ؛ ولم يكن لحميه من نفوذ عليه. وبدا له أن الحروب بين المغول والمسلمين بمثابة فرصة ساغة للتوغل في غارة من بيوفورت إلى سهل البقاع الخصيب ؛ غير أن كيتبوغا لم يكن ليسمح للمغيرين بأن يفسدوا النظام المغولي حديث الولادة ، فأرسل فصيلة صغيرة من الجنود تحت إمرة أحد أبناء إخوته لمعاقبة الفرنج ؛ فما كان من جوليان إلا أن استنجد بجيرانه لمساعدته ، فتربصوا بابن أخي كيتبوغا وقتلوه ، فأرسل كيتبوغا في حماة غضبه حيشا أكبر توغل داخل صيدا ونهبها برغم إنقاذ قلعة البحر بواسطة السفن الجنوية الآتية من صور . وتسبب ذلك في هياج الملك هيثوم وألقي باللائمة على فرسان المعبد الذين انتهزوا فرصة خسائر حوليان لمصادرة رهنية صيدا وبيوفورت . وبعد ذلك بوقت قصير أغار حون الثاني أمير بيروت وفرسان المعبد على الجليل وواحهتها قوات الإحتياط المغولية بنفس القدر من الشراسة المغولية الشديدة (٢٠).

#### ١٢٥٩م : موت الخان الأعظم مونغكا

ومع ذلك ، لم يكن بوسع كيربوقا الشروع في معارك كبيرة . وفي الحدادي عشر من أغسطس ٩ ٢٥٩م مات الخان الأعظم مونغكا أثناء حملته مع أخيه قوبلاى في الصين ؛ وكان أولاده صغارا غرارا ، ولذا مارس الجيش في الصين ضغوطا لإستخلاف قوبلاى ، غير أن الأخ الأصغر لمونغكا ، أريكبوغا ، كان يسيطر على الوطن بما فيه قراقورام والخزائن المركزية لكنوز الإمبراطورية ، واشتهى العرش لنفسه . وبعد عدة شهور من المناورات واستكشاف الصديق من غير الصديق ، عقد كل من الأخوين مؤتمرا (كوريلتاى) في ربع ، ٢٦٩م ، انتخب كل مؤتمر أحد الأخوين خانا أعظم ، وكان يؤيد أريكبوغا أغلب أقاربه الإمبراطورين الذين كانوا في منغوليا ، بينما كان لدى قوبلاي الدعم الأقوى فيما بين القادة . و لم يكن أيّ من المؤتمرين أو (الكوريلتاين) قانونيا تماما ؛ إذ لم تكن كافة فروع العائلة ممثلة ، و لم يكن أيّ من الجانبين على استعداد لإنتظار حضور هولاكو وأمراء القبيلة الذهبية ، و لم يكن أيّ من الميانية ال ياغاتاى استعداد لإنتظار حضور هولاكو وأمراء القبيلة الذهبية ، و لم يكن أيّ من الميانية المناتاى المتعداد لإنتظار حضور هولاكو وأمراء القبيلة الذهبية ، و لم يكن أي من الموتي آل ياغاتاى

Gestes des Chirois,pp.162-4p Hayton, Flor des Estoires, p.174p Annales de Terre (۳۰) در بما أخطأ في ذكر تاريخ هذه الأحداث بعد معركة عين جالوت عن جالوت

ولم يرسلوا وفودا تمثلهم . وكان هو لاكو نفسه يؤيد قوبلاى ، رغم أن ابنه شوموغار كان من حزب أريقبوغا ، بينما كان بيرك - خان القبيلة اللهبية - متعاطف مع اريقبوغا . ولم تحسم المسألة إلا في نهاية سنة ١٢٦١م عندما سبحق قوبلاي أريقبوغا احيرا ، وفي ذات الوقت ظل هولاكو ماكثا في حذر بالقرب من حدوده الشرقية، على أهبة الإستعداد للتحرك إلى داخل منغوليا إذا دعته الضرورة . وكان له ما يبرر شعوره بالقلق ؛ ذلك أن أريقبوغا تدخل بصورة استبدادية في شؤون الخانية التركستانية واستبدل الوصيّة أوراغانا بابن عم زوجها (آلغو) الذي هرب لاحقا وتـزوج أورغانـا ، الأمر الذي كان له أكبر الأثر في انتصار قوبلاي ؛ ولسذا كان هولاكو يخشى تدخيلا بماثلا في أراضيه ؛ وفضلا عن ذلك ، كانت علاقاته مع أبناء عمومته في القبيلة الذهبية آخذة في التدهور. وفي الوقت الذي أظهر بلاطه أوجه التعاطف الشديد المسيحية، كان الخان بيرك ينحاز إلى الجانب الإسلامي معترضا على سياسة هولاكو المعادية للإسلام . وحدثت مناوشات في القرقاز وهي التخوم التي تفصل بين مناطق نفوذ كــل من هولاكو وبيرك ؛ وقد دأب الأخير وقواد حيشــه على اضطهـاد القبـائل المسيحية . على أن عالة هولاكو توطيد سلطانة على الجانب الشمالي من الجبال باءت بالفشل عندما انتصر على حيش من حيوشه حفيد ابن أحى بيرك (نوغاى) بالقرب من نهر تيرك عام ۱۲۲۹م(۲۱).

كان هولاكو في خضم هذه المشاغل عما اضطره إلى سحب الكثير من جنوده من سوريا بعد استيلائه على دمشق مباشرة ، وترك قيتبوغا يحكم البلد بقيادة متقلصة تقلصا شديدا . ولسوء حظ المغول ، استفز تقدمهم في فلسطين القوة الإسلامية العظيمة الوحيدة التي لم تُهزم ، الا وهي عماليك مصر ؛ والآن غدا المماليك في حالة مناسبة لقبول التحدي.

كان أول سلاطين المماليك ، أيبك ، مزعزعا في سلطانه . ولكى يضفى الشرعية على نفسه تزوج الأرملة المسِنّة السلطانة شجرة السدر ، ليس هذا فحسب وإنما عيّن كسلطان مشارك طفلا من أمراء الأيوبيين . غير أن ذلك الطفل - الأشرف موسى - كان عديم الجدوى وسرعان ما اتضح أنه عبء بلا طائل ؛ وفي سنة ١٢٥٧م نشأ

Rashid ad-Din, pp. 341 ff., 391 ff.; Bar-Hebraeus, p. 439; Kirakos, pp. 192-4; (۲۱) Hayton, Flor des Estoires, p. 173. See Grousset, L'Empire Mongol, pp. 317-24; Howorth, op. cit. iii, p. 151; D'Ohsson, op. cit., iii, p. 377. العائلة الإمبراطورية في خط القرابة الأنثرى

خلاف بين أيبك والسلطانة التي لم تكر على استعداد لأل بهبر سلطانها من يعتبر مبتدئا حديث النعمة ؛ وفي ١٥ ابريل أعدت العدة كي يقتله الحصيان التابعون له في حمّامه . وكاد مقتله أن يثير حربا أهلية ، إد بادى بعض المماليك بالإنتقام من الأرملية ، وأيدها آخرون كرمز للشرعية . وفي بهاية الأمر انتصر أعداؤها ؛ وفي ٢ مايو ٢٥٧ م شربت شجرة الدر حتى الموت بينما نصب ابن أيبك سلطانا وكان ابن خمسة عشر ربيعا ، على أن الشاب لم يكن يمثل أسرة حاكمة لها احترامها ولا يتمتع هو نفسه بشخصية القائد ، فخلعه في شهر ديسمبر ٢٥٩ ام أحد رفاق أبيه القدامي ، سيف الدين قطز ، وأصبح سلطانا بدلا منه . وبتوليه السلطنة عاد إلى مصر شتى المماليك مثل بيبرس - ممن هربوا إلى دمشق لإستيائهم من أيبك (٢٢).

#### • ١٢٦م : المماليك يطلبون مساعدة الفرنج

فى وقت مبكر من سنة ١٢٦٠م أرسل هولاكو سفارة إلى مصر بطلب خضوع السلطان ، فقتل قطز السفير وتأهب لملاقاة المغول فسى سوريا . وقد حدث فى تلك الآونة أن اضطر هولاكو إلى نقل الجزء الأكبر من حيشه باتجاه الشرق بعد وصول الأنباء بموت مونغكا واندلاع الحرب الأهلية فى منغوليا . وكانت أعداد الجنود الذين تركوا مع كيتبوغا أقل كثيرا من الجيش الذى جمعه قطز الآن ، فإلى حانب المصريين أنفسهم كانت هناك بقايا القوات الخوارزمية وحنود أمير الكرك الأيوبى . وفى ٢٦ يولية عبر الجيش المصرى الحدود وسار إلى غزة ، وبيبرس يقود الطليعة . وكانت هناك قوة مغولية صغيرة فى غزة بقيادة القائد بيدار الذى أرسل إلى كيتبوغا يحذره من الغزو؛ على أنه قبل أن يتمكن المدد من الوصول احتث المصريون شأفة حنوده (٢٢).

وكان كيتبوغا في بعلبك ، فأعد العدة من فوره للسير حنوبا مسرورا ببحر الجليل إلى وادى الأردن ، لكن انتفاضة للمسلمين في دمشق أوقفته ؛ فقد دُمّرت بيوت المسيحيين وكنائسهم ونشأت الحاحة إلى حنود المغول لإستعادة النظام (٢٤٠). وفي ذات الوقت قرر قطز المسير أعلا السياحل الفلسطيني وأن يتقدم داخل البلد نحو الشيمال

Abu'l Feda, p. 135. (TY)

Rashid ad-Din (trans. Quatremère), p 347; D'Ohsson, op. cit. iii, pp. 333-5. (TT)

Abu'l Feda, p. 143. (٣٤)

لتهديد خطوط مواصلات كيتبوغا في حالة تقدم الأخير داخل فلسطين . ولذا أرسلت سفارة مصرية إلى عكا طالبة الإذن بالمرور خلال الأراضي الفرنجية والحصول على المؤن أثناء المسير إن لم يكن الحصول على العون العسكري الفعّال.

واحتمع البارونات في عكا لمناقشة الطلب . وكانت مشاعر المرارة ضد المغول شخيّم عليهم نظرا لنهب صيدا مؤخرا ، كما راودتهم الريب حيال تلك القوة الشرقية بما لها من سجل في المذابح بالجملة . وكانت الحضارة الإسلامية مالوفة لديهم ؛ وكان أغلبهم يفضّل المسلمين كثيرا على المسيحيين المحليين المتعين بمحاباة المغول . وفي بادىء الأمر كانوا ميالين إلى تقديم بعض القوات المسلحة الإحتياطية للسطان ؛ غير أن السيد الأعظم للنظام التيوتوني (٢٥)، وهو آنو (أوف سانجرهاوزن)، حذرهم من الثقة الكبيرة في المسلمين ، خاصة إذا ارتفعت معنوياتهم بانتصار على المغول . وكان النظام التيوتوني يمتلك الكثير من الممتلكات في المملكة الأرمينية ؛ وربما كان آنو يشجع سياسة الملك هيثوم . وقد كان لكلماته التي اتصفت بالحصافة بعض الأثر على بارونات الصليبيين ؛ فرُفض التحالف العسكرى ، وإنما وعدوا السلطان بمرور آمن لجيشه وإمداده بتسهيلات المؤن").

وخلال شهر أغسطس قاد السلطان حيشه أعلا الطريق الساحلى وعسكر لعدة أيام فى حدائق الفاكهة خارج عكا . ووجّهت الدعوة لعدد من الأمراء لزيارة المدينة كضيوف شرف ومن بينهم بيرس الذى ألفت قطز بعد عودته إلى المعسكر إلى سهولة الإستيلاء على المدينة بغته ؛ لكن قطز لم يكن على استعداد لأن يكون خؤونا على هذا النحو ولا أن يخاطر بانتقام مسيحي بينما المغول لم يُهزموا بعد . وتزايد شعور الحرج لدى الفرنج كثرة من أعداد زائريهم ، لكن عزاءهم كان فى الوعد بالسماح لهم بشراء ما يحصلون عليه من خيول المغول بأسعار مخفّضة (٢٧).

<sup>(</sup>٣٥) (المترحم): النظام التيوتوني :Teutonic Order نظام عسكرى ديني يتسألف حُلَّه من الفرسان الألمان وبعض الإسكندنافيين والهولنديين والإنجليز

MS. of Rothelin, p. 637 (TT)

William of Tripoli, De Statu Saracenorum, in Du Chesne, v, p. 443; Gestes des (TV)

Chiprois, pp. 164-5.

#### . ٢٦٦م : معركة عين جالوت

نما إلى علم قطز وهو في عكما أن كيتبوغا قد عبر الأردن ودخل سهل الجليل الشرقي؛ فقاد حيشه على الفور ماتجاه الجنوب الشرقي ، خلال الناصرة ، وفي يـوم ٢ سبتمبر وصل عين حالوت ، أي عيون جوليات ، حيث سبق وأن تحدي الجيش المسيحي صلاح الدين في عام ١١٨٣م . وحماء الجيش المغولي في الصباح التالي وبصحبة فرسانه كتائب حورجية وأرمينية ؛ لكن كيتبوغا كان يفتقر إلى الكشافين ، إذ كان السكان المحليون غير ودودين حياله ؛ ولذا لم يكن يعرف أن الجيش المملوكي كلم على مقربة . وكان قطز على دراية تامة بتفوقه العددى ، ولذا أخفى قواته الرئيسية في التلال القريبة ولم يُظهر سوى الطليعة التي يقودها بيبرس. ووقع كيتبوغا في الفسخ. إذ قاد رجاله كلهم في هجوم على العدو الذي رآه أمامه ؛ فتقهقر بيبرس في لمح البصر داخل التلال والأعداء يتعقبونه في حماس متَّقد ، وفجأة وحد الجيش المغولي نفسه وقلد حوصر كله . وقاتل كيتبوغا قتمالا رائعما ، وبمدأ المصريون يتمأر جحون ، ودخيل قطز نفسه المعركة لتنظيمهم ؛ على أنه بعد ساعات قليلة اتضحت آثار تفوق المسلمين العددى . وتمكن بعض رحال كيتبوغا من شق طريقهم هربا من المعركة ، لكن كيتبوغا نفسه رفض أن يشهد هزيمته ؛ فكان وحيدا أو يكاد عندما قُتـل حصانه ووقع أسيرا ، وأنهى أسره المعركة . واقتيد في القيود إلى السلطان الذي راح يسخر من سقوطه ؛ فرد في تحدٍّ متنبئا بانتقام عنيف من المنتصرين ، ومتفاخرا بأنه - على خلاف أمراء المساليك - دائم الإخلاص لسيده . فضربوا عنقه (٣٨).

كانت معركة عين جالوت إحدى المعارك الحاسمة في التاريخ . ومن الحق أن الأحداث التي حدثت على بعد أربعة آلاف ميل تسببت في أن يصبح الجيش المغولي في سوريا من الضآلة بحيث لم يقدر – في غيبة الكثير من الحظ الحسن – على الإضطلاع بإخضاع المماليك، ومن الحق أنه لو أرسل حيش أكبر بعد الكارثة ، لأمكن استعواض الهزيمة ؛ غير أن تصاريف التاريخ قد حالت دون تحويل حكم التاريخ المتحذ في عين جالوت تحويلا معاكسا . لقد كان النصر المملوكي إنقاذا للإسلام من أخطر تهديد كان عليه مواجهته . ولو قُدر للمغول أن يتوغلوا داخل مصر ، لما بقيت هناك دولة إسلامية عظيمة في العالم شرقي مراكش . ولقد كانت أعداد المسلمين في آسيا غفيرة بصورة فائقة بحيث تستحيل إزالتهم ، لكن لم يقدر لهم أم يكونوا الجنس الحاكم. ولو

Rashid ad-Din, pp. 349-52; Maqrisi, I, i, Sultans, pp. 104-6; Abu'l Feda, pp. 143-4. (TA)

قدر لكيربوقا المسيحى الإنتسار ، لكان فى ذلك تشجيع لتعاطف المغول حيال المسيحين ، ولأصبح المسيحيون الآسيويون فى مركز القوة للمرة الأولى منذ المرطقات الكبرى لعصر ما قبل الإسلام . ومن العبث أن نتخيل ما كان يمكن أن يحدث آنداك، ولا يستطيع المؤرخ إلا أن يقص ما قد حدث فعلا . لقد جعلت عين حالوت من سلطنة مصر المملوكية القوة الرئيسية فى الشرق الأدنى للقرنين التاليين ، وحتى بسروز الإمبراطورية العثمانية . ولقد أكملت القضاء على المسيحيين الوطنيين فى آسيا ؟ ذلك أنه بتقوية الإسلام وإضعاف العنصر المسيحي فإنها سرعان ما حفزت المغول الباقين فى غرب آسيا إلى اعتناق الإسلام. كما أسرعت بنروال الدويسلات الصليبية ؟ إذ أن المسلمين المنتصرين ، كما تنبأ السيد الأعظم للنظام التيوتونى ، باتوا تواقين للإنتهاء من أعداء العقيدة.

وبعد خمسة أيام من الإنتصار في عين حالوت ، دخل السلطان دمشق . فأما الأشرف الأيوبي الذي نبذ القضية المغولية فقد أعيد تنصيبه في خمص ؛ وأما أمير خماة الأيوبي الذي هرب إلى مصر فقد عاد إلى إمارته ؛ واستُعيدت حلب في غضون شهر . وأما هولاكو ، الذي تملكه الغضب لفقدانه سوريا ، فكان فاقد الحيلة إلى أن يعود النظام في قلب الإمبراطورية المغولية . ولقد أرسل الجنود لإستعادة حلب في شهر ديسمبر ، لكنهم أحبروا بعد أسبوعين على الإنسحاب بعد أن ذبحوا عددا كبيرا من المسلمين انتقاما لموت كيتبوغا . وكان ذلك هو كل ما استطاعه هولاكو للإنتقام لصديقه المخلص (٢٩).

وانطلق السلطان قطز في رحلة العودة إلى مصر تظلله أكاليل المحد . على أنه بالرغم من أن نبوءة كيتبوغا عن التأر لم تتحقق تماما قط ، فيان ملاحظته المريرة عن عدم إخلاص المماليك سرعان ما كان لها ما يبررها . إذ أن ريبة قطز في أكثر قواده نشاطا وهو بيبرس ، كانت آخذة في التزايد ؛ وعندما طلب بيبرس أن يُنصب حاكما لحلب رُفض طلبه بصورة حافية . ولم ينتظر بيبرس طويلا كي يتصرف ؛ ففي يوم ٢٣ أكتوبر ٢٦٦٠م ، وبينا كان الجيش المنصور يقترب من حافة الدلتا ، ذهب قطز للتريض في صيد الأرانب البرية ، وانطلق مع قليل من أمرائه بمن فيهم بيبرس وبعض أصدقائه . وما أن ابتعدوا عن المعسكر حتى اقترب أحدهم كما لو كان سيطلب شيئا من السلطان ، وبينما كان ممسكا يده متهيئا لتقبيلها، اندفع بيبرس من الخلف وطعن من السلطان ، وبينما كان ممسكا يده متهيئا لتقبيلها، اندفع بيبرس من الخلف وطعن

Abu'l Feda, p. 144; Bar-Hebraeus, pp. 439-40. See Cahen, op. cit. pp. 710-11 (79)

سيده بالسيف في ظهره . ثم إن المتآمرين انطلقوا على حيادهم إلى المعسكر ليعلنوا القتل . وكان أقطاى ، ياور السلطان ، في الخيمة الملكية عندما وصلوا وسأل من فوره آيهم ارتكب القتل ؛ وعندما اعترف بيبرس على نفسه ، دعاه أقطاى إلى الجلوس على عرش السلطان ، وكان أول من أعرب له عن طاعته ؛ وحذا قادة الجيش كلهم حذوه . وعاد بيبرس إلى القاهرة سلطانا (13).

Abu'l Feda, loc. cit.; Maqrisi, Sultans, I, 1, pp. 110-13; Bar-Hebraeus, loc. cit.; (٤٠)

Gestes des Chiprois, pp. 165-6.

# القصل الرابع:

السلطان بيجرس



# السلطان بيبرس

"وأُغلق على المصريين في بد مولى قاس فيَتَسَلَّط عليهم ملك عزيز يقول السَّيد ربّ الجُنود" (إشعباء ١٩:٤)

كان ركن الدين بيبرس البندقدارى يقارب الآن عامه الخمسين ، وهو تركى من الكيبشاك بالميلاد ضخم داكن البشرة ، أزرق العينين ذو صوت عال رنّان . وعندما جاء إلى سوريا بادىء الأمر كعبد عُرض للبيع على أمير حماه الذى تفحصه وظنه حلفا بالغ الخشونة . غير أن أميرا مملوكيا ، البندقدار حارس السلطان ، لاحظه فى السوق وآنس فيه الذكاء ، فابتاعه . ومنذ ذلك الوقت سرعان برز نجمه ، ومنذ انتصاره على الفرنج فى سنة ٤٤٢٤م عرف عنه أنه أقدر المماليك العسكز . وأظهر الآن أنه رحل دولة من أرفع مستوى ، لا تعوقه مقتضيات الشرف أو الإمتنان أو الرحمة (١).

كان أول ما يشغله توطيد وضعه الجديد كسلطان ؛ ولم يعترض سبيله أحد في مصر، أما في دمشق فكان هناك مملوك آخر استولى على السلطة هو سنقر الحلبي الذي

Abu'l Feda, p. 156. See Sobernheim, article 'Barbars' in Encyclopaedia of Islam. (1)

كانت له شعبيته في دمشق ، لكن هجوم المعول على حلب في نفس الوقت هدد قبضة بييرس على سوريا؛ غير أن أميري حمص وحماه الأيوبيين هزم المغول بينما زحف بييرس على دمشق وهزم سنقر خارج المدينة يوم ١٧ يناير ١٧٦١م ، وحارب مواطنو دمشق تأييدا لسنقر لكن مقاومتهم شحقت . ومضى بيبرس ليتعامل مع الأيوبيين ؛ فأغرى أمير الكرك بوعود براقة كى يضع نفسه تحت إمرة السلطان ثم أزيل بهدوء ؛ وسمع للأشرف صاحب حمص بالإحتفاظ بمدينته حتى وفاته سنة ١٢٦٣م. وفي أوائل سنة ١٢٦٦م اتفق نظاما المعبد والمستشفى على توحيد قواتهما للإستيلاء على حصن ليزون الصغير ، وهي محيدو القديمة (١)، وبعد أشهر قليلة قاما بغارة مشتركة حتى عسقلان ، بينما توغل في الخريف الجنود الفرنسيون الذين يُدفع نفقاتهم من أموال القديس لويس، توغلا فعالا حتى ضواحي بيسان . ولذلك احتاح المسلمون الريف الفرنجي حنوب الكرمل فأمست الحياة غير آمنة هناك (١).

وفي بداية سنة ١٢٦٥م انطلق بيبرس من مصر على رأس حيش رهيب . ذلك أن المغول بدأوا يعتدون على شمال سوريا في ذلك الشتاء ؛ وانتوى بيببرس بادىء الأمر القيام بهجوم مضاد؛ لكنه علم أن حنوده في الشمال أوقفوهم ، ولذا أصبح في مقدوره القيام بهجوم مضاد؛ لكنه علم أن حنوده في الشمال أوقفوهم ، ولذا أصبح في مقدوره المتخدام حيشه في مهاجمة الفرنج في الجنوب . وتظاهر بأنه يتسلي بحملة صيد ضخمة في التلال الواقعة خلف أرصوف ، ثم ظهر بغتة أمام قيسارية ، وسقطت المدينة في الحال يوم ٢٧ فبراير، وصمدت القلعة لأسبوع ، واستسلمت الحامية يوم ٥ مارس وسمح لها بحرية الرحيل، غير أن المدينة والقلعة على السواء سُويّتا بالأرض . وبعد أيام قلائل ظهر حنوده عند حيفا. فأما المواطنون الذين أنذروا في الوقت المناسب فقد هربوا في قوارب كانت راسية تاركين كلا من المدينة والقلعة اللتين دمّرتا ؛ وأما من بقى هناك فقد قُتل . وفي تلك الأثناء هاجم بيبرس قلعة فرسان المعبد العظيمة في عثليت ، وحُرقت القرية الواقعة خارج الأسوار لكن القلعة نفسها أفلحت في مقاومته ؛ وفي ٢١ مارس كفّ عن عاصرتها وسار إلى أرصوف التي حصنها فرسان المستشفى بالحامية والمؤن تحصينا حيدا ؛ فكان بها ٢٧٠ فارسا داخل القلعة حاربوا بشجاعة رائعة ، لكن مؤب المدينة سقط يوم ٢٦ ابريل بعد أن دمّرت آلات حصار السلطان أسوارها ، وبعد ثلاثة أيام استسلم قائد القلعة ، الذي فقد ثلث فرسانه، بعد الوعد .عمرور الأحياء وبعد ثلاثة أيام استسلم قائد القلعة ، الذي فقد ثلث فرسانه، بعد الوعد .عمرور الأحياء

 <sup>(</sup>۲) (المترجم) محيدًو Megiddo مدينة قديمة شمال فلمسطين على سهل از دراليون يرجع تاريخهما الى
 ۲) منة قبل الميلاد . يعتقد أنها هرماجيدون Armageddon المذكورة في الإنجيل

Estoire d'Eracles, ii, pp. 444, 449; Annales de Terre Sainte, p. 451. (T)

مرورا آمنا ، وتراجع بيبرس عن وعده واقتادهم حميعنا أسرى. وارتباع الفريج لضياع هاتين القلعتين العظيمتين ، وألهمت هذه الخسارة المنشد المتجول ، ريكوت بونوميل ، قصيدةً مريرة شاكيا من أن المسيح يدو الآن مسرورا بما لحق المسيحيين من ذِلّة (1).

وهنا حاء دور عكا . لكن الوصى ، هيو أمير أنطاكية ، الـذى كـان فى قـبرص ، كان قد سارع فعلا وعبر البحر مع ما استطاع جمعه من الرحال ؛ وعندما اتجهه بيبرس شمالا من أرصوف مرة أخرى ، وحد هيو قد نزل إلى البر فى عكا يوم ٢٥ ابريل ؛ فعاد الجيش المصرى إلى وطنه بعد أن ترك جنودا للسيطرة على الأراضى المستعادة مؤخرا . والآن باتت الحدود على مرمى البصر من عكما ذاتها (٥). وسارع بيبرس بكتابة أنباء انتصاراته إلى مانفريد ملك صقلية الذى تظاهر البلاط المصرى بالتمداقة مع والده فريدريك الثاني (١).

#### ١٢٦٥ : موت هولاكو

كانت تلك السنة سنة طيبة لبيبرس ؛ فقى ٨ فيراير ١٢٦٥م مات هولاكو فى اذربيحان. وكان أخوه قوبلاى قد منحه لقب الخان وتوارث إدارة الممتلكات المغولية فى جنوب غرى آسيا . وعلى الرغم من أن مشاكله مع القبيلة الذهبية ومع مغول التركستان ، الذين اعتنقوا الإسلام كذلك ، قد حالت دون استئناف هموم حاد على المماليك ، فقد كان مع ذلك مرهوب الجانب بما يكفى لردع المماليك عن مهاجمة حلفائه . وفى شهر يوليه ١٢٦٤م عقد آخر مؤتم له (كوريلتاى) فى معسكره بالقرب من تبريز حضره أتباعه جميعا بمن فيهم الملك داود ملك جورسيا ، والملك هيشوم ملك أرمينيا ، وبوهمند أمير أنطاكية . وكمان هيشوم وبوهمند فى حالة من الخزى أمام هولاكو لقيامهما فى العام السابق باختطاف البطريق الذى أصر هولاكو عام ١٢٦٠م على تنصيبه ، وهو إيوثيميوس بطريق أنطاكية ، وحمله إلى أرمينيا ، واستبدلا به البطريق على تنصيبه ، وهو إيوثيميوس بطريق أنطاكية ، وحمله إلى أرمينيا ، واستبدلا به البطريق

Gestes des Chiprois, p 171; Estoire d'Eracles, II, p. 450; Annales di Terre Sainte, pp.451-2; al-Aīni, pp.219-21; Abu'l Feda, p. 150; Maqnsi, Sultans, I, ii, pp. 7-8.

Bonomel's poem is given in Bartholemaeis, Poesie Provenziale, II, pp. 222-4

Gestes des Chiprois, loc. cit.; Estoire d'Eracles, loc. cit.. (°)

<sup>(</sup>٦) Maqrisi, Sultans, I, ii, p. 16. ويورد Al-Aini سفارة إلى بيبرس فسى ١٢٦٤م من تشارلز (أوف آنجو) الذي كان يخطط لمهاجمة مانفريد.(p.219)

أوبيزون اللاتينى فى أنطاكية . وكان هو لاكو يدرك أهمية التحالف مع البيزنطين كوسيلة لكبح أتراك الأناضول ؛ فكان يتفاوص على سيدة من العائلة الإمبراطورية فى القسطنطينية ليضيفها إلى زوحاته ، وعندما اختار الامبراطور ميخائيل لهذا الشرف ابنته من السفاح ، ماريا ، رافقها إلى تبريز البطريق إبوثيميوس الذى كان لاحتا في القسطنطينية والذى عاد إلى الشرق بدعوة صريحة لا شك فيها من هولاكو . وكان المغول من سعة الأفق يحيث لم يسمحوا للخلافات العقائدية فيما بين المسيحيين بأن تتدخل فى سياستهم العامة. ويبدو أن بوهمند تمكن من العثور على عذر لنفسه ، و لم يستقبل إيوثيميوس مرة أخرى في أنطاكية (٧).

يد أن موت هو لاكو جعل ضعف المغول أمرا حتميا في لحظة حرجة . وأفلحت أرملته دو كوز خاتون بما لها من نفوذ في تأمين استخلاف ابنه المفصل أباغا الـذى كان حاكما للتركستان ، على أن أباغا لم يُسعب رسميا بلقب خان إلا في شهر يونية بعد أربعة أشهر من موت والده ؛ ومضت عدة أشهر أخرى قبل استكمال إعادة توزيع الإقطاعيات ومناصب الحكم . وماتت دو كوز خاتون في الصيف ، ونعاها المسيحيون بأعمق المشاعر . وفي الوقت نفسه استمر تهديد أباغا من أبناء عمومته في القبيلة الذهبية الذين غزوا فعلا أراضيه في الربيع التالى . وهكذا كان من المستحيل على الحكومة المغولية التدخل آنذاك في غربي سوريا . أما بيبرس ، الذي تسببت دملوماسيته فيما كان يلقاه الخان من اضطرابات مع جيرانه الشماليين ، فقد تمكن من استثناف فيما كان يلقاه الخان من اضطرابات مع جيرانه الشماليين ، فقد تمكن من استثناف فيما كان يلقاه الخان من اضطرابات مع جيرانه الشماليين ، فقد تمكن من استثناف ضد المسيحيين دون خشية تدخل (^^).

#### ١٢٦٦م: بيبرس يفتح الجليل

فى باكورة صيف ١٢٦٦م، وبينما كانت جيوش أباغا منشغلة فى صد غزوات الخان بيرك عن فارس ، انطلق جيشان مملوكيان من مصر ؛ أحدهما بقيادة السلطان نفسه الذى ظهر أمام عكا يوم أول يونية ؛ غير أن كتيبتها التى أبقاها القديس لويس

<sup>-</sup>Rashid ad-Din (trans. Quatremère), pp. 417-23; see Howorth, op. cit iii, pp. 206 (۷) 10. Vatran (ed. Emin), pp.205-6, 211; Bar-Hebraeus, pp. 444-5. Lettre à Charles راستشارت دو كور حاتوں ماترال d'Anjou', in Revue de l'Orient Latin, vol. ii, p. 213. (Vatran, ed Emin, p. 211) حول إمكانية إقامة قداس على روح هو لاكو لكمه تنظ من همنها.

Howorth, op. cit., iii, pp. 218-25. (A)

هناك حاءتها التعزيزات مزحرا من فرنسا فزادتها قرة ، ولذا تحول عنها بيرس وسار فى استعراض أمام قلعة النظام التيوتونى فى مونتفورت ، ثم زحف فحاة على صفد التى كان فرسان المعبد يسيطرون من قلعتها الضخمة على باقى الجليل المرتفع . وكانت التحصينات قد أعيد إنشاؤها كلها منذ حوالى شمس وعشرين سنة ، وكانت الحامية بأعداد غفيرة رغم أن الكثير من الجنود كانوا من المسيحين الوطنيين أو أنصاف الوطنيين . وقد صد الهجوم الأول للسلطان يوم ٧ يولية ، وكذلك فشل فى عاولتيه التاليتين يومى ١٣ و ١٩ يولية . فأعلن بواسطة المنادين أنه يمنح العفو التام عن كل الجنود الوطنيين الذين يستسلمون له . ومن المشكوك فيه معرفة عدد المسيحيين الوطنيين الذين وتقوا فى كلمته ؛ على أن فرسان المعبد ساورتهم الريبة فى الحال، فتبادلوا الذين وتقوا فى كلمته ؛ على أن فرسان المعبد ساورتهم الريبة فى الحال، فتبادلوا اكتشف فرسان المعبد استحالة صمود القلعة ، وفى آخر الشهر أرسلوا أحد أتباعهم المسوريين توسموا فيه الولاء إلى معسكر بيبرس يعرضون الإستسلام . وعاد السورى واسمه ليو - يوعد بانسحاب الحامية إلى عكا دون أذى ؛ وبعد أن سلم فرسان المعبد القلعة ليبرس بهذه الشروط قطع رؤوسهم جميعا. وليس يقينا ما إذا كان ليو على وعى القلعة لبيبرس بهذه الشروط قطع رؤوسهم جميعا. وليس يقينا ما إذا كان ليو على وعى بخيانته أم لا ؛ لكن تحوله الفورى إلى الإسلام كان دليلا علية (١)

وبالإستيلاء على صفد ، تمكن بيرس من السيطرة على الجليل . وكانت خطرته التالية مهاجمة طورون التى سقطت له بلا قتال تقريبا . ومن طورون أرسل كتيبة لتدمير القرية المسيحية قرة الواقعة بين جمس ودمشق لإرتيابه فى اتصالها بالفرنج ؛ فقتلت البالغين وأخذت الأطفال عبيدا ، وعندما أرسل مسيحيو عكا وفدا يطلب السماح بدفن الأموات رفض بغلظة قائلا إنهم إذا كانوا يريدون حثث الشهداء فسوف يجدون مثيلها عندهم . ولكى ينفذ وعيده سار أسفل الساحل وراح يقتل كل مسيحى يقع في يده . لكنه ، مرة أخرى ، لم يغامر بمهاجمة عكا نفسها التى وصلها لتوه الوصى هيو من قبرص . وعندما انسحب المماليك فى الخريف، جمع هيو فرسان الأنظمة الدينية العسكرية وكتيبة فرنسية بقيادة حيوفرى (أوف سارحين) وقام بحملة مضادة فى الجليل. غير أنه فى ٢٨ أكتوبر وقعت الطليعة فى كمين نصبته لها حامية صفد ، بينما هاجم العرب المحليون المعسكر الفرنجى ، فاضطر هيو إلى الإنسحاب بخسائر فادحة (١٠).

Gestes des Chiprois, pp. 179-81; Estoire d'Eracles, ii, pp. 484-5; Maqrisi, Sultans,
I, ii, pp. 28-30; Abu'l Feda, p. 151; al-Aīni, pp. 222'3

Gestes des Chiprois, pp. 180-1; Estoire d'Eracles, loc. cit (1.)

#### ١٢٦٦م : المماليك يخربون كيليكيا

وبينا بيبرس يجول بحملاته في الجليل ، تجمع في حمص الجيش المملوكي الشاني بقيادة أقدر أمرائه ، قلاوون ، الذي قام بغارة خاطفة باتجاه طرابلس استولى خلالها على حصني قوليا وحلبا ومدينة أرقا التي تتحكم في مدخل طرابلس من البقاع ، ثـم أسرع شمالا كي يلحق بجيش المنصور صاحب حماه ؟ ثم سارت قواتهما المتحدة إلى حلب وانحرفت باتجاه الغرب إلى داخل كيليكيا(١١). وكان الملك هيثرم يتوقع هجوما مملوكيا. ولقد حاول هيثوم في ١٢٦٣م، على أثر أنباء موت هولاكو ، أن يتصالح مع بيبرس ؟ وكانت البحرية المصرية تعتمد في بناء سفنها على أخشاب غابات حنوب الأناضول ولبنان ، وكان هيثوم وزوج ابنته بوهمند يسيطران على تلك الغابات ، وفسى مأمولهما استغلال سيطرتهما هذه كورقة تفاوض ؛ غير أن محاولة الحصار زادت من عرم بيبرس على الحرب(١٢). وفي ربيع ١٢٦٦م ، علم هيثوم أن هناك هجوما مملوكيا وشيكا ، فانطلق قاصدا بلاط الخان في تبريز ؛ وأثناء تواحده هناك يستجدي مساعدة المغول، تفجرت العاصفة على كيليكيا . وكمان الجيش الأرميني بقيادة إبين هيشوم ، ليمو وثوروس، ينتظر عند البوابات السورية بينما فرسان المعبد في بجراس يحرسون حناحيــ ، لكن المماليك انحرفوا شمالا ليعسروا حبال الأمانوس بمالقرب من سمارفنتيكار ، فهرع الأرمن لإعتراض طريقهم أثناء هبوطهم في السهل الكيليكي . ووقعـت معركـة حاسمـة يوم ٢٤ أغسطس هلك فيها الجيش الأرميني لعجزه أمام الأعداد الغفيرة ؛ وقُتل ثوروس ، أحد الأميرين ، وأُسير الآخر ليو . واكتسح المسلمون المنتصرون كيليكيا ؛ وبينما كان قلاوون ومماليكه ينهبون أياس وأضنا وطرسوس ، قاد المنصور حيشه مارا بالمصيصــة إلى العاصمة الأرمينية سيس حيث نهب القصر وحرق الكتدراتية وذبيح بضعة آلاف من السكان. وفي نهاية سبتمبر انسحب المنتصرون إلى حلب ومعهم أربعون ألف أسير تقريبا وقوافل ضخمة من الأسلاب . وكان الملك هيثوم قد أسرع عائدا من بلاط الحنان ومعه صحبة قليلة العدد من المغول ، لا لشيء سوى ليجد وريثه أسيرا وعاصمته اطلالا وبلده كله خراباً . و لم تبرأ المملكة الكيليكية قط من الكارثة ، و لم تعــد قــادرة على أن

Abu'l Feda, loc. cit.; al-Aıni, p. 222 (\\)

Mas Latrie, Histoire de Chypre, i, p. 412 (۱۲)

تلعب أكثر من دور سلبي في سياسات آسيا(١٢).

وبعد أن احتث بيبرس شأفة الأرمن أرسل حنودا في خريف ١٢٦٦م لمهاجمة أنطاكية ؛ غير أن قواده انتشوا بالأسلاب وكان يعوزهم الحماس ، وقبلوا من بوهمند ومن كميون أنطاكية الرشوة التي أغرتهم بالتخلي عن المحاولة (١٤٠).

واهتاج بيبرس من ضعف مندوبيسه ، ولم يسمح هو نفسه بتأجيل القضاء على الفرنج ؛ فظهر في شهر مايو ١٣٦٧م مرة اخرى أمام عكا ، ورفع الرايات التي استولى عليها من فرسان المعبد والمستشفى ، وتمكن بذلك من الإقستراب حتى الأسوار مباشرة قبل اكتشاف الخدعة . غير أن هجومه على الأسوار تم صده ، ورضى بنهب الريف ، وترك الجثث الخالية من الرؤوس في الحدائق المحيطة بعكا إلى أن خاطر المواطنون بالخروج لدفنها . وعندما أرسل الفرنج سفراءهم طلبا للهدنة استقبلهم في صفد حيث كانت القلعة كلها عاطة بجماحم الأسرى المسيحيين الذين قُتلوا(١٥٠).

ولم تتيسر أسباب الحياة في عكا بتجدد القتال بين البنادقة وأبناء حنوا للسيطرة على الميناء ؟ ففي ١٦ أغسطس ١٦٦ م قام الأدميرال الجنوي لوشيتو حريمالدى بشق طريقه عنوة إلى داخل الميناء بثمانية وعشرين غليونا بعد استيلائه على برج الذباب الذي كان يرتفع في نهاية حاجز الأمواج . غير أنه بعد اثنى عشر يوما أخذ خمس عشرة سفينة من سفنه إلى صيدا للإصلاح ؟ وأثناء غيابه ظهر أسطول بندقي من ستة وعشرين غليونا وهاجم سفن جنوا الباقية ، وضاعت في المعركة لحمس سفن جنوية ، وحاربت السفن الأخرى لشق طريق خلال الميناء وأبحرت إلى صيداً ال

وفى وقت مبكر من سنة ١٢٦٨م انطلق بيبرس مرة أخرى من مصر . وكانت الأملاك المسيحية جنوب عكا هي مجرد قلعة فرسان المعبد في عثليت ومدينة ياف التي

Vatran (ed. Emin), pp. 213-15; Hethoum, p. 407; Vahram, Rhymed Chronicle, pp. 522-3; King Hethoum, poem, R.H.C. Arm. i, pp. 551-2; Ballad on Prince Leo's Captivity, ibid. pp. 539-40; Hayton, Flor des Estoire, pp. 177-8; Bar-Hebraeus, pp. 445-6; Maqrisi, Sultans I, ii, p. 34; Abu'l Feda, p. 151; Gestes des Chiprois, p. 181; Estoire d'Eracles, ii, p. 455.

Cahen, op. cit. p. 716, citing MS. of Ibn Abdarrahîm (Muhi ad-Din). (15)

Gestes des Chiprois, pp. 181-3; Estoire d'Eracles, ii, p.455; al-Aini, p. 225. (10)

Gestes des Chiprois, p. 186; Estoire d'Eracles, ii, pp. 455-6; Heyd, Histoire du (17)

Commerce du Levant, i, p. 354.

يملكها القانونى حون (الايلينى). وفى ربيع ١٢٦٦م مات حون الذى كان المسلمون يعاملونه دائما باحبرام ؛ ولم يكن ابنه حوى يتمتع بنفس المكانة ؛ وكان فى مأموله أن يحرم السلطان الهدنة المعقودة مع والده ، ونتيجة لذلك ، وعندما ظهر الجيش المصرى أمام المدينة يوم ٧ مارس ، لم تكن فى حالة تسمح لها باللفاع عن نقسها ؛ ولذا سقطت فى قبضة السلطان بعد اثنتى عشرة ساعة من القتال ، وقتل الكثير من سكانها ، وسمح للحامية بالرحيل دون أذى إلى عكا ؛ ودمرت القلعة وأرسلت احشابها ورخامها إلى القاهرة من أحل الجامع الكبير الجديد الذى كان بيرس يبنيه هناك(١٧).

وكان الهدف التالى للسلطان هو قلعة بيوفورت التى تسلمها نظام المعبد مؤخرا من حوليان أمير صيدا . وبعد عشرة أيام من القصف الشديد استسلمت الحامية يوم ١٥ إبريل ؟ وأطلق النساء والأطفال ليذهبوا إلى صور ، لكن جميع الرحال اقتيدوا عبيدا . وأصلح بيبرس القلعة وزودها بحامية قوية (١٨). وفي أول مايو ظهر الجيش المملوكي فحاة خارج طرابلس، غير أنه وحد حاميتها قوية ، فتحول بنفس القدر من الفحاءة باتجاه الشمال . وأرسل فرسان المعبد من طرطوس وصفيطا على عجل يتوسلون إلى السلطان أن يحتفظوا بأراضيهم (١٩). واحترم بيبرس رغبتهم وزحف زحفا سريعا حنوب وادي العاصي (الأرند)؛ وفي ١٤ مايو كان أمام أنطاكية حيث قسم قواته إلى ثلاثة أقسام ؛ فذهب حيش للإستيلاء على ميناء السويدية ، وبذا عزل أنطاكية عن البحر ؛ وقم كا الجيش الثاني شمالا إلى البوابات السورية ، وبذا منع أية مساعدة قد تصل المدينة من كيليكيا ؛ وأحاطت القوة الرئيسية بقيادة بيبرس نفسه بالمدينة عن قرب.

# ١٢٦٨ : سقوط أنطاكية

كان الأمير بوهمند في طرابلس ، وكانت أنطاكيسة تحست إمرة ياورها (الكونستابل) سيمون مانسل الذي كانت زوجته أرمينية ، وإحدى قريبات زوجة بوهمند . وكانت أسوار المدينة قد أصلحت بصورة جيدة ، لكن الحامية لم تكن من الكبر بحيث تحرس امتدادها الطويل . وقد تهور الكونستابل وقاد بعض الجنود إلى

Gestes des Chiprois, p. 190; Estoire d'Eracles, ii, pp. 456; Abu'l Feda, p. 152; (\V)
Magrisi, Sultans, I, ii, pp. 50-1; al-Aïni, pp.2267.

Gestes des Chiprois, loc. cit.; Estoire d'Eracles, loc. cit.; al-Aini, pp. 227-8. (1A)

Al-Aīni, p. 228. (19)

الخارج في محاولة للتعاوص على الاستعادة بالمدينة، لكن المماليك أسروه. وأمره آسروه الجامع الله ، بالعمل على ترتيب استسلام الحامية ؛ غير أن قواده داخل المدينة رفضوا الاستماع اليه ، ووقع الهجوم الأول على المدينة في اليوم التالى وُرد ، وافتتحت المفاوضات مرة أحرى بلا نجاح يذكر . وفي ١٨ مايو قام الجيش المملوكي بهجوم عام على الأسوار بكافة أجزائها ؛ وبعد قتال شرس فُتحت ثغرة في الدفاعات الممتدة أعلا حبل سلبيوس ، وتدفق المسلمون داخل المدينة.

وأصيب المؤرخون ، والمسلمون من بينهم ، بصدمة من المجزرة التى تلت ؛ ذلك أن امراء السلطان أصدروا أوامرهم بإغلاق بوابات المدينة حتى لا يهرب أحد من السكان، وقتل من كان فى الشوارع فى الحال ، أما الجبناء الذين بقوا فى بيوتهم فقد ظلوا على قيد الحياة لا لشىء سوى لإنهاء أيامهم فى الأسر . وهرب بضعة آلاف من المواطنين مع عائلاتهم لاجئين إلى القلعة الضخمة الواقعة على قمة الجبل ، لقد نجوا محياتهم ، لكن الأمراء اقتسموهم ، وفى ١٩ مايو أمر السلطان بجمع الأسلاب وتقسيمها . وعلى الرغم من أن ازدهار أنطاكية اضمحل لعدة عقود ، إلا أنها كانت أغنى المدن الفرنجية ، وكانت كنوزها المراكمة مذهلة ؛ فكانت هناك أكوام من حلى الذهب والفضة ، وكانت العملات من الوفرة بحيث كانت تعطى فى أوعية ، وكان فائض العبيد فقد انخفض غمن الصبى إلى اثنى عشر درهما والبنت إلى خمسة دراهم فقط؛ وشمح لقليلين من المواطنين الأكثر ثراءً بان يفتدوا أنفسهم . وأطلق سراح سيمون مانسيل وتقاعد فى أرمينيا ، غير أن الكثير من كبار المسؤولين فى الحكومة وفى مانسيل وتقاعد فى أرمينيا ، غير أن الكثير من كبار المسؤولين فى الحكومة وفى مانسيل وتقاعد فى أرمينيا ، غير أن الكثير من كبار المسؤولين فى الحكومة وفى الكنيسة قتلوا أو لم يُسمع عنهم مرة أخرى قط(٢٠٠).

ولقد استمرت إمارة انطاكية ١٧١ سنة ، وهى أول دويلة أسسها الفرنج فى الشرق الفرنجى . وجاء دمارها بمثابة ضربة مرعبة للهيبة المسيحية ، وجر وراءه الإنهيار السريع للمسيحية فى شمال سوريا . وقد انتهى الفرنج ، ولم تتحسن أحوال المسيحيين الوطنييون إلا بقدر ضئيل ، وكان ذلك عقابا لهم لما قدموه من مساعدة ، لا للفرنج وإنما للاعداء الأكثر خطورة على الإسلام ، ألا وهم المغول . ولم تبرأ المدينة نفسها قط؛ إذ فقدت فعلا أهميتها التجارية ، حيث أن الحسدود بين الإمبراطوريتين المغولية

Gestes des Chiprois, pp. 190-1; Estoire d'Eracles, ii, pp. 456-7; Bar H. braeus, p. 448; Maqrisi, Sultans, I, ii, pp. 52-3; al-Aıni, pp. 229-34; Abu'l Feda, p. 152.

والمملوكية كانت تجرى بطول نهر الفران . ولذا لم تعد التحارة من العراق والشرق الأقصى تمر خلال حلب ، وإنما ظلت في الأراصي المعولية وراحت تتدفق على البحر من أياس في كيليكيا ؛ ولذا لم يكن للغزاة المسلمين اهتمام باعادة توطير الناس في انطاكية ، وباتت أهميتها الآن بحرد كونها قلعة حدودية. ولم يُعَد بناء الكثير من منازلها داخل الأسوار العظيمة ، وانتقل رؤساء الكنائس المحلية إلى مراكز تتصف بحيوية أكبر ولم يحض طويل وقت قبل أن يتأسس في دمشق المقرين الرئيسسيين للكنيستين الأرثوذوكسية واليعقوبية (٢١).

تلفت فرسان المعبد فوجدوا أن أرميها قد أضعمت وأنطاكها دُمرت ، فأدركوا استحالة الإحتفاظ محصونهم في حمال الأمانوس ؛ فهجروا حصن مجراس والحصن الأصغر في صخرة روسل دون قتال ، وكان كل ما تبقى من الإمارة هو مدينة اللاذقية التي كان المغول قد أبقوا عليها ومنحوها لبوهمند ، وقد باتت الآن بقعة معزولة ، وحصن قصير الذي أنشأ أميره اللورد علاقة صداقة مع مسلمي الجوار وسمح له بالإقامة هناك لسبع سنوات أحرى كتابع للسلطان (٢٢).

#### ١٢٦٨ : هيو ، ملك قبرص والقدس

استراح بيرس لفترة بعد انتصاره في أنطاكية . وكان هناك ما يدل أن المغول على يستعدون للقيام بدور أكثر إيجابية ، وكانت هناك شائعات تقول إن القديس لويس آخذ في الإعداد لحملة صليبية ضخمة . وعندما أرسل الوصى هيو طالبا الهدنية أحاب السلطان بارسال سفارة إلى عكا تعرض هدنة مؤقتة ؛ وكان هيو يأمل في الحصول على بعض التنازلات وحاول تهديد السفير عى الدين ، بإظهار حنوده في استعراض حربي ؛ لكن محى الدين لم يجب سوى بأن الجيش كله لا يبلغ عدده ما يبلغه عدد الأسرى المسيحيين الضخم في القاهرة. وطلب الأمير بوهمند أن يدخيل في الهدنية ؛ وعندما

<sup>(</sup>۲۱) عندما زار الرحالة ابن بطوطـة أنطاكية في سـنة ١٣٥٥ كان هناك عـدد كبير مـن السـكان لا يربرس دسّر زالون يسكنونها (Ibn Battutah, Voyages, ed. Defrémery, i, p. 162) ، لكن بيـبرس دسّر تحصيناتها. ويقـول Bertrandon de la Broquière الذي رارها سنة ٢٧٤ ام أن الأسور كـات ما تزال كاملة ، وإنحا لم يكن هناك سوى ٣٠٠ منرل من المنازل المسـكونة داحـل نلـك الأسوار وكان أغلب السكان من التركمان.(Voyage d'Outremer, ed Schefer, pp 84-5)

Gestes des Chiprois, p 191 Estoire d'Eracles, 11, p 457; Cahen, La Syrie du Nord, (YY) p 717 n.17

أحابه السلطان بمجرد لقب كونت لفقده الإماره شعر بالمهانة ، لكنه قبل بسرور الحدنــة التى مُنحت له . وكانت هناك غارات مملوكية قليلة الشأن فــى الأراضـــى المسيحية فــى ربيع سنة ١٢٦٩م ، وإن كانت الحدنة قد احترمت على العموم طوال سنة كاملة(٢٢).

وفى ذات الوقت حاول الفرنج تنظيم بيتهم . وفى ديسمبر ١٢٦٧م مات الملك هيو الثانى ملك قبرص وهو فى الرابعة عشرة من عمره ، وخلف على العرش الوصى هيو أمير أنطاكية – لوسينان باسم هيو الثالث ، وتُوج يوم عيد الميلاد . وقد أتماح له استخلافه سلطة أوثق على أتباعه ، إذ لم يكن هناك خطر الآن من انتهاء حكمه فحمأة عندما يبلغ ولى العهد السن القانونية . غير أنه كان عاجزا عن التغلب على ما يدعونه من أنهم غير بحبرين على الخدمة فى حيشه خارج حدود المملكة ، وكلما رغب فسى أن يفعل ذلك كان يعتمد على رجال من الضياع الملكية وعلى المتطوعين . وفى ٢٩ كتوبر ١٢٦٨م قُطعت رأس كونرادين (أوف هوهينشتوفن) فى نابولى بأوامر من تشارلز (أوف آبيو) ، الذي حاول عبثا أن يسترد منه بالقرة ميراثه الإيطالى.

#### ١٢٦٩م : تتويج هيو

وكان موت كونرادين يعنى انقطاع الخط الأكبر للبيت الملكى فى القلس الذى ينحدر من الملكة ماريا، المركزة . وكان التالى فى خط الإستخلاف أبناء بيت قبرص ، المنحدرين من الأخت غير الشقيقة لماريا ، أليس (أوف شامباني) . أما مطالبة هيو الثالث بأن يكون وريثا فقد اعترف بها ضمنا بتعيينه وصيا ، بينما تم تخطّى ابن عمه هيو (أوف بريان) الذى كان أحق منه فى الوراثة من الناحية القانونية . ومضى هيو (أوف بريان) يبحث عن حظه فى دوقية أثينا الفرنجية ، حيث تزوج وريثتها ، وأثناه ذلك عن تحدى ابن عمه. على أنه قبل أن يتلقى الملك هيو تاجه الثانى ، كان هناك منافس آخر يتعين وضعه موضع الإعتبار . ذلك أن الأخت الثانية غير الشقيقة للملكة ماريا - مليسيند أوف لوسينان - كانت قد تزوجت الأمير بوهمند الربع أمير أنطاكية كزوجة ثانية ، وكانت ابنتهما ماريا ما تزال على قيد الحياة . وبينما يستطيع هيو الإدعاء بأنه من نسل زواج للملكة إيزابيلا ، يسبق ماريا ، فإن ماريا كانت أقرب إلى الملكة إيزابيلا ، يسبق ماريا ، فإن ماريا كانت أقرب إلى الملكة إيزابيلا ، علية أن الإستخلاف ينبغى أن

Muhi ad-Din, in Reinaud, Bibliothèque des Croisades, pp. 513-15. (17)

يتقرر بدرجة القرابة بالملكة إيزابيلا التي هي السلف المشترك لكل من كونرادين، وهيو، وهي نفسها . ودفعت بأن للحفيدة أسبقية على إبن الحفيد . ورد هيو بأن حدته الملكة أليس قد تم قبولها وصيّة لأنها كانت الوريث التالي ولأن ابنها الملك هنري ملك قيرص قد تم قبوله وصيا بموتها، وبعد هنري تجيء أرملته ، شم هيو نفسه ، كأوصياء على هيو الثاني. وهو الآن يمثل خط أليس. وردت ماريا كان هناك خطأ ، فكان ينبغني لأمها مليسيند أن تخلف أليس كوصية . واستمر الجدل بعض الوقت آيد فيه فرسان المعبد ماريا ، بينما آيد قانونيُّو الشرق الفرنجي مطالبة هيو . ولو أنهم رفضوا ، لأحسيروا على الاعتراف بأنهم كانوا على خطأ فيما سبق ، وكان الرأى العام في حانبهم ؛ إذ من الواضح أن ملك قبرص الشاب الفتي كان مرشحا مرغوبا بصورة أكبر من عبانس في أواسط عمرها . ولم تقبل ماريا الحكم؛ وأصدرت اعتراضا رسميا يوم تتوييج هيو، ثم رحلت والجَلَبّة تحيطها إلى ايطاليا لتعرض قضيتها أمام الإدارة البابويــة ، ووصلـت رومــا في فترة تسبق تولي بابا حديد ؛ لكن حريجوري العاشر، الذي انتخب سنة ١٢٧١م، تعاطف معها وسمح لها بإثارة القضية في بحلس ليون سنة ١٢٧٤م . وظهــر ممثلـون مـن عكا، ودفعوا بأن المحكمة العليا في القسلس هي السلطة القضائية الوحيدة التي تقرر الاستخلاف على المملكة ، وحُفظت المسألة . وكان حريجوري - قبل أن يموت سنة ١٢٧٦م - قد أعد الترتيبات لماريا لكي تبيع قضيتها لتشارلز (أوف آنجو) ، واستكملت الصفقة في مارس ٢٧٧ م، واستلمت الأميرة ألف جنيه ذهبا ودخلا سنويا قدره أربعة آلاف حنيه توري(٢٤). واعتمد تشارلز الثاني عاهل نابولي ذلك الدخل السنوي ؛ غير أنه من المشكوك فيه كم من المال كانت تتسلمه ماريا التبي كانت ما تزال على قيد الحياة في سنة ١٣٠٧م(٢٥).

ونيابة عن البطريق ، قام أسقف اللد بتتويج هيو في ٢٤ سبتمبر ١٢٦٩م . وكان هيو قبل تتويجه قد تمكن فعلا من تسوية الخلاف بين فيليب أمير مونتفورت والحكومة في عكا . وكان كبرياء فيليب قد لحقته المهانة بضياع طورون ، ولم يعد يتوق إلى القيام بأى عمل بمفرده ؛ وعندما اقترح هيو تزويج أحته - مرجريت أميرة أنطاكية ولوسينان ، أجمل بنات جيلها - من إبن فيليب الأكبر - حون - قبل فيليب العرض

<sup>(</sup>٢٤) (المترحم): تورىTournois ، صفة لعملة نقدية فرسية قديمة مسكوكة في مديسة تـور على الطراز الملك

Gestes des Chiprois, pp 190-3; Assises, ii, pp.415-19. See La Monte, Feudal (1°)

Monarchy, pp.77-9, and Hill, History of Cyprus, ii, pp. 161-5

بسرور . وهكذا أصبح بمقدور هيو الذهاب إلى صور لكي يتوج في كتدرائيتها ، وهي التي باتت منذ سقوط القدس مكان التتويج التقليدي للملوك . وسرعان ما تزوج بعد ذلك إبن فيليب الأصغر ، همفرى ، من إيشيفا (أوف إييلين)، وهي الإبنة الصغرى لجون الثاني أمير بيروت . وكانت هذه المصالحة بين آل مونتفورت وآل إييلين أكثر يسرا ، إذ انتهى الجيل الأكبر لآل إيبيلين . وقد مات حون أمير بيروت سنة ١٢٦٨م، وحون أمير يافا سنة ١٢٦٦م ، وحون أمير بالاصوف سنة ١٢٦٨م . وبعد حملات بيرس الأخيرة كانت الإقطاعية المدنية الوحيدة في المملكة بخلاف صور هي بيروت ، بيرس الأخيرة كانت الإقطاعية المدنية الوحيدة في المملكة بخلاف صور هي بيروت ، التي آلت إلى إبنة حون الكبرى ، إيزابيلا . وكانت قد زُوّجت وهي طفلة من الملك الطفل هيو الثاني ملك قبرص الذي مات قبل إنفاذ الزواج . وكان هيو الثالث يأمل في الصخدامها كوريثة قانونية مناسبة لكي تجتذب أحد الفرسان المتميزين إلى الشرق . وفي استخدامها كوريثة قانونية مناسبة لكي تجتذب أحد الفرسان المتميزين إلى الشرق . وفي قبرص كان آل إبيلين لا يزالون يمثلون أقوى عائلة ؛ وسرعان ما فاز الملك بولائهم برواج إيزابيلا أخرى من آل إبيلين ، وهي إبنة الكونستابل حوى (٢١).

وعلى الرغم من أنه رتب أمر الصلح فيما بين أتباعه القليلين الباقين من غير رحال الدين، فإن ضمان تعاون الأنظمة الدينية العسكرية ، وكميون عكا ، والإيطاليين كان أكثر صعوبة. أما حنوا والبندقية فلن تكف أي منهما عن الشجار تلبية لنداء أى عاهل ؟ وأما فرسان المعبد وفرسان التيوتون فقد إزدروا مصالحة هيو مع فيليب أمير مونتفورت ؟ وأما أعضاء كميون عكا فكانوا غيورين بنفس القدر مما كانت تحظى به صور من عاباة ، وقد كرهوا أن يروا نهاية الملكية الغائبة التى فى ظلها زادت قوتهم . كما لم يكن بامكان هيو استدعاء أتباعه القبرصيين لتعزيز سلطته . لقد كانت محاولته فى محعل حكمه فعّالا محكوما عليها بالفشل (٢٧).

ولم تكن الشؤون الخارجية مشجّعة . إذ أن طل تشارلز (أوف آنجو) كان يغيم على عالم البحر المتوسط . وكانت هناك آمال عراض في الشرق معلقة على حملة القديس لويس الصليبية الوشيكة ؛ بيد أن تشارلز حولها في ١٢٧٠م لكى تخدم اهتماماته ؛ وبموت لويس في تونس في ذلك العام ، تحرر تشارلز من احترامه للإيشار

<sup>(</sup>٢٦) Gestes des Chiprois, pp. 192-3.. وفيما بعد ظلت الأميرة مارجريت تزداد سمنة وبدانة وفقدت هيئتها. وكانت عند زواحها قد ملغت من العمر الرابعة والعشرين. أنظر أيضا Lignages, p. 462 ، وشحرة الأنساب أدناه ، والمرفق الثالث

<sup>(</sup>۲۷) See Grousset, Histoire des Croisades, 11i, pp. 645-6 وهو ينالغ من قدرات هيو فسي ضوء ما تني ذلك من أحداث . وانطر أيضا.178 . Hill, op. cit. p

الذى كان يتميز به لويس؛ وكان على علاقة ودودة مع السلطان بيبرس ، وإن كان فى أعماق نفسه يحمل العداوة للملك هيو ، وسبق أن انحاز ضده عندما أيد مطالبة هيو (أوف براين) فى عرش قبرص ، ومطالبة ماريا بعرش القدس . لقد كان من حسن حظ الشرق الفرنجى حقا أن كانت مطامح تشارلز الأساسية موجّهة ضد بيزنطة ؛ إذ كان من الواضح أن أية حملة صليبية يسهم فى مساعدتها سوف تتحول لتتناسب مع أهدافه الأنانية (٢٨).

#### ١٢٦٩م : الحملة الصليبية لأطفال أراجون

ومع ذلك ، لم تكن الروح الصليبية قد ماتت تماما في أوروبا . ففي أول سبتمبر ١٢٦٩ م أبحر الملك حيمس الأول ملك أراجون (٢٩) من برشلونة بأسطول قوى لإنقاذ الشرق . ولم يكد ذلك الأسطول يقلع حتى هبّت ، لسوء حظه ، عاصفة عزّبة اضطرت الملك والجزء الأكبر من أسطوله إلى العودة . ولم يواصل الرحلة إلا أسطول صغير تحت إمرة ابني الملك من السفاح ، الطفلين فرناندو سانشيز وبيدرو فرنانديز ، ووصلوا عكا في نهاية ديسمبر وكلهم تواق إلى محاربة الكفرة . وفي وقت مبكر من ديسمبر قطع بيبرس الهدنة مع هيو وظهر مع ثلاثة آلاف رجل في الحقول أمام عكما، وترك حنودا آخرين مختبئين في التلال. ورغب الأطفال في الإسراع في الحال لمهاجمة الأعداء ؛ ومارس فرسان العسكر ما في وسعهم من مهارة لتهدئتهم ، وقد ارتبابوا فيي وجود كمين . وفضلا عن ذلك ، تقلصت أعداد المسيحيين بعد أن خرجت الكتيبة الفرنسية للقيام بغارة عبر مونتفورت، كان القهرمان حيوفري (أوف سارحين) يقودها حتى وفاته في ربيع ذلك العام ، مع قائدهما الجديم أوليفر (أوف تيرم) ، والقهرممان الجديد روبرت (أوف كريسيك) بانصرافها إلى غيارة عبر مونتفورت. ولمح هؤلاء المغيرون لدى عودتهم القوات الإسلامية . ورغب أوليفر (أوف تيرم) في التسلل دون أن يلحظه أحد خلال حدائق الفاكهة عائدا إلى عكا ، لكن القهرمان روبرت أصر على مهاجمة الأعداء . وسقط الفرنسيون مباشرة في الكمين الذي نصبه بيبرس لهم ، و لم ينج منهم سوى قلَّة ضئيلة ، وعندما تنادى الجنود داخل عكا للذهاب لإنقاذهم ، قام أطفال

<sup>(</sup>۲۸) أنظر أعلاه ص ٣٤١.

<sup>(</sup>۲۹) (المترجم)، أراجون : Aragon اقليـم فـى شمـال شـرق اســانيا . ومـن القـرن الحـادى عشــر الى القـرن الحامس عشر كان مملكة تضم في أوقات محتلفة سردينيا وصقلية وومناطق احرى من البحر المتوسط.

أراجون - وقد لقنوا الدرس - بكبح جماحهم . ثم سرعان ما عادوا فيما بعد إلى أراجون دون أن يحققوا شيئا(٣٠).

وبرغم عدم كفاية مساعدة الغرب ، كان لا يزال هناك أمل في الشرق ؛ ذلك أن الخان أباغا في فارس كان يدين ، كشأن والده هولاكو ، بالشامانية المزوحة بتعاطف مسيحي شديد (٣١). وكان موت زوجة أبيه المسيحية - دوكوز خاتون - بمثابة انتزاع صديقة هام من إخوانها في الدين من كل المذاهب ؛ لكنهم وحدوا حاميا حديدا في شخص الأميرة ماريا البيزنطية ، التي كانت قد وصلت إلى بلاط الخان لتجـد هولاكو ميتا ، وتزوجها أباغا على الفور، وسرعان ما أحاطها باحترام عميق ؛ وبجَّلها رعاياه جميعا لطيبتها وحصافتها ، وكانت معروفة لديهم على أنها ديسبينا حاتون . وحثت أنباء حسن نوايا الخان ، ملك أراجون مع البابا كلمنت الرابع ، على إرسال حيمس الاريك (أوف بيربينيان) في بعثة إلى الخان في ٢٦٧م للإعلان عن الحملة الصليبية المزمعة الأراحونية وحملة الملك لويس الصليبية، واقتراح تحالف عسكرى . غير أن أباغا كان مشغولا للغاية بحربه مع القبيلة الذهبية ، ولذا كان رده بحرد وعود غامضة (٢٦). ويتضح عجزه عما وراء ذلكَ في فشله في انقاذ أنطاكية من المماليك في العمام التمالي . وسرعان ما واحهته حرب حديدة مع أبناء عمومته من آل جاغاتاي الذين غزوا أراضيه الشرقية سنة ٧٧٠م ورُدوا بعيد معركة عنيفة بالقرب من حيرات . وفي السنتين التالتين كانت المهمة الرئيسية هي إعادة فتح خطوط المواصلات مع عمه وسيده الأعلى الخان الأعظم قو بلاي في الصين (٣٢). غير أنه في سنة ١٢٧٠م، وبعد انتصاره في حيرات ، كتب للملك لويس يتعهد بتقديم مساعدة عسكرية فور ظهور الحملة الصليبية في فلسطين (٢٤). ولكن الملك لويس ذهب إلى تونس حيث لا يستطيع المغول مساعدته. وكانت المساعدة العملية الوحيدة التي استطاع الخان تقديمها إلى المسيحين هي تزويد

Estoire؛ ما ۱۲۱۷م نصی منت ۱۲۱۷م Gestes des Chiprois, pp. 183-5 (۳۰) d'Eracles, ii, pp. 457-8; Annales de Terre Sainte, p. 454

 <sup>(</sup>۱۸ المترجم) ، الشامانية Shamanism ، ديانة شعوب معينة في شمال شرقي آسيا تقوم على أسلس
 الإعتقاد في أرواح الخير والشر التي لا تتأثر إلا بالشامان ، أي رجل الدين الشاماني

D'Ohsson, Histoire des Mongols. iii, pp. 539-42; Howorth, op. cit. iii, pp. 278-80. (٣٢)

Bar-Hebraeus, p. 505. وعن شهرة ماريا أنظر

D'Ohsson, op. cit. pp. 442 ff.. (TT)

Ibid. pp. 458-9. (TE)

هيثوم الأرميني بأسير مملوكي بارز ، هو شمس الديس سنقر الأشقر ، الصقر الأحمر ، الذي أسره المغول في حلب . ولإطلاق سراح ذلك المملوك ، وافق بيبرس على إطلاق سراح ليو ، وريث هيثوم ، وعقد هدنة مع هيثوم شريطة أن يتنازل الأرمن عن حصون الأمانوس في درباسك ، وبهسنا ، ورعبان ، ووقعت الهدنة في شهر أغسطس ١٢٦٨م وفي العام التالى عاد ليو إلى أرمينيا ، بعد أن سمح له بالحج في القسس . وعلى الفور تنازل أبوه عن العرش لصالحه وتقاعد في أحد الأديرة حيث مات في العام التالى . واعترف الخان أباغا بلقب ليو الجديد كملك ، وذهب ليو شخصيا اليه لتقديم احتراماته (٢٥).

#### • ١٢٧ م : قتل فيليب أمير مونتفورت

ظل بيرس هادئا طوال صيف سنة ١٢٧٠م، لاحتمال الدفاع عن مصر ضد ملك فرنسا. غير أنه لكى يُضعف الفرنج، أعد ترتيبات اغتيال البارون البارز الوحيد لديهم، فيليب أمير مونتفورت. وكان الحشاشون في سوريا يشعرون بالإمتنان للسلطان السنى حررهم بغزواته من ضرورة دفع إتاوة لفرسان المستشفى، كما أنهم ازدروا بشدة المفاوضات الفرنجية مع المغول الذين دمروا مقرهم الرئيسي في فارس. وبناء على طلب بيبرس أرسلوا أحد متعصبيهم إلى صور، وهناك ادعى أنه متحول إلى المسيحية وتوغل يوم الأحد ١٧ أغسطس إلى داخل الكنيسة الصغيرة حيث كان فيليب وابنه حون يصليان، وفحأة انقض عليهما، وقبل أن تصل المساعدة كان فيليب قد أصيب بجرح عيت ، وامتد به الأحل إلى أن عرف أن قاتله قد اعتقل وأن وريشه سليم بلا أذى . وكان موته بمثابة ضربة موجعة للشرق الفرنجي ؛ إذ أن حون ، برغم تكريس نفسه للملك هيو، زوج أخته ، كان يفتقر إلى خبرة أبيه وهيبته (٢٦).

وكان موت الملك لويس أمام تونس من بواعث الإرتياح الكبير للسلطان الذى كان على استعداد للسير لمساعدة الأمير التونسى . وعلم أن ليس هناك ما يخيفه من

<sup>-</sup>Gestes des Chiprois, p. 191; Estoire d'Eracles, pp. 457, 463; Bar-Hebraeus, pp. 446 (7°) 9; Vahram, Rhymed Chronicle, pp. 523-4; Hayton, Flor des Estoires, p. 178. See Cahen, op. cit. p.718.

Gestes des Chprois, pp. 194-8; Annales de Terre Sainte, p. 454; Maqrisi, (T7)
Sultans,1,ii,pp80-3.

تشارلز (أوف أنجو) . وفي ١٧١١م توغل مرة أخرى في الأراضى الفرنجية ؛ وفي فيراير ظهر أمام صافيتا، الحصن الأبيض لفرسان المعبد . وبعد أن دافعت الحامية الصغيرة دفاعا حماسيا ، نصحها السيد الأعظم للنظام بالإستسلام ؛ وسُمح للباقين على قيد الحياة بالانسحاب إلى طرطوس، ثم واصل السلطان تقدمه إلى القلعة الضخمة لفرسان المستشفى Krak des Chevaliers أو قلعة الحصن ، التي وصل اليها يوم ٣ مارس . وفي اليوم التالى انضمت اليه فصائل من الحشاشين و كذلك المنصور صاحب هماه وجيشه ؛ وهطلت أمطار غزيرة لعدة أيام منعته من تثبيت آلات الحصار ؛ غير أنه في ١٥ مارس، وبعد قصف قصير مركز تمكن المسلمون من شق مدخل إلى برج البوابة في الحاجز الخارجي . وبعد أسبوعين شقوا طريقهم إلى الحاجز الداخلي ، وراحوا يقتلون الفرسان المرجودين هناك ويأسرون الجنود الوطنين ، وصمد الكثير من المدافعين لعشرة أيام أخر في البرج الكبير حنوب الحاجز ؛ وفي ٨ إبريل استسلموا وأرسلوا بسلام إلى طرابلس . في الإستيلاء على حصن الكرك ، الذي تحدى صلاح الدين نفسه ، مكن بيبرس من أن الإستيلاء على حصن الكرك ، الذي تحدى صلاح الدين نفسه ، مكن بيبرس من عكار ، وهو حصن فرسان المستشفى حنوب البقاع الذى سقط في أول مايو بعد حصار أسبوعين أسبوعين أسبوعين البريم.

وكان بوهمند في طرابلس . ولخشيته من أن تشارك طرابلس مصير عاصمته الأخرى أنطاكية ، أرسل إلى بيبرس يتوسل اليه عقد هدنة . وسخر السلطان من افتقاره إلى الشجاعة وطلب أن يدفع كافة نفقات هذه الحملة المملوكية ، وكانت هناك بقية باقية في معنويات بوهمند تعينه على رفض هذا الشرط المهين . وفي ذلك الوقث لم ينجح هجوم بيبرس على قلعة مراغة المبنية على صخرة قبالة الشاطىء بين بولونياس وطرطوس ، وكان سيدها ، بارثولوميو ، قد ذهب إلى البلاط المغولي ساعيا إلى طلب المساعدة . وتملك الغضب بيبرس لفشله حتى أنه حاول اغراء الحشاشين لقتل بارثولوميو أثناء وحلته (٢٨).

وفى نهاية مايو عرض بيبرس فجأة على بوهمند هدنة لعشر سنوات ، بــلا شروط سوى الإحتفاظ بما استولى عليه مؤخرا . وبعد أن قبلها شرع فى رحلة العودة إلى مصر

Maqrisi, Sultans, I, ii, pp. 84-5; al-Aïni, pp. 237-9; Abu'l Feda, p. 154; Gestes des (TV)

Chiprois, p.199; Estoire d'Eracles, ii, p. 460.

hricht, Maqrisi, Sultans, I, ii, pp.86, 100; Annales de Terre Sainte, p. 455; R (TA)

Derniers Temps' in Archives d'Orient Latin, ii, pp. 400-3.

ولم يتوقف إلا لكى يحاصر قلعة نظام التيوتون فى منتفورت التى استسلمت يوم ١٧ يونية بعد حصار أسبوع واحد (٢٩). والآن لم يبق للفرنج أية حصون داخل البلاد ، وفى نفس الوقت تقريبا أرسل أسطولا من سبع عشرة سفينة لمهاجمة قبرص بعد أن سمع أن الملك هيو غادر الجزيرة إلى عكا . وظهر أسطوله فجأة أمام ليماسول ، غير أنه نظرا لسوء المهارة الملاحية شحطت إحدى عشرة سفينة ووقع بحارتها أسسرى لمدى القبارصة (٤٠٠).

#### ١٢٧١م : وصول إدوارد الإنجليزى

ويعزى تسامح السلطان مع بوهمند إلى وصول حملة صليبية حديدة . و كان هنرى الثالث ملك انجلترا قد أخذ الصليب منذ أمد بعيد ، ولكنه الآن شيخ عجوز أنهكته الحروب الأهلية فشجع ابنه ووريثه الأمير إدوارد على أن يحل عله وينطلق إلى الشرق . وكان إدوارد في بداية الثلاثينات من عمره ، ذا قوة واقتدار وبرود ، سبق لـه أن أظهر مواهبه كرجل دولة في تعامله مع المتمردين على والده . واتخذ قراره بالخروج بحملته الصليبية بعد أن سمع بسقوط أنطاكية ، لكنه خطط لها بعناية وبصورة منظمة . ورغم أن النبلاء الإنجليز وافقوا على مصاحبته ، إلا أنهسم بدأوا يعتذرون الواحد تلو الآخر لسوء حظه ؛ وفي نهاية الأمر غادر الأمير انجلترا في صيف ١٢٧١م ومعه بحرد الف رجل وزوجته إلينور (أوف كاستيل) . وبعد أشهر قليلة تبعه أخوه إدموند (أوف لانكاستر) بالتعزيزات ، وكان أحد المرشحين فيما سبق للعرش الصقلي . كما صحبته فصيلة صغيرة من البريتون (أأف كاستون فيما سبق للعرش الصقلي . كما صحبته هولاندة بقيادة تيداللو فيسكونتي ، رئيس أساقفة ليج . وكان إدوارد ينوي الإنضمام هولاندة بقيادة تيداللو فيسكونتي ، رئيس أساقفة ليج . وكان إدوارد ينوي الإنضمام الم الملك لويس في تونس ومواصلة الإنجار معه إلى الأراضي للقدسة ، لكنه وصل افريقيا ليحد الملك مينا، والجنود الفرنسيون على وشك العودة إلى بلادهم ؛ فأمضي الشتاء في صقلية مع الملك تشارلز الذي كانت زوجته الأولى خالته ، وواصل الإبحار الشتاء في صقلية مع الملك تشارلز الذي كانت زوجته الأولى خالته ، وواصل الإبحار

Gestes des Chiprois, pp. 199-200; Estoire d'Eracles, loc. cit. (79)

Maqrisi, Sultans, 1, ii, p. 88; Abu'l Feda, p. 154; al-Alni, pp. 239-40; Gestes des (£.) Chiprois, p. 199; Estoire d'Eracles, loc. cit.; Annales de Terre Sainte, loc. cit.

<sup>(</sup>٤١) (المترجم)، البريتون Bretons أهل بريتاسي Brittany ، إقليم شمال غـرب فرنســـا يشــغل شــبه جزيـرة تقع بين القنال الإنحليزي وخليج بسكاي

فى الربيع التالى إلى قبرص ثم إلى عكا حيث هبط إلى المبر يوم ٩ مايو ١٢٧١م . وسرعان ما انضم اليه الملك هيو والأمير بوهمند<sup>(٤٧)</sup>.

وارتاع إدوارد من الحالة التي وحد عليها الشرق الفرنجي . وكان يعلم مدى صغير حيشه ، لكن الأمل كان يرواده في توحيد مسيحيي الشرق ليصبحوا قوة مرعبة ثم يستخدم مساعدة المغول في القيام بهجوم فعّال على بيرس. وكانت صدمت الأولى أن للبنادقة تجارة مزدهرة مع السلطان ، يزودون بكل ما يحتاجه من احشاب ومعادن للأسلحة، بينما يبذل الجنويون ما في وسعهم لإيجاد طريق لهم في همذه التجارة المربحة وقد سيطروا فعلا على تجارة الرقيق في مصر . وعندما وبّخ التجار على مسلكهم المذي يعرّض مستقبل مسيحيي الشرق للخطر ، أظهروا له التصاريح التي حصلوا عليها من المحكمة العليا في عكا لهذه الأغراض . ولم يكن بوسعه أن يفعل شيئا لمنعهم (٤٢). ثم راودته الآمال في أن يأتي جميع فرسان قيرص إلى مليكهم في فلسطين ؛ غير أنه برغم بحيء بعض الإقطاعيين إلا أنهم أصروا على أنهم متطوعون ، وعندما طلب منهم الملك هيو البقاء في سوريا طوال فترة وجوده هناك ، أعلن المتحدث بإسمهم في صرامة، وهو ابن عم زوجته، حيمس (أوف إبيلين) ، أنهم لا يلتزمون بالخدمة إلا للدفاع عن ايلن و أن وأضاف متكيرا أنه لا ينبغي للملك أن يحتسب ذهاب النبلاء القبارصة للحرب في ذلك البلد سابقة ، لأنهم كانوا كثيرا ما يفعلون ذلك بناء على طلب آل إبيلين بصورة أكبر مما كانوا يفعلونه بناء على طلب أي ملك ، وألمح إلى أن طلبه كان خليقا بأن يُلبّى لو أن هيو طلبه بطريقة أكثر مهارة . وطال الجدل حتى عام ١٢٧٣م ، عندما وافق القبارصة - بروح مصالحة نادرة - على أن يحضوا أربعة أشهر في البلد الرئيسي إذا تواحد الملك أو وريثه مع الجيش . وفي ذلك الوقت كان السيف قد سبق العذل و لم يحقق إدوار د هدفه (٤٤).

و لم يكن الأمير الإنجليزى أكثر نجاحا مع المغول . ذلك أنه ما أن وصل عكما حتى أرسل سفارة إلى الحان ، تتألف من ثلاثة من الإنجليز هم رينالد روسيل ، وجودفرى ويليس ، وجون باركر . وكانت حيوش أباغا الرئيسية تحارب في التركستان ، ومع

وعن حملة ادوارد Gestes des Chiprois, pp. 199-200; Estoire d'Eracles, pp. 460-1.. (٤٢)

Powicke, King Henry III and the Lord Edward, ii, pp. 597 ff..

hricht, 'Derniers Temps', p. 622; Powicke, op. cit. ii, pp. 604-5. Dandolo, p. 380; R (£T)

Assises, i, pp. 347, 626, ii, pp. 427-34; Estoire d'Eracles, ii, pp. 462-4. See Hill (££)

History of Cyprus, ii, pp. 168-70.

ذلك وافق على أن يرسل ما يستطيعه من مساعدة. وفي ذات الوقت أرضى إدوارد نفسه ببضع غارات صغيرة عبر الحدود مباشرة .وفي منتصف اكتوبر ١٢٧١م وفي أباغا بوعده بأن اقتطع عشرة آلاف خيال من حامياته في الأناضول ، انساحوا جنوبا مرورا بعينتاب داخل سوريا وهزموا التركمان الذيبن كانوا يحرسون حلب ، وهربت حامية حلب المملوكية أمامهم إلى حماة ؛ وواصلوا زحفهم مرورا بحلب إلى معرة النعمان وأفاميا . ودب الذعر بين المسلمين المحلين ، لكن بيبرس الذي كان في دمشق لم يفاحاه الشعور بالخطر ؛ إذ كان معه حيش ضخم واستدعى التعزيزات من القاهرة . وعندما بدأ في الزحف شمالا يوم ١٢ نوفمبر تقهقر المغول عائدين ، إذ أنهم لم يكونوا من القوة بما يكفي لمواجهة الجيش المملوكي كله بينما ظل أتباعهم الأتراك في الأناضول ماكثين حيث كانوا . وانسحبوا إلى ما وراء الفرات محملين بالأسلاب (٢٠٥).

وبينما كان بيبرس منشغلا بالمغول ، قاد إدوارد الفرنج عبر حبل الكرمل للإغارة على سهل شارون ، لكن حنوده كانوا من القِلّة بحيث عجز عن قصف قلعة قاقون المملوكية الصغيرة التى تحرس الطريق العابر للتلال . وإذن ، فالمطلوب غزو مغولي أكثر فعالية وحملة صليبية أكبر إذا أراد أدوارد استعادة أى أرض (٤٦).

# ۱۲۷۲م : هدنة بين إدوارد وبيبرس

وفى ربيع ١٢٧٢م تحقق الأمير إدوارد من أنه ينفق الوقست بملا طائل ، وكل ما كان يستطيعه فى غيبة قوة بشرية أكبر وفى غيبة الحلفاء هو أن يرتب هدنة تحفظ الشرق الفرنجى للوقت الراهن ، وكان بيبرس من ناحيته على استعداد للهدنة ، إذ أن بقايا المملكة الفرنجية البائسة واقعة تحت رحمته طالما لا تعوقه تعقيدات خارجية . وكانت أولى مهام حيشه هى التصدى للمغول الذين ينبغى كبح جماحهم بالطرق الدبلوماسية فى الأناضول وفى السهوب . وإلى أن يشعر بالأمان فى تلك الجبهة ، فإن الإستيلاء على آخر القلاع الفرنجية لا يتطلب منه جهدا كبيرا ، وفى الوقت ذاته ينبغى له منع التدخل من الغرب ، ولذا يتعين المحافظة على حسن العلاقة مع تشارلز (أوف أنجو) وهو الوحيد الذى حلب مساعدة فعالة إلى عكا . غير أن طموح تشارلز الرئيسي

Estoire d'Eracles, ii, p. 461; Abu'l Feda, p. 154; D'Ohsson, op. cit. iii, pp. 459-60; (5°)
Powicke, op. cit. ii, pp. 601-2.

Gestes des Chiprois, pp. 200-1; Estoire d'Eracles, ii, p. 461. (٤٦)

هو غزو القسطنطيية ، ولا تمثل سوريا سوى بحال اهتمام ثانوي بالنسبة له ، وكان ضم سوريا إلى امبراطوريته بحرد أفكار غامضة في رأسه ، ولذا كان يرغب في الحفاظ على وجودها ولا يفعل ما من شأبه زيادة قوة الملك هيو الذي كان يأمل في أن يحل عله يوما ما؛ وكان مهياً للوساطة بين بيبرس وإدوارد ، وفعلا تم توقيع معاهدة سلام يوم ٢٢ مايو ٢٢٢م في قيصرية بين السلطان وحكومة عكا ، تضمن للمملكة الاحتفاظ لعشر سنوات وعشرة أشهر بمتلكاتها الراهنة التي تتألف أساسا من سهل ساحلي ضيّق يمتد من عكا حتى صيدا ، إلى حاب الحق في استخدام طريق الحج إلى الناصرة دون عاتق . أما كونتية طرابلس فكانت معاهدة ١٢٧١م تضمن سلامتها (٢٥٠).

وكان المعروف عن الأمير ادوارد رغبته في العودة إلى الشرق على رأس حملة صليبية أكبر ؟ ومن ثم ، وبرغم المعاهدة، قرر بيبرس القصاء عليه . وفي ١٦ يونية ١٢٧٧م ، تنكّر أحد الحشاشين في هيئة مسيحيى وطني وتوغل إلى غرفة نوم الأمير وطعنه بخنجر مسموم ، ولم يكن الجرح ممينا ، وإن ظل إدوارد مريضا بمرض خطير لعدة أشهر . وسارع السلطان بانكار ضلوعه في هذا العمل بأن أرسل تهانيه بنجاة الأمير الذي ما أن تماثل للشفاء حتى أعد العدة للإبحار إلى وطنه ، وقد اعتلت صحته، ولم يعد هناك ما يفعله ، فأبحر من عكما يوم ٢٢ سبتمبر ١٢٧٢م (١٨) عائدا إلى انجلترا ليجد نفسه ملكها.

# ١٢٧٢ - ٢٧٤ م : البابا جورج العاشر يجمع تقارير عن الحملات الصليبية

وكان رئيس أساقفة ليج ، الذى صحب إدوارد إلى فلسطين ، قد رحل فى الشتاء الفائت لدى سماعه بأنباء غير متوقعة بأنه قد انتُخب بابا . ومنذ أن تسولى البابوية باسم حورج العاشر لم يفقد اهتمامه بفلسطين قط ؛ وجعل مهمته الرئيسية العمل على إحياء الروح الصليبية ، فعممت فى سائر أنحاء أوروبا مناشدته الرحال بأن يأخذوا الصليب ويحاربوا ، ووصلت بعيدا حتى فنلندا وأيسلندا ، وربما وصلت جرينلاند وساحل أمريكا

Estoire d'Eracles, ii, pp. 461-2; Annales de Terre Sainte, p. 455; Maqrisi, Sultans, I, ii, p. 102; al-Aini, p. 247. See Delaville le Roulx, Hospitaliers en Terre Sainte, p. 225.

رقد Gestes des Chiprois, p. 201; Estoire d'Eracles, ii, p. 462; Sanuto, p. 225. (٤٨) ذكر Ptolemy of Lucca بعد مسرور قرن من الزمان ، والأول مرة ، أسطورة أن زوجة إدوارد ، وكان من جرحه . أنظر. Powicke, op. cit. p. 603

الشمالية (٤٩) لكن لم تكن هناك استجابة وفي ذلك الوقت جمع تقارير توضيع عداوة الرأى العام ؛ وقد أعدت هذه التقارير بمهارة ، فلم يمس أحدها المشكلة الأساسية وهي أن فكرة الحملة الصليبية نفسها قد هانت ذلك أن الثواب الروحاني موعود لمن يحارب اليونانيين ، الألبيجينستيين Albigenisians والهوهينشتوفن ، فباتت الحرب المقدسة مجرد وسيلة للسياسة البابوية العدوانية الضيقة ؛ بمل إن مناصرى البابوية المخلصين لم يجدوا ما يبرر القيام برحلة شاقة إلى الشرق في الوقت الذي تتاح فيه الفرص السائحة للفوز بمكاسب مقدسة في حملات ذات متطلبات أقل في شدتها.

وعلى الرغم من أن التقارير المرسلة إلى البابا توخت حانب الحرص فى انتقادها للسياسة البابوية، إلا أنها كانت صريحة بما فيه الكفاية فى تأكيد أخطاء الكنيسة . وهناك أربعة تقارير حديرة بالنظر: أولا (بحمل الفضائح الكنسية) Scandalis Ecclesiae وربما كان كاتب التقرير هو حيلبرت (أوف تورناى) وهو أحد الرهبان الفرنشيسكان الذى يذكر ما لحق بالحملات الصليبية من ضرر بسبب مشاحرات الملوك والنبلاء ، ركز على فساد رحال الدين وإساءة استخدام منح الغفران الذى تمنحه الكنيسة. وبينما كان كبار رحال الدين ينفقون أموالهم على اقتناء الجياد الأصيلة والقرود المستأنسة، كان عملاؤهم يجمعون الأموال فى مقابل الإعفاء من التعهد باخذ الصليب. ولم يسهم أحد من رحال الدين فى دفع الضرائب المفروضة من أحل الحملات الصليبية ، رغم أن القديس لويس سبق أن أثار غضبهم برفض استثناءهم. هذا فى الوقت الذى فرضت فيه الضرائب على عوام الناس المرة تلو الأحرى من أحل فى الوقت الذى فرضت فيه الضرائب على عوام الناس المرة تلو الأحرى من أحل مملات صليبية لم تحدث أبداً (°).

أما التقرير الذى أرسله برونو أسقف أولموتز فقد اتخذ مسارا مختلفا ؟ إذ تحدث برونو كسابقه عن فضائح الكنيسة ، لكنه كان سياسيا . وقال إنه ينبغى أن يكون هناك سلام وإصلاح شامل فى أوروبا، وهذا لا يتحقق إلا عن طريق امبراطور قسوى ، وحماء فى تقريره ضمنا أن سيده الملك أوتوكار ملك بوهيميا هو المرشح الملائم لهذا المنصب . وأكد أن الحملات الصليبية فى الشرق لا معنى لها الآن وقد فات أوانها، ويتعين توجيمه الحملات الصليبية لمحاربة الملحدين على الحدود الشرقية لأوروبا. وكان فرسان التيوتون

A. Riant, Les Scandinaves en Terre Sainte, pp. 361-4. ( \$9)

Archivum بنشر وتحرير the Collectio في تساريخ محفوظ ات الفرنشيسكان Stroick (٥٠)
Franciscanum Historicum, vol. xxiv. See Throop, op. cit. pp. 69-104.

يسيؤون التصرف لما هم عليه من حسم وشهوة إلى السلطة ، أما إذا كانت موجهة توجيها سليما عن طريق عاهل مناسب ، فهي خليقة بأن تأتي عميزات مادية ودينة كذلك (١٥).

وقد م وليم الطرابلسى ، وهو راهب دومينيكانى يعيش فى عكا ، تقريرا بناءً نزيها، تضاءلت فيه آماله فى حرب مقدسة فى الشرق تُدار من أوروبا ، غير أنه كان متأثرا بنبوءات تقول إن نهاية الإسلام قد اقتربت بل فى متناول اليد ، وكان اعتقاده أن المغول سيكونون هم محطمو الإسلام ؛ وقد حان وقت النشاط التبشيرى ، وهو كعضو فى نظام تبشيرى فإنه يؤمن بقوة المواعظ ، وهو مقتنع بإمكان الفوز بالشرق عن طريق البعثات التبشيرية وليس السيف . وكان يؤيده فى رأيه هذا مفكر عظيم للغاية ، وهو روحر بيكون (٥٢).

أما أكثر التقارير اكتمالا فقد كتبها راهب دومينيكى آخر ، هومبرت أوف رومانز، وهو الرئيس العام السابق للنظام . وقد كتب تقريره (العمل الثلاثي) Opus رومانز، وهو الرئيس العام السابق للنظام . وقد كتب تقريره (العمل الثلاثي) Tripartitum غيدا لإنعقاد بحلس عام لمناقشة الحملة الصليبية ، وانفصال الكنيسة اليونانية ، وإصلاح الكنيسة . وهو لا يعتقد في امكانية تحويل المسلمين إلى المسيحية ، وارتأى أن رغم الوعد الإلهى بتحول اليهود وإمكان تحول ملحدى أوروبا الشرقية . وارتأى أن ذهاب حملة صليبية أخرى إلى الشرق أمر أساسي ؛ وأورد شرور الكسل والبخل والجبن التي تُثبّط همم الرحال عن الإبحار شرقا . وتأسّى لحب الوطن الذي يمنعهم من الرحيل إلى الشرق والتأثير الأنثوى الذي يحاول ربطهم بمرسى الوطن . والأسوأ من كل ذلك أن لا أحد بات يؤمن الآن في المزايا الروحانية الموعودة لمن يصبح صليبيا ، اللهم سوى القليل . ويقينا فإن هذا الإنكار الذي يورده هومبرت وهو حزين كان منتشرا انتشارا واسعا ؛ وظهرت قصائد شعبية عديدة تركز على ذلك ، وكان هناك الكثير من المنشدين الذيب أعلنوا صراحة أن الرب لم يعد في حاحة إلى الحملات الصليبية . واخفقت مقترحات هومبرت في مناهضة تلك الظاهرة وبعث روح حماسية حديدة ؛ فلا حدوى في مواصلة الإدعاء - كما يؤمن القديس لويس - بأن الهزائم والإهانات فلا حدوى في مواصلة الإدعاء - كما يؤمن القديس لويس - بأن الهزائم والإهانات فلا حدوى في مواصلة الإدعاء - كما يؤمن القديس لويس - بأن الهزائم والإهانات

Proceeding of the Bavarian Academy of Science, 1846. مذكرات برونو في Hofler مذكرات برونو في Throop, op. cit. pp. 105-14.

See William of Tripoli, De Statu Saracenorum, passim; also Roger Bacon, Opus (٥٢) الما اللقات الأحنية ليستعينوا Majus, iii, pp. 120-2. بها في أعمالهم التبشيرية

تعتبر شيئا طيبا للروح ؛ وإن محاولة إقناع الرحال بأن الحملة الصليبية هي أفضل وسيلة للتوبة من آثامهم أمست محاولة متأخرة للغاية . وأما إصلاح رحال الدين ، الذي أيده هرمبرت بشدة ، فربما كانت فيه بعض الفائدة . على أن نصيحة هرمبرت ، كخطة عملية لاستمالة عواطف العوام ، كانت ضئيلة القيمة ، ومن ثم حاءت توصياته بالإعداد لحملة صليبية كانت سابقة لأوانها، وهي توصيات تشمل ضرورة وحود برنامج للصلوات والصوم واقامة الطقوس ؛ وضرورة دراسة التاريخ ؛ ويتعين وحود هيئة من المستشارين الدينين والمتمرسين ؛ وينبغي أن يكون هناك حيشا مرابطا من الصليبين. أما عن التمريل ، فقد المع هومبرت إلى أن الوسائل البابوية لجباية الأسوال لم تكن دائما تحظى بالشعبية ، وأعرب عن اعتقاده أنه في حالة قيام الكنيسة ببيع حزء من كنوزها الضخمة ووسائل تزيينها المفرطة فلسوف تتحقق نتائج سيكولوجية طيبة فضلا عن التنائج المادية . غير أنه ينبغي للأمراء وكذلك القائمين على الكنيسة القيام بدورهم (٥٣).

#### ١٢٧٤م : مجمع ليون

بعد أن تسلّح البابا حريجورى العاشر بكل هذه النصائح ، التى لم تطمئنه كشيرا ، اعلن عن عقد بجمع يعقد فى ليون ، وافتتحت دوراته فى شسهر ماير ١٧٧٤م . وكشر الحاضرون من الشرق يقودهم بول (أوف سينى) أسقف طرابلس ، كما حضر وليم (أوف بيحو) المنتخب حديثا سيدا أعظم لنظام فرسان المعبد . غير أن ملوك العالم المسيحى تجاهلوا الدعوات الملحة المرسلة اليهم ؛ إذ اعتذر فيليب الثالث ملك فرنسا عن الحضور ، وحتى إدوارد الأول الذى كان البابا جريجورى يعتمد عليه بصورة خاصة احتج بشواغل فى الوطن ؛ ولم يظهر سوى حيمس الأول ملك أراجون ، وهمو عجوز ثرثار ، لم يحقق شيئا فى محاولته الأولى مع حملة صليبية شرقية ، لكنه كنان صادق التلهف على وسيلة مدوية للإنطلاق فى مغامرة أخرى ، لكنه سرعان ما أصابه الضحر من المناقشات وسارع عائدا إلى أحضان عشيقته اللادى برينجاريا . ووعدت وفود من الامبراطور البيزنطى ميخائيل بالعمل على إخضاع كنيسة القسطنطينية ؛ إذ كنان ميخائيل مرعوبا من طموحات تشارلز (أوف آنجو) ، بيد أنه كان وعدا لا سبيل

<sup>(°</sup>۳) فيما يتصل بمسألة الضرائب الواردة في Opus Tripartitum أنظر .An.1 منظر .Throop, op. cit. p.147 n.1 أنظر .Throop منافذ الضرائب الواردة في ibid. pp. 147-213.

لتحقيقه ، فليس لرعايا الامبراطور ضلع فيه . وكان النجاح الوحيد للمجمع هو اتحاد الكنائس الذى ولد ميتا . و لم يتحقق شىء له حدواه من إصلاح الكنيسة ؛ وبينما كان الجميع على استعداد للحديث عن الحملة الصليبية ، لم يتقدم أحمد بعروض ذات فائدة بصورة خاصة تعتبر ضرورية لإطلاق تلك الحملة الصليبية.

ومع ذلك ، تشبث جريجورى وسعى إلى جعل حكام أوروبا ينفذون القرارات المصطبغة بالورع التى أصدرها المجمع . وفي ١٢٧٥م أخذ فيليب الثالث الصليب ؟ وفي وقت لاحق من تلك السنة حذا حذوه رودولف الهابسبورجي (ئه) ، لقاء وعد بتتويجه بمعرفة البابا في روما . وفي ذات الوقت حاول جريجورى تهيئة الأراضي المقدسة لجيء الحملة الصليبية ؛ فأمر بترميم القلاع وإرسال المزيد والأفضل من المرتزقة . ومن تجربته الشخصية في الشرق بدا أنه انتهى إلى أن حكومة الملك هيو لا أمل يرتجى منها ؛ ولذلك كان متعاطفا مع مطالب ماريا الأنطاكية وشحعها على بيع مطالبها لتشرلز (أوف آنجو) الذي أراده أن يهتم بالشرق الفرنجي بصورة أكثر فعالية ، ليس فقط من أحل رفاهية هذا الشرق الفرنجي وإنما أيضا ليحول انتباهه عن طموحاته في بيزنطية (°°). بيد أن خطط البابا حريجورى كلها قد باءت بالفشل . وعندما مات في ١٠ يناير ١٢٧٦م لم

أما الملك هيو في قبرص فكانت له رؤية أخرى أكثر واقعية ؛ فلا ها ينتظر حملة صليبية ولا يرغب فيها، وإنما يريد مجرد الحفاظ على الهدنسة مع يبيرس، ومع ذلك لم تفعل الهدنسة سوى القليل لتحسين وضعه . وفي سنة ١٢٧٣م فقد السيطرة على إقطاعيته الرئيسية بيروت ؛ فبوفاة حون الثاني الإبلينيي انتقلت لوردية بيروت إلى ابنته الكبرى إيزابيلا ، ملكة قبرص الأرملة التي تُركت أرملة عذراء في ١٢٦٧م ، ولكن عذريتها لم تدم طويلا ؛ ذلك أن افتقارها إلى العفة وخاصة علاقتها بجوليان أمير صيدا بصورة خاصة تسببا في إصدار مرسوم بابوى حثها بشدة على الزواج مرة أخرى ، بصورة خاصة تسببا في إصدار مرسوم بابوى حثها بشدة على الزواج مرة أخرى ، وفي ١٢٧٧م وهبت نفسها ولورديتها لإنجليزي - هامو الأجنبي - وكان أحد رفاق الأمير إدوارد فيما يبدو . وكان يرتاب في الملك هيو فعندما حضرته الوفاة في العام الأمير إدوارد فيما يبدو . وكان يرتاب في الملك هيو فعندما حاول هيو الفوز بالأرملة التالى وضع زوجته وإقطاعيتها تحت حماية بيبرس ، وعندما حاول هيو الفوز بالأرملة

<sup>(</sup>٤٥) (المترجم) رودلف الهابسبورحي Rudolph of Hpsburg ، أسرة هابسبورج أسرة حاكمة حكمت النمسا ثم النمسا-وهنجاريا (١٢٧٨-١٩١٨) ، وأسبانيا (١٥١٦-١٧٠٠)، والإمبراطورية الرومانية المقدسة (١٤٣٨-١٤٣٨).

See Hefele-Leclercq, op. cit. vi, i,pp. 67-8,153 ff.; Throop,op. cit.pp 262-82. (00)

وإعادتها إلى قبرص ليزوجها لأحد المرشحين بمن اختارهم ، استشهد السلطان على الفور بالعهد الذى أوصى به هامو وطلب عودتها ، ولم يجد الملك أية مساعدة من المحكمة العليا ، واضطر إلى إعادة إيزابيلا إلى بيروت حيث عُين حارس مملوكسي لحمايتها (٢٥) ولم يتمكن هيو من إستناف سيطرته على اقطاعية بيروت إلا بعد وفاة بيرس بوقت طويل . وتزوجت إيزابيلا من زوجين آخرين قبل وفاتها في سنة ١٢٨٢م تقريبا عندما انتهت بيروت إلى أختها إيشيفا، زوجة همفرى (أوف مونتفورت) الذى كان صديقا وفيا للملك (٢٥).

#### ١٢٧٥ : الوصاية في طرابلس

كانت انتكاسة هيو الثانية في طرابلس . فقد مات بوهمند السادس – آخر أمراء انطاكية – في ١٢٧٥م تاركا ابنه بوهمند عن حوالي أربعة عشر عاما وابنته الأصغر لوسيا . وطالب الملك هيو بالوصاية على طرابلس باعتباره الوريث الذكر التالي لبيت انطاكية ؛ غير أن الأميرة المسنة سيبيلا الأرمينية باشرت المنصب على الفور إذ أن تقاليد العائلة تخول لها ذلك ، وعندما وصل الملك هيو إلى طرابلس لتحقيق مطالبته وحد أن بوهمند السابع الصغير قد أرسل إلى بسلاط خاله الملك ليو الشالث الأرميني ، ووحد أسقف طرطوس ، بارثولوميو ، يباشر إدارة المدينة باسم سبيلا ، ويبدو أن بارثولوميو هذا ينتمى إلى عائلة مانسل الأنطاكية العظيمة ، و لم يساند أحد في طرابلس الملك هيو بول (أوف سيني) وهو خال بوهمند السادس ، وعدوا كذلك لجميع الرومان الذين عينهم في الكونتية بالإشتراك مع لوسيين . وبتأييد من النبلاء المحليين قامت سبيلا وبارثولوميو بقتل بعض الرومان ونفي البعض الآخر . ولسوء الحيظ كان أسقف طرابلس ، بول ، يحظى بتأييد نظام فرسان المعبد وقد قابل السيد الأعظم للنظام في

Estoire d'Eracles, ii, p. 462; Ibn al-Furat, in Reinaud, Chroniqueurs Arabes, p. 532. (مَيُظهر بويك Powicke, op. cit. p. 6006 n.1 أن إسم زرج إيزاييلا كان هرسر وليس إدموند . ويقبل هيل 137 n.2 ويقبل هيل Hill, op. cit. p. 137 n.2 الرأى القاتل أن علاقتها كانت بجون أمير يافا . غير أن ذلك يير صعوبات ميما يتعلق بتأريخ الأحداث ؛ فقد سات حون أمير يافا سنة ١٦٦٦م . وفضلا عن ذلك، كان حون يتمتع باحترام كبير ، بينما كان المشهور عن حوليان أن حياته كانت حياة انحلال . وكانت زوحة حون هي أخت الملك هيئوم الذي مات في ١٢٦٩م ، بينما كانت زوحة حوليان هي اخت خليفة هيئوم . والأرجع كثيرا أن المرسوم البابوي أخطأ جيل الأميرة

Lignages, p. 462; Ducange-Rey, Familles d'Outremer, pp. 235-6. (°Y)

مجمع ليون. وعندما حاء بوهمند السابع من أرمينيا سنة ١٢٧٧م لاستلام الحكم واحهته عداوة النظام التي لا هوادة فيها(٥٨).

وفقط فى اللاذقية الأبعد إلى الشمال فاز هير بنصر ضيل . إذ كانت اللاذقية همى كل ما تبقى من إمارة أنطاكية ، واعتبر بيبرس أنها لا تندرج تحت أي من معاهدتيه مع طرابلس أو عكا ، وكانت حيوشه تحيط بها عندما استنجد مواطنوها مباشرة بالملك هيو الذى استطاع التفاوض على هدنة مع السلطان الذى سحب بدوره حنوده نظير إتاوة سنوية قدرها عشرين ألف دينار وإطلاق عشرين أسيرا من المسلمين (٢٥٠).

ولم يمض وقت طويل حتى امتدت مشكلات هيد إلى عكا نفسها . فقد كان كوميون عكا مستاءً من حكمه المباشر ، بينما أخذت العداوة تـتزايد ضده من جانب نظام المعبد الذي شعر بالإمتعاض من مصالحته مع آل مونتفورت ، وعارض توليه العرش؛ أما نظام المستشفى ، الذي لا بد وأنه كان يعتمد على حسن نواياه ، فقد تضاءلت أهميته بعد ضياع مقره الرئيسي في الكرك؛ وكانت القلعمة العظيمة الوحيدة الباقية لفرسان المستشفى هي قلعة المرقب التي تشرف من قمة تلها العالى على بولونياس. وقد سبق أن كتب السيد الأعظم لنظام المستشفى ، هيمو (أوف ريفيل) في ١٢٦٨م قائلا إن النظام يحتفظ الآن بثلاثمائة فارس وحسب في الشرق الفرنجي بعد أن كانوا عشرة آلاف في الأيام الخوالي ، غير أن النظام كان لا يزال يملك مقره الرئيسي في طرطوس وكذلك في صيدا وقلعة عثليت العظيمة ، بينما زاد من قوته علاقاته المصرفية مع العالم الشرقي كله (٢٠٠). وكان توماس بيرار ، السيد الأعظم للنظام من سنة ١٢٥٦ إلى ١٢٧٣م، مخلصا في أيامه الأولى للأوصياء القبارصة ، ورغم أن كراهيته للملك هيو كانت آخذة في التزايد إلا أنه لم يتحداه صراحة قط ؛ لكن خليفته وليسم (أوف بوجو) كان من معدن آخر ؛ إذ كان من أقرباء البيت الملكي الفرنسيي ، وكان عزيز النفس طموحا نشيطا . وعندما انتُخب كان في أبوليا في أراضي ابن عمه تشارلز (أو ف آنجو) و جاء إلى الشرق بعد ذلك بسنتين وقد عقد العزم على دفع مشاريع

Estoire d'Eracles, ii, pp. 466-7,481; Gestes des Chiprois, p. 202. (OA)

Maqrisi, Sultans, 1, ii, p. 125; Muhi ad-Din in Michaud, Bibliothèque des (09)

Croisades, ii, p.685.

<sup>(</sup>٦٠) (المترجم) العالم الشرقى: Levant اللفظ مشتق من الأصل اللاتيني Levare بمعنى ينهض أو يشرق، والتسمية تنطبق على منطقة شرق البحر المتوسط بما في ذلك جميع البلاد المطلة على البحر وهي اليونان وتركيا والشام ومصر

تشارلز ولذا عارض الملك هيو من البداية.

#### ١٢٧٦م : الملك هيو يتقاعد في قبرص

وفي أكتوبر ٢٧٦م اشترى نظام المعبد قرية تسمى لافر كونارى - تقع على بعد أميال قليلة جنوب عكا - من مالكها توماس (أوف سانت برتين) ، وتعمد ألا يطلب موافقة الملك على الصفقة ، وتجاهل شكاواه . ومع هذه المضايقات من الأنظمة الدينية العسكرية ، ومن كوميون عكا ، وممن المستعمرات التجارية ، عقد هيو العزم على مغادرة تلك المملكة الجاحدة . وفجأة جمع مقتنياته وانسحب إلى صور منتويا الإبحار منها إلى قبرص ، وغادر عكا دون أن يعين وكيلا. وابتهج فرسان المعبد وكذلك البنادقة حلفاؤهم الموثوقين ؛ بيد أن البطريق توماس (أوف لينتينو) وفرسان المستشفى وفرسان التيوتون وكذلك الكميون وأبناء حنوا أصيبوا بصدمة وأرسلوا الوفود إلى صور يتوسلون اليه على الأقل أن يعين نائبا ؛ لكنه كان من الغضب أول الأمر بحيث لم يستمع اليهم ؛ وربما أقنعته حجج جون (أوف مونتفورت) فعين باليان الإبليني - ابن حون أمير أرصوف - وكيلا كما عين قضاة لحاكم المملكة. وبعد ذلك مباشرة أبحر إلى قبرص ليلا دون أن يخطر أحدا . ومن قبرص كتب إلى البابا ليبرر تصرفه (١٢).

وكانت مهمة باليان عسيرة .إذ كانت هناك أعمال شغب فسى شوارع صور بين تجار مسلمين من بيت لحم تحت حماية فرسان المعبد وتجار نساطرة من الموصل كان رؤساؤهم فرسان المستشفى . واشتعلت العداوات مرة أخرى بسين البنادقة والجنويين ؟ و لم يستقم أمر أى حكومة إلا بمساعدة البطريق وفرسان المستشفى (١٢).

وفى سنة ١٢٧٧م استكملت ماريا الأنطاكية بيسع حقوقها لتشارلز (أوف آنجو) الذى اتخذ على الفور لقب ملك القدس. وأرسل روجر (أوف سان سيفيرينو) كونت مارسيكو مع قوة مسلحة إلى عكا ليصبح وكيلا له، وبفضل مساعدة نظام المعبد والبنادقة ، تمكن روجر من الهبوط إلى البر في عكا حيث قدم أوراق اعتماده الموقعة مس تشارلز ومن ماريا ومن البابا جون الحادى والعشرين . وأحرج باليان الإبيليني حرجا

Estoire d'Eracles, ii, pp. 474-5; Gestes des Chiprois, p. 206 (post-dating the episode) See Delaville le Roulx, op. cit. pp. 210-29.

Estoire d'Eracles, loc. cit.; Gestes des Chiprois, loc. cit.. (77)

شديدا ؛ فليس لديه تعليمات من الملك هيو ، وكان يعلم أن فرسان المعبد والبنادقة على استعداد لحمل السلاح نيابة عن روحر ، بيما لم يكن هناك وعد من البطريسق ولا من فرسان المستشفى بالتدخل ؛ ولكي يتجنب إراقة الدماء سلم القلعة للأنجيفيين (١٦). ورفع روحر علم تشارلز واعلن أنه ملك القلس وصقلية ثم أمر بارونات المملكة أن يقدموا الولاء له هو نفسه باعتباره وكيل الملك . وتردد البارونات بوازع من حبهم لهيو أقل من كراهيتهم لقبول انتقال التاج بلا قرار من المحكمة العليا . ولكى يحافظوا على بعض الشرعية أرسلوا الوفود إلى قبرص ليسألوا ما إذا كان هيو يجروهم من الولاء له ؛ ورفض هيو أن يرسل ردا . وأخيرا هدد روحر الذي كان بيده الأمر والنهى بمصادرة ضياع الذين يرفضون تقديم ولائهم له ، لكنه أتاح فرصة أخرى للرحوع إلى هيو ، وكانت عقيمة بنفس القدر ؛ ولذا خضع البارونات لروحر ، وسرعان ما اعترف به بوهمند السابع وكيلا قانونيا . وعين روحر بعض الفرنسيين ممن بلاط تشارلز وكمسؤولين رئيسيين أمامه ؛ فأصبح أودو بوالشيان قهرمانا ، وريتشارد (أوف نيوبلانيز) كونستابلا ، وجيمس فيدال رئيسا عسكريا (١٤٠) .

وجاءت هذه الترتيبات على هوى بيرس؛ فبإمكانه أن يثق في أن ممثل تشارلز لن يستحث حملة صليبية جديدة ولن يتآمر مع المغول ، وبهذا الشعور بالأمان كان على استعداد للسماح للشرق الفرنجسي بالبقاء لسنوات أحرى قليلة ، وفي الوقت نفسه يستطيع المبادرة بالهجوم على الخان . وكان أباغا مدركا للخطر ، ولذا كان تواقا لإقامة تحالف مع الغرب . وفي ١٢٧٣م أرسل خطابا إلى عكا موجه إلى إدوارد ملك انجلترا ، يسأل متى تصل حملته الصليبية التالية . وقام بنقل الرسالة إلى أوروبا دافيد وهو دومينيكي كان راعيا للبطريق توماس (أوف لينتينو). وأرسل إدوارد ردا ودودا اعتذر فيه قائلا إنه لا هو ولا البابا قد قرر متى يمكن أن تذهب حملة أحرى إلى الشرق . وفي العام التالى ظهر مبعوثون مغول في بجمع ليون ، وقام كردينال أوستيا - الذي صار لاحقا البابا إينوسنت الخامس - بتعميد اثنين منهم . وكانت الردود التي تلقياها من البابا وإدارته مرة أخرى ودودة ولكنها غامضة . وفي خريف ١٢٧١م عاود الخان

<sup>(</sup>٦٣) (المترجم) الأنجيفيين: Angevins نسبة الى آنجو Anjou أو ينتمى الى ملوك الحط الإنجليزى من عائلة بلانتاجين (١١٥-١٣٩٩).

Estoire d'Eracle, pp. 478-9, Gestes des Chiprois, pp.206-7; Amadi,p.214; Sanudo, (75) pp.227-8; John of Ypres in Martène and Durand, Thesaurus Novus Anecdotorum, vol. iii,col.755.

المحاولة مرة أحرى ؛ فقد هبط إلى البر فى إيطاليا اثنان من الجور حيين ، هما الأحوان مون وجيمس فاسيلى ، لزيارة البابا ومعهما أوامر بالذهاب إلى بلاطى فرنسا وانجلترا ، وكانا يحملان رسالة شخصية من أباغا إلى إدوارد الأول ، اعتذر فيها عن أن مساعدته فى سنة ١٢٧١م لم تكن فعّالة على نحو أكبر . ولم يسغر أى من هذه الأنشطة الدبلوماسية عن أية نتيجة. وكان الملك ادوارد يأمل مخلصا فى الذهاب فى حملة صليبية أخرى ، بيد أنه لم يكن هو ولا فيليب الثالث ملك فرنسا مستعد لذلك بعد . وكانت الإدارة البابوية تحت النفوذ الشرير لتشارلز (أوف آنجو) الذى كان يكره المغول باعتبارهم أصدقاء أعدائه البيز نطيين والجنويين ، والذى كان يقيم سياسته كلها على اساس التفاهم مع بيبرس . وكان الباباوات يراودهم أمل متفائل فى الترحيب بالمغول فى أساس التفاهم مع بيبرس . وكان الباباوات يراودهم أمل متفائل فى الترحيب بالمغول فى حظيرة الكنيسة ، لكنهم لم يتحققوا من أن الوعد بالمثوبة فى السماء لم يكن إغراءً كافيا للخان . بل حتى النداءات التى أطلقها ليو الشالث الأرمينى ، الذى كان فى الوقت نفسه تابعا على المخان وعلى اتصال وثيق بروما ، لم تسفر عن أية نتيجة عملية من البابوية (١٠٥٠).

#### ١٢٧٧م : بيبرس يغزو الأناضول

تمكن بيبرس من تنفيذ مخططاته دون تهديد من الغرب بالتدخل. ففي ربيع ١٢٧٥م قاد بنفسه غارة داخل كيليكيا خرب فيها مدن السهل ، بيد أنه لم يتمكن من التوغل إلى العاصمة سيس . وبعد سنتين قرر غزو الأناضول . وكان السلطان السلجوقي الآن طفلا هو قيخوسرو التالث ، وكان وزيره سليمان حامل الأختام بمثابة القوة الرئيسية في البلاد، غير أنه كان عاجزا عن السيطرة على الإمارات المحلية التي كانت آخذة في الظهور ، وأهمها إمارة الكارامانيين ؛ وكان للخان محمية واسعة في السلطنة ، يفرض وجودها حامية مغولية كبيرة . وفي ١٨ إبريل ١٢٧٧م احتث المماليك شافة هذه الحامية في البستان ؛ وبعد شمسة أيام دخل بيبرس قيصرية مازاكا ، فسارع وزير السلطان – سليمان – والأمير الكاراماني إلى تهنئة المنتصر ؛ غير أن أباغا استشاط غضبا وقاد بنفسه جيشا مغوليا في استعراضات شاقة إلى داخل الأناضول . و لم ينتظر بيبرس وصوله ، وإنما تقهقر إلى سوريا ، واستعاد أباغا بسرعة السيطرة على السلطنة

William of Nangis, pp. 540, 564; D'Ohsson, op. cit. iii, pp. 543-9; Powicke, op. cit. (7°) p.602 n.1; iii, pp. 280-1 op. cit. Howorth,.

السلجوقية . وألقى القبض على سليمان الخائن وقتله ، وقالت الشائعات إن لحمـ قُدم مطهيًا في أطباق على مأدبة الخان الرسمية التالية (٢٦).

#### وفاة بيبرس

و لم يعش بيبرس طويلا بعد معامرته في الأناضول. وهناك قصص كشيرة رويت حول وفاته ؛ فاستنادا إلى بعض المؤرخين مات متأثرا بجراحاته التي أصيب بها في حملته الأخيرة ؛ واستنادا إلى البعض الآخر أفرط في شراب القُمَّز ، وهمو لبن الفرسة المحمر الذي يحبه الأتراك والمغول . غير أن الشائعة السائدة هي أنه أعد القُمَّز المسموم للأمير الأيوبي صاحب الكرك ، الفاهر ابن الناصر داود الذي كان مع حيشه والذي أساء اليه، ثم شرب باهمال من نفس الكاس قبل تنظيفه . ومات يوم أول يولية ٢٧٧ م (٢١٥).

ولقد أزاح موته أعدى أعداء المسيحية منذ صلاح الدين . فعندما أصبح بيبرس سلطانا كانت الأراضى الفرنجية تمتد بطول الساحل من غزة إلى كيليكيا، مع وحود قلاع ضخمة فى داخل البلاد لحمايتها من الشرق . وعلى مدى حكمه الذى استمر سبع عشرة سنة حصر الفرنج فى مدن قليلة بطول الساحل ، عكا وصور وصيدا وطرابلس وجبيل وطرطوس ، مع مدينة اللاذقية المعزولة ، وقلعتى عثليت ومرقب . ولم يطل به العمر ليشهد إزالتها إزالة كاملة ، بيد أنه جعل إزالتها أمرا حتميا. وكانت شخصيته تتميز بقليل من الخصال التى أكسبت صلاح الدين الإحترام حتى من أعدائه . لقد كان قاسيا، غير مخلص، خؤونا ، بأخلاقه غلظة ، وفى كلامه خشونة . و لم يكن بوسع رعاياه أن يحبوه ، لكنهم منحوه أعجبوا به بحق، إذ أنه كان جنديا حاد الذكاء وسياسيا ماهرا، وإداريا حكيما، سريعا فى اتخاذ قراراته وكتمانها ، وكانت أهدافه واضحة له تماما . وبرغم أمه كان مسترقا فى الأصل فقد رعا الفنون وتوسع فى البناء، فعل الكثير لتجميل مدنه وإعادة عمارة قلاعه . وكرجل كان شريرا ، لكنه كحاكم فعل الكثير لتجميل مدنه وإعادة عمارة قلاعه . وكرجل كان شريرا ، لكنه كحاكم فعل الكثير لتجميل مدنه وإعادة عمارة قلاعه . وكرجل كان شريرا ، لكنه كحاكم فعل الكثير نتجميل مدنه وإعادة عمارة قلاعه . وكرجل كان شريرا ، لكنه كحاكم

Abu'l Feda, p. 165; Maqrisi, Sultans, I, ii, pp. 144-5; Bar-Hebraeus, pp. 456-9; D'Ohsson, op. cit. pp. 486-9. See Howorth, op. cit. iii, pp. 252-6.

Maqrisi, Sultans, I, ii, p.150; Abu'l Feda, pp. 165-6; Gestes des Chiprois, pp. 208-9; Hayton, Flor des Estoires, p. 193; Bar-Hebraeus, p. 458.



# الباب الرابع:

نماية الشرق الفرنجي



# القصل الأول:

تجارة الشرق الفرنجي



## تجارة الشرق الفرنجي

## "بكُثْرة تجارَتك ملاوا جَوفَك ظُلُما فأخطَأْت" (حزقيال ٢٨:١٦)

على مدى تاريخ الشرق الفرنجى ، كانت القضية المباشرة فيها بين المسيحية والإسلام يعتورها شيئ من الغموض أو العوج. ذلك أن المستعمرات الفرنجية كانت واقعة في منطقة تشتهر بالغنى ، وبأنها يقينا تسيطر على بعض أعظم الطرق التجاريف في العالم. وكانت طموحات المستعمرين وحلفائهم المالية والتجارية تتعارض أحيانا مع الانتماء الديني، وكانت هناك مناسبات تطلبت فيها احتياجاتهم الإنسانية الأساسية مصادقة جيرانهم المسلمين.

ولم تكن هناك قوة تجارية دافعة وراء إطلاق الحملة الصليبية الأولى . أما الملان البحرية الإيطالية ، التي كان تجارها أخبث حامعي الأموال في عصرهم ، فقل استشعرت الخطر بادئ الأمر نتيجة لتلك الحركة التي كان يمكن أن تقضى على العلاقات التجارية التي أقيمت مع مسلمي الشرق ؛ وحينما نجحت الحملة الصليبية

وأنشئت المستوطنات الفرنجية في سوريا ، عرض الإيطاليون مساعدتهم وقد تحققوا من إمكان استخدام المستعمرات الجديدة لصالحهم . وكان الحافز التحارى الذى دفع الصليبين، يتمثل في شدة الرغبة في الأرض فيما بين النبلاء الأقل في فرنسا والبلاد الواطئة ، وشوق الفلاحين هناك إلى الفرار من بيوتهم المرحشة المحرومة ، ومن الفيضانات والمجاعات التي حدثت في السنوات الأخيرة ، والهجرة إلى الأراضي ذات الثراء الأسطورى . وقد وجد كثيرون من البسطاء غموضا شديدا في التمييز بين هذ الحياة التي يعيشونها والحياة الآخرى ؛ وخلطوا بين أورشليم الدنيوية وأورشليم الملكوت (۱) وترقعوا أن يجدوا مدينة مرصوفة بالذهب تفيض لبنا وعسلا . ولقد خدعتهم آمالهم و لم يفيقوا من الوهم إلا شيئا فشيئا ؛ إذ أن حضارة مدن الشرق ومسترى معيشتها الأعلى ، اتخذت مظهر الثراء الوفير ، وهذا ما كان الحجاج العائدون يقصونه على أصدقائهم . على أنه بمرور الوقت تناقص بريق تلك الأقاصيص . وبعد الحملة الصليبية الثانية لم تعد جماهير غفيرة من فلاحي الغرب تذهب باحثة عن بيوت الحملة الصليبية الثانية لم تعد جماهير غفيرة من فلاحي الغرب تذهب باحثة عن بيوت حديدة في الأراضي المقدسة . وظل النبلاء المغامرون يذهبون إلى الشرق لاكتساب الثروات ، ومن بين الصعوبات التي عرقلت تنظيم الحملات الصليبية المتأخرة غيبة الحافز الاقتصادي (۲).

و لم تكن الأقاليم الفرنجية في الشرق الفرنجي غنية بطبيعتها وفي حقيقة الأمر. وقد كانت هناك مناطق خصبة ، مشل سهل بزرعيل (إزدراليون) وسهل شارون وسهل أريحا، والشريط الساحلي الضيق الواقع بين حبال لبنان والبحر ، ووادى البقاع ، وسهل أنطاكية . بيد أنه بالمقارنة بما وراء الأردن وحوران والبقاع ، كانت فلسطين بلدا حدبا غير ذى زرع . وكانت أهمية الأردن للفرنج تكمن فيما تزرعه من حبوب بنفس قدر سيطرتها على الطريق الذاهب من دمشق إلى مصر (٢). وبدون مساعدة

 <sup>(</sup>المترجم) أورشليم الملكوت ، أو أورشليم الجديدة New Jerusalem ، المذكورة في الإنجيل ، سفر الرؤيا ٢١:٢ "وأنا يوحنا رأيت المدينة المقدسة أورشليم الجديدة نازلة من السماء مسن عند الله مهيّاة كعروس مزينة لرجلها"

<sup>(</sup>۲) يعتبر التاريخ الذي كتبه Heyd ، واسمه Histoire du Commerce du Moyen Age ، العمل الرئيسي للتاريخ الذي كتبه المسالة برمتها في مقال هام كتبه للتاريخ الإقتصادي للحملات الصليبية . وقد نوقشت حديشا المسألة برمتها في مقال هام كتبه المساكة بمنوان" Notes sur l'histoire des Croisades et de l'Orient Latin, III" ، منشور في الاسلام المناب المناب المناب تقليل الأهمية التحارية للدويلات الصليبية الى ادنى حد لها

<sup>(</sup>٣) أنظر أعلاه ، الجزء الثاني ، الصفحتين ٢٧-٢٨.

الأردن، لم يكن الأمر سهلا دائما على عملكة القدس مى أن تُطعم نفسها . وفى حالة الحصاد السيئ ، كان يتعين استيراد الحبوب من سوريا المسلمة (<sup>1)</sup>. وفى العقدين الأحيرين للشرق الفرنجى ، عندما كان الفرنج محصورين فى مدن الشريط الساحلى ، كان لزاما استيراد الحبوب دائما.

#### منتجات الشرق الفرنجي

وكانت إمدادات المواد الغذائية الأخرى كافية . فكانت التلال توفر المراعى لأعداد كبيرة من الأغنام والماعز والخنازير . وكانت هناك حدائق للفاكهة والخضروات تحيط بكل المدن ، كما كانت أشجار الزيتون. وربما كان زيت الزيتون في واقع الأمر يصدر بكميات قليلة إلى الغرب ، بينما كانت الفواكه الفلسطينية النادرة ، كالليمون الحلو أو شراب الرمان أو الزبيب الأحمر، تشاهد أحيانا على موائد أثرياء إيطاليا(٥).

ومع ذلك ، كانت هناك منتجات قليلة يستطيع الشرق الفرنجى تصديرها على نطاق كبير يكفى لجلب قدر كبير من العوائد إلى البلد . وأهم تلك المنتجات هو السكر؛ فعندما وصل الصليبيون إلى سوريا وجدوا أن قصب السكر يزرع فى مناطق ساحلية كثيرة وفى وادى الأردن ، فواصلوا زراعته وتعلموا من أبناء البلد طريقة استخلاص السكر من القصب . وكان هناك مصنع سكر ضخم فى عكا، ومصانع فى أغلب المدن الساحلية ، وكانت صور هى المركز الرئيسي لتلك الصناعة . وكان السكر المستهلك كله فى أوروبا خلال القرنين النساني عشر والثالث عشر يأتي من الشرق الفرنجى (1) وتأتى الملابس بشتى أنواعها فى المرتبة الثانية من مراتب التصدير الرئيسية ؛ فكانت دودة القز تُربّب حول بيروت وطرابلس منذ نهاية القرن السادس ، بينما كان

<sup>(</sup>٤) . E.g. in 1185 أنظر أعلاه ، الجزء الثاني ، الصفحتين ٤٩٧ –٤٩٧.

<sup>(</sup>٥) كان رئيس أساقفة صور يمتلك ٢٠٤٠ شجرة زيتون في قريسة واحدة فقسط Cahen, "Notes sur l'Histoire des Croisades et de l'Orientانظر Urkunder, p.299.

Latin II", in Bulletin de la faculté des lettres de Strasbourg (April, 1951), p. 293.

Burchard of المربق المجابع المجابع المجابع المجابع المجابع المجابع المحابق ا

Heyd, op. cit. i, p. 179, ii, pp. 680-6; Cahen, op. cit. ii, p. 293; Rey, op. cit. pp. 248-9 (1)

الكتان ينمو في سهول فلسطين ، وكانت المواد الحريرية تباع للتصدير . وكانت الانسجة الحريرية المطرزة بالذهب والفضة تُصنع في عكا وبيروت واللاذقية ؛ وكانت صور تشتهر بقماش يعرف باسم زندادو أو سندال . وكان للأقمشة الكتانية المصنوعة في نابلس شهرة عالمية ، وكانت الأصباغ الأرجوانية الآتية من صور درازا عصريا للملابس . بيد أن الإيطاليين كانوا يستطيعون أيضا شراء الحرير والكتان في أسواق سوريا ومصر حيث كانت الإمدادات أكبر والأسعار أرخص دائما(٧). وكذلك الحال مع الزجاج ؛ فكان اليهود في شتى المدن ، خاصة صور وأنطاكية ، ينتجون الزجاج للتصدير ، بيد أن الزجاج المنتج في مصر كان ينافس منتجاتهم. وربما كانت المدابيغ لا توفر سوى الإحتياجات المحلية ، لكن الفخار كان يُصدّر أحيانا(١٨).

وكانت هناك سوق دائمة للأخشاب في مصر ؛ فمنذ أقدم العصور كان الأسطول المصرى يُبنى بالأخشاب المستجلبة من غابات لبنان أو التلال الواقعة جنوب أنطاكية ، هذا فضلا عمّا كان يحتاجه المصريون من أخشاب بمقادير كبيرة لأغراض البناء المعمارى. ونادرا ما كانت الحروب بين المصريين والدويلات الصليبية تقطع هذه التجارة لفترة طويلة (٩٠). وكانت هناك مناجم حديد بالقرب من بيروت، وإن بدا أن إنتاجها لا يكفى للتصدير (١٠٠).

وكانت تُصدَّر أنواع معينة من الأعشاب والعطارة ؛ أهمها المرهم ؛ الزيوت العطرية ولأنها تستخدم أساسا في أوروبا في طقوس الكنيسة ، يصبح الآتى منها من الأراضى المقدسة أكثر شعبية ، وفي القرن الثاني عشر كانت تُزرع بمقادير كبيرة بالقرب من القدس ، غير أنه لم يكن من اليسير زراعة المحصول الذي يتطلب ريّا باهظ التكاليف . وبعد إعادة الفتح الإسلامي في نهاية القرن تضاءلت زراعتها وسرعان ما

<sup>(</sup>۷) Heyd, op. cit. i, pp. 178-9, ii, pp. 612, 696, 699, 705. يباضات نابلس خشنة بياضات نابلس خشنة بياضات نابلس خشنة بياضات نابلس خشنة بيقارتهابتلك الى تنتج في مصر. Rey, op. cit. pp.214-21) ويقول الإدريسي Jeography (Arabic text, ed. Guilderneister, p.11) والمناء كان يُصنع في صور

Heyd, op. cit. i, p. 179; Rey, op. cit. pp. 211-12 (quoting Assises, ii, p. 179), 224-5.. (٨) انظر أعلاه ، الجزء الثاني ص. ٣٣٩ - ٣٠٤.

See Rey, op. cit. pp. 234-40, for the forests in Outremer. (9)

<sup>(</sup>١٠) Idrisi, p.16، يقول إن الحديد كان يُرسل من بيروت الى ساتر أنحاء سوريا

احتفت<sup>(۱۱)</sup>.

#### التجارة العابرة

وكان حكام الشرق الفرنجي يحصلون على أكبر الإيرادات من البضائع التي كمانت تمر عبر البلد؛ فكان هناك طلب متزايد في أوربا العصور الوسطى على البضائع الشرقية والعطارة والأصباغ والأحشاب المعطرة والحرير والخزف ، وكذلك بضائع من البلدان الإسلامية الواقعة على حدود الشرق الفرنجي . بيد أنه كان لزاما على هذه التجارة أن تتوقف على الظروف السياسية في آسيا ؛ فعندما بدأت الحملات الصليبية كانت أغلب تجارة الشرق الأقصى تأتي بحرا عبر المحيط الهندي فالبحر الأحمر إلى مصر ، وقيد حذبها ما كانت عليه المدن المصرية من ثراء وما كان الحكم الفاطمي يوفره من أمان ، وبلا بعدت التحارة عن طريقها السابق أعلى الخليج الفارسي إلى بغداد . وكانت المواني السورية تستخدم في تصدير البضائع المحلية دون غيرها، كأصباغ النيلة من العراق أو الأدوات المعدنية الدمشقية ، وأية عطارة من جنوب الجزيرة العربية تحمل في قوافل بدلا من القوارب. وفي نهاية القرن الحادي عشر، لم تجد التجارة أو الصناعة في داخل سوريا تشجيعا بسبب الحروب الصغيرة التي أعقبت الغزوات التركية ؛ ولم ترجع سوريا إلى سابق ازدهارها إلا عندما جعل نورالدين ، ومن بعده صلاح الدين ، من سوريا ومصر وحدة منظمة ، فزادت المنتجات المحلية ، وأمكن نقل البضائع الآتية من العراق وفارس بأمان إلى حلب أو حمص أو دمشق ومن أيّها إلى البحر ، وكان تجار حلب يستخدمون ميناء السمويدية ، الذي يصلون اليه من حملال أنطاكية ، وميذاد اللاذقية ؛ أما طرطوس وطرابلس فكانتا ميناتي حمص وعكا ودمشق (١٢).

وعلى الرغم من أن الإيطاليين ساعدوا الصليبيين في غزو كل ميناء من تلك المواني، بقيت مصالحهم التجارية الرئيسية في مصر ؛ فكانت القوانين التجارية الصادرة في البندقية خلال القرن الثاني عشر تذكر دائما الإسكندرية أكثر مما تذكر عكا ، وبصورة خاصة بعد طرد البنادقة من القسطنطينية . كما أن سجلات حنوا في الفترة من ١١٦٦ إلى ١١٦٤م تُظهر أن عدد العملاء الذين لهم مصالح في الإسكندرية يبلغ

Heyd, op. cit. ii, pp. 577-8. (11)

Heyd, op. cit. i, pp. 168-77. (17)

ضعف عدد من لهم مصالح في الشرق الفرنجي تقريبا . والجديسر بالملاحظة كذلك في النصف الأول من القرن الثاني عشر أن أغلب المسافرين من أوروبا إلى فلسطين يذهبون أولا في سفن بندقية أو حنوية إلى القسطنطينية ومنها برا، أو في سفن ساحلية يونانية إلى سوريا ؟ أو أنهم يبحرون مباشرة من حنوب إيطاليا في سفن مملكة صقلية ، ولذا يبدو أنه لم تكن هناك سفن كثيرة تبحر في رحلات منتظمة من المواني التجارية الإيطالية إلى سوريا حتى السنوات الأخيرة من القرن (١٣٠). وحتى ذلك الوقت لم يكن حجم البضائع التي تمر خلال المواني السورية كبيرا ؟ ولأن الرسوم الجمركية على هذه البضائع العابرة كانت بحرد عشرة في المائة من قيمتها تقريبا ، فمن اليسير أن نفهم علة عدم امتلاء خزانة الشرق الفرنجي في أغلب الأحوال، وعله إغراء الملوك بالإغارة دائما عدم الدقت الذي كان حريا بهم لدواعي الشرف والدبلوماسية الحفاظ على السلام (١٤٠).

ومن اليسير كذلك أن نفهم علة تردد المدن البحرية الإيطالية في مساندة الحملات الصليبية . ذلك أن الواحب المسيحي يملي عليهم تقديم العون إلى الفرنج ضد المسلمين؛ بيد أن الازدهار الكامل لتلك المدن كان يتوقف على احتفاظها بعلاقات طيبة مع المسلمين ، وكلما أسهمت بالمساعدة في مغامرة مسيحية ، كانت تجازف بخسارة حقوقها التحارية مع الإسكندرية . ومع ذلك، وفي غيبة تعاونها لم يكن الصليبيون قادرين البتَّة على غزو المدن الساحلية ؛ وتظهر حقيقة تعاونها أن مشكلتها لم تكن بالمشكلة الهيّنة على كل حال . فقد أرسل الجنويون مساعدتهم بينما كانت الحملة الصليبية الأولى ما تزال في أنطاكية ؛ وأبحر أسطول من بيزا قبل أن تصل إلى الغرب أنباء الإستيلاء على القدس ؛ وكان سلوكها اللاحق الـذي اتصف بالـبرود تجـاه مملكـة القدس يُعزى إلى شجار بلدوين الأول مع ديامبرت ، الذي كان رئيس أساقفتها ، أكثر من كونه يعزى إلى أية حسابات تجارية ؛ وحتى البنادقة ، الذين كانت لهم أوثق العلاقات مع مصر ، قدموا المساعدة إلى جودفرى (أوف لورين) قبل موته مباشرة . ولم تكن هذه السياسة تتصف تماما بالمحازفة بنفس القدر الذي يبدو من الوهلة الأولى ؛ إذ لا توجد تجارة ما لم تعد بالنفع على كلا الجانبين . ولم تكن السلطات الإسلامية في مصر ترغب - شأنها في ذلك شأن الإيطاليين - في قطع العلاقات التجاريــة لفــرة طويلـة. وبرغم أن تلك السلطات كانت في لحظات الغضب تغلق الإسكندرية في وجمه السفن

<sup>(</sup>۱۳) Cahen, op. cit. iii, p. 330-3 ريورد إحصائيات

<sup>(</sup>۱٤) . 330-3 . Cahen, op. cit. iii, pp 330-3 ركانت الغزوات من مثل غزوات بلدوين الثالث في عام ١١٥٧م لا تستهدف سوى الحصول على المال (انظر اعلاه ، الجزء الثاني ص ٢٨٨.)

المسيحية ، فقد كانت تعانى من توقف الأعمال ، ومن ثـم لم تكن تشار بصورة بالغة الصرامة . وفضلا عن ذلك ، وحد الإيطاليون مزايا كثيرة في الحصول على حصة مـن حتى في القسطنطينية ؛ ففي حالة قيام الجماهير باعمال شغب ، ربما تُدمّر منشآتهم ، أو ربما يتدخل حكام غرباء بنزواتهم في أعمالهم ؛ ورغم أن حجم التجارة الفعلي المقرر لموانى سوريا المسيحية ربما كان أقبل منه في القسطنطينية أو الإسكندرية ، كان بمقدورهم الإعتماد على عدم انقطاع أعمالهم . ولم يكن لديهم من صعاب سوى منافسة رفاقهم الإيطاليين وليس عداوة الحكام المحليين . وكانت هناك أيضا ميزة الحرى ذات أهمية متزايدة تتصل بالمواني الفرنجية ؛ إذ كانت الصعوبة الرئيسية للإيطاليين هيي العثور على بضائع في أوروبا يوفر بيعها ثمن البضائع التي يرغبون في شرائها من الشرق. وحتى السنوات الأولى من القرن العاشر كانت الصادرات الرئيسية للبندقية هي العبيد من أوروبا الوسطى ، بيد أن تحول السلاف والهنجاريين إلى المسيحية أنهمي هـ لم التجارة . وفي النصف الأخير من القرن الثالث عشر أحيا الجنوبون تجارة العبيد التي كانت تقوم على نقل العبيد الأتراك والتبر من مواني البحر الأسود لبيعهم لمماليك مصر، على أنه في السنوات التي تخللت ذلك لم يكن هناك من العبيد سوى القليل. وكانت الصادرات الهامة الرحيدة من الغرب هي المعادن والأخشاب ، ولأن هذه المواد كانت تستخدم أساسا في صناعة الأسلحة ، فكان من الطبيعي أن ترفيض السلطات الدينية في أوروبا بيعها للمسلمين. غير أن الإيطاليين تعلموا تدريجيا أن الحركة الصليبية و و حود الشرق الفرنجي قد حذبا إلى الشيرق عددا كبيرا من الجنود والدبلوماسيين ، والأهم منهم ، الحجاج ؛ فإذا تولى الإيطاليون نقلهم على سفنهم ، تمكُّن أصحاب تلـك السفن من استغلال عائدات نقبل المسافرين ومصروفياتهم فيي الموانيي السورية لشيرا البضائع المستوردة من الأماكن الأبعد إلى الشرق . وأخيرا، وبرغم تمسك التحار الإيطاليين بمصالحهم، فإنهم لم يتجاهلوا كليّة هواجسهم الدينية ؛ فكان الكثير منهم، حتى في جنوا أو البندقية ، يفضلون ممارسة تعاملاتهم في المواني المسيحية وليس الإسلامية ؛ فضلا عن أن الكنيسة تعارض بشدة من الناحية العملية التجارة مع الكفرة، وقد كان للكنيسة قرتها السياسية في إيطاليا، ومن شأن معاداتها أن يتسبب فسي حرج خطير <sup>(١٥)</sup>.

<sup>(</sup>١٥) . 4-340 Jbid. and pp. 340 يعتمل أن المؤرخ Cahen يُنقص قليلا من أهمية الشرق الفرنحسي للإيطاليين بصورة عامة . وفي التاريخ ما يوحي بشدة اهتمامهم بالشرق الفرنجي بصورة تفوق ما بتضمنه حدل

#### دور التجار الإيطاليين

وكانت الفترة التي شهدت ذروة ازدهار التجارة في الشرق الفرنجي هي فترة السنوات العشر السابقة مباشرة على استعادة صلاح الدين للقيس والعقود الأولى من القرن الثالث عشر . وكان العالم الإسلامي متحدا مزدهرا وقد اكتشف الإيطاليون مزايا التجارة من خلال المواني المسيحية ؛ وفي ذات الوقت تعلم المستعمرون الفرنج كيف يصادقون حيرانهم الكفرة . ويبين الحاج المسلم المؤرخ ابن حبير، الذي ارتحل مع قافلة من التجار المسلمين من دمشق إلى عكا، أن تلك القوافل كانت متواترة بصورة منتظمة، وأعرب عن استحسانه لسلاسة ترتيبات جمع الرسوم الجمركية(١٦). وكانت عكا أكـشر مواني الساحل از دحاما بحركة الأعمال ، إذ كان الميناء الطبيعي لدمشق ، ولذا كان يستخدم لمنتجات المصانع الدمشقية والريف الغني المحيط بحموران ، ليس هـذا وحسب . وإنما يخدم كذلك تجار اليسن الذين دأبوا على الجحيء بطريق الحجاج بطول ساحل الجزيرة العربية؛ كما أن عكما هي الميناء الوحيد الآمن في فلسطين كلها ، وكان المسافرون إلى الأماكن المقدسة يفضلون النزول إلى البر فيه أكثر من تفضيلهم النزول في ميناء يافا ذات المرسى المفتوح حيث كانت تقع الحوادث بكثرة قبل استيلاء الصليبيين على عكا . وكانت المُثلَبَة الوحيدة لعكا هي ضآلة المرفأ الداخلي بحيث لم يكن يتسع للسفن الكبيرة في ذلك الوقت التمي كانت تضطر إلى الرسو خارج حاجز الأمواج حيث تتعرض للرياح الجنوبية الغربية ، أو تضطر إلى أن تبحر شمال الساحل حيث مرفاً صور الأكبر والأكثر أمانا(١٧). وفي شمال سوريا كان أفضل مرفأ همو مرفأ اللاذقية الذي كان يناسب جميع الأحوال الجوية، رغم أن مرفأ السويدية الواقع على مصب نهسر العاصي كان ملائما بصورة أكبر لأنطاكية وحلب وكان يستخدم للسفن الأصغر (١٨).

للورخ

Ibn Jubayr (ed. Wright), pp. 306-7. (\\\)

<sup>(</sup>١٧) Ibn Jubayr, pp. 307-8 الذي يلاحظ أن ميناء صور أفضل من ميناء عكا للسفن الأكبر

<sup>(</sup>۱۸) أثنى الجغرافيون المسلمون جميعا على مرفأ اللاذقية باعتباره مرفأ جيدا بصورة خاصة (مثل الإدريسسى Yakut, Geographical Dictionary, ed وياقوت في قاموسه الجغرافي Dimashki, ed. Mehren, p. 209. والدمشقى Wustenfeld, iv, p. 338 ويدو أن ميناء سان كسيميون (السويدية) كان يستحدم بصورة أقل كثيرا فيما عدا التحارة الذاهبة الى أنطاكية ذاتها . وريما كان المرفأ قد بدأ يمثليء بالمطين فعلا . أما ياقوت Yakut, iii, p. 385 ، الذي كان يكتب قبل غزو يبيرس ، فقد أشار إليه على أنه ميناء أنطاكية الذي كان الفرنح يستحدمونه

وتذكر قوانين القلس عددا من البضائع التي كانت تمر في جمارك الشرق الفرنجي ؟ وإلى خانب الحرير وغيره من المسوحات كانت هناك شتى أنواع العطارة مثل القرفة والحبهان والقرّنفل ولحاء حوزة الطّيب والمسك ونبات الخلنجان وحوزة الطّيب ، وكذلك النيّلج و أصباغ الفُرة وعود نبات النّد والعاج (١٩١). وكان للفرنج دور ضيل حدا في هذه التجارة . وكان التجار ، مسلمون أو مسيحيون وطنيون ، يُحضرون البضائع إلى الساحل من داخل البلاد ؟ وفي شمال سوريا كان يُحضرها من أنطاكية أيضا اليونانيون والأرمن ، وكان التحار الزائرون يُعَاملون معاملة طيبة ؟ فيسمح المسلمين أداء عباداتهم في المدن المسيحية ، وفي واقع الأمر كان هناك في عكا ذاتها حزء من الجامع الكبير – الذي حولوه إلى كنيسة – مخصص كي يباشر المسلمون طقرسهم . وكانت هناك أنزال يمكنهم البقاء فيها ، كما كانت هناك دور مسيحية تضم سكانا مسلمين . وكان التحار الإيطاليون يشترون مباشرة من المسلمين الآتين بحرا المسلمين ؟ وفضلا عن الإيطالين يبدو أن كان هناك عدد معيز من المسلمين الآتين بحرا إلى عكا لشراء البضائع من الداخل ، وخاصة المغاربة الآتين من شمال غرب أفريقيا وكانوا يرتحلون إلى أماكن بعيدة تصل إلى دمشق أو غيرها من المسدن الإسلامية الداخلية (١٠).

#### الطرق التجارية في ظل المغول

ادى توسع الإمبراطورية المغولية فى القرن الثالث عشر إلى تغيير الطرق التجارية الرئيسية الآتية من الشرق الأقصى . وبعدما استولى المغول على داخل آسيا شجعوا التجار على اتخاذ طريق برى من الصين يخترق التركستان ثم يتجه شمالى بحر قزوين إلى المرانى الواقعة على الساحل الشمالى للبحر الأسود مثل كافا ، أو حنوبى بحر قزوير خلال إيران إلى طرابزون الواقعة على الساحل الجنوبي للبحر الأسود ، أو إلى أياس فى عملكة أرمينيا الكيليكية . ونتيجة لنظام المغول المشالى أصبح هذا الطريق مفضلا على الطريق البحرى المحفوف بالمخاطر عبر الحيط الهندى (٢١). وفي القرن الثاني عشر كانت

Assises, ii, pp. 174-6. See Heyd, op. cit. pp. 563 ff. The Assises mention III (19) dutiable articles.

Ibn Jubayr, pp. 307-9. (Y.)

Heyd, op. cit. ii, pp. 70-3. (Y1)

السفن الصينية تبحر دائما غرب سيلان إلى الموانى العربية ، أما الآن فلم يعد الأمر يستحق الذهاب إلى أبعد من الساحل الشرقى للهند (٢٢) وقد أسفر الغزو المغولى للعراق عن وصول بعض التجارة الهندية إلى الغرب عن طريق البحر أعلى الخليج الفارسى ، وكانت نسبة منها تعبر خلال دمشق أو حلب إلى الموانى الفرنجية . غير أن أغلب التجار كانوا يفضلون البقاء داخل الأراضى الواقعة تحت السيطرة المغولية ومنها يعبرون إلى البحر المتوسط عند أياس بينما تُنقل أغلب التجارة الهندية برا خلال أفغانستان وفارس (٢٢). وكانت مصر ما تزال سوقا رائحة للبضائع الشرقية ، لكنها لم تعد تقع على أقل الطرق تكلفة من الشرق الأقصى إلى أوروبا (٢٤).

وفى ذات الوقت كانت كل من البندقية وجنوا تزيدان تجارتهما تدريجيا ، وأخذت المنافسة بينهما تزداد حدة ، وبيزا تتباطأ خلفهما . وقد زادت المنافسة بين تلك المدن نتيجة لتحول طرق التجارة ؛ فكانت البندقية أول الأمر تتحكم فى البحر الأسود نظرا لسيطرتها على الإمبراطورية اللاتينية فى القسطنطينية ، ولذلك لم تتأثر بقيام القوة المغولية ، ولكن عندما استعاد البيزنطيون عاصمتهم سنة ٢٦١ م بالمساعدة الفعالية من حنوا ، تمكن الجنوبون من استبعاد البنادقية من البحر الأسود واحتكار تجارة آسيا الوسطى ، وكذلك التجارة الجانبية المربحة - تجارة العبيد بين السهول الروسية ومصر؛ ولأن حكام المماليك كانوا يعتمدون على المنادات منتظمة من عبيد الكيبشاك والقبائل التركية الجاورة ، كان من المحال على البنادقة إستبعاد الجنوبين من الإسكندرية ؛ ورغم النظلك الأرميني سمح للبنادقة بالمشاركة في التجارة المغولية الآتية إلى أياس ، كان من المضروري للبندقية أن تحاول طرد الجنوبيين من المواني الفرنجية ؛ فأما في عكا ، فقيد أصابوا النحاح ، وأما صور التي انسحب إليها الجنوبون فكان موقعها يقل في حودته. وأصبحت السياسة العامة للبندقية - في كراهيتها لجنسوا - معارضة المغول، إذ كانت حنوا تحصد من المبراطوريتهم تلك الأرباح الطائلة ؛ ونتيجة لذلك ، كان البنادقة بستخدمون نفوذهم في عكا لتحريض حكومتها على مؤازرة الماليك ضد المغول "٥٠".

<sup>(</sup>۲۲) يقول الإدريسي إن السفن الصينية كانت تذهب في القرن الثاني عشر حتى دايبال الواقعة على مصب نهر الإندوس، لكنها في القرن الثالث عشر لم تكن تذهب إلى أبعد من سومطرة، ثم تولت السفن العربية تجارة الحيط الهندى التي كانت ما تزال مزدهرة. أنظر. Heyd,op.cit. i,pp. 164-5

Heyd, op. cit. pp. 73 ff. . (YY)

<sup>(</sup>۲٤) ما Ibid. (7٤) المصريون يتقاضون كذلك رسوما جمركية أعلى. (ibid. p.78)

<sup>(</sup>٢٥) أنظر أعلاه ص ٣٣٣ وما بعدها؛ وأيضا Bratianu, Connerce Génois dans la Mer Noire

ومن الطبيعى أن يتسبب تطوير ميناء أياس - باعتباره المنفذ الرئيسى لتجارة المغول فى البحر المتوسط - فى تقليل أهمية الموانى الفرنجية ؛ غير أن الزيادة العامة فى التجارة الآسيوية فى ظل المغول كانت تعنى استمرار وجود فائض فى التجارة يستخدم الطرق الأقدم . ودأب تجار الموصل على زيارة عكا أثناء النصف الثانى من القرن الثالث عشر، ولم تكن الحروب الدائرة بين المماليك والمغول تعرقىل كثيرا مرور القوافل من العراق وإيران إلى فلسطين . وكانت عكا حتى السنوات الأخيرة من عمرها ، وباعتبارها وإيران إلى فلسطين . وكانت عكا حتى السنوات الأخيرة من عمرها ، وباعتبارها العاصمة المسيحية ، مليئة بالنشاط التجارى ، بينما كانت البضائع التى تتداولها اللاذقية فى الشمال والآتية من حلب من الضغامة بحيث توسل تجار حلب بصورة خاصة السلطان المملوكي للإستيلاء على الميناء الذي لا ينبغي - بمثل مكانه هبذا النفيس - أن يبقى في أيدي الكفرة (٢٦).

#### ثروة البارونات

ومع ذلك ، كانت كل هذه التجارة المزدهرة ذات نفع ضئيل للفرنج . ذلك أنه بمحل الموانى البحرية بمثابة ميدان قتال بين المستعمرات الإيطالية المتنافسة ، غدت تلك الموانى مصدرا لضعف سياسى فعال ؛ وحتى لمو ظل الإيطاليون فى سلام ، لم يكن حكام الشرق الفرنجى ليحصلوا من التجارة على أموال كثيرة . فكان يحق للملك رسميا الحصول على عشرة فى المائة تقريبا من المكوس الجمركية ، غير أنه كسان يبيع حصصا ضخمة من تلك النسبة لأتباعه أو للكنيسة أو للأنظمة الدينية العسكرية ، وبذا لم يكسن يتبقى له الكثير . وكان آمراء أنطاكية وكونتات طرابلس أفضل حالا بقليل لأنهم لم يمنحوا غيرهم سوى القليل من عوائد الإقطاعيات، غير أن الشرق الفرنجى لم يكن بلكان الذى تُجمع فيه الثروات الضخمة ؛ إذ كان هناك لوردات على قدر من الثراء يتبح لهم العيش فى رفاهية، مثل آل إبيلين فى بيروت الذين كانوا يمتلكون مناجم الحديد الخرية ، أو آل منونتفورت فى صور بما لهم من مصانع السكر . وكنان مواطنو الشرق الفرنجى يظهرون فى أعين المسافرين الغربيين البسطاء بمظاهر الإزدهار الرائع ؛ غير أن الفرنجى يظهرون فى أعين المسافرين الغربيين البسطاء بمظاهر الإزدهار الرائع ؛ غير أن تلك المظاهر كانت المدن آكثر نظافة ومصطنعة . وكنانت المدن آكثر نظافة وترتيبا فى مبانيها ، وبإمكان ساكنيها شراء الملابس الحريرية والتعطر بالعطور والطيب

esp. pp. 79 ff

بأسعار لا يقدر عليها سوى أثرياء الأثرياء في أوروبا الغربية ، بيد أن تلك الأشياء كانت من المنتجات المحلية ولذلك كانت رخيصة نسبيا (٢٧).

وليس لدينا سوى القدر القليل من العلومات المتصلة بأنشطة الطبقات البورجوازية في الشرق الفرنجي التي يبدو أنها لم تلعب دورا في التجارة الدولية وإنما قصر أفرادها جهدهم على إدارة الحانوت وتصنيع البضائع للإستهلاك المحلى . وكانت لهم بعض القوة السياسية ؟ ذلك أن كوميون عكما - الذي يتألف من البورجوازية الفرنجية - كان عنصرا هاما في الدولة ، بيد أنه انتحى بنقسه جانبا بعيدا عن المحتمعات الرطنية فيما يبدو ، حتى عن الأرثوذوكس الذين كانوا يعاملون ككيان منفصل (٢٨). وفي أنطاكية ، يبدو ، حتى عن الأرثوذوكس الذين كانوا يعاملون لكيان منفصل (٢٨). وفي أنطاكية ، ويش كان الكوميون أكثر تأثيرا ، كانت البورجوازيتان الفرنجية واليونانية تعملان معا، وربما كان هناك تزاوج أكثر ، و لم يكن الفرنج هناك بأعداد كبيرة كما هي حالهم في عكا أو في طرابلس التي يبدو أنها حذت حذو نمط عكا (٢٩) أما الطبقات العاملة فكانت في أغلبها من أصل وطني أو من أصول متخلطة؛ وكثيرا ما كانت هناك أعداد كبيرة من العبيد ، من المسلمين المأسورين في الحروب ، للعمل في المناجم أو في تشييد كبيرة من العامة أو في الضياع الملكية أو ضياع النبلاء (٢٠٠).

وكان الحكم يفتقر إلى المال دائما. وحتى فى وقت السلم كان يتعين على البلد أن يكون مهياً لإندلاع حرب مفاحئة ، وعادة ما كانت الحرب تسفر عبن تغريب مناطق كبيرة من الريف . ولم تكن إيرادات المكوس والضرائب كافية ؛ وكان من العسير مجابهة الطوارىء المفاحئة فى غيبة المساعدة الخارجية ، مثل اسر الملك أو قسم بكامله من أقسام الجيش . ولحسن الحيظ كانت المساعدة الخارجية دائما قادمة ؛ ذلك أنه بالإضافة إلى الأموال التى يحصل عليها الفرنج – عادة بطرق غير حكيمة – عن طريق الإغارة فى الأراضى الإسلامية للنهب ، كانت الهبات تُرسل من أوروبا بلا انقطاع ؛ إذ

<sup>(</sup>۲۷) یحسب آمادی Amadi آن قیمة إقطاعیة فیلیب (أوف مونتفورت) الموجودة فسی طورون فسی عمام ۱۲۶۱ م همی ستین آلف بیزانت شرقی (D. 180) غیر آن جوی آمیر جبیل کمان بمقدوره إقراض خمسین آلف بیزانت شرقی الل لیوبولد دوق النمسا و ثلاثین آلف بیزانت شرقی لفریدریك الثانی (آنظر محسین آلف بیزانت شرقی لفریدریك الثانی (آنظر کمای الله محسین آلف بیزانت شرقی لفریدریك الثانی (آنظر کمای الله محسین آلف بیزانت شرقی الله بیزانت میزانت بیزانت میزانت الله بیزانت الله بیزانت میزانت الله بیزانت الل

Cahen, op. cit. iii, pp. 335-7; also Prawer 'L'Etablissement des Coutumes du أنظر (٢٨) Marché à Saint-Jean d'Acre' in Revue Historique de Droit Français, 1951.

<sup>(</sup>۲۹) بالنسبة لأنطاكية انظر ..Cahen, La Syrie du Nord, pp. 549 ff., 153 ff. وبالنسبة لطرابلس أنظر (۲۹) Richard, La Cometé de Tripoli, pp. 71 ff. .

Rey, Les Colonies Franques, pp. 105-8 (T.)

أن فلسطين هي الأرض المقدسة ، والصليبون والمستعمرون كانوا عموما يعتبرون حنود المسيح . وكان الزائرون يدفعون ضريبة فور وصولهم ؛ وو لم يترقف الأمر عند ما كان يحضره الحجاج من أموال إلى البلد لإنفاقها أو التصدق بها ، وإنما كان لكثير من المزارات والأديرة أراض ممنوحة لها في الغرب كانت إيراداتها تُرسل اليها في فلسطين . وكانت الأنظمة الدينية العسكرية تحصل على أغلب دخولها من هبات الغرب التي أتاحت له أن تظل على ثرائها الفاحش حتى وإن فقدت كل ممتلكاتها في سوريا. وكان كل فرد من مواطني الشرق الفرنجي ، بدءا من الملك هبوطا إلى المواطن العادي ، يتلقى الهبات من حين لآخر من أقاربه في الغرب أو من المتعاطفين معه ؛ وكانت تلك الإعانات تساعد بدرجة كبيرة في موازنة مالية الشرق الفرنجي ، وهكذا فإن رغد العيش في المدن السورية ، الذي كان ينوز إعجاب الزائرين من الغرب، كان يموله حزئيا أبناء جلدتهم في موطنهم (٢١).

#### ضرب العملة في الشرق الفرنجي

كان ضرب العملة في الشرق الفرنجي مصدرا آخر من مصادر القوة الإقتصادية يصعب تقييم آثاره . فعندما بدأت الحملات الصليبية لم يكن هناك ضرب للعملات اللهبية في غرب أوروبا باستئناء صقلية والأندلس المسلمة ، وكانت الفضة هي أثمن المعادن المستخدمة ، كما لم تكن الدويلات الإسلامية في سوريا تصدر عملات ذهبية في ذلك الوقت رغم أن الحليفتين في بغداد والقاهرة كانا يتنافسان في ذلك . ومع ذلك ، ما أن أنشئت الدويلات الصليبية حتى بدأ ملك القدس وأمير أنطاكية وكونت طرابلس في سك الدنانير الذهبية التي كانت تعرف باسم (البيزانتات الشرقية) والتي كانت مقلدة من دنانير الفاطمين ، لكن محواها الذهبي كان مجرد الثلثين تقريبا . وكانت هذه العملات ، خاصة عملات مملكة القدس التي كان المسلمون يطلقون عليها والسوري) نسبة إلى مدينة صور ، سرعان ما انتشر تداولها انتشارا واسعا في أنحاء الشرق الأدني ، ومن الصعب معرفة المصدر الذي حصل الفرنج منه على الذهب ؛ إذ السلب والفدية لم يوفرا سوى قدر ضئيل غير منتظم ، وكان المصدر الرئيسي للذهب في ذلك الوقت هو السودان ، ويحتمل أن يكون التجار المغاربة قد أحضروا منه بعض الذهب . بيد أنه لتفسير ظهور ضرب العملة ، لابد وأن كانت هناك حركة عامة بعض الذهب . بيد أنه لتفسير ظهور ضرب العملة ، لابد وأن كانت هناك حركة عامة بعض الذهب . بيد أنه لتفسير ظهور ضرب العملة ، لابد وأن كانت هناك حركة عامة عامة الذهب . بيد أنه لتفسير ظهور ضرب العملة ، لابد وأن كانت هناك حركة عامة عامة الذهب . بيد أنه لتفسير ظهور ضرب العملة ، لابد وأن كانت هناك حركة عامة عامة عمد المنافرة علي المنت علي المنت علي المنت عامة عامة عامة المنت عرب العملة ، لابد وأن كانت هناك حركة عامة عامة علي النت عرب العملة وكون التحرب العملة وكان كانت هناك حركة عامة عامة علي المنت العملة وكان كانت هناك حركة عامة علي المنت المنت

La Monte, op. cit. pp. 174 ff (Y1)

للذهب من البلدان الإسلامية إلى البلدان المسيحية ؛ ولابد أن المستوطنين الأوروبيين كانوا يشترون الذهب من المسلمين - بأسعار باهظة بلا شك - في مقابل الفضة التي كانت وفيرة في أوروبا ؛ لابد وأن إصدارات هذه العملات الذهبية المنخفضة القيمة قد ساعد في حركة الذهب كلها . ولابد أن تكون مقادير كبيرة من الذهب قد انتقلت إلى الغرب ؛ إذ تجدر ملاحظة أن كانت هناك عملات ذهبية من سبائك رائعة بدأت تظهر خلال القرن النالث عشر في أوروبا الغربية (٢٢).

وكان حكام الشرق الفرنجى يحتفظون بصرامة بحق إصدار العملات الذهبية ؛ و لم يكن مسموحا للمستعمرات الإيطالية هناك ولا للأنظمة الدينية العسكرية بالتعدى على هذا الاحتكار . وكان باستطاعة كبار مستأجرى الأرض سك بحرد العملات البرونزية للإحتياحات المحلية.

وكان للأنظمة الدينية العسكرية مصدر إضافي للثروة مشتق من انشطتها المصرفية. ذلك أنها بممتلكاتها الشاسعة في سائر أنحاء العالم المسيحي ، كانت في موضع يشير الإعجاب يمكنها من تمويل الحملات الصليبية ؛ فلم يكن الإشترك الفرنسي في الحملة الصليبية الثانية ممكن التحقيق إلا بمساعدة نظام فرسان المعبد الذي دفع مبالغ طائلة للويس السابع في الشرق تم تسديدها في فرنسا . وبنهاية القرن الثاني عشر دأب نظام فرسان المعبد على ممارسة الإقراض المنتظم للأموال بأسعار فائدة مرتفعة ، غير أن فرسان المعبد على ممارسة الإقراض المنتظم بعثم حعلت المسلمين يثقون فيهم ويستفيدون من خدماتهم . وكان لفرسان المستشفى وفرسان التيوتون معاملات مالية مماثلة ، وإن كانت على نطاق أصغر ؛ ولم تكسب حكومات الشرق الفرنجي شيئا مباشرا من تلك كانت على نطاق أصغر ؛ ولم تكسب حكومات الشرق الفرنجي شيئا مباشرا من تلك على البلد ككل (٢٣).

<sup>(</sup>٣٢) (Cahen, Notes sur l'Historie des Croisades, iii, pp. 337-8) المذى يورد مناقشة هامــة حدا حول المشكلة). أنظر أيضا Schlumberger, Les Principautés Franques du Levant, pp. 8- انظر أيضا Schlumberger, Les كان لميزانت القدس المشرقي قيمة ذهبية تزيد قليلا على ثلث الجنيه الإنجليزي الحالي . (Sovereign) وكان بيزانت أنطاكية الذهبي أقل في قيمته بصورة طفيفة

<sup>(</sup>٣٣) تتحاهل قوانين القدس The Assises of Jerusalem الأعمال المصرفية رغم أن قوانين انطاكية تعسرف بها أنظر .Cahen, op. cit. p.339 وانظر Moyen Age, passim وانظر أيصا . Cahen, op. 75-83 وانظر أيصا . Melville, La Vie des Templiers, pp. 75-83 وانظر أيصا . 4-3 (Piquet, op. cit. pp. 71-8) كشأن حملة لويس السابع الصليبية، تموّل بدرجة كبيرة عن طريق النظام .(Piquet, op. cit. pp. 71-8)

#### معضلة الشرق الفرنجي الإقتصادية

لا يزال التاريخ الإقتصادي للحملات الصليبية غامضًا حدًا. فالمعلومات غير كافية، وهناك الكثير من التفصيلات لا سبيل إلى تفسيرها الآن . ومن غير الممكن أن نفهم تاريخها السياسي دون أن نضع في الإعتبار إحتياحات المستوطنين والتجمار الإيطاليين التجارية منها والمالية . وعادة ما كانت تلك الإحتياجات تسير بالتضاد مع الدافع الأيديولوجي الذي بدأ الحركة الصليبية وحافظ عليها . وكان الشرق الفرنجي دائما تحت سيف المعضلة المسلط ؛ فقد أنشأه خليط من ذوى الحميًّا الدينيَّـة والمغامرين من المتعطشين إلى امتلاك الأرض . وإذا كان للشرق الفرنجي أن يدوم في حالة صحية فمن غير المكن أن يظل معتمدا على الإمدادات المنتظمة من الرحال والأموال من الغرب ؛ فلا بد أن يثبت وحوده إقتصاديا ، ولا سبيل لأن يتحقق ذلك إلا بالتراضي مع حيرانه ، فإذا كانوا ودودين ومزدهرين فسنوف يزدهر هو أيضا ؛ غير أن السعى إلى صداقة المسلمين بدا حيانة كاملة للمثل الصليبية . و لم يكن المسلمون من حانبهم قادرين أبدا على التصالح مع دولة غريبة ومتقحّمة في الأراضي التي يعتبرونها ملكهم ؛ فكانت معضلتهم أخف إيلاما ، إذ لم يكن وحود المستعمرين المسيحيين ضروريا لتجارتهم مع أوروبا ، مهما بدا وحودهم ملائما أحيانا ؛ ولذا كانت العلاقات الحسنة متقلقلة دائماً. وكانت المشكلة الكبرى الثانية التي كان على الشرق الفرنجي مواجهتها هي علاقته بالمدن التجارية الإيطالية ، إذ كانت عنصرا لا غنى لبقاء الشرق الفرنجسي عنه ، فبدون تلك المدن يوشك الاتصال بالغرب أن يكون مستحيلا ، ولبات مستحيلا تماما تصدير منتجات البلد أو الفوز بأي نوع من التجارة من الشرق الأبعد . وقد تسبب الإيطاليون في إلحاق أضرار لا سبيل إلى إصلاحها بما كان لهم من عجرفة وتنافس فيما بينهــم ومــا كانت سياستهم تتصف به من عدم اكتراث ؛ فكانوا ينأون بأنفسهم حانبا في الحملات الحيوية ، ويُظهرون حهارا تفتت العالم المسيحي . وقد زودوا المسلمين بمواد الحرب الأساسية ، وكانوا يقومون بأعمال الشغب ويحاربون بعضهم بعضا في شوارع المدن . ولابد أن كان حكام الشرق الفرنجي يأسفون لهذه التجارة الغنية التي أتــت بمشل هولاء الحلفاء الجاعين الخطريس إلى شواطئهم ؛ ومع ذلك ، وبدون هذه التحارة ، تصبح قصة الشرق الفرنجي أقصر وأكثر عتامة . وليس من السهل في أية حال الفصل بين ما للرخاء المادي من مطالب عدوانية وبين الجدة الأبديولوجية . ولا تستطيع أية حكومة أن تأمل في إشباع إيّ من المطلبين إشب كاملا ، فليس بوسع المرء أن يعيش على الأبديولوحية وحدها ، بينما يتوقف الإزدهار على قضايا أوسع من أن تنحصر فسي

شريط أرضى ضيق . ولقد ارتكب الصليبيون أخطاء كثيرة ، وكانت سياساتهم دائما تتصف بالتردد والتغير ، بيد أن اللوم كله لم يكن ليقع عليهم لفشلهم فى حل مشكلة لم يكن لها حل فى الواقع.

# القصل الثاني:

العمارة والقنون في مملكة الشرق الفرنجي



### العمارة والفنون في مملكة الشرق الفرنبي

"تَرِّين الآن بالجلال والعِز والبس المجد والبهاء" (أيوب٤٠: ١٠)

سمح فرنج اوتريميه للتجارة ، التي كان ينبغي لها أن تقيم بلدهم ، بأن تنزلق من قبضتهم . غير أنهم احتفظوا في بعض مجالات الفنون بمنتجاتهم ، وكانت إنجازاتهم هذا حديرة بالملاحظة ؛ إذ لم يكن المستعمرون كثيرى العدد ، والقليل منهم فقط هم القادرون على أن يكونوا فنانين . وفضلا عن ذلك ، فقد حاءوا إلى الأراضى التي كانت تقاليدها الفنية أقدم بكثير من تقاليدهم ، ولم يجدوا نيها المواد التي اعتادوا عليها ؛ ومع ذلك ، بدأوا يطورون نمطاً يجارى احتياحاتهم بصورة مُرضية.

وقد اندثرت أغلب أعمالهم الصغيرة ؛ فلم يسمح تاريخ سوريا وفلسطين المضطرب ببقاء الأشياء الرقيقة الهشة ، وأنما كانت هندسة عمارتهم أقوى على البقاء برغم ندرة مابقى - كشأن أغلب بلدان العصور الوسيطة - فيما عدا الآثار العسكرية والكنسية . وحتى تلك الآثار تبدل شكلها الأصلى من حراء التغيير والتحلل . وبخلاف

اكثر مزارات العالم المسيحي قداسة ، وهى التى لم يلمسها المسلمون لشدة حرصهم ، والتى أصلحها المسيحيون فيما بعد ، كانت الكنائس الباقية حتى الآن مُصانة فقد أبقى عليها تحويلها إلى مساحد ، واستحال غيرها أطلالا . أما القلاع والحصون الفرنجية فقد دُمّرت كلها تدميرا شديدا فى خضم الحروب ، بحيث كان المسلمون الغزاة مضطرين - إذا رغبوا فى استخدامها - إلى إعادة تشييد الكثير منها وخاصة الأسوار الخارجية والبوابات . وما تركه الإنسان وشأنه ساعدت الطبيعة على تدميره فى الأماكن التى ضربتها الزلازل. وحيثما يجتهد علماء الآثار المحدثون بما لهم من معرفة فى أعمال الترميم والتجديد - كما حدث فى قلعة الفرسان Krak des Chevaliers ليس من الممكن دائما التمييز بوضوح بين ما هو صليبى وما هو مملوكى.

وكانت أول المباني التي احتاج الصليبيون إلى تشييدها هيي ما يدافعون به عن أنفسهم . ووحب على الكنائس والقصور أن تنتظر إلى أن تصبح البلاد آمنة ؛ فكان يتعين ترميم أسوار المدن ، وبناء الحصــون لحراســة الحـدود ولكــي تكــون بمثابــة مراكـز إدارية آمنة لمقاطعات البلد . و لم تكن تحصينات المدن الرئيسية تستدعى سوى ترقيع هنا وهناك ، فيما عدا حالات قليلة كان الصليبيون فيها قد شقوا مدخلا بهدم الأسوار . أما في أنطاكية، فإن نظام الدفاع العظيم الذي شيّده البيزنطيون عند نهاية القرن العاشر لم يعان سوى القليل من الأضرار ، و لم يكن الأمراء اللاتين في حاجة إلى إضافة أي شيء لنظام الدفاع ذاك . وبالمثل ، لم يكن هناك سوى أعمال ترميه طفيفة لأسوار القدس الفاطمية ، رغم ما يبدو من أن الصليبيين قد أحدثوا من فورهم تغييرات وتحسينات في برج داود ؛ لكنهم سرعان ما بدأوا في بناء قلاع في المدن برغم ما فيها مسن تحصينات كافية ، وقد بُنيت تلك القبلاع كلها على حافة المدينة يمكن الدفاع عنها بصورة مستقلة. وكان الدافع لبناء تلك القلاع ليس فقط رغبة أمراء المدن في تحقيق القدرة على استمرار المقاومة حتى في حالة سقوط المدينة في أيدي الأعداء ، وإنما ليكونوا أيضا في موضع يرهبون به المدينة إذا ما بدرت منها بوادر تمرد أو عصيان. والقلعة الأولى التي يمكن تحديد تاريخها بصورة مؤكدة هي قلعة الكونت ريموند على حبل الحاج التي بُنيت سنة ١٠٤٤م لتكون له بمثابة مقر أثنياء حصاره طرابلس ؛ وكمانت خمارج المدينة رغم أن طرابلس الإسلامية بُنيت فيما بعد عند قاعدتها ، على أن الذي تبقى إلى الآن مما شيده ريموند يجاوز السور الغربي بقليل . ولا بد أن قلاع أمراء الجليل في طبرية وطورون قد بُنيت في نفس الوقت تقريبا . وقد بدأ العصر العظيم الأول لبناء القلاع في العقد الثاني من القرن الثاني عشر في ظل بلدوين الثاني واستمر في ظل فولك ، وفيه شيدت قلاع عظيمة مثـل قلعة مـواب وقلعة بيوفـورت ، وشمالا قلعة صهيـون، وكذلك القلاع الأصغر في يهودا مثل الصافية ويبنة (١).

#### القلعة البيزنطية

ولقد وحد الصليبيون هندسة معمارية عسكرية متقدمة تقدما بالغافي الشرق عنها في الغرب الذي بدأت فيه القلعة الحجرية في الظهبور الآن فقط. فقد درس الرومان الدفاع العسكري باعتباره علما من العلوم ، وقام البيزنطيون ، الذين قلَّدهم غزاة أحانب لا نهاية لهم ، بتطويره ليناسب احتياحاتهم ، وتعلم منهم العرب . على أن مشاكل البيزنطيين لم تكن هي نفسها مشاكل الصليبيين ؛ إذ كان البيزنطيون يفسرضون أن القوة البشرية متاحة دائما ، وبوسعهم توفير حاميات كبيرة ، وكانوا يلاقبون العنت كى يدافعوا عن مدنهم دفاعا حيدا ؛ وكانت أسوار القسطنطينة ما تـزال قـادرة - بعـد بنائها بألف عام - على تحدى أحدث مدافع العثمانيين ، وأما أسوار أنطاكية فقد أذهلت الصليبين إعجابا بها. على أن القلعة البيزنطية لم تزد كثيرا عن كونها معسكرا حصينا ، وكانت مصمّمة للتعامل مع عدو ثقل أسلحته هولا عن أسلحة البيزنطيين . أما العرب ، وهم أخطر منافسيهم ، فكانوا أقبل تقدما في آلات الحصار ولم يكن ضروريا أن تكون أسوارالقلعة البيزنطية قوية ؛ إذ كانت هناك شبكة من التحصينات الخارجية من أهم ملاعها خندق واحد على الأقل باتساع كبير يمنع العدو من إحضار المناجق أو سلالم التسلق بالقرب من القلعة ؛ وكانت الأبراج ناتئة بضورة طفيفة على مسافات منتظمة بطول الأسوار ، وتستهدف توفير مجال أطول لأفراد الحامية من رماة السهام وقاذفي الخنادق يصل إلى خطوط الأعداء أكثر من كونها تستهدف الدفاع عن الأسوار ذاتها . ولم يكن البرج المركزي في وسط القلعة مصمّما كـآخر خط دفّاعي ، وإنما ليكون مخزنا للأسلحة والمؤن . وباستثناء أمثلة قليلة على الحدود الأرمينية حيث كان يعيش بارونات الحدود عيشة شبه مستقلة ، لم يكن مقصودا من القلعة البيزنطية أن تكون مكان إقامة ؛ إذ كان آمر القلعة جنديا محترفا يترك زوجته وأولاده في منزله . و أخيرا ، ورغم الإفادة من الدفاعات الطبيعية ، لم يكن الإعتبار الأول هـ و الحيلولة دون الوصول إلى الموقع ، وإنما كانت الاستفادة الرئيسية بالقلعة هي أنها بمثابة تُكنية

Deschamps, La Défense du انظر ، الجزء الثاني ، ص ۸۸-۸۸ و ۱۲۳ و ۲۲۰-۲۹۰. وانظر ، الجزء الثاني ، ص ۸۸-۸۸ و ۲۲۳ و ۲۳۰-۲۹۰. وانظر ، الجزء الثاني ، ص ۸۸-۸۸ و Royaume de Jerusalem, pp. 5-19, and Le Crac des Chevaliers, pp. 43-4.

عسكرية. ولم يكن من الملائم إحبار الجنود على الكدح في صعود الجبل وهبوطه في كل مرة يتحركون فيها(٢).

ومال العرب إلى اتباع النمط البيزنطي رغم أنهم كانوا أقل اهتماما بمشاكل الدفاع، إذ كانت حيوشهم أساسا متحركة وهجومية (٢).

وعكف الصليبيون على دراسة هندسة العمارة العسكرية التى كانوا يقابلونها فى ترحلهم باتجاه الشرق وتعلموا منها الكثير ، غير أن احتاحاتهم الأساسية كانت مختلفة ؟ إذ كانت تعوزهم القوة البشرية دائما ولا يستطيعون الإحتفاظ بحاميات كبيرة ، ومن أحل ذلك كان لابد لقلاعهم أن تكون أقوى بكثير وأيسر فى الدفاع عنها ، ويتعين اختيار موقع القلعة بخصائصه الدفاعية ، ويجب استغلال كل منحدر وكل تل صغير بأقصى استغلال ممكن ؟ ولمّا لم يكن هناك من يمكن الإستغناء عنه وتكليفه بالاستطلاع وحمل الرسائل كان لابد لكل معقل أن يتمكن من مشاهدة حاره وتبادل الإشارات معه . وكان لابد للأسوار أن تكون سميكة ومرتفعة حتى تكون قادرة على الصمود للهجوم المباشر ، لأن الدفاع عن التحصينات الخارجية يتطلب الكثير من الرحال . وفي الوقت نفسه ، ينبغي الإنتفاع بالقلعة كمكان إقامة لآمرها وكمركز إدارى له. وقد أحضر الصليبيون معهم وسائلهم الإقطاعية ولمّا كانوا يحكمون أناسا غرباء ، كانت القلعة مركزا للحكم المحلى . ولابد أن يكون برجها المركزى الذي يتوسطها من الكبر على يكفى لحماية القطعان والأسراب فني حالة الغارات العدائية المتكررة . وفي واقع والعرب كانت القلعة بالنسبة للفرنج تلعب دورا هاما يفوق كثيرا دورها عند البيزنطين والعرب (3).

Le Crac, pp. 45-57; Ebersolt, Monuments d'Architecture Byzantine, pp. 101-6; Y)
Fedden, Crusader Castles, pp. Deschamps22-6.

Deschamps, Le Crac, p.51; Fedden, op. cit. p.26. (Y)

Deschamps, Le Crac, pp. 89-103; Smail, "Crusaders' Castles of the Twelfth (1) المال (2) ديث نرد مناقشة رائعة حول أعمال (2) المال أعمال المالية حول أعمال المالية (2) المالية (2) المالية (3) المالية (4) المالية

#### قملاع القرن الثاني عشر

أما في الغرب ، فكانت القلعة حتى ذلك الوقت لا تزيد عين كونها برحا مربعا صلدا وقد يكون محصنا من النوع الذي بلغ به النورمانديون حمد الكمال (٥). و لم تكن هذه القلعة ملائمة لمتطلبات الشرق الفرنجي. وقد أحبر الصليبيون على أن يكونــوا روادا في ذلك الجال ، فاقتبسوا من البيزنطين الكثير من الأفكار ؛ فمنهم تعلموا استخدام الكوّة لإطلاق القذائف على المهاجمين ، والاستفادة من تشييد الأبراج بطول الأسوار ، رغم أنهم سرعان ما أدخلوا تعديلا في ذلك بعد أن اكتشسفوا أن المرج المستدير يتيح نطاقا أوسع من البرج القائم الزوايا الذي كان البيزنطيون يفضلونه. وكانت الحصون الأصغر المبنية في أواتل القرن الثاني عشر ، مثل حصن الكوكب ، قد بُنيت على الطراز البيز نطى المعتاد بأسوار خارجية مضلَّعة قائمة الزوايا تقريباً ، وقد زُيّنت بأبراج ، وتحيط بحيّز في الوسط يضم البرج المركزي . وقد اختيرت المواقع بحيث يمكن الإستغناء عن أعمال التحصينات الخارجية ، وكان البناء كله متينا للغاية . ودائما ما كانت الأعمال البيز نطية متكاملة . وفي قلعة صهير ن كانت الخسادق البيز نطية مستكملة بقساة ضيقة عمقها تسعون قدما محفورة في الصحور الصلبة (١). كما أضاف الفرنج الأبواب الحديدية المدلاة التي لم تكن مستعملة في الشرق منذ عصور الرومان ، وكذلك المدخل الملتوى الذي بدأ العرب في تفضيله وإن لم يكن البيزنطيون يستخدمونه إلا نادرا ، ربما لأنه لم يكن مناسبا للآلات النقيلة التي كانوا يحتفظون بها داخل القلاع<sup>(٧٧)</sup>.

ومن الطبيعي أن تكون القلاع الأكبر أكثر تعقيدا . فلم تكن قلعة الكرك مشلا تقتصر على إيواء قائدها وأسرته ، وإنما كذلك الجنود والكتبة الذين يتولون إدارة المقاطعة ؛ وفي مشل هذه القلعة في القرن الشاني عشر كان موقع البرج المركز: والأماكن السكنية في أبعد الأماكن وأكثرها يسرا في الدفاع عنها من الحيّز المركزي ، وعادة ما كان موضع المخازن والكنيسة الصغيرة في الحيّز المركزي، بينما الأبراج الأخرى المحيطة بالحيز كبيرة بحيث تضم حجرات الثكنات والمكاتب . وكان تصميم

<sup>(</sup>٥) (المترجم) النورمانديون Normands : أبناء نورماندي Normandy وهو إقليم تاريخي يقع شمال غرب فرنسا على القنال الإنجليزي.

<sup>(</sup>٦) للإطلاع على مخطط لقلعة الكوكب أنظر Deschamps, La Défence, p.121 ، وللإطلاع على عنطط أبسط لقلعة المحمور (Chasel Rouge) أنظر 5. Le Crac, p. 57 وتحت تقوية القلعتين التوامسين التوامسين الشغر وبكاس بخنادق صناعية مثل صهيون (Le Crac, pp. 80-1) .

Deschamps, 'Les Entrées de Châteaux des Croisés', in Syria, vol. xiii (Y)

القلعة يختلف باختلاف المنطقة التي تقع فيها . وكان البرج المركزي ما يزال برحا مكمّبا بسيطا - على الطراز النورماندي - بمدخل واحد فقط عادة . وكان البناء نفسه صلبا وبسيطا بلا زخرفة وإن كانت هناك بعض المحاولات لزخرفة أماكن الإقامة والكنيسة الصغيرة . ولسوء الحظ لم تبق أية زخارف لقلاع القرن الثاني عشر ؟ أما الحصون التي ظلت مسيحية بعد عصر صلاح الدين فقد أعيدت زخرفتها في القرن التالى ، وقد غير العرب الحصون التي احتلوها ؟ واستحال ما تبقى إلى اطلال (٨).

وبتقدم سنوات القرن الثاني عشر طرأت بعض التغييرات على مخطط القلعة. من ذلك أن وضع البرج المركزى - وهو أقوى حزء في القلعة - أصبح في أضعف قسم من الحيز المركزي ، بدأ يعتبر من الأمور المنطقية ، وأصبح البرج المركزي نفسه مستديرا عادة وليس مضلعا لأن السطح المستدير يقاوم القصف بطريقة أكثر فعالية من السطح المضلع ؛ وأزيدت في البرج الأبواب والأبواب السرية . وكان حجم القلعة يميل إلى الزيادة خاصة عندما كانت الأنظمة الدينية العسكرية تبنى القلاع لنفسها أو عندما تستولى على قلاع من النبلاء العلمانين ؛ ولم يكن في قلاع الأنظمة الدينية العسكرية سيدات مقيمات، ورغم إمكان توفير أماكن إقامة رائعة لكبار المسؤولين فقد كان كل مقيم فيها يؤدى غرضا عسكريا . وأما القلاع الأكبر مثل قلعة الكرك أو عثليت فكانت مدنا عسكرية قادرة على إسكان عدة آلاف من المحاربين وما يلزمهم من خدم . ونادرا ما كانت تمتلىء هذه القلاع عن آخرها. وكانت الدفاعات الآن تُقوّى عن طريق حييز مركزي مزدوج متحد المركز ؛ وكان للقلاع العظيمة التي يملكها فرسان المستشفى -مثل الكرك ومؤاب - خزام مزدوج . واتبع فرسان المعبد نفس النظام في صافيتها، وإن كانوا يفضلون كمبدأ عام الحيز المركزي الواحد ؛ وطبقا للطراز الأول بُنيت قلعتاهم الرئيسيتان طرطوس وعثليت في القرن الثالث عشر ، على أنه في كل من الحالتين كانت الأقسام الأطول من الأسوار تنتصب من البحر مباشرة ، وعبر شبه الجزيرة التي كانت تصل عثليت باليابسة كان هناك خط مزدوج معقد . كما أن قلعة فرسان التيوتون في مونتفورت ذات حيز مركزي واحد . و لم تكن فكرة الحيز المركزي فكرة حديدة ؟ ذلك أن الأسوار الأرضية للقسطنطينية كانت مبنيّـة بخط مزدوج في القرن الخامس ، وفي القرن الثامن أحاط الخليفة المنصور مدينته الدائرية بغداد بخــط مـزدوج .

<sup>(</sup>٨) أنظر على سبيل المثال الوصف التفصيلي وتصميم قلعة الكرك في مؤاب و الصييبة في بانياس في Deschmps, La Défense, pp. 80'93, 167-75

بيد أن فرسان المستشفى كانوا هم أول من طبق فكرة الحيز المزدوج فى قلعة صغيرة رغم عدم إمكان استخدامها إلا لقلعة كبيرة الحجم (1).

وكانت التحسينات الأخرى لقلاع القرن الثالث عشر تتمثل في النعومة الشديدة لواحهة الأسوار الخارجية التي تحول دون تبيت السلالم ، وفي الإستخدام الأوسع للمزاغل والفتحات لرماة السهام ذات حواف منحدرة عددة إلى أسفل وأحيانا قواعد تشبه الركاب – وفي تعقيدات أكثر في بوابات المداخل ؛ ففي قلعة الكرك هناك مدخل طويل مغطى تسيطر عليه فتحات لرماة السهام في حداريه الجانبين ، تعقبه ثلاثة أركان قائمة الزوايا ، ثم باب حديدي مدلّى ، وأربعة بوابات منفصلة. وكانت الحماية تتوفر للأبواب الخلفية من أركان غير متوقعة ، وهي وسيلة كان البيزنطيون أول مس قديما المنافية

## ضعف دفاعات القلاع

إن هذه القلاع الضخمة ، بأبنيتها القوية ، ومواقعها الرائعة على الصخور الشاعة وقمم الجبال، بدت منيعة قبل أن يُعرف البارود . وكانت طبيعة الأرض تحول دائما دون أن يصبح استعمال السلالم أمرا عمليا ، وليس في الإمكان إحضار أبراج الحصار للسيطرة على الأسوار إلا إذا كانت هناك أرض مسطّحة في الخارج تخلو من الخنادق . وكان من الصعب دائما على المحاصرين أن يجدوا موقعا قريبا بما فيه الكفاية يضعون فيه المناحق أو الراجمات لقذف الصخور . وكان الخطر الفني الرئيسي هو النفق ؛ إذ كان المهندسون يحفرون النفق تحت الأسوار ، يسندون سقفه أثناء توغلهم بعمد خصبية ثم يشعلون فيها النيران في نهاية الأمر بفروع الأشجار ، مما يتسبب في انهيار النفق نفسه ومعه أحجار الأسوار من فوقه . غير أن حفر النفق كان مستحيلا في حالة بناء القلعة فوق الصخور الصلدة ، كقلعة الكرك . وعلى الرغم من وجود المخازن والصهاريج ، كانت المجاعة والعطش هما الخطر الحقيقي . وكان نقص القوة البشرية يعني عدم القدرة

<sup>(</sup>٩) Rey, Architecture Militaire des Croisés, pp. 70 ff. اللنيسن النمطين اللنيسن النمطين اللنيسن المحدمهما فرسان المعبد وفرسان المستشفى Fedden, op. cit. pp.28-9. 4 أنظر أيضا استخدمهما فرسان المعبد وفرسان المستشفى Crac, pp. 279 ff. وذلك للإطلاع على مراحل كل تمط والتغيرات الداخلة عليه . أنظر أيضا . Melvin, La Vie des Templiers, pp. 136-42 .

<sup>.</sup>Fedden, op. cit. pp. 29-30 (1.)

على اللغاع بصورة حيدة ؛ إذ ليس بوسع المملكة دائما إرسال قوة مخلّصة ، وكانت معرفة هذه الحقيقة تتسبب في إثارة التشاؤم بين أفراد الحامية؛ ذلك أنه في ذروة انتصارات صلاح الدين ، لم تستطع قلعة صهبون العظيمة - التي اشتهرت بأنها أقوى القلاع في زمانها - مقاومة المسلمين إلا لئلائة أيام (١١).

إن الهمية القلاع الصليبية تقع في نطاق التاريخ العسكرى أكثر مما تقع في نطاق التاريخ الفني؛ ذلك أن الصليبين العائدين إلى أوروبا أتوا معهم بأفكار عبرت عن نفسها عمليا هناك؛ فقلعة ريتشارد قلب الأسد التي تُعرف بقلعة حيّار قدمت تلك الأفكار إلى العالم الغربي. غير أن القلاع في الشرق كانت لها قيمتها الجمالية، فكنائسها تعد من أروع أمثلة العمارة الكنسية في الشرق الفرنجي؛ وقاعاتها الضخمة - وأجملها في قلعة الكرك - تُقارن بأروع القاعات القوطية الأولى في غرب أوروبا ؛ وتُظهر أحياؤها السكنية الرقة والجمال ، وقد بقيت لتعطينا فكرة عن قصور النبلاء في الشرق الفرنجي . أما غرفة السيد الأعظم في قلعة الكرك ، التي ترتفع عالية في البرج الجنوبي الغربي من الحيز المركزي الداخلي ، بقبتها المضلعة ، وأعمدتها الرقيقة ذات التيجان والقواعد ، وإفريزها البسيط كامل الإستدارة بجيث يُظهر زينته الزخرفية بخمس زهرات ببتلاتها ، ربما كانت هي الغرفة الأكثر بهاءً دون أغلب غرف قبلاع وقصور المدن الأخرى . وطرازها هو الطراز القوطي لشمال فرنسا في القرن الثالث عشر ، بينما للقاعة الضخمة زخارف قوطية حجرية نماثلة للزجارف الموجودة في كنيسة سانت نيكولاس العصرية في ريم (١٢).

وكانت القلاع عملا هندسيا في أساسه ، بينما كان المقصود بالكنائس أعمالا فنية . وعندما وصل الصليبيون إلى الشرق وحدوا فيه تقاليد قديمة للبناء تناسب البلاد . وكان الخشب سلعة نادرة ؛ وكل ما تقدمه الغابات يستغل في بناء السفن وصناعة الأسلحة ، ولذا كان على المهندسين أن يقوموا بالبناء دون دعامات خشبية ، وكانت الأسقف من الحجارة وغالبا مسطحة كي تكون بمثابة شرفات لقضاء الأمسيات . وكان نظام التقبية يستخدم لدعم السقوف ، وكانت الأقواس المدببة القادرة على حمل الأوزان الثقيلة من الملامح العصرية آنذاك . وكان الطراز الوطني للبنائين السوريين هو

Oman, History of the Art of War in the Middle Ages, ii, pp. 29 ff.; Fedden, op. cit. (11) .pp. 34-40.

<sup>(</sup>١٢) (المترجم): ريم Reims: مدينة شمال شرق فرنسا شهدت استسلام المانيا للحلفاء عام ١٩٤٥.

الطراز العربى - البيزنطى الذى بلغ الكمال فى ظل الخلفاء الأمويين، واللذى امتد أثره إلى ما حدث من تطور فى العصر العباسى بعد ذلك ، وفى فن العمارة الفاطمية وما تأثرت به من شمال أفريقيا وكان البناؤون السوريون قلد شاهدوا مؤحرا الأعمال البيزنطية فى الأماكن المقدسة وفى أنطاكية ، كما كان هناك تدفق للحرفيين الأرمن المهرة بطرازهم الخاص بهم.

### عمارة الأماكن المقدسة

كانت أول كنيسة بناها الصليبيون في الشرق هي كتدرائية القديس بول في طرسوس التي استكمل بناؤها قبل عام ١٠٢ م. وهي عبارة عن مبنى يتسم بالخشونة والفظاظة على طراز كنائس شمال فرنسا الرومانيسكية الأسطورية ، ولكن أقواسها مديبة ؛ وهي كتدرائية مستطيلة الشكل ذات جناحين وصحن تحده أعمدة وركائز بالتبادل . وقد أحضرت الأعمدة من بعص المباني القديمة ؛ وتيجان الأعمدة مكعبات حجرية بسيطة بمثلثات، منحوتة من زوايا المكعبات ، وهو شكل من الزخرفة يوجد في الراينلاند الألمانية ، وكذلك في أرمينيا، وربما قام العمال الأرمن بعمل هذه الأشكال هذا . وكان لطريقتها الفجة أثر في ذوق العمارة الصليبية بعد ذلك (١٣).

وما أن استقر المستعمرون آمنين حتى كان أول اهتمامهم إصلاح الأماكن المقدسة ، وبعد ذلك إنشاء الكنائس المناسبة في مدنهم الرئيسية . ومن أقسلس المزارات التي بقيت في حالة جيدة كنيسة الميلاد في بيت لحم التي بناها قسطنطين ورعها حستينيان ؛ والإضافات المعمارية الوحيدة التي أضافها الصليبيون رواق بسيط مسقوف ذو أعمدة على النمط القوطي أقيم سنة ، ١٢٤م تقريبا ، ومدخل شمالي حنوبي إلى مغارة الميلاد، بني سنة ، ١١٨٥م تقريبا على الطراز الرومانيسكي المتأخر، له قوس مدبب وعلى تيجان الأعمدة زحرفة على هيئة أشواك من صنع سورى فيما يبدو . كما بني الصليبيون مقاراً للرهبان حول الكنيسة دُمّرت الآن (١٤٠). أما الكنيسة الأكثر قداسة عما سواها ، وهي كنيسة القبر المقلس في القلس ، فقد بدت لهم غير ملائمة ؛ فبعد أن حمّرها الخليفة الحاكم بأمر الله، أعاد البيزنطيون بناء القاعة المستديرة المحيطة بالقير

Enlart, op. cit. ii, pp. 378-9 (\r)

Enlart, op. cit. ii, pp. 66-8. (15)

نفسه، غير أنهم حعلوا الطرف الشرقى مسطحا وبنوا هناك ثلاثة محاريب مقبّة ، وألحِق مصلّى القديسة مارى العذراء بشمال القاعمة المستديرة ، أما مصلى القديس حون ، ومصلى الثالوث ، ومصلى القديس حيمس فقد ألحِقت بجنوب القاعة المستديرة . وأعيد بناء موضع حُلْجُنُة (۱۰) كمُصلّى منفصل ، كما أعيد بناء مصلى القديسة هيلينا في كهف اكتشاف الصليب (۱۱۱). وكانت المبانى مزخرفة في ترف بالرخام والفسيفساء . وقرر الصليبيون وضع كافة المبانى معا تحت سقف واحد . ومن الواضح أن الأعمال الرئيسية قد نُفّذت بعد زلزال سنة ١١١٤م وقبل سنة ١١٢٠م برغم عدم انتهاء بعض الأجزاء عند موت بلدوين الثاني سنة ١١٢١م ، ولم يتم تكريس الصرح الجديد حتى الأجزاء عند موت بلدوين الثاني سنة ١١٣٠م ، ولم يتم تكريس الصرح الجديد حتى الرج الجلوس في حوالى سنة ١١٥٠م.

وكان لا بد أن يتأثر خطط المبنى الجديد بالموقع الذى كان يحده من الجنوب صخرة الجمعمة ومن الشرق بالمنحدر المؤدى إلى مصلى القديسة هيلينا الذى يقع أسفل القاعة المستديرة بعدة أقدام، ولذلك هدم الفرنج الجدار الشرقى للقاعة البيزنطية ، ودمروا محاريبها المقبّة ، مستبدلين أوسطها بقوس كبير يؤدى إلى داخل كنيسة حديدة تتألف من مكان خصص لجوقة المنشدين له قبّة تقوم على ركائز بالقرب من الطرف الغربي ، وحناح يحيط به ممشى مسقوف ، والطرف الشرقى منحن وبه ثلاثة محاريب مقبّة . وبين المحراب الأوسط والمحراب الجنوبي سلم ينحدر مؤدياً إلى كنيسة القديسة هيلينا مباشرة . وأما الجناح الجنوبي فيقع قبالة مصلى الجمعمة الذي أعيد بناؤه برغم بهناء الفيرنطية على أعمدة المدخل . وفي ناحية الغرب من حلحشة ، وفيما بينها وبين القاعة المستديرة ومصلى القديس حون ، بنيت قاعة حديدة لتضم في غرب مصلى الجمعمة، حجر المسحة (١٧) وقبري حودفرى وبلدوين الأول . وكان هناك ممر وهو المدخل الرئيسي الحالى – يؤدى من القاعة الجديدة إلى فناء . وامتد بطول الجناح وهو المدخل الرئيسي الحالى – يؤدى من القاعة الجديدة إلى فناء . وامتد بطول الجناح الشمالى جناح خارجى شيّد البيزنطيون معظمه ، ينفتح على فناء آخسر يتفرع منه ممر

<sup>(</sup>١٥) (المترسم): حُلْحُثَة Golgotha: (في الإنجيل)، الموضع الدّي صُلِب فيه المسيع: "وحماءوا به إلى موضع حُلْجُثة الذي تفسيره موضع حُلْجُئة الذي تفسيره موضع حُلْجُئة الذي تفسيره موضع حُلْجُئة الذي المسيرة موضع المسيرة ا

<sup>(</sup>١٦) (المترجم) اكتشاف الصليب Invention of the Cross ، احتفال الثالث من صايو تخليدا لذكرى ما يررب عن اكتشاف الصليب الحقيقي في القدس عام ٢٣٦٦م بواسطة هيلينا أم قسطنطين العظيم.

<sup>(</sup>١٧) (لمترحم) المسحة Anointing : من الطقوس المسيحية يُجرى بمسمع الشخص محاصة عند العماد أو الذي يحتضر أو المريض بمرض خطير وما إلى ذلك.

يجاوز كنيسة القديسة مارى ويؤدى إلى شارع البطريق. وهناك فناء ثالث يحيط بمصلى القديسة هيلينا وتحيط به مبان حديدة لسكنى كبار الرهبان الأوغسطيين الذيس عُهد إليهم آنذاك بالكنيسة.

وهذه الأعمال الصليبية - التي حاوزت تخريب الخوارزمين سنة ١٢٤٤م ، ومرور الزمن ، والحريق الفاجع في ١٨٠٨م - تبدو وثيقة الصلة بالكنائس الكلونية الكبيرة التي بناها الحجاج ، وحاصة كنيسة القديس سيرنين في تولوز التي كرّسها البابا إيربان بعد مؤتمر كليرمونت مباشرة . ويذكرنا الممشى المسقوف بشدة بأمثاله في كلوني نفسها وبكنيسة القديس سيرنين ؛ وإن كان هناك فارق فإنه فارق في الحجم . فقد حرص مهندسو القبر المقدس على جعل أعمدتهم أقصر وأقوى حتى تتسق مع القاعة المستديرة البيزنطية ، التي رعا كان المقصود بتصميمها مقاومة صدمات الزلازل . وفي الإمكان مقارنة التفصيلا الزخرفية - باستثناء ما تبقى من الفسيفساء البيزنطية وتيجان الأعمدة - بالكثير من مثيلاتها في حنوب فرنسا و حنوبها الغربي . وتبدو أعمال النحت ، وبخاصة غت الأشكال المنحوتة على الأعتاب العليا للأبواب والنوافذ ، في المهندسين والفنانين الذين قاموا بالعمل كانوا فرنسيين ، ومن جنوب غرب فرنسا على المهندسين والفنانين الذين قاموا بالعمل كانوا فرنسيين ، ومن جنوب غرب فرنسا على الأرجح وتشربوا الراث الكلوني . والمعروف أن المهندس الذي كان يصمم برج حسرس الكنيسة يدعى حوردان (الأردن) ، وهو اسم عادة ما يُطلق على الأطفال الذين يُعمدون في النهر المقدس . ورعا كان من مواليد فلسطين (١٨).

## الكنائس في القدس

وكانت كنيسة القبر المقلس هى الضريح الأقدم الوحيد الذى أدخل عليسه الصليبيون تغييرات واسعة . ورجموا عدة كنائس صغيرة ؛ مثل كنيسة صعود المسيح الواقعة على حبل الزيتون ، وقبر العذراء فى الجثمانية (١٩٠). وعندما صارت قبة الصخرة كنيسة فرسان المعبد لم يضيفوا إليها سوى رخام زخرفى وأعمال حديدية زخرفية ، كما لم يُمس المسجد الأقصى برغم إعادة تهيئة المنطقة التي يعلوها لتصبح حظائر

<sup>-</sup>Enlart op. cit. ii, pp. 144-80; Duckworth, The Church of the Holy Sepulchre, pp.203 (\A) 58; Harvey, Church of the Holy Sepulchre pp. ix-x.

<sup>(</sup>١٩) (لمترحم) الجثمانية Gethsemane : الجديقة التي اعتقل فيها المسيح خارج القلس.

للحياد ومخازن ، وشيدت المبانى حول المسجد لإيواء فرسان النظام ، بينما أضيف حناح فى الجهة الجنوبية الغربية أصبح مكان الإقامة المفضّل للملوك . وفى أغلب المدن التى استعمروها وحدوا أن الكنائس قد أصابها من شدة الدمار ما لا يجعلها تستحق الإصلاح ، فكانوا يتركونها لأصحاب الطوائف من السكان الأصليين الذين كانوا يملكونها فعلا . واستولوا على بعض الأديرة القديمة ، وإن كانوا يفضلون بصورة عامة تشييد مبانيهم الخاصة بهم، وفى بعض الأحيان كانوا يستخدمون المواضع السابقة وقواعدها التحتية ، كما حدث فى كنيسة البازيليك ذات القاعدة الرومانية الكبيرة فى حبل صهيون ؛ وفى أحيان أخرى كانوا يغيرون الجاهات الموضع السابق تغييرا طفيفا، كما حدث فى كنيسة الجاهات الأحيان كانوا يختارون المواقع الخاصة بهم كما حدث فى كنيسة الجثمانية . وفى أغلب الأحيان كانوا يختارون المواقع الخاصة بهم أو يعيدوا بناء الكنيسة برمتها فى مواقع تقليدية (٢٠٠).

وبخلاف كنائس فرسان المعبد التى كانت دائرية الشكل ، كان التصميم الدابت للكنيسة الصغيرة هو الشكل المستطيل مع وجود نتوء دائرى أحيانا في النائط الخارجي في الطرف الشرقي . وكان البناء قويا ذا عقد مدبب واحد متقاطع الأضلع يدعم سقفا حجريا مسطحا . وكانت هذه الكنائس الصغيرة مبنية في كل قلعة، حتى في القالاع المعزولة مثل القلعة الواقعة على تل الوعيرة بجوار أطلال البتراء القديمة (٢١).

وكانت الكنائس الأكبر مستطيلة كذلك ، ولها أجنحة جانبية بطول المبنى تفصلها عن صحن الكنيسة أعمدة أو قوائم. ودائما ما كانت هناك ثلاثة عاريب متوارية فى عمق الجدار . وكان فى الكندرائية الكبرى فى صور وفى كنبسة أو كنيستين أخريين أجنحة فرعية قصيرة تجعل صحن الكنيسة يتخذ هيئة صليب، وإن لم يكن لذلك مدلولا معماريا. وتوحد فى كندرائية طرطوس غرفة للأشياء المقدسة وأخرى لأدوات التناول مبنيتان فى الركنين الجنوبي الشرقي والشمالي الشرقي . وكان لقليل من الكنائس ، مثل كنيسة القديسة آه فى القلس، ولكندرائية قيصرية فيما يبدو قباب تقوم على أعمدة وتغطى الحيز الواقع أمام الحرم ؛ وكان السقف فى العادة مسطحا أو برميلي الشكل .

<sup>.</sup>Enlart, op. cit.ii, pp. 207-11, 214-21, 233-6, 243-5, 247-9. (1.)

<sup>(</sup>٢١) لم يبق من كنيسة الوعيرة سوى ما يزيد قليلا على النتوء المستدير في الحائط الخارجي . كما لا يوحمد سوى بقايا شائهة لإفريز مصبوب ولا أثر هناك للزخرفة . وتبسلو الأحصار المستمدمة في تشييدها أصغر ممّا اعتاد الصليبيون على استخدامه في المباني . ويبدو أن كان لها دهليز صغير وسرداب . أسا كنيسة قلعة الكرك فكانت أكبر بكثير ولها أربع نوافذ . ويقال إن لها زحارف حصيّة وإن لم يبق منها شيء الآن . أما كنيسة فرسان المعبد في قلعة عتليت فلم تكن دائرية وإنما ماثني عُشر ضلعا ؟ وتنتمى للقرن الثالث عشر.

وكانت الأعمدة الجانبية مغطاة في معظم الأحوال بأقبية ذوات حنايا ؟ وكان الصحن مغطى إما بقبو ذى حنايا أو بقبو برميلي طويل مدبب مضلع . وإذ كانت الأجنحة أقل ارتفاعا من بقية أجزاء الكنيسة ، تعددت النوافذ حول المنور ، وكانت النوافذ كلها ، عا في ذلك تلك التي تقع في الطرف الشرقي ، صغيرة لنواري ضوء شمس سوريا المبهر . وكانت الأقواس مدببة باستئناء القليل منها . وكانت الأبراج نادرة ؛ وكان لكنيسة الدير في حبل الطور برحان على حانبي المدخل الغربي ، يحوى كل منهما مصلى على هيئة محراب في المدور الأرضى . وكانت تلحق بالكنائس أحيانا أبراج أحراس ، ولكنها لم تكن حزءا مكملا لها(٢١).

# زخرفة الكنائس

كانت زخارف كنائس القرن الثانى عشر بسيطة ؛ ودائما ما كانت تستخدم فى ذلك أعمدة مأخوذة من المبانى القديمة ؛ وتنرعت رؤوس تلك الأعمدة ، فكان بعضها قديما ؛ واتخذ البعض النمط الكورينشى والسّلّى لمرؤوس الأعمدة البيزنطية والعربية ، الذى كان يتبعه البناؤن المحليون أو الفرنج الذين سايروا الأنماط المحلية؛ كما اتخذ البعض النمط الرومانيسكى الغربى (٢٢٠). وكانت توجد فى بعض الكنائس ، مشل كنيسة قرية الناب ، لوحات حدارية على النمط البيزنطى (٢٤٠)، وكانت هناك أعمال من الفسيفسساء

<sup>(</sup>٢٢) أنظر Enlart, op. cit. passim وقد اعتمدت بدرجة كبيرة على المعلومات الشخصية المتصلة بالمباني.

Enlart, op. cit. i, pp. 70-3 أنظر (٢٣)

<sup>(</sup>۲٤) أنظر أدماه، ص ٤٣٩.

في حجرة العشاء الأخير على جبل صهيون ، وفي كنيسة الرقاد (٢٥) الملاصقة لها (٢٦). ولابد من أن يكون الفنانون البيز نطيون الذين أرسلهم الامبراطور مانويل ومعهم أدواتهم قد مارسوا فنهم هناك ، كما مارسوه بالفعل في كنيسة الميلاد في بيت لحم (٢٧)؛ وإن كانت الزخرفة التصويرية نادرة . وكان للزخارف الحيطة بالأقواس أطراف مدببة ، أو على شكل أنياب الكلب . ولم يق إلا القليل من الأشكال المنحوتة؛ وكانت لبنات عقود الأقواس مبطنة في الغالب ، وكانت الحليات وردية الشكل البسيطة من الزخارف الأخرى المفضّلة (٢٨).

وكان الوقع العام لكنائس القرن التانى عشر يتميز بالحدة إلى حد ما ، ولم يبلغ شأو العمارة المعاصرة فى الغرب ، ويرجع ذلك إلى الحرص على احتناب استخدام الأخشاب والإحتراز من الزلازل ، وإن حاءت النتيحة حسنة التناسب . ولا شك فى أن الصليبين قد حاءوا معهم بمهندسين معماريين تشربوا الأنماط الفرنسية ، البروفانسى والتولوزى منها على وحه الخصوص ، بيد أنه من الواضيح أنهم أحدوا بآراء البنائين المحليين ؛ وتعلموا فى الشرق طريقتهم فى استخدام القوس المدبب . وأول مثالين للقوس المدبب فى الغرب يتمثلان فى كنيستين قامت ببنائهما حوالى سنة ١١٥م إيدا الم إيدا اللورينية، وهى أم أول حاكمين فرنجين للقدس ، وكان ابنها الأكبر إيوستاس البولونى

<sup>(</sup>٢٥) (المترجم) الرقاد أو الموت Dormition: ويقصد به رقاد السيدة العذراء في نزعها الأخير ، ويمثل هذا الرقاد موضوعا فنيا تناوله الفنانون المسيحيون تناولا شتلفا عبر العصور . ويرجع الإختلاف في لوحات أولائك الفنانين إلى أن تناول موضوع موت السيدة العذراء حاء في الأجزاء المكذوبة من الكتاب المقدس . وهذا الموضوع الفني يدور حول فكرة تقول إن تلامذة المسيح المتشرين في أرجعاء الأرض حاءوا عند موت العذراء إلى فراش موتها بطريقة إعجازية والتفوا حوله ، كما هبط المسيح نفسه من السماء وانضم إليهم ليتولى رفع روحها بنفسه . وفي اللوحات الأولى التي تناولت هذا الموضوع ، ظهر السيد المسيح يحمل روحها على شكل طفل في أكمان بيضاء ، بينما ظهر القديس بولس واضعا رامه على صدرها منصتا إلى دقة القلب الأخيرة . وفي لوحات تالية اتخذت روحها شكل ملاك ، ثم اختفى السيد والمسيح والروح في لوحات لاحقة . و لم يكن ليتح لحولاء الفنانين هذا المترع الخصب في معالجة هذا الموضوع ما لم تكن تلك الرواية قد وردت في الأحزاء المكذوبة من الكتاب المقدس.

<sup>(</sup>۲٦) في سنة ١١٠٦م شاهد دانيال الهيحوميني Daniel the Higumene الفسيفساء في حجرة العشاء الأخير John ofile المستفساء (in Khitrowo, Itinéraires Russes, p. 36) وفي حوالي سنة ١١٦٠ م كان John ofile الأخير Witrzburg يصف لوحات الرسل الفسيفسائية هناك بما عليها من كتابات لاتينية تصف هبوط الروح القدس، وكذلك الفسيفساء في كنيسة الرقاد التي تصور الرقاد نفسه والكتابات المدومة عليها المكتوبة باللاتينية وإنما تستخدم مصطلحات يونانية (P.P.T.S. pp. 42-3).

<sup>(</sup>۲۷) أنظر أدناه ، ص ٤٣٩.

Enlart, op. cit. i, pp. 93 ff. (YA)

قد عاد حديث من فلسطين . ومن العسير ألا نعتقد أن المهندسين العائدين أشاعوا الطريقة الجديدة في الغرب ، حيث طوّرت كي تناسب الحاجات المعمارية المحلية (٢٩).

ويستحيل على المرء أن يلجأ إلى التعميم في تناوله لأصول شتى الوحوه المعمارية والزخرفية ؛ ذلك أن قبة كنيسة القديسة آن في القلس شديدة الشبه بالقباب التى بناها المهندسون الفرنسيون في Pérgord ، وإن كان نفس نمط القبة القائمة على أعمدة بلا اسطوانة موجود في الشرق (٢٠٠). وغالبا ما يقارب الحفر الرومانيسكى الحفر البيزنطى والأرميني بحيث تتعذر التفرقة الواضحة بينها ؛ ومن المحتمل أن حفر الأشكال ، والخيال الزائد الذي تتسم به رؤوس الأعمدة ، من نتاج الفنانين الفرنج ، على أن زخارف الوراق الأقنا أو الكروم نشأت عليا . ويبدو أن نموذج الأطراف المدببة كان ينتقبل من الشمال إلى الجنوب حتى في أوروها ؛ وكان نمط أنياب الكلب معروفا في الشرق من الشمال إلى الجنوب حتى في أوروها ؛ وكان نمط أنياب الكلب معروفا في الشرق من قبل ، ويوجد هذا النمط ، ونمط لنات العقود المبطنة ، على البوابة الفاطمية العظيمة قبل ، ويوجد هذا النمط ، ونمط لنات العقود المبطنة ، على البوابة الفاطمية العثيمة الباب الفتوح في القاهرة ، التي بناها مهندسون أرمينيون من الرها ، وهي المدينة التي سبق أن كان البيزنطيون مسؤولين فيها لعدد من العقود عن إقامة كثير من المباني الجديدة (٢١).

### الفسيفساء واللوحات الجدارية

وتُظهر الأمثلة الباقية من فنون التصوير تأثرا شديدا بالفن البيزنطى يشكَّك فيما يبدو في أن فناناً فرنجياً واحداً قام بعمل في الشرق . ومن اليقيني أن أعمال الفسيفساء

Wast and Saint إلى المنافى كيستي إليدا فى كيستي إليدا فى كلون المنافى كيستي إليدا فى كلونى المدينة فى كلونى Wimer ولم بولونيا تذكر فافى وضوح بالأعمال العربية . ولقد وحدت الأقواس المدينة فى كلونى Wimer فى سالتاريخ تقريباً. والدور الذى قام به المهندسون الأرس فى نشر القوس المديب وفى Strzygowski فى استكارها وحدير بالإعبار . أنظر التقود )التى بالغ Strzygowski فى استكارها وحدير بالإعبار . أنظر التقود )التى بالغ الكنير مما problème de l'Ogive dt l'Arménie, pp. 45 ff. esp. pp. 68-70 . Clapham, Romanesque Architecture, pp. أنظر أيضاً ويقال عن أعمال الأرمن فى أوتريميه . أنظر أيضاً 107-12

<sup>(</sup>٣٠) . Clapham, loc. cit. وكانت الإسطوانات وكانت الإسطوانات . وكانت الإسطوانات نادرة في العمارة الفارسية .

<sup>(</sup>٣١) . 112-13 . (الله Clapham, op. cit. pp. 110, 112-13 . وهو يرفض قبول أن المقارنات الأرمينية ذات صلة ، بسبب الشكوك المحيطة بالتواريخ . على أن زخارف الكنائس في أرمينيا الكبرى يمكن تحديد تواريخا . Der Nersessian, Armenia and the Byzantine Empire, pp. 84 - بشيء من اليقين . أنظر (84 المحتجمة تتبع أصول الأنحاط الزخرفية).

في بيت لحم صممها و نفذها فنانان من القسطنطينية هما بازل وإفريم ، وإن كانا قمد قاما بعملهما بالتعاون مع السلطات اللاتينية المحلية . وبدت في تلك الأعمال صور القديسين العربيين وكذَّلك الشرقيين ، وحماءت الكتابات عليها في اللغة اللاتينية وكذلك اليونانية، ويحتمل أن يكون رسم المسيح بالفسيفساء في الكنيسة اللاتينية في الجمجمة من عملهم (٢٢). ونمط اللوحات الجدارية ، التي يعتورها البلي سريعا في قريس الناب ، نمط بيزنطي والنقوض عليها لاتينية ، وإن كسان اختيـار موضوعهـا شـرقيا(٢٣). وكان هناك ، على وجه اليقين ، فنانون يونانيون يعملون في فلسطين حوالي سنة ١١٧٠م تحت رعاية الامبراطور مانويل، وكانوا مسؤولين عن اللوحات الجدارية في الأديرة الأرثوذوكسية في كلامون وسان إيدثيميوس ، ولا شك في أن الآباء اللاتينيين في قرية الناب كانوا يستخدمونهم في زخرفة كنيستهم (٢٤). وأحيانا ما تؤخذ الكنيســة الصغيرة في أميون ، على مقرية من طرابلس ، على أنها أثر صليبي استدلالا من معمارها ، ولكن تكريسها باسم قديس يوناني فوكاس وكتاباتها اليونانية ، ولوحاتها الجدارية البيزنطية، تُظهر أنها مزار أورثوذوكسي في كل حال ، وهي تدلل على الصعوبة البالغة في التفرقة بين النمطين الفرنجي والحلى (٢٥٠). ولقد انتفع كثير من كنائس الفرنجد بالهدايا التي منحها الأميراطور في القسطنطينية لأساقفتها، ويخبرنا كبير الأساقفة العظيم وليم الصوري بأن الأمبراطور مانويل أغدق عليمه هدايما فماخرة لكتدراتيتـة(٣٦). ولقد زار أسقف الناصرة أشارد المدينة الإمبراطورية ليفاوض في أمر زواج بلدوين الثالث ، ومات هناك ، وعاد جثمانه محملا بالهدايا كذلك (٢٧). وكان هناك اتصال مستمر طوال القرن الثاني عشر ، خاصة في عهد مانويل، بين أو تربحيه وبيزنطة ، ولا بد

Church of the Nativity at Bethlehem (ed. Schultz), pp. 31-7, 65-6) John Phocas's (TY) description); Enlart, op. cit. i, p. 159, ii, pp. 65-6; Dalton, Byzantine Art and Archaeology, pp. 414-15. See above, vol. ii, pp. 391-2 and n. i. The mosaic Christ in Glory from the vault of the Latin Chapel of Calvary is reproduced as the frontispiece of Harvey, op. cit. Very little has been written about it. It may be Bayzantine work of the previous centry.

Enlart, op. cit. ii, pp. 323-4. (TT)

<sup>(</sup>٣٤) أنظر الجزء الثاني ص ٣٣٦ ملوحظة ١.

Enlart, op. cit. ii, pp. 35-7 (To)

<sup>.</sup>William of Tyre, xxii, 4, p.1068 (T7)

Ibid. xviii, 22, p. 857. (TY)

من أن يكون لبيزنطة تأثير فنى عظيم آنذاك ، واستمر هذا التأثير عبر القرن النالى ويوحى الوصف الذى أورده ويليراند (أوف أولينبرج) لقصر آل إبلين فى بيروت بلوحاته الجدارية ورخامه ، بأنه عمل بيزنطى ؛ واللورد العجوز حون الإبلينيى الذى بناه كانت أمه أميرة بيزنطية (٢٨).

وكان ذلك القصر - في بيروت - استثناءً. فعمارة القرن الثالث عشر في أو تربيه اقتربت من التراث الغرنسي أكثر من عمارة القرن الثاني عشر ، وبانحسار المناطق الفرنجية فيما لا يجاوز المدن الساحلية إلا قليلا، بدا أن دور الصناع الوطنيين والتراث المحلى قد أخذ في التقلص . وكانت كتدرائية البشارة في الناصرة هي آخر الكنائس التي اكتملت قبل فتوحات صلاح الدين ثم حطّم بيبرس مبناها ، بيد أن الشكل المنحوث الباقي هناك فرنسي صرف ، ويسدو أن مدخلها الكبير ، وهو أكثر المداخل زخرفة ، كان يشبه إلى حد كبير مداخل كثير من الكتدرائيات الفرنسية في ذلك الوقت ، وكان المبنى بأسره يقترب فيما يحتمل من النمط الفرنسي أكثر مما يقترب من النمط الفرنسي أكثر مما يقترب من النمط الفرنسي أكثر مما يقترب من النمط المعلى السابق (٢٩). وكانت الكنيسة الرئيسية التي بنيت في القرن الثالث عشر من الآن إلا بقايا قليلة، ولكن الأوصاف والرسوم التي تركها الرحالة القدامي تؤكد ارتفاعها ؛ وكانت أحنحتها الجانبية عالية تنورها نوافذ طويلة وضيقة مدبية من أعلاها، ويلتف أسفلها حول الأسوار الخارجية بمر مقفل عند الأطراف ذو أعمدة أنيقة.

ولا يمكننا أن نعرف كيفية إضاءة المنور والطرف الشرقى ، أما الباب الغربى فكانت تعلوه ثلاث نوافذ أكبر تعلوها ثلاث نوافذ أخرى تتخذ شكل عيون البقر . وكل ما يتبقى من الكنيسة الآن رواق من جانبها الغربى فيما يحتمل ، نُقل بعد فتبح عكا على ظهور الجمال إلى القاهرة حيث اتّخذ مدخلا لمسجد أقيم تخليدا لذكرى السلطان أشرف فاتح عكا ؛ ويتخذ هذا الرواق أبعادا مرتفعة وأنيقة ، وتحمل سقفه المقوس من جانبيه سلسلتان من الأعمدة تتألف كل منهما من ثلاثة أعمدة اسطوانية يعقبها عمودان أقل استدارة وهكذا ، ويتلاقى جانبا السقف المقوس فى تناسق مع

Wilbrand of Oldenburg in Laurent, Peregrinatores Medii Aevi Quattuor, pp. 166 ff. (۳۸) انظر الجزء الثاني ص ٣٦١.

Enlart, op. cit. pp. 298-310 . (79)

رؤوس الأعمدة ، وينتؤ في باطن هذا السقف سقف آخر على شكل ورقة شجر ثلاثيـة الأطراف تخترقه عين بقرة . وهذا النمط هو النمط الغوطي المتبع في حنوب فرنسا<sup>(٤٠</sup>).

ويتسم اسلوب عمارة القرن الثالث عشر فى قلعة الكرك بنفس النمط المتشامخ . وكانت غرفة السيد الأعظم الشاهقة وقاعة الطعام العظيمة تصطبغان كلية بالصبغة الغربية ؛ وللثانية رواق شديد الشبه برواق كنيسة القديس اندرو فى عكسا، وإن كانت أعمدته أقل أناقة ، وله نافذة وردية الشكل تتوسط سقفه المقوس ، تقابل عين البقرة التى تتوسط سقف رواق كنيسة القديس آندرو (11).

ومن المؤسف أنه لم يبق من آثار القرن الثالث عشر إلا القليل ، على أن نحط أوتريميه في عمومه كان يقارب النمط الفرنسي القوطي المعاصر المتبع في قبرص في ظلل حكم آل لوسينيان ، مبتعلا عن النمط الأكثر محلية الذي ساد في القرن السابق . وتوحى الأعمال الباقية في الناصرة بأن الفن الصليي كان على صلة بالحركة القوطية في الغرب . ولقد حفزت فتوحات صلاح الدين كثيرا من الحرفيين المحليين بأن يحاولوا الإستفادة من النمط الإسلامي . ومن المحتم أن يقلص انهيار بيزنطة عند منعطف القرن من تأثير أنماطها ؟ وقد حلبت الحملة الصليبية الثالثة إلى الشرق أعدادا كبيرة من الفنانين والصناع الغربيين . ويسدو أن العداء المتزايد بين الكنيستين اللاتينية والأرثوذوكسية أوحى في نفس الوقت بتباين أشد بين أنماطهما.

# مزامير الملكة مليسيند<sup>(٤٢)</sup>

ولا يوجد من مخطوطات القرن الثانى عشر سوى مخطوطة مزخرفة الحروف يُعرف أنها انتهت الينا من أوتريميه ، وهى "سفر المزامير" المعروف باسم مزامير الملكة مليسيند. وتنتمى هذه المخطوطة بلا شك إلى امرأة ؛ وقد حاء فيها ذكر موت بلدوين الثانى والملكة مورفيا ، ولم تذكر موت الملك فولك ، مما يدعو إلى افتراض أنها تنتمى إلى مليسيند وأنها كُتبت قبل موت الملك فولك . ومع ذلك ، فإن هناك ما يبرر افتراض أنها كُتبت لشقيقة مليسيند ، حوفيتا، رئيسة دير بيثانى ، وفي هذه الحالة ، وبافتراض

Enlart, op. cit. ii, pp. 15-23. ( 1.)

Enlart, op. cit. i, pp. 134-7. (21)

<sup>(</sup>٤٢) (المترحم): نسبة إلى سعر المزامير في العهد الجديد من الكتاب المقدس.

أن ذكر فولك لا محل له ، يمكن أن يرجع تاريخ هذه المخطوطة إلى أية سنة منحصرة في الفترة التي عاشتها جوفيتا ، أي حتى سنة ، ١١٨٩. وقد كتب النص كاتب لاتيني مقتدر ، وتبدو العناوين المزخرفة لاتينية أكثر مما تبدو بيزنطية ، وإن كانت زخرفة الصفحة الكاملة بيزنطية تتخذ أسلوب المقاطعات الشرقية من الامبراطورية ، يظهر عليها توقيع رسام يدعى بازل ؛ ومن الممكن أن يكون بازل هذا هو نفسه الذي قام برسم اللوحات الجدارية في بيت لحم سنة ١٦٦٩م، وتشابه صور المخطوطة إلى حد ما صور كتاب قداس عُثر عليه في سوريا قام بزخرفته جوزيف الذي كان يعيش في ملطية في عهد أسقف يدعى جون ، الذي يُرى أنه نفس الأسقف الذي كان يحكم من سنة مي عهد أسقف يدعى جون ، الذي يُرى أنه نفس الأسقف الذي كان شكم من سنة ما ١١٩٣م إلى سنة ، ١٢٢٩م ، ومن شم يمكن أن يكون الفنان الذي زخرف مزامير مليسيند سوريًا تدرب في مدرسة بيزنطية ، ويحتمل أن تكون المخطوطة قد كتبت جلوفيتا رئيسة الدير في السنوات الطويلة من عمرها الطويل (٢٤٠).

وهناك بحموعة مثيرة من المخطوطات يُنظر إليها في العادة على أنها نتاج صقلى ، ويثبت البحث الحديث أنها كُتبت في عكا في الوقت الذي كان يقيم فيه القديس لويس هناك على وجه التقريب من سنة ١٢٥٠م إلى سنة ١٢٥٤م ، فأسلوبها بيزنطى، وقد اشترى لويس مقتنيات كثيرة من امبراطور القسطنطينية بلدوين الثانى ، وربما كان من بينها مخطوطات أرسلت إليه في عكا وألهمت الفنانين الذين كانوا يعملون هناك . ومن المستحيل أن يقال إن تلك المدرسة قد بقيت بعد عودة الملك إلى فرنسا(٤٤).

لم يبق من الفنون الصغرى إلا أقل القليل ، ومن المستحيل أن نعرف منا صُنع منها عليا وما استُجلب من الشرق أو الغرب ؛ فالأثاث والأشياء التي تستخدم في الحياة اليومية جاءت ولا شك من ورش محلية ، ويحتمل أن تكون مواد الزينة قد جاءت من الخارج ، من القسطنطينية أو من المدن الإسلامية الكبرى ، أو جاء بها زوار من فرنسه

Boase, The Arts in the Latin Kingdom of Jerusalem, in Journal of the Warburg (قتل Byzantine Art and Archaeology, في مولف ، Dalton أما Institute, vol. ii, pp. 14-15.

المان في مولف به pp. 471-3 أما المناف المناف

<sup>(</sup>٤٤) أى حكم على هذه المحموعة من المخطوطات لا بد أن يتنظر نشر العمل الوشيك الذي كبه .Buchthal

أو إيطاليا . وهناك مجموعة من الأشياء عُثر عليها في القرن التاسع عشر تحت أبنية الأديرة في بيت لحم تضم حوضين نحاسين يبدو أنهما يرجعان إلى المدرسة الموسينية في القرن الثاني عشر ، حُفرت عليها مجموعة من الرسوم تصور حياة القديس توماس الرسول ، وشعدانين فضيين يبدو أنهما من صنع بيزنطى في نهاية القرن الشاني عشر ، وآخرين مطلين بمينا مدينة ليموج الفرنسية يرجعان إلى نهاية القرن الثاني عشر كذلك، وآخر أكبر من سابقيه ، ورأس صولجان أسقف ، مطليّن بمينا مدينة ليموج كذلك (٥٠) وربما يكون الحاجز الحديدي الذي أقامه الصليبيون في قبة الصخرة من صنع على ، وإن كان شديد الشبه بالمشغولات الحديدية الرومانسكية الفرنسية (٢٥).

## الفنون الصغرى

وربما كانت الثريات الحديدية المستخدمة في الكنائس مصنوعة عليا ، وإن جاءت تصميماتها على غرار تصميمات أوروبا الغربية المعتادة (٢٤) ولم تبق أدوات فخارية أو رحاحية يمكن إرجاعها إلى تلك الأيام . وكانت العملات والأختام تصنع عليا ، وكانت تلك العملات تُصك بقصد استخدامها في الشرق ، ومن شمّ اتخذت الأنحاط الإسلامية المحلية ، وحاءت عليها نقوش عربية . وأختام القرن الثاني عشر بسيطة وبدائية ، أما أختام القرن الثالث عشر فتتميز برقة واتقان أكثر (٢٨). وهناك وعاء بلورى على هيئة ركاب في إطار من الفضة المزينة بالجواهر ويحوى صندوقا داخليا من الخشب المشغول ، وهو محفوظ الآن في القدس وربما كان من صنع على، وإن كانت أحزاؤه في رقة، وهما بمثابة غطائين لسفر مزامير الملكة مليسيند ؛ على أحدهما مدليات تحكى قصة داود وفي أركانه رسوم أرواح ، وعلى الآخر عرش الرحمة وفي أركانه حيوانات غربية أكثر منها بيزنطية برغم أن الملابس الملكية بيزنطية ، خرافية . ورسوم الأيقونات غربية أكثر منها بيزنطية برغم أن الملابس الملكية بيزنطية ، أما الحيوانات فذات طابع أندلسي ، والزخارف أرمينية الإيحاء . ولا يمكننا فيما يبدو أن

Enlart, op. cit. i, pp. 172-201. (10)

Ibid. ii, pp. 310-11. (٤٦)

Ibid. i, pp. 175-9. (EY)

See Schlumberger, Sigillographie de l'Orient Latin, esp. introduction by Blanchet. (&A)

Enlart, op. cit. i, pp. 197-8. (१९)

نفترض أن صانع عاج على هذا القدر من المهارة كان يعيش في القدس في ذلك الوقت. وربما كانت هاتان اللوحتان هدية من مكان آخر (٠٠).

ولا ينبغي أن يستخلص الباحث من ضآلة الشواهد أن الجهد لم يكن كبيرا ؛ ذلـك أنه إذا ما ازدهرت العمارة ازدهرت الفنون الأخرى كذلك وعكست صورة الحياة في أوتريميه ؛ فالعمارة في القرن الثاني عشر عمارة مستعمرين كابوا على استعداد للتوافق مع البلاد التي حاءوا إليها ، وإن كانوا يستمدون العون دائما من الغرب. علم أن الكوارث التي حلت في نهاية القرن الثالث عشر قضت على التوازن القديم ؛ ففي القرن الثالث عشر لم يتبق من الأسر العظيمة القديمة في أو تربيه سوى القليل ، وحلت علها الأنظمة الدينية العسكرية التي كانت بحند أساسا من الغرب ولم تكن تتعاطف كثيرا مع النراث المحلى . والعناصر الوطنية في المدن تفرقت الآر، واتجهت عكا بناظريها إلى الغرب ، وتركزت الثروة لدى الإيطاليين ، بينما كانت القوة فسى العادة فسي أيدى ذوى النفوذ من الغرب أو من ينوب عنهم . وأخذ النبلاء - أكتر فأكثر - في اللحموء إلى قبرص حيث كانت تنبثق حضارة غوطية . وكانت هناك أصداء بيزنطية قليلة تتناهى إلى الأسماع ، وإن كانت تتخافت شيئا فشيئا ، فبيزنطية أحذت في الأفول ، وقضي المغول على التقافة العربية الأعرق ، وكانت ثقافة مصر المملوكية الأحدث معادية. ورعا استمر تلاقى الثقافات في أنطاكية ، غير أن النهب والزلزال والبلى قضت على شواهده. وفي الجنوب من أنطاكية ، فإن محاولة أوتريميه اتخاذ نمط يميزها قد قضى عليها في ميدان القتال في حطين . و لم يكن الجهد الشديد المتواضع في أوتريميه إبّان القرن الثـاني عشـر سوى انتتاحية لم تؤد إلى شيء ، وما كانت أوتريميه في القـرن التـالث عشـر إلا إقليمــا نائيا لعالم البحر المتوسط القوطي.

Enlart, op. cit. i, pp. 199-200; Dalton, Byzantine Art and Archaeology, pp. 221-3, and East Christian Art, p. 218 points out the Oriental affinities and believes that the carver was local. Boase, loc. cit.



# القصل الثالث:

سقوط عكــا



# الكلا لم محلا

# "نهاية. قد جاءت النهاية على زوايا الأرض الأربع" (حزقبال ٧:٢)

عم الفرح الشرق الفرنجى لأنباء وفاة بيبرس . وكان خليفته إبنه الأكبر بركة الذي كان شابا ضعيفا يقضى وقته فى محاولة السيطرة على أمراء المماليك . وكانت مسؤوليات السلطنة فوق احتماله . وفى اغسطس ١٢٧٩م تمرد عليه أمير الجنود السوريين قلاوون وزحف على القاهرة ؛ وتنازل بركة عن العرش لأخيه البالغ من العمر سبعة عشر سنة ؛ وتولى قلاوون الحكومة، وبعد ذلك بأربعة أشهر خلع قلاوون السلطان الصبى ونصب نفسه سلطانا ؛ ورفض حاكم دمشق ، سنقر الأشقر ، الاعتراف بسلطته ونصب نفسه هو الآخر سلطانا هناك فى شهر ابريل التالى ؛ لكنه لم يستطع الصمود أمام المصرين ، وبعد معركة قريبة من دمشق دارت رحاها فى يونية يستطع الصمود أمام المصرين ، وبعد معركة قريبة من دمشق دارت رحاها فى يونية بمنال سوريا وسزعان ما تصالح مع قلاوون الذى استولى بذلك

على ميراث بيبرس كله<sup>(١)</sup>.

ولم يستغل الفرنج الحدنة ؟ إذ عبثا حقهم الحال أباغا وتابعه ليو الثالث ملك أرمينيا على عقد تحالف والقيام بحملة صليبية . ولم يكن لهم من مناصر سوى نظام فرسان المستشفى . و كان تشارلز (أوف أبحو) ، بكراهيته ليزنطة و حلفائها الجنويين ، قد أمر وكيله فى عكا روجر (أوف سان سفرينو) باحترام التحالف المعتود مع البنادقة وفرسال المعبد والدلاط المملوكي . أما البابا ، الذي وعده الإمبراطور ميخائبل بإخضاع الكنيسة البيزنطية ، فقد شعت تشارلز في مخطفائه السورية كي يشتت انتباهه عن الهجوم على القسطنطينية . وأبدى إدوارد الأول ملك الجولزا تعاطعه مع المغول ؟ ولكمه كان بعيدا في المجلزا وليس لديه الوقت ولا المال لحملة صليبية جديدة (٢).

وفي الشرق الفرنجي ، كان بوهمند السابع على استعداد للتعاون مع عممه الأرميني، غير أنه كان على علاقة سيئة بفرسان المعبد ؛ وفي ٢٧٧ م تشاحر مع أقـوى أتباعه ، حوى الثاني إمبرياكو أمير حبيل الذي كان من أبناء عمومته وصديقا حميما له، وقد سبق أن حصل على وعد بتزويج إحدى الوريثات المحليات من عائلة أليمان لأخيه حون . غير أن بارثولوميو أسقف طرطوس رغب في أن يكون الميراث لإبين اخيه وحصل على موافقة برهمند ؛ وعلى الأثر اختطف حوى الفتاة وزوجها لجون ، ولخشيته من انتقام بوهمند هرب إلى فرسان المعبد . ورد بوهمند بأن دمر مباني فرسان المعبد في طرابلس وقطع أشجار غابة لهم قريبة في مونـ تروك . وعلى الفـور قـاد السـيد الأعظم لفرسان المعبد ، وليم (أوف بوجو)، فرسانه إلى طرابلس وسار فبي استعراض خارج الأسوار ، وعندما عاد أحرق حصن البطرون ؛ غير أن محاولته قصف نيفين اسفرت عن أسر اثني عشر فارسا من فرسانه ألقى بهم بوهمند في السجن ؛ وعندما انطلق فرسان المعبد عائدين إلى عكا ، زحف بوهمند على حبيل لمهاجمتها ؛ خرج حوى لملاقاته ومعه كتيبة من فرسان النظام كان قسد تركهما لـه وليـم (أوف بوحـو)، ودارت معركة عنيفة على أميال قليلة شمال البطرون ، وكان في كل حانب مائتا مقاتل بالكاد غيرُ أن القتل استعر ، وهُزم بوهمند هزيمة منكرة ، ومن بين الفرسان الذين فقدهم ابن عمه ، وزوج احت حوى ، وباليان أمير صيدا ، وهو آخر رحال بيت جارنيمه

Abu'l Feda, pp. 157-8; Maqrisi, Sultans, 1, ii, p. 171, 11, i, 26; d'Ohssom, Histoire des Mongols, pp. 519-22.

Hayton, Flor des Estoires, pp. 180-1. (Y)

خريطة عكا سنة ١٢٩١م



الكبير<sup>(۱)</sup>.

# ١٨٢ م : الحرب الأحلية في طرابلس

قبل بوهمند بعد هزيمته هدنة لمدة سنة ؟ غير أن حوى وفرسان المعبد عاودوا مهاجمته سنة ١٢٧٨م ؟ ومرة أخرى هُزم بوهمند ، بيد أن اثني عشر غليونا حاولت شق طريقها للدخول إلى مرفأ طرابلس لكن عاصفة بعثرتها . ثم أرسل بوهمند خمسة عشر غليونا لمهاجمة قلعة فرسان المعبد في صيدا ، فنجحت في إحداث بعض الأضرار هناك قبل أن يتدخل السيد الأعظم لفرسان المستشفى ، نيكولاس لورنى ، الذى سارع إلى طرابلس ورتب هدنة أخرى . غير أن جوى أمير حبيل كان ما يزال على شراسته وقد عقد العزم على الإستيلاء على طرابلس ذاتها . وفيي يناير ١٢٨٢م ، تمكن زمعه إخوته وبعض أصدقائه من التسلل إلى حى فرسان المعبد في طرابلس . وقد حدث شي إحوته وبعض أصدقائه من التسلل إلى حى فرسان المعبد في طرابلس . وقد حدث شي وحود خيانة أضابه الذعر ؟ وبينما كان يحاول اللياذ بمقر فرسان المستشفى حاء شخص ما المعبد والقوا شخص ما يود و همند ؟ وهرب المستشفى حاء شخص من حود خيانة أنها المهاد و القوا فحاص هم حدد در همنا المهبد و القوا فحاص هم حدد در همنا المهبد و القوا على عالم الإستباراتم الماليات المهبد و القوا على حياتهم ؟ غير أن بوهمند حنث بوعده ، و فقا أعين والى حوى حون وبلدوين وابن عمه وليم رفاق حوى ميث دُفنوا جميعا في حفرة حتى أعناقهم ، وثركوا كي يموتوا حوعا.

وارتاع أتباع بوهمند مما لاقاه المتآمرون من مصير بشع ؛ فضلا عن أن أسرة امبرياكو لم تنس أبدا أصلها الجنوى ، وقد كنان هناك الكثير من أبناء جنوا بين المتآمرين. ولأن أبناء جنوا كانوا أصدقاء ودودين للأرمن ودعاة للتحالف مع المغول ، فقد تباعد بوهمند عن سياستهم . وفي ذات الوقت خطط حون أمير مونتفورت الذي كان حليفا حميما لأبناء جنوا - للخروج من صور كي ينتقم لأصدقائه ؛ لكن بوهمند وصل إلى حبيل قبله . وقد تملكت أبناء بيزا دون غيرهم مشاعر البهجة الخالصة من هذه الحكاية كلها لما يكتونه لأبناء جنوا من كراهية.

ولم تكن الأحوال السياسية أفضل حالا في الجنوب . ذلك أن النبلاء المحليين كانوا

Estoire d'Eracles, ii, p. 481; Gestes des Chiprois, pp. 207, 210-13. (T)

يزدرون حكم روجر (أوف سان سغرينو) في عكا . وفي ١٢٧٧م حاول وليم (أوف بوجو) أن يكسب إلى جانبه جون أمير مونتفورت وأفلح في مصالحته مع البادقة الذين سمح لهم بالعردة إلى أحيائهم السابقة في صور . غير أن حون ابتعد عن حكم عكا ؟ وفي ١٢٧٩م هبط إلى البر فجأة في صور الملك هيو ، وفي مأموله أن يجمع النبلاء حوله . وسانده حون ، لكن أحدا لم ينهض لنصرته . وكانت فترة الأشهر الأربعة التي كان يحق له فيها قانونا المطالبة بأن يتواجد أتباعه القيرصيون القادمون من وراء البحار - قد مرت بصورة عقيمة. وعندما عاد فرسانه إلى قيرص كان على الملك أن يتبعهم ؛ وألقي باللائمة لفشله على فرسان المعبد - بحق - إذ أن وليم (أوف بوجو) هو الذي أبقي عكا على إخلاصها لروجر (أوف سان سفرينو) . وانتقم من فرسان المعبد بمصادرة أملاكهم في قيرص بما في ذلك قلعتهم في حاستريا . واشتكى نظام فرسان المعبد لدى البابا المذي كتب لهيو يأمره برد الممتلكات، لكنه تجاهل الأمر البابوي. وعلى الرغم مما يبدو من موافقته على التحالف مع المغول ، بسبب معارضة روجر (أوف سان سفرينو) في المقام الأول ، فإنه لم يكن في وضع يمكّنه من اتخاذ أية خطوة عمليه في الأراضي الرئيسية (أ).

وكان الخان متلهفا على مهاجمة المماليك قبل أن يتمكن قالاورن من ترسيخ وضعه؛ وكان سنقر - أمير دمشق السابق - ما يزال يتحدى المصريب في شمال سوريا إلى أن عبر حيس مغولى الفرات في نهاية سبتمبر ٢٨٠١م واجتل عينتاب وبجراس ودربساك ، وفي ٢٠ أكتوبر دخل حلب حيث نهب أسواقها وأشعل الحرائق في مساحدها ، فارتاع السكان المسلمون في المقاطعات وهربوا حنوبا إلى دمشق ؛ وفي ذات الوقت قام فرسان المستشفى في المرقب بغارة مثمرة على البقاع وتوغلو فيها حتكادوا يصلون إلى قلعة الكرك ، وأنناء عودتهم هزموا حيشا إسلاميا بالقرب من مرقية كان قد أرسل لصدهم . بيد أن المغول لم يكونوا من القوة الكافية للإحتفاظ بحلب ؛ فعندما جمع قلاوون قواته في دمشق انسحبوا عبر الفرات ، واكتفى السلطان بإرسال قرة لمعاقبة فرسان المستشفى الذين هزموها أمام المرقب (٥).

وفي ذات الوقت تقريبا ، ظهر سفير مغولي في عكا ليخسير الفرنج باقتراح الخان

Gestes des Chiprois, p. 207; Annales de Terre Sainte, p. 457; Arnadi, p. 214; Mas Latrie, Documents, ii, p. 109; Raynaldus, 1279, p. 488.

Maqrisi, Sultans, II, i, p. 26; Abu'l Feda, p. 158; Bar-Hebraeus, p. 463; Gestes des Chiprois, pp. 208-9.

بارسال حيش من مائة ألف رحل إلى سوريا في الربيع التالى ، وليرحوهم تعزيز الجيش بالرحال والمؤن . وأحال فرسان المستشفى الرسالة إلى الملك إدوارد في انجلترا ؛ أما في عكا نفسها فلم تكن هناك استجابة . وشعر قبلاوون بمالخوف من أنباء الغزو المغولي القادم ، فتصالح مع سنقر في يونية ٢٨١١م ، مانحا إيّاه أنطاكية وأفاميا كإقطاعيتين ، وأرسل إلى عكا مقترحا عقد هدنة لعشر سنوات مع النظامين الدينين العسكريين ، وكانت المدنة المعقودة مع حكومة عكا في ٢٧٢١م ما تزال سارية لمدة عام آخر ؛ ونصح بعض الأمراء من أعضاء السفارة المصرية الفرنج بعدم قبول الهدنة مع قلاوون ونصح بعض الأمراء من أعضاء السفارة المصرية الفرنج بعدم قبول الهدنة مع قلاوون إلى السلطان يحذره ، وتمكن السلطان من القبض على المتآمرين في الوقت المناسب . وفي ذلك الوقت وافقت الأنظمة الدينية العسكرية في عكا على المعاهدة التي وُقعت في وفي ذلك الوقت وافقت الأنظمة الدينية العسكرية في عكا على المعاهدة التي وُقعت في لقلاوون ؛ فلو أن الفرنج اتحدوا من خلفه حتى بدون تعزيزات من الغرب ، لتسبب لقلاوون ؛ فلو أن الفرنج اتحدوا من خلفه حتى بدون تعزيزات من الغرب ، لتسبب ذلك في تعقد حملته ضد المغول تعقدا خطيرا ().

# ١٢٨١م: معركة حص

فى شهر سبتمبر ١٨١١م، توغل حيشان مغوليان فى سوريا ؟ كسان الخان يقود احدهما بنفسه وتمكن من إخضاع القلاع الإسلامية بطول الحدود مع نهر الفرات ، يينما كان يقود الثانى أخو الخان – مانغو تيمور – الذى بدأ بالإتصال بليو الثالث ملك أرمينا ثم سار جنوبا خلال عينتاب وحلب إلى داخل وادى العاصى . وكان قلاوون قد ذهب إلى دمشق حيث جمع قواته ثم سارع إلى الشمال. وانتحى الفرنج حانبا فيما عدا فرسان المعبد فى مرقب الذين رفضوا الإلتزام بالهدنة التى عقدها نظامهم الدينى العسكرى فى عكا ؟ وسار بعض فرسانهم للإنضمام إلى ملك أرمينيا . وفى ٣٠ أكتوبر تقابل الجيشان المغول والمملوكي خارج حمص مباشرة . وكان مانغو تيمور يقود قلب المغول ، وعلى ميسرته أمراء مغوليون آخرون ، وعلى ميمنته قوات احتياطيه حورجية مع الملك ليو وفرسان المستشفى . وكانت ميمنة المسلمين تحت قيادة المنصور صاحب حماه ، وكان قلاوون يقود بنفسه المصريين فى القلب ، وإلى حانبه حيش صاحب حماه ، وكان قلاوون يقود بنفسه المصريين فى القلب ، وإلى حانبه حيش دمشق بقيادة الأمير لاحين ، وفى ميسرته سنقر المتمرد السابق ومعه أبناء سوريا

hricht, Regesta, p. 374. Maqrisi, Sultans, II, i, pp. 28-34; R (1)

الشمالية والتركمان.

وما أن نشبت المعركة حتى نجح المسيحيون في ميمنة المغول في اقتلاع سنقر من مكانه وطاردوه إلى داخل معسكره في حمص ، وبذا فقيدوا الإتصال بمركزهم . وفي ذات الوقت ، وعلى الرغم من صمود ميسرة المغول ، حُسرح مانغو تيمور نفسه أثناء هجوم مملوكي على القلب ؛ وتخلَّت عنه رباطة جأشه فأمر بانسحاب متعجَّل ؛ فوجـد ليو ملك أرمينيا ورفاقه أنفسهم في عزلة فكان عليهم أن يشقوا طريقهم عائدين إلى الشمال وتكبدوا حسائر حسيمة ، وخسر قلاوون الكثير من الرجال أثناء مطاردتهم للأرمن. وعاود الجيش المغولي عبور نهر الفرات بسلا مزييد مين الخسيائر، وبقبي النهير العظيم بمثابة الحدود بسين الإصبراطوريتين ، و لم يغمامر قبلاوون بمعاقبة الأرمين . وكمان الراهب الإنجليزي لفرسان المستشفى - جوزيف (أوف تشانسي) - حساضرا في المعركة، وفيما بعد كتب وصفها وأرسله إلى إدوارد الأول قائلا إن الملسك هيو والأمير بوهمند لم يتمكنا من الإنضمام إلى المغول في الوقت المناسب ؛ وربما كان يحاول حمايتها من سخط الملك الإنجليزي ، وهو العاهل الغربي الوحيد الذي ما زال مهتما بالحرب المقدسة ، والذي كان يساند التحالف المغولي بشدة . ولكن أحدا في الشهرق في مشل فراسة ادوارد؛ فلم يفعل الملك هيو شيئا ، وتهادن بوهمند مع المسلمين ، بينما ذهب روجر (أوف سان سفرينو) ومندوب الملك تشاولز في رحلة خاصة لمقابلة قلاوون و تهنئته على انتصاره <sup>(۷)</sup>.

### ١٢٨٢ م : انهيار قوة تشارلز (أوف أنجو)

وكان الصقليون ساخطين على غطرسة تشارلز (أوف أنجو) وجنوده ، فهبّوا فحأة مساء ٣٠ مارس ١٣٨٢م وذبحوا جميع الفرنسيين في الجزيرة . وكان لصلوات المساء الصقلية أثرا يجاوز مداه ما كان يتوقعه سكان الجزيرة الغاضبون . لقد ظهر أن الإمبراطورية المتوسطية العظيمة التي يتربع عليها تشارلز كانت بلا قواعد ترتكز عليها. فطوال العقدين التاليين حاول هو وخلفاؤه عبنا استعادة صقلية من أمراء أراحون الذين

Maqrisi, Sultans, II, i, pp. 35-7; Abu'l Feda, pp. 158-60; Bar-Hebraeus, pp. 464-5; Hayton, Flor des Estoires, pp. 182-4; Gestes des Chiprois, p. 210; letter of Joseph of hricht, Regesta, Chauncy, and King Edward's reply (ed. Sanders), P.P.T.S. vol. v; R p. 375; d'Ohsson, op. cit. pp 525-34

انتخبوا لتولى عرشها ؛ ولم تعد مملكة الأنجفين (١٨) في نابلى قوة عالمية ؛ أما البابوية ، التي أمّنت للأنجفين مملكتهم الصقلية ، فقد أهينت ولحق بها الدمار المالي في محاولاتها الإبقاء على عملاتها ، وتخلى الأنجفيون عن مشاريعهم في البلقان وشرقه ، وفي القسطنطينية تنفس الامبراطور الصعداء ، فلم يعد مضطرا لإثارة حنى مواطنيه بأن يعرض خضوع كنيستهم لروما إذا استطاعت روما كبح جماح طموحات تشارلز (١٠). وفي الشرق الفرنجي وحد روجر (أوف سان سفرينر) نفسه فجأة بلا أي نصير ، وقد استدعاه سيده للعودة إلى إيطاليا ، فغادر عكا في نهاية العام بعد أن عهد بمنصبه كوكيل للمملكة إلى قهرمانه أودو بوالشين (١٠).

وتلقى مماليك مصر أنباء انهيار قوة تشارلز بمشاعر الصدمة والارتياح فى آن. فقد كان كل من بيرس وقلاوون يخشاه ويُعترمه ولذا أحجما عن مهاجمة إقليمه الجديد فى أوتريميه . والآن ، لم يعد بوسع أحد أن يكبح جماح السلطان طالما حيل بين الفرنج وتحافهم مع المغول . وفى يونية ١٨٦ ١م ، وهو موعد انتهاء الهدنة الموقعة فى قيصرية ، عرض قلاوون على أودو بوالشين تجديدها لعشر سنوات أخر ، فقبل أودو بسرور لكنه لم يكن واثقا من سلطته ؛ ولذا قام كميون عكا وفرسان المعبد فى عثليت وصيدا بالتوقيع فى الجانب الفرنجى من المعاهدة التى ضمنت للفرنج ممتلكاتهم فى حبل الكرمل وعثليت وأيضا فى صيدا ، واستبعدت صور وبيروت . كما نصت المعاهدة على الحق فى حرية الحج إلى الناصرة (١١).

وأبهج أودو أن يحافظ على السلام ؛ إذ أوشك الملك هيو مرة أخرى على استعادة أراضى مملكته الرئيسية. وكانت الليدى إيزابيلا البيروتية قد ماتت مؤخرا ، وانتهت مدينتها إلى أختها إشيفا زوجة همفرى أمير مونتفورت الذى كمان الأخ الأصغر لسيد صور . ولإدراك هيو أن بإمكانه أن يثق في آل مونتفورت ، فقد أبحر من قبرص في

<sup>(</sup>٨) (المترجم) الأنجفين : Angevin نسبة إلى إقليم آنجو Anjou التاريخي في غرب فرنسا والذي ساعد على ظهور الأسرة التي حكمت في الجلترا Plangagenet house من ١١٥٤ حتى ١٤٥٥م

<sup>(</sup>٩) يبقى تاريخ أمارى Amari حرب الصلوات المساتية الصقلية الصقاية المساتية المساتية المساتية والحرب التي ترتبت عليها

Gestes des Chiprois. p. 214; Sanudo, Chronique de Romanie in Mas Latrie, (۱۰) من ارصوف وهي Nouvelles Preuves, i, pp. 39-40. لوتشيا (اوف جوفين).

Maqrisi, Sultans, II, i, p. 60, 179-85, 224-30. See Hill, History of Cyprus, ii, p. 176. (11)

نهاية يولية بصحبة اثنين من أبنائه - هنري وبوهمند - وفي نيَّته الهبوط في عكا ، غير أن الرياح قذفت به إلى بيروت التي وصلها في أول أغسطس واستقبل استقبالا حسنا . وبعد أيام قلائل واصل إبحاره إلى صور وقد أرسل جنوده برا حنوب الساحل. وفي الطريق لقي الجنود أذي كثيرا من غارات المسلمين ، وظين هيو أن فرسيان المعبد في صيدا هم الذين حرضوا المسلمين على ذلك ؛ وعندما هبط على البر في صور وقعت أحداث كانت بمثابة نذير شوم له ؟ إذ سقطت رايته في البحر، وعندما جاء وحال الدين في موكبهم لمقابلته انزلق الصليب الضخم المذي كانوا يحملونه وهشم جمجمة طبيب البلاط اليهودي . ومكث هيو منتظرا في صور ، غير أنه لم يبد أحد في عكا أيـة بادرة للترحيب به هناك ؛ لقد كان كميون عكما وفرمسان المعبد يفضَّلون الحكم غير المتقحَّم لأودو بوالشين . ولن يبق مع هيو نبلاؤه القبارصة لأكثر من الفترة القانونية وقدرها أربعة أشهر ، وفي الثالث من نوفمبر - قبل انقضاء الفترة - مات بوهمند أحد ولديه الذي كان يعلق عليه الآمال العراض . وكان الحدث الأخطر بالنسبة لـ موت صديقه وزوج أخته حون (أوف مونتفورت) الذي لم يترك ذرية ، ولذا سمح الملك بأن تؤول صور إلى أخيه ووريثه - همفري - لورد بيروت ؛ غير أنه أضاف بندا ييم لأخيه - إذا رغب - شراء المدينة مرة أخرى للتاج نظير مائة وخمسين بيزانت ، غـير أن همفري مات في فبراير التالي ، وبعد فترة مناسبة تزوجت أرملته من الإبن الأصغـر لهيـو - جوى - ومنحته بيروت . وبقيت صور في ذلك الوقت تحست حكم أرملة حون ، مرجریت(۱۲)

وبقى هيو فى صور حتى بعد أن تركه نبلاؤه ، وفيها مات يوم ؟ مارس ١٢٨٤ م. ولقد بذل ما فى وسعه للمحافظة على السلطة فى مملكة الشرق الفرنجى وحالت دون ذلك صفاته الشخصية ، إذ برغم وسامته الطاغية وحاذبيته كان سيئ الطباع وتُعوزه المهارة . ويُعزى فشله بدرجة كبيرة إلى عداوة تجار عكا والأنظمة الدينية العسكرية الذين كانوا يفضلون العاهل الغائب البعيد الذى لا يتدخل فى شؤونهم (١٢٠).

وخلف هيو على العرش ابنه الأكبر جون ، وهو صبى وسيم فى السابعة عشرة من عمره تقريبا . وتُوَّج ملكا لقبرص فى نيقوسيا يوم ١١ مايو ، وبعد ذلك مباشرة عبر البحر إلى صور حيث تُوّج ملكا للقدس . بيد أن سلطته لم يُعترف بها خارج صور

Gested des Chiprois, pp. 214-16; Amadi, pp. 214-15. (11)

Gestes des Chiprois, pp. 216-17; Amadi, p. 216. Sec Hill, op. cit. p. 178 (17)

وبيروت . وحكم لسنة واحدة فقط ، ومات في قبرص يوم ٢٠ مايو ١٢٥٥م . وورث الخوه هنرى الذي كان في الرابعة عشرة من عمره وتُوَّج ملكا لقبرص يـوم ٢٤ يونيـة . ولم يغامر آنذاك بعبور البحر إلى سوريا (١٤٠).

# ١٢٨٥ : ضياع المرقب

كان قلاوون يتهيَّأ لمهاجمة الفرنج الذين لا تشملهم الهدنــة الموقعــة سـنة ١٢٨٣م . وسارعت السيدتان الأرملتان اللتان تحكمان بيروت وصور - إيشيفا ومرجريت -تطلبان منه الهدنة ، فأحابهما إلى طلبيهما (١٥). وكان هدف السلطان الإستيلاء على قلعة المرقب العظيمة التابعة لفرسان المستشفى الذين دأبوا على التحالف مع المغول. وفي ١٧ إبريل ظهر السلطان مع حيش عظيم في سفح الجبل الذي تعلموه القلعة وقله أتى بعدد كبير من المناحق يجاوز أي عدد شوهد مجتمعا من قبل ، وقام رحاله بجرهـ إلى أعلى التل وبدأو قصف الأسوار . غير أن القلعة كانت مجهزة تجهيزا حيدا وكانت مناحقها في وضع أفضل، فدمّرت الكثير من آلات الأعداء ؛ ولم يحرز المسلمون تقدما طوال شهر . وفي نهاية الأمر نجح مهندسو السلطان في حفر نفق تحت برج الأمل المذى كان يرتفع في نهاية الزاوية الشمالية البارزة ، وملأوه بالأخشاب القابلة للإحتراق. وفي ٢٣ مايو تفجّر النفق وسقط البرج حطاما . وتسبب سقوطه في عرقلمة هجوم المسلمين واضطروا إلى التقهقر ، غير أن الحامية اكتشفت توغل النفق بعيدا تحــت دفاعاتها ، فتحققت من الهزيمة واستسلمت. وسُمح لقادة فرسان المستشفي في القلعة البالغ عددهم لخمسة وعشرين قمائدا بالإنسمحاب مع منقولاتهم على صهبوات الجياد وبكامل أسلحتهم . وسمح لباقي أفراد الحامية بحرية الرحيل دون أن يحملوا معهم شيئا، فانسحبوا إلى طرطوس ومنها إلى طرابلس . ودخل قلاوون القلعة دخول المنتصرين يسوم ٥٧ مايو (١٦).

وشعر مواطنو عكا بالخطر لضياع المرقب ، وفي نفس الوقت تقريبا علموا بوفاة

Gestes des Chiprois, p. 217; Amadi, loc. cit.; Magrisi, Sultans, II, i, p. 80. (18)

Magrisi, Sultans, II, ii, pp. 212-13 (10)

Gestes des Chiprois, pp. 217-18; Amadi, loc. cit.; Maqrisi, Sultans, II, i, p. 80 (also in p. 86 but dated the following yeat); Abu'l Feda, p. 161; life of Qalawun in Reinaud, Bibliothèque des Croisades, ii, pp. 548-52.

تشارلز (أوف أنجو) ؛ وكان ابنه تشارلز الثانى (أوف نابرلى) متورطا للغاية فى الحرب الصقلية بحيث لم يعبأ بالشرق الفرنجى ، وكانت الحرب تثير الإضطراب شيئا فشيئا فى أوربا الغربية كلها . وقد حان الوقت كى يكون للشرق الفرنجى حماكم قريب متاح؛ وبناء على نصيحة فرسان المستشفى أرسل هنرى الثانى مبعوثا من قبرص يدعى جوليان الأصغر إلى عكا للتفاوض على الإعتراف به ملكا . فوافق الكميون ، وتعاطف نظاما المستشفى والتيوتون ، ووافق نظام المعبد - بعد بعض المتردد - على مؤازرته؛ غير أن أودو بوالشين رفض التحلى عن منصب وكيل المملكة ، وكانت الكتيبة الفرنسية المعالة بأموال ملك فرنسا تسانده.

وفى الرابع من يونية هبط هنرى إلى البر فى عكا حيث استقبله الكميون بمشاعر الغبطة ، وقد ارتأى السادة العظام للأنظمة الدينية العسكرية - المستشفى والمعبد والتيوتون - أن الحكمة تقضى تغيبهم عن الإستقبال قائلين إن طبيعة مناصبهم الدينية بجبرهم على التزام حانب الحياد . واتحه هنرى مباشرة إلى كنيسة الصليب المقدس حيث أعلن أنه سوف يقيم فى القلعة كما كان يفعل الملوك السابقون ؟ لكن أودو بوالشين رفض مغادرة القلعة التى وضع فيها حامية من الفرنسيين ، فذهب إليه أسقف فاماحوستا وراهب المعبد الدومينى فى عكا ليحاحونه ، لكنه رفض الإستماع إليهم وتقدم باعتراض قانونى . وأقام الملك مؤتنا فى قصر أمير صيدا المتوفى وأعلن ثلاث مرات إمكان رحيل الفرنسيين عن القلعة مع كافة أمتعتهم دون أن يتعرض طم أحد مرات إمكان رحيل الفرنسيين عن القلعة مع كافة أمتعتهم دون أن يتعرض طم أحد المذى ؟ بينما أحذ المواطنون يسخطون على أودو وتهياوا لمهاجمته ، وعلى الأثر، نظر ونصحوا أودو بتسليمهم القلعة ثم أعطوها لهنرى الذى دخلها فى موكب وقور يوم ونصحوا أودو بتسليمهم القلعة ثم أعطوها لهنرى الذى دخلها فى موكب وقور يوم ٢٩ يونية (١٧).

# ١٢٨٦م: آخر أعياد الشرق الفرنجي

وبعد ذلك بستة أسابيع ، يوم ١٥ أغسطس ، قام رئيس الأساقفة بوناكورسو (أوف جلوريا) ، نائبا عن البطريق ، بتتويج هنرى في صيدا . وبعد الإحتفال عاد البلاط إلى عكا حيث انقضى أسبوعان في حفول تخللتها الألعاب ومسابقات الفروسية،

Gestes des Chiprois, pp. 218-20; Amadi, pp. 216-17; Sanudo, Liber Secretorum, p. 229; Machaeras (ed. Dawkins), p. 42; Mas Latrie, Documents, iii, pp. 671-3.

وأقيمت في قاعة فرسان المعبد الكبيرة عروض مسرحية شملت مشاهد مسن قصة المائدة المستديرة ظهر فيها لانسلوت وتريسترام وبالاميد، وقدموا قصة ملكة فيمينسي المأخوذة من قصة طروادة (١٨٠). و لم يشهد الشرق الفرنجي طوال قرن مضى مشل ذلك الحفل البهيج الرائع ؛ وكان لجاذبية الملك الصبي الوسيم أثرها على الجميع ؛ إذ لم يكن معروفا بعد أنه مصاب بالصرع ؛ فكان من ورائه عمّاه فيليب وبلدوين الإبيليين بنصحانه بكل شي ، وكانا يُخطيان باحترام عميق ، وبناء على نصيحتهما لم يمكث طويلا في عكما ، وإنما عاد إلى قبرص بعد أسابيع قليلة تاركا بلدويين الإبلينيي وكيلا للمملكة ، وكان عماه يدركان حيدا أن إقامة الملك في المملكة أمر لن يستسيغه العامة من الناس (١٩).

ولا بد أن السلطان في القاهرة قد ابتسم لدى سماعه بمرح الفرنج الأرعن ؟ أما الحان المغولي في تبريز فقد بدا له أن الوقت قد حان للقيام بعمل أكثر حدية . وكان أباغا قد مات في أول ابريل ١٢٨٢م ، وخلفه أخوه تيكودار الذي عمدوه في طفولته ليدخل عقيدة النساطرة باسم نيكولاس ، غير أن ميوله كانت مع المسلمين . وما أن اعتلى العرش أو كاد حتى أعلن تحوله إلى الإسلام متخذا إسم أحمد ولقب السلطان ، وفي نفس الوقت أرسل إلى القاهرة لإبرام معاهدة صداقة مع قلاوون . وارتاع المغول المسنون في بلاطه من سياسته ، فما كان منهم إلا أن شكره في الحال لدى الحان الأعظم قوبلاي . وبموافقته ، قام ابن أباغا - أرغون - بقيادة تمرد في خراسان التي كان حاكمها . وهرم بادئ الأمر، غير أن قواد أحمد تخلوا عنه ، وانتهى أمر السلطان المتعلى أرغون العرش (٢٠٠٠). وكشأن أبيه، كان أرغون إنتقائيا من الناحية الدينية ، اعتلى أرغون العرش بطريق الأرمن النسطوري ، مار يابهالاه . وكان هذا الرحل المرموق كان كاثوليكوس بطريق الأرمن النسطوري ، مار يابهالاه . وكان هذا الرحل المرموق من أصل تركي ، من الأونغوت ولد في مقاطعة شانسي الصينية على ضفاف نهر من أصل تركي ، من الأونغوت ولد في مقاطعة شانسي الصينية على ضفاف نهر من أصل تركي ، من الأونغوت ولد في مقاطعة شانسي الصينية على ضفاف في أن

<sup>(</sup>١٨) (المترجم) المائدة المستديرة Round Table مائدة كبيرة مستديرة كان يحلس عليها الملك آرثر مع فرسانه، وقد اختارها مستديرة تجنبا للخلاف حول الصدارة أو الأسبقية

Gestes des Chiprois, p. 221; Annales de Terre Sainte, p. 548; Amadi, p. 217. (19)

Abu'l Feda, ابو الفدا, Howorth, History of the Mongols, iii, pp. 295-310 (۲۰) ويشير المؤرخ أبو الفدا, Howorth الكن برادها (۲۰) المسلطان أحمد )أنظر المراجع التي يوردها (Howorth الكورخين المغريين يتجاهلونه . ويتناوله المؤرخ ابن العبرى Bar-Hebraeus, pp. 467-71 بإسسهاب

يمج إلى القلس. وبينما كان في العراق سنة ١٢٨١م خلا منصب البطريق الأرمني وتم انتخابه ليشغله. وكان له نفوذ قوى على الخان الجديد الذي كان تواقبا لإنقباذ أماكن العالم المسيحي المقدسة من أبدى المسلمين ؟ بيد أنه امتنع عن ذلك ما لم يساعده ملوك الغرب المسيحيون (٢١).

# ١٢٨٧م: سفارة رابّان ساوما

وفي سنة ١٢٨٥م كتب أرغون إلى البابا هونوريوس الرابع يقترح القيام بعمل مشترك ، لكنه لم يتلق أي رد. وبعد عامين قرر إرسال سفارة إلى الغرب واختار سفيرا له رابّان ساوما ، وهو صديق مار يابهالاه ؛ وانطلق السفير في وقت مبكر من سنة ١٢٨٧م وكتب قصة بعتته بأسلوب ينبيض بالحياة . وقيد أبحر من طرابزون ووصل القسطنطينية في عيد الفصح تقريبا ، واستقبله الامبراطور أندرونيكوس استقبالا ودودا ، وزار كنيسة القديسة صوفيا وغيرهما من المزارات العظيمة في المدينة الإمبراطورية. وكان الامبراطور أندرونيكوس على علاقة ممتازة بالمغول وأبدى استعداده لمساعدتهم بقدر ما تسمح له موارده الآخذة في التناقص . ومن القسيطنطينية توجمه رابّيان سياوما إلى نابولي التي وصلها في نهاية يونية. وبينما كان هناك شاهد معركة حربية في المرفأ بين الأسطولين الأراحوني والنابوليتاني ؛ وكان ذلك شاهده الأول على أن أوروبا الغربية مشغولة بنزاعاتها . وواصل طريقه إلى روما حيث وجد أن البابا هونوريـوس قـد مات لتوه ، و لم يجتمع الكرادلة بعد لإنتخاب خليفته ؛ واستقبله الكرادلـة الإثنـا عشـر المقيمون في روما ، غير أنه وحدهم حهلاء لا نفع يرجى منهم ؛ ذلك أنهــم لا يعرفون شيئا عن انتشار المسيحية بين المغول ، وصدمهم أن يعرفوا أنه يخدم عاهلا وثنيا . وعندما حاول الحديث في السياسة ، بدأوا معه استجوابا حول عقيدتمه وانتقدوا أوجمه انحرافها عن عقيدتهم ؛ وانتهى الأمر بأن كاد يفقد السيطرة على أعصابه . ذلك أنه قال إنه قد جاء ليعرب للبابا عن احتراماته ولكى يضع الخطط للمستقبل وليس لإحراء مناقشة حول العقيدة . وبعد أن أدى طقوس عبادته في كنائس روما الرئيسية ذهب في حبور إلى جنوا التي رحب أبناؤها به في احتفال كبير ، إذ كان التحالف المغولي علمي حانب من الأهمية بالنسبة لهم ، وقد أنصتوا لمقترحات السفير بكل انتباههم.

See Budge, The Monks of Kublai Khan, introduction, pp. 42-61, 72-5. (Y1)

وفى نهاية أغسطس ذهب رابان ساوما إلى فرنسا ووصل باريس فى وقت مبكر من شهر سبتمبر ، حيث كان فى استقباله كل ما كان يتمناه ؛ إذ رافقه حرس خاص فى دخوله العاصمة ، وفى مقابلته مع الملك الصغير فيليب الرابع ، حظى بالتشريفات الملكية ، ونهض الملك من على عرشه لتحيته وأولاه أذنا مصغية بمشاعر الاحترام العميق. وغادر القاعة ومعه وعد بان يقود فيليب بنفسه - إذا شاء الرب - حيشا لإنقاذ القلس . وكان لباريس أثرها المبهج فى نفس السفير ، وخاصة جامعتها التى كانت آنذاك فى قمة بحدها فى العصر الوسيط . وصحبه الملك شخصيا فى حولة فى كنيسة القديس لريس من القسطنطينية . وعندما آذنت ساعة رحيل رابان ساوما من باريس عين الملك سفيرا - حوبرت هيليفيل وعندما آذنت ساعة رحيل رابان ساوما من باريس عين الملك سفيرا - حوبرت هيليفيل - بتعليمات لأن يعود معه إلى بلاط الخان للترتيب لمزيد من تفصيلات التحالف .

وكان المضيف التالى لرابان ساوما هو ملك انجلترا إدوراد الأول الذى كان آنذاك في عاصمة ممتلكاته الفرنسية بوردو، وكان إدوارد قد حارب في الشرق وطالما ناصر فكرة التحالف مع المغول، ووحد رابّان ساوما عنده استجابة ذكية وعملية لمقترحاته وألقى في روعه أن الملك هو أقدر رحال السياسة الذين قابلهم في الغرب، وقد أحس بالرضا عندما طلبوا منه إقامة قداس في البلاط الإنجليزى. بيد أنه عندما حان الوقت لوضع حدول زمنى، راوغ الملك ولم يستطع - كشأن ملك فرنسا فيليب - أن يحدد بدقة متى سيكون حاهزا للشروع في حملة صليبية. وعاد رابّان ساوما إلى روما وفي صدره شئ يقلقه، ولقد توقف في حنوا لقضاء أعياد الميلاد وتصادف أن قابل هناك الكاردينال حون (أوف توسكولوم) ممثل البابا وأخبره بما يعتمل في صدره من خاوف بوكان المماليك يعدون العدة آنذاك للقضاء على آخر دويلة مسيحية في سوريا، وليس هناك في الغرب من يأخذ التهديد مأخذا جادا.

وفى شهر فبراير ١٢٨٨م اختير نيوكولاس الرابع لمنصب البابا ؟ وكان من بين أول أعماله استقبال السفير المغولى ، وكانت العلاقة الشخصية بينهما رائعة ؟ فقد خاطب رابّان ساوما البابا على إنه الأسقف الأول للعالم المسيحى ، وأرسل نيكولاس بركاته إلى الكاثوليكوس أى بطريق الأرمن النسطورى واعترف به بطريقا للشرق . وعلى مدى أسبوع الآلام السابق لعيد الفصح كان السفير يقيم القداس أمام جميع

<sup>(</sup>۲۲) (المترحم) كنيسة القديس :Sainte-Chapelle كنيسة في بـاريس بناهـا لويـس التاسـع سنة ١٢٤٥م لتضم "تاج الشوك" وغيره من "آثار الآلام" . وفي سنة ١٩٠٦ لم تعد كنيسة

الكرادلة ، وتناول من يدى البابا نفسه القربان المقدس؛ وغادر روما مع جوبرت هيليفيل فى أواخر ربيع ١٢٨٨م محملا بالهدايا ، الكثير منها آثار قيّمة ، للخان ولكاثوليكوس بطريق الأرمن النسطورى ، ومعه خطابات لهما ولأميرين مسيحيين فى البلاط ، ولأسقف تبريز اليعقوبى دينيس . بيد أن الغموض كان يكثف الرسائل ؛ إذ لم يسنطم البابا أن يعد بعمل محدد فى أي تاريخ محدد (٢٢).

وفي واقع الأمر ، كان لملوك الغرب ما يصرفهم عن الحملة الصليبية ، وهذا ما بدأ رابًان ساوما يدركه ؟ ذلك أن شبح تشاولز زأوف آنجو) المشؤوم اشترك مع ما كان للبابرية من رغبة في الانتقام ، وحالا دون القيام بأية حملة صليمية . فقد أعطى البابا حزيرة صقلية للأنجفينيين ، والآن وقد انقلب الصقليون ضد الأنجفينيين ، فيإن الحفياظ على المهابة اضطر البابوية وفرنسا إلى محاربة أقوى قوتين بحريتين فسي البحر المتوسط -حنوا وأراحون – لإعادة الإستيلاء على الحزيرة ؛ و لم يكن نيكـولاس ولا الملـك فيليـب على استعداد للتفكير في حملة صليبية إلى أن تُسوى المسألة الصقلية . ولقد أدرك إدوارد ملك الجعلترا الخطر المحدق بالمسألة الصليبية ، وتمكن في عام ١٢٨٦ من ترتيب هدنة بين فرنسا وأراحون ، غير أنها بقيت هدنة قلقة لاستمرار القتال في إيطاليــا وفــي البحــر . وفضلا عن ذلك ، كان لإدوارد مشاكله الخاصة به ؛ وربما راوده الحنين لإنقاذ الأراضي المقدسة ، لكنه وحد أن الأكثر إلحاحا غزو ويلز ومحاولة غـزو اسكتلندا . وبعد مـوت ألكسندر الثالث ملك اسكتلندا في سنة ١٢٨٦م ، تحولت أنظاره باتحاه الشمال ، بينما كان يخطط للسيطرة على تلك المملكة الجحاورة من خملال وريثتهما الطفلمة مرجريت ، عذراء النرويج ، ويجب على الشرق أن ينتظر . ولم يكن هناك أية قوة للرأى العام خليقة بأن تحث العواهل على المضى قدما ؛ وكما أظهرت تحقيقات البابا حريجوري العاشر ، كانت الروح الصليبية تحتضر (٢٤).

# ١٢٨٩م : الخان يحث حملة صليبية

ولم يكن أرغون ليصدق أن مسيحيي الغرب ، بكل تأكيداتهم الورعة المخلصة

<sup>(</sup>٣٣) يورد بودج Budge, op. cit. pp. 164-97 ترجمة كاملة لمقال رابان ساوما عن رحلاته في أوروبا

<sup>(</sup>٢٤) للإطلاع على الصورة العامة للوضع أنظر. Grousset, Histoire des Croisades, iii, pp. 711-21 نظر العامة المورة العامة للوضع أنظر. Lévis-Mirepoix, Philippe Le وللإطلاع على آثار الحرب الصقلية على السياسة العامة أنظر أيضا على الطوف Bel, pp. 22 ff..

على حبهم للأراضي المقدسة ، يمكن أن يُظهروا مثل هذه اللامبالاة بمصيرها المحفوف بالأخطار . وقد رحب برابان ساوما لدى عودت إلى الوطن بأسمى آيات التشريف ، وابدى مشاعر الود لجوبرت هيليفيل ؛ غير أنه كان يرغب في معلومات أكثر دقة مما أعطاه له حويرت . وُبعد فصح سنة ١٢٨٩م مباشرة أرسل مبعوثًا ثانيا من أبناء حنوا يدعى بوسكاريل (ارف حيسولف) كان قد استقر في اراضي الخان منذ وقت طويل، ، ومعه رسائل إلى البابا وملكسي فرنسا وانجلسرا . ولا ينزال الخطاب المرسل إلى فيليب موجودا حتى يومنا هــذا، وهـو مكتـوب باللغـة المغوليـة باستخدام الخبط الأوجـوري. وباسم الخان العظيم قوبلاي، يعلن أرغون إلى ملك فرنسا أنه يقترح - بمساعدة الرب - الزحف على سوريا في آخر شهر شتوى من سنة الفهد ، أي في يناير ١٢٩١م ، والوصول إلى دمشق في حوالي منتصف أول شهور الربيع ، فبراير . وإذا أرسل الملك قوات إضافية واستولى المغول على القدس ، فسوف تُمنح القدس للملك ؛ لكنه إذا فشل في التعاون ، فسوف تذهب الحملة سدى. وهناك حاشية مضافة إلى الخطاب كتبها بوسكاريل بالفرنسية تعرب في مهارة عن مديح الملك الفرنس وتضيف أن أرغون سوف يُحضر معه ملوك حورجيا المسيحيين وعشرين أو ثلاثين ألف حيّال ، وسوف يضمن تزويد الغربيين بالمؤن الوفيرة . ولا بد أن هناك رسالة مماثلة قد أرسلت إلى الملك إدوارد - وهي مفقودة الآن - وقد أضاف إليهما البابا مذكرة توصية وتشمجيع . ولم يصلنا رد فيليب ملك فرنسا ، وإنما لدينا رد إدوارد ؛ وهو يهنئ الخان على مشروعه المسيحي ويثني عليه بصورة ودودة . بيد أن الرد جاء خلوا من تاريخ محمدد ومن وعمد مبذول ، وإنما أحيل الخان إلى البابا الذي لا يستطيع أن يفعل شيئا سوى القليل في غيبة تعاون الملوك(٢٥). وفي تلك الأثناء كتب فرنجي بحهول الإسم بحثا يظهر مدى سهولة نزول قوة من الغربيين إلى البر في أياس بأرمينيا التي سيكون ملكها غاية في التعاون ، ومنها تذهب القوة لتنضم إلى المغول . ولم يلتفت أحد إلى نصيحته (٢٦).

وعلى الرغم من الردود المثبطة التي عاد بها بوسكاريل ، أرسله أرغون مرة أحرى مع اثنين من المغول المسيحيين هما أندرو زاغان وساهادين ؛ فذهبوا أولا إلى روما حيث استقبلهم البابا نيكولاس ، ثم انطلقا لزيارة ملك انجلترا وقد تسلحوا برسائل عاجلة من البابا الذي اعتبر على ما يبدو أن ملك انجلترا يحتمل أن يتحمس للحملة الصليبية أكثر

<sup>(</sup>۲۰) Chabot, op. cit. pp. 593-4, 604-16 وقد أورد نص الرسالتين

Kohler, "Deux Projets de Croisade en Terre Sainte", text and introduction, (Y7)

Mélanges pour Servir a l'Histoire de l'Orient Latin, pp. 516 ff..

من الملك فيليب، ووصلوا اليه فى وقت مبكر من سنة ١٩٩١م . غير أن عذراء النرويج كانت قد ماتت فى العام الفائت وغرق إدوارد فى الشؤون الأسكتلندية ، وعاد المبعوثون مخزونين إلى روما حيث مكنوا طوال الصيف . وفى ذلك الوقت كان السيف قد سبق العذل ، إذ تحدد مصير الشرق الفرنجى ، ومات الخان أرغون (٢٧٧).

ولو أن التحالف المغولى تحقق ونفّذه الغرب باخلاص ، فلعل بقاء الشرق الفرنجى كان قد طال أكثر من ذلك ، ولبات المماليك فى حالة من الشلل ، إن لم يُدمّروا ، ولبقيت خانية فارس قوة كبرى صديقة للمسيحيين وللغرب . ولكن الذى حدث ، أن بقيت الامبراطورية المملوكية لثلاثة قرؤن تقريبا ، وفى غضون أربع سنوات من موت أرغون اتسع المعسكر الإسلامى ليشمل مغول فارس . إن إهمال الغرب لم يتسبب فى خسارة القضية الفرنجية فحسب ، وإنما فى خسارة قضية تجمعات العالم المسيحي الشرقى البائسة. ويعزى إهمال الغرب هذا أساسا إلى الحرب الصقلية التى كانت من نتاج المرارة البابوية والإستعمار الفرنسى.

وفى تلك الأثناء تركت أوتريميه انطباعا متزايدا بالاستهانة المحلة؛ فلم يكد الملك هنرى يرجع إلى قبرص من احتفالات عكا حتى اندلعت حرب شعواء على الساحل السورى بين أبناء بيزا وأبناء حنوا . وفى ربيع سنة ١٩٨٧ م أرسلت حنوا أسطولا إلى الشرق بقيادة الأدميرالين توماس سبينولا وأورلاندو أشيرى . وبينما كان سبينوزا فى زيارة للإسكندرية للحصول على حياد مسالم من السلطان ، كان أشيرى مبحرا أعلى وأسفل الساحل السورى يغرق أية سفينة أو ياسرها، إذا كانت لأبناء بيزا أو لفرنج من أصل بيزي . وكان تدخيل فرسان المعبد هو وحده الذى حال دون بيع البحارة المأسورين كعبيد. ثم إن أشيرى انسحب إلى صور ليخطط للهجوم على مرفأ عكا وألحق البنادقة أسطولهم المحلى بأبناء بيزا لحماية المرفأ ؛ غير أن أشيرى انتزع انتصارا أمام حاجز الأمواج يوم ٢١ مايو ١٨٧٧م ، رغم أنه لم يتمكن من التوغل داخل الميناء . وعندما أبحر سبينولا شمالا من الإسكندرية ، تمكن أبناء جنوا من محاصرة الساحل كله . وفى نهاية الأمر تمكن السيدان الأعظمان لفرسان المعبد وفرسان المستشفى ، مع ممثلى وفى نهاية الأمر تمكن السيدان الأعظمان لفرسان المعبد وفرسان المستشفى ، مع ممثلى النبلاء المحلين ، من اقناع أبناء جنوا بالإبحار إلى صور والسماح بحرية الملاحة (٢٨).

Chabot, op. cit. pp. 617-19. (YV)

Gestes des Chiprois, pp. 220-30; Annales Januenses, p. 317 (YA)

#### ١٢٨٧م: سقوط اللاذقية

و تجنب ميناء واحد هذا الصراع ، لأنه كان يواحه فعلا مصيرا أسوا . ذلك أن تجار حلب دأبوا على الشكوى إلى السلطان منذ بعض الوقت من أنه من غير المناسب أن يضطروا إلى إرسال بضائعهم إلى ميناء اللاذقية المسيحى ، وهو آخر بقايا إمارة أنطاكية . وسنحت الفرصة لقلاوون في ذلك الربيع بعد أن دمّر زلزال أسوار المدينة يوم ٢٢ مارس تدميرا شديدا . وادعى السلطان بأن اللاذقية - باعتبارها جزءامن الإمارة القديمة - لا تغطيها الحدنة المعقودة مع طرابلس ، وأرسل قائده الأمير حسام الدين طورانطاى للإستيلاء على المدينة التي سقطت بسهولة في يديه ؛ غير أن المدافعين عنها انسحبوا إلى القلعة الواقعة في فتحة المرفأ ، والتي يصلها بالأرض الرئيسية طريق مرتفع. ووسع طورانطاى الطريق المرتفع وسرعان ما أقنع الحامية بالإستسلام يوم ٢٠ إيريل ، ولم يحاول أحد أن يُخف لنجدتها (٢٠٠).

ولم يعش سيدها السابق بوهمند السابع طويلا بعد ضياعها ؛ فقد مات أبتر يوم الكبير ١٩ أكتوبر ١٢٨٧م ، وورثته أخته لوتشيا التي سبق أن تزوجت الأدميرال الكبير السابق لتشارلز (أوف أنجو) المدعو نارجوت (أوف توسى)، وهي تعيش الآن في أبوليا. ولم يرغب نبلاء ومواطنو طرابلس في أن يستدعوا إلى الشرق أميرة توشك ألا تكون معروفة ، وترتبط بالأنجفتين سيئي السمعة ؛ فعرضوا الكونتية على السيدة المسنة الأميرة سيبيلا الأرمينية التي ما أن تلقت العرض حتى كتبت إلى صديقها القديم الأسقف بارثولوميو أسقف طرطوس تدعوه ليكون وكيلها عن المملكة . غير أن رسالتها وقعت في أيدى نبلاء الكونتية الذين جاءوها وأخبروها أن الأسقف غير مقبول. ورفضت أن تتحول عن موقفها . وبعد مشهد عاصف انسبحب النبسلاء وتشاوروا مع كبار التجار ؛ وأعلنوا جميعا خلع الأسرة الحاكمة عن العرش وإنشاء وتشاوروا مع كبار التجار ؛ وأعلنوا جميعا خلع الأسرة الحاكمة عن العرش وإنشاء برثولوميو إميرياكو الذي كان والده برتراند العدو اللدود لبوهمند السادس والذي سبق بارثولوميو إميرياكو الذي كان والده برتراند العدو اللدود جميمند السادس والذي سبق بارشولوميو إميرياكو الذي كان والده برتراند العدو اللدود جميل السابع أن أعدم أخوه وليم بصورة بشعة مع ابن عمه لورد جبيل.

Gestes des Chiprois, p. 230; Abu'l Feda, p. 162, Maqrisi in Remaud, op. cit.pp.5612. (79)

## ١٢٨٨ م : لوتشيا ، كونتيسة طرابلس

وذهبت الأميرة المسنة إلى احيها في أرمينيا . وفي وقت مبكر من سنة ١٢٨٨ وصلت لوتشيا مع زوجها إلى عكا لكى تذهب إلى طرابلس لتسلم ميرائها. واستقبلها فرسان المستشفى استقبالا طيبا، فهم الحلفاء القدامي لأسرتها الحاكمة، وصحبوها حتى مدينة نيفين الحدودية للكونتية ؛ وهناك أصدرت بيانيا بإعلان حقوقها . وكان رد الكميون اصدار قائمة طويلة تحوى المآسى والشكاوي من أعمال القسوة والاستبداد التي ارتكبها أخوها وأبوها وجدها ، وأعلنوا عن عدم رغبتهم في هذه الأسرة الحاكمة، ووضعوا أنفسهم تحت حماية جمهورة جنوا ؛ وقد أرسل رسول إلى جنوا لإطلاع المدوج الجنوي الذي أرسل على الفور الأدميرال بنيتو زخاريا ومعه خمس سفن ليتفق مع الكوميون . وفي ذات الوقت توجّه السادة العظام للأنظمة الدينية العسكرية الثلاثة ، والمعهم وكيل البنادقة في عكا ، إلى طرابلس للدفاع عن قضية الوريشة ؛ وكان دافع فرسان المستشفى في ذلك هو الصداقة القديمة بين النظام وعائلتها ، وتمثل دافع فرسان المعبد وفرسان التيوتون في أنهم يساندون البندقية ضد جنوا . بيد أنه قد قبل لهم إنه المعبد وفرسان التيوتون في أنهم يساندون البندقية ضد جنوا . بيد أنه قد قبل لهم إنه

وعندما وصل الأدميرال زخاريا أصر على عقد معاهدة تعطى أبناء جنوا مزيدا من الشوارع في طرابلس، والحق في وجود قاض لقضاة المدينة ليحكم مستعمرتهم ، بينما ضمن حرية الكميون وامتيازاته . على أن مواطنى طرابلس بدأوا يرتابون في نزاهة صديقتهم جنوا . أما بارثولوميو إمبرياكو ، الذي ضمن السيطرة على حبيل بتزويج ابنته آجنس من ابن عمه بطرس ابن جوى الشانى ، فقد اشتهى الكونتية لنفسه ؛ وأرسل رسالة إلى القاهرة ليعرف ما إذا كان قلاوون سوف يسائده إذا ما نادى بنفسه كونتا . وبدأت الشكوك تحوم حول طموحاته ؛ وقول الرأى العام في طرابلس لمناصرة قضية لوتشيا . وكتب الكميون في عكا رسالة لها ، دون إخطار أبناء جنوا ، يعرض قبولها إذا ما أكدت وضع الكميون وامتيازاته . وفي حركة لا تخلو من فطنة أخبرت لوتشيا زخاريا الذي كان في أياس يرتب لعقد معاهدة تجارية مع ملك أرمينيا ، فسارع إلى عكا لمقابلتها . ووافقت على تأكيد امتيازات كل من الكميون وجنوا ، وبهذه الشروط عكا الإعتراف بها كونتيسة طرابلس (٣٠).

Gestes des Chiprois, pp. 231-4; Amadi, pp. 217-18; Sanudo, p. 229; Annales (T.)

Januenses, pp. 322-6.

و لم تلق تلك الترتيبات استحسانا من البنادقة ولا من بارثولوميو إمبرياكو الذى كان على اتصال فعلى بقلاوون . ووصل إلى القاهرة اثنان من الفرنج يلتمسان تدخل السلطان ، وليس فى الإمكان الآن معرفة ما إذا كان بارثولوميو هو الذى أرسلهما، أم بنادقة عكا ؛ وكان كاتم أسرار السيد الأعظم لفرسان المعبد يعرف أسماء المبعوثين لكنه فضل عدم الكشف عنهما . وقد حذرا السلطان من أنه إذا سيطرت حنوا على طرابلس فسوف تهيمن على الشرق كله ولسوف تغدو تجارة الإسكندرية تحت رحمتها(٢١).

وأبهج السلطان أن توجّه اليه الدعوة للتدخل ؛ إذ كانت تلك الدعوة دريعة لحرق الهدنة مع طرابلس . وفي فبراير ٢٨٩١م نقل الجيش المصرى كله إلى سوريا دون أن يكشف عن الهدف . غير أن أحد أمرائه ، بدرالدين بكتاش الفخرى، كان مأجورا لفرسان المعبد ، فأرسل كلمة إلى السيد الأعظم ، وليم (أوف بوحو) أن هدف قلاوون هو طرابلس . وسارع وليم يحذر المدينة ويناشدها الإتحاد وترتيب دفاعاتها . ولم يصدقه أحد ، إذ كان المشهور عن وليم أنه مغرم بالمكائد السياسية ، وقيل إنه اختلق تلك القصة لمصلحته الخاصة آملا أن توجّه اليه الدعوة للوساطة ولم يتغير شئ وواصلت الأطراف نزاعاتها حتى أواخر مارس تقريبا عندما زحف الجيش الضخم للسلطان مخترقا البقاع وتجمع أمام أسوار المدينة (٣٢).

#### ١٢٨٩ : سقوط طرابلس

وأخيرا ، أخذ التهديد مأخذا الجد. ففى داخل المدينة منح الكميون والنبلاء على السواء الكونتيسة لوتشيا السلطة العليا . وأرسل فرسان المعبد قوة شمالا بقيادة مارشالهم، حيوفرى (أوف فينداك) ؛ وأرسل فرسان المستشفى قوة بقيادة مارشالهم ، ماثيو (أوف كليرمونت) . وسارت الكتيبة الفرنسية شمالا من عكا بقيادة حون (أوف حريللي) . وكان في الميناء أربعة غلايين حنوية وغليونان بندقيان ، فضلا عن قوارب أصغر بعضها لأبناء بيزا . ومن قبرص أرسل الملك هنرى أخاه الأصغر أمالريك الذي كان قد عينه لتوه كونستابلا للقلس ، ومعه صحبة من الفرسان وأربعة غلايين . وفي

Abu'l Muhasin in Reinaud, op. cit. p. ويقول أبو المحاسن. Gestes des Chiprois, p. 234 . (٣١)

<sup>(</sup>٣٢) . Gestes des Chiprois, pp. 234-5. وكان الفخرى يلقّب (بأسير السلاح)، ومن هنا يطلق عليه صاحب تاريخ Gestes صلاح . انظر أبو الفدا. Abu'l Feda, p. 159

نفس الوقت هرب الكثير من المواطنين غير المقاتلين عابرين البحر إلى قبرص.

كانت طرابلس العصور الوسطى تقع على البحر ، على شبه الجزيرة الجدباء التى تقف عليها الآن ضاحية "المينا" العصرية، وقد فصلت عن قلعة حبل الحاج التى لم تبذل عارلة للدفاع عنها على ما يبدو . أما المدينة نفسها ققد كانت دفاعاتها راتعة . وبرغم سيطرة المسيحين على البحر ، إلا أن التفوق العادى الشاسع للمسلمين وضخامة آلات حصارهم أثبت عدم إمكان المقاومة . وعندما دمر القصف برج الأستف الواقع في الركن الجنوبي الشرقي من الأسوار الأرضية، وبرج المستشفي الواقع بينه وبين البحر ، قرر البنادقة استحالة الدفاع أكثر من ذلك ، وحملوا سفنهم على عجل بكل ممتلكاتهم وأشروا خارجين من المرفأ . وتسبب فرارهم في شعور أبناء حنوا بالحطر ، وقد ارتباب قائدهم زاخاريا في أن البنادقة يحاولون سرقة بعض قواربه ؛ فجمع هو الآخر رحاله وتركوا المدينة بعدما أخذوا معهم كل ما أمكنهم أخذه . وتسبب رحيلهم في بث الفوضي بين المسيحين ؛ وفي دلك الصباح ، ٢٦ إبريل ٢٨٩ م ، أمر السلطان بهجوم عام ؛ واحتشد الماليك بحشود كثيفة على السور الجنوبي الشرقي المنهار داخلين المدينة .

وفى المرفأ، كافح المواطنون الذين أصابهم الذعر للوصول إلى القدوارب ؛ وتمكنت الكونتيسة لوتشيا من الإبحار بأسان إلى قبرص ومعها أسالريك القبرصى ومارشالا النظامين الدينين العسكريين ، لكن قائد فرسان المعبد لقى حتفه فى القتال وكذلك بارثولوميو امبرياكو . وكان المسلمون يقتلون على الفور أي رجل يجدونه فى طريقهم، أما النساء والأطفال فكانوا يؤخذون رقيقا . وتمكن بعض اللاحتين من العبور فى قوارب تجديف إلى جزيرة سانت توماس الصغيرة الواقعة أمام اللسان الأرضم مباشرة ، لكن خيالة المماليك تقدموا فى المياه الضحلة وسبحوا اليها ، حيث تلت مذابح مماثلة ، وعندما حاول المؤرخ أبوالفدا الحموى زيارة الجزيرة بعد أيام قلائل صدته الرائحة النبعثة من الجئث المتحللة (٢٣).

وعندما انتهت المذبحة والنهب ، دمر فلاوون المدينة وسواها بالأرض حتى لا يحاول الفرنج استعادتها بما لهم من سيطرة على البحار . وأمر بتشييد مدينة حديدة في

Gestes des Chiprois, pp. 235-7; Amadi, p. 218; Annales Januenses, loc. cit.; Auria, (TT) Annales in M.G.H. Scriptores, vol. ,xviii, p. 324; Maqrisi, Sultans, II, i, pp. 101-3; Abu'l Feda, pp. 163-4.

سفح حبل الحاج تبعد عن الشاطئ أميال قليلة (٢٤).

وذهب بعض حنود المماليك للإستيلاء على البطرون ونيفين . و لم تكن هنـاك أيـة محاولة للدفاع عنهما . وعرض بطرس امبريـاكو ، لـورد حبيـل ، خضوعـه للسـاطان ، وسُمح له بالإحتفاظ بمدينته تحت الإشراف الصارم لعشر سنوات أخرى تقريبا(٢٥٠).

وقع سقوط طرابلس من أهالى عكا وقع الصدمة المربرة . وكانوا في السنوات القليلة الأحيرة قد أقنعوا أنفسهم بأنه طالما أنهم ليسوا عدوانيين ، فلن يعترض السلطان حقيقة على استمرار بقاء المدن المسيحية على طول الساحل . وربما يهاجم قلاعهم التي يتمثل فيها خطر كامن عليه . وربما يتبرم من الأنظمة الدينية العسكرية التي كان عملها الحرب من أحل عقيدتها ، حتى وإن كان المسلمون والمسيحيون على السواء يتعاملون مع فرسان المعبد على أنهم أصحاب مصارف . غير أن تجار المواني وأصحاب الحوانيت لم يطلبوا سوى السلام ، ومن الواضح الجلي أن نبلاء أو تربميه من عشاق الرفاهية لم تعد لديهم الرغبة في حملة صليبية وما يصاحبها من حرج . لقد كانت عكا وأخواتها المواني أماكن ملائمة لتجارة المسلمين وكذلك المسيحيين ؛ وقد أظهر مواطنوها حسن نواياهم برفضهم للتحالف المغولى . أما هذا الهجوم على طرابلس الذي لم يروا له ما يستفزه فقد أظهر هم مدى زيف حساباتهم . والآن أحبروا على التيقن من أن هناك مصيرا محاثلا ينتظر عكا.

وبعد سقوط طرابلس بثلاثة أيام وصل الملك هنرى إلى عكا فوجد فيها مبعوثا من قلاوون ، يحمل شكوى السلطان من أن الملك هنرى والأنظمة الدينية العسكرية قد انتهكوا الهدنة المعقودة معه بذهابهم لمد يد العون إلى طرابلس . ورد هنرى بأن الهدنة تنطبق على مملكة القدس ؛ فإذا كانت طرابلس مشمولة بهذه الهدنة ، فلم يكن ينبغى للسلطان أن يعتدى عليها. وقبل المسلمون هذا العذر ، وتم تجديد الهدنة لتغطى مملكتى القدس وقبرص لفترة أخرى قدرها عشر سنوات وعشرة أشهر وعشرة أيام . وسارع ملك أرمينيا وسيدة صور يحذوان حذو الملك هنرى (٢٦)، على أن هنرى لم يعد الآن يثق ملك كلمة السلطان ؛ وليس بمقدوره مناشدة المغول ، فيقينا سيعتبر السلطان ذلك خرقا

Gestes des Chiprois, pp. 237-8 ( \$\xi\$)

Maqrisi, Sultans, II, i, pp. 103-4. Sanudo, p. 230. See Grousset, op. cit. p.745 n.3. (To)

Gestes des Chiprois, p 238; Amadi, loc. cit. See Stevenson, Crusaders in the (T7)

East, p. 351 n. 3...

للهدنة . غير أنه قبل أن يعود إلى قبرص في سبتمبر ، وقد ترك أخداه كوكيل للمملكة في عكا ، أرسل حون (أوف حريللي) إلى أوروبا لكي يصور لعواهل أوروبا مدى ما وصله الوضع من يأس (٣٧).

## • ١٢٩ م :صليبيون من شمال إيطاليا

ولقد صُدم عواهل أوروبا كذلك بمصير طرابلس ؛ غير أن المسألة الصقلية كانت مشكلته ما تزال تستحوذ على أذهان الجميع فيما عدا إدوارد ملك الجلترا الذى كسانت مشكلته الإسكتلندية قد بلغت حد الأزمة . أما الدابا نير كولاس الرابع فقد استقبل حون (أوف حريللي) . بمشاعر العطف المخلصة ، وكتب في حرارة الأسبى إلى ملوك الغيرب يستعطفهم لإرسال المساعدة . غير أنه كان هو نفسه كان متررطا في المسألة الصقلية ؛ وكان الأمراء والنوردات الذين ناشدهم البابا يفضلون الانتظار إلى أن يبادر الملك وكان الأمراء والنوردات الذين ناشدهم البابا يفضلون الانتظار إلى أن يبادر الملك إدوارد بحركة ما، إذ أنه برغم كل شئ قد أحد الصليب ولديه بعيض الخيرة بالشرق (٢٨). ولكن إدوارد لم يتحرك . أما جمهورية حنوا ، التي مُنيت بخسارة فادحة لضياع طرابلس ، فقد انتقمت بالإستيلاء على سفينة تجارية مصرية ضخمة كانت مبحرة قبالة الشاطئ حنوب الأناضول، وبالإغارة على ميناء تينه في الدلتا العارى من الحماية ؛ وعندما أغلق قلاوون الإسكندرية في وحده أبناء حنوا سارعوا اليه يطلبون السلام . وعندما وصل مبعوثوهم إلى القاهرة ، وحدوا سفراء من الامبراطور الوناني والامبراطور الألماني منتطرين بباب السلطان (٢٩).

ولم تجدد مناشدات الباب صدى إلا فى شمالى ايطاليا ؛ ولم تأت الإستجابة من البارونات ، وإنما حاءت من السوقة من الفلاحين والعاطلين من سكان المدن الصغيرة فى لومبارديا وتوسكانيا ، التواقين إلى مغامرة قد تعود عليهم ببعض الفضل والخلاص الروحى وما يحتمل من أسلاب. ولم يكن البابا سعيدا تماما يذلك ، لكنه قبل مساعدتهم ووضعهم تحت إمرة أسقف طرابلس الذى سبق أن حاء إلى روما لاجناً . وكان فى

Raynaldus, 1288, p. 43, 1289, p. 72. (TV)

hricht, "derniers Jours", p. 529. For Edward's attitude, see Powicke, op. cit. R (TA) pp.729 ff

Heyd, op. cit. i, pp. 416-18 (79)

مأمول البابا أنهم فلن يفعلوا شيئا يتصف بالحمق بعدما أصبحوا تحت يد كابحة لأسقف يعرف الشرق . أما البنادقة ، الذين لم يأسوا لرؤية جنوا وهي تفقد قاعدتها في طرابلس، والذين شعروا بخلاف ذلك حيال عكا التي كانت لهم فيها الهيمنة التحارية ، فقد قدموا عشرين غليونا تحت قيادة إبن الدوج - نيكولاس تيبولو - ويساعده ، بناء على طلب البابا ، حون (أوف حريللي) وروكس (أوف سالي) . وكان البابا قيد عهد إلى كل فرد من هؤلاء القادة الثلاثة بألف قطعة ذهبية من خزانة البابوية ، بيد أنهم كانوا يفتقدون المؤن . وعندما أبحر الأسطول قاصدا الشرق انضم إليه خمسة غلايين أرسلها الملك حيمس ملك أراحون الذي كان تواقا لتقديم المساعدة على الرغم من أنه كان في حرب مع البابوية والبندقية (13).

أعادت الهدنة بمين الملك هنري والسلطان بعض الثقمة إلى أهمل عكما ؛ فعادت التجارة سيرتها الأولى . وفي صيف ١٢٩٠م بدأ تجار دمشق يرسلون قوافلهم مرة أحرى إلى الساحل؛ وكان الحصاد وفيرا في الجليل في ذلك العام، واحتشد الفلاحمون المسلمون بمحاصيلهم في أسواق عكا . ولم يسبق للمدينة قبط أن شهدت مثل تلك الحيوية والنشاط . وفي أغسطس ، وفي قمة هذا الإزدهار ، وصل الصليبون الإيطاليون. ومن لحظة نزولهم إلى اليابسة أثبتوا أنهم مشار حرج كبير للسلطات ؛ إذ كانوا فوضويين ، سكاري ، فاسقين ، ولم يستطع قادتهم السيطرة عليهم لعجزهم عن دفع رواتبهم بانتظام . ولأنهم قد حاءوا لمحاربة الكفرة ، فقد بدأوا يهاجمون التجار والفلاحين المسلمين المسالمين . وفي أحد الأيام في أواخر أغسطس اندلعت أعمال شغب؛ قال البعض إنها بدأت في حانة شراب حيث يتواحد المسيحيون والمسلمون ؛ وقال البعض الآخر إن تاحرا مسلما أغوى سيدة مسيحية ، واستنجد زوجها بجيرانه للإنتقام . وفحأة اندفع غوغاء الصليبيين في الشوارع وفي الضواحي يقتلون كل مسلم يقابلونه ، ولأنهم قرروا أن كل من له لحية فهو مسلم ، فقد هلك أيضا الكثير من المسيحيين المحليين ؛ وارتاع بارونات المدينة وفرسان الأنظمة الدينية العسكرية ؛ وكل ما استطاعوه هو انقاذ القليل من المسلمين وأخذهم إلى القلعة حيث الأمان ، والقبض على القليل ممن بدا أنهم زعماء الشغب(٤١).

Gestes des Choprois, p. 238; Dandolo, p. 402; Sanudo, p. 229; Amadi, pp. 218-19 (٤٠)

Gestes des Chiprois, loc. cit.; Amadi, p. 219, Florio Bustron, p. 118; Maqrisi, (£1)
Sultans, II, i,p.109.

وسرعان ما وصلت أنباء المذبخة الى السلطان الذى استشاط غضبا بحق ، وقرر أن الوقت قد حان ليقتلع الفرنج من التربة السورية . وسارعت حكومة عكا بارسال اعتذاراتها وتأسفها ، غير أن السلطان أرسل مبعوثيه إلى عكا وأصر على تسليمه المذنبين لمعاقبتهم . وعقد الكونستابل أمالريك محلسا نهيض فيه السيد الأعظم لفرسان المعبد ونصح بتسليم جميع المحرمين المسيحيين الموحوديين آمذاك في سحون عكا إلى ممثلي السلطان على أنهم مرتكبوا الجريمة . غير أن الرأى العام لم يكن يسمح بإرسال مسيحيين إلى حتفهم على أيدى الكفرة . ولم يتلق سفراء السلطان أية ترضية ، وبدلا من ذلك كانت هناك محاولة فاترة لإثبات أن بعض تجار المسلمين مذنبون بإشعال الشغب وبذا يتعين أن يُلقى باللائمة عليهم (٢٠).

#### ١٢٩٠م: موت قلاوون

وكان رد قلاوون هو اللجوء إلى السلاح ؛ وحدثت مناقشة أجراها فقهاؤه، جعلته يشعر بالرضى لتوفر المبرر القانونى الذي يسمح له بخرق الهدنه ؛ وأبقى مخططاته طي الكتمان . وبينما كان يعبئ الجيش المصرى ، صدرت الأوامر للجيش السورى بقيادة ركن الدين طوقسو واليه على دمشق بالمسير إلى ساحل فلسطين بالقرب من قيصرية وإعداد آلات الحصار . وكان قد أذاع أن هدف الحملة هو أفريقيا (٢١) . ولكن مرة أخرى حذّر الأمير الفخرى وليم (أوف بوجو) وفرسان المعبد من نوايا السلطان المحقيقية . ونقل وليم التحذير ، غير أنه كما حدث في طرابلس لم يكن هناك من يصدقه . فأرسل من تلقاء نفسه مبعوثا إلى القاهرة . فعرض السلطان أن يبقى على المدينة لقاء مبلغ من السيكوينات (٤٤) يعادل عدد السكان . على أنه عندما وضع ه العرض أمام المحكمة العليا رفضته باستهزاء ، وأنهم وليم بالخيانة وأهانه الجمع بينما كان بغاد، القاعة (٤٠).

Gestes des Chiprois, pp. 239-40; Amadi, loc. cit. (17)

Gestes des Chiprois, p. 240; Maqrisi, Sultans, II, i, p. 109; Muhi ad-Din, in (27)
Reynaud, op. cit. pp. 567-8.

<sup>(£ £) (</sup>المترجم) السكوين sequin عملة نقدية ذهبية قديمة كانت تستعمل في ايطاليا وتركيا `

Gestes des Chiprois, loc. cit.; Ludolf of Suchem (trans. Stewart) < P.P.T.S., vol. xii, (5°) p.56.

وازداد رضى أهالى عكا عن أنفسهم فى بهاية العام عندما وصلتهم الانباء من القاهرة بموت قلاوون . وكان قد كف تماما عن اخفاء نواياه فى الزحف على عكا ؟ ففى رسالته لملك أرمينا ذكر قسمه بألا يترك مسيحيا واحدا على قيد الحياة فى المدينة . وفى ٤ نوفمبر ١٢٩٠م ، انطلق من القاهرة على رأس حيشه . لكنه ما أن شرع فى المسير حتى أصابه المرض ، وبعد ستة أيام ثوفى فى مرحة التين على محرد خمسة أميال من عاصمته . وبينما هو على فراش الموت أخذ من ابنه الأشرف خليل وعدا بمواصلة الحملة . ولقد كان سلطانا عظيما ، يضاهى بيبرس فى غلظته وقسوته ، وإنما يتميز عنه بإحساس رفيع بالإخلاص والشرف (٢٠).

وعلى غير ساكلة بيبرس ، ترك قلاوون إبنا حديرا بأن يخلفه . وأعقب موته مكيدة القصر المعتادة ؛ بيد أن الأشرف لم يكن ليؤخذ على غرة ، وتمكن من القبض على زعيم المكيدة الأمير طورونطاى ، واستطاع ترسيخ تربعه على العرش.والآن ، كان الوقت متأخرا حدا للزحف على عكا ، وتأحلت الحملة إلى الربيع (٢٧٧).

وانتهزت حكومة عكا هذه المهلة السلمية وأرسلت سفارة أخرى إلى القاهرة قادها أحد وجهاء عكا ، فيليب مينبوف ، الـذى كان دارسا مثقفا للعلوم العربية ؛ ومعه فارس من فرسان المعبد يدعى بارثولوميو بيزان ، وفارس من فرسان المستشفى ، وكاتم أسرار يدعى حورج . ورفض السلطان مقابلتهم ، وألقى بهم فى غيابة السجن حيث لم يبقوا طويلا على قيد الحياة (٤٨).

شرع حيش المسلمين في التحرك في مارس ١٢٩١م، وكان الأشرف قله اتخذ حوانب الحيطة في ترتيباته واستكملها؛ إذ جمع آلات الحصار من سائر أنحاء السلطنة. وكان الجيش محمّلا بكثير الكثير من حماة حتى أنه استغرق شهرا للارتحال من الكرك حيث توقف لأخذ منجنيق ضخم يسمى المنصور - حتى عكا جنوبا في حو ممطر ملئ بالطمى ؛ فضلا عن مائة آلة حصار أخرى صُنّعت في دمشق ومصر . وكان هناك منجنيق ضخم آخر يسمى الغاضب ، ومناجق أخرى اصغر ذات كفاءة خاصة ، تعرف باسم الثيران السوداء . وفي ٦ مارس غادر الأشرف القاهرة قاصدا دمشق حيث ترك باسم الثيران السوداء . وفي ٦ مارس غادر الأشرف القاهرة قاصدا دمشق حيث ترك

<sup>-</sup>Maqrisi, Sultans, II, i, pp.110-12; Abu'l Feda, p. 163; Gestes des Chiprois, pp. 240 (57) 1; Amadi, p.219.

Abu'i Feda, loc. cit.; Gestes des Chiprois, p. 241 (14)

Gestes des Chiprois, pp. 241-3; Magrisi, Sultans, II, i, p.120. (\$A)

الحريم ، وفى • إبريل وصل أمام عكا بكل قواته الضخمة . وتحدث البعض عن ستين الف فارس ومائة وستين الف راحل . ومهما قد تبدو هذه الأعداد مبالغا فيها فقد حاوز حيشه بكثير ما كان باستطاعة المسيحين حشده (٤٩).

## ١٢٩١م: المدافعون عن عكا

تسببت أنباء استعدادات السلطان في أن أرغمت أهل عكا أخيرا على التحقق من ورطتهم . وأرسلت أتناء الشتاء استنجادات عاجلة إلى أوروبها ، ولم يكن لها سوى نتائج طفيفة للغايسة ؟ إذ كمان قمد وصل قليل من الفرسان المتفرقين خملال الخريف السابق، مسن بينهم أو تو (أوف حراندسون) السويسري ومعه بعض الإنجليز الذين أرسلهم إدوارد الأول ؛ وجمع فرسان المعبد والمستشفى جميع رحالهم ؛ أما السيد الأعظم لفرسان التيوتون ، بوركارد (أوف شواندن) ، فقد تسبب في توليد انطباع سيئ باحتياره التحلي عن منصبه في تلك اللحظة بعينها ؛ غير أن خليفته ، كونراد (أوف فيوشتوانجن) ، استدعى عددا من رفاقه الفرسان من أوروبا . وأرسل هنرى ملك قبرص حنودا قبرصيين وأخاه أمالريك لقيادة الدفاع ، ووعد بالجيئ بنفسه مع التعزيزات. وتم قيد كل مواطن قادر بدنيا من مواطني عكا ليلعب دوره (٠٠٠). على أنه حتى مع ذلك كانت الأعداد قليلة؛ إذ كان عدد سكان عكما المدنيين جميعا ثلاثين أو أربعين ألف نسمة ، بالإضافة إلى ما يقل عن ألف فارس أو مساعد فارس بجواد ، وحوالي أربعة عشر ألف جندي مشاة ، بما في ذلك الحجاج الإيطاليون . وكانت تحصينات المدينة فم حالة حيدة قد تمت تقويتها مؤخرا بأرامر من الملك هنري . وقد أصبح هنـاك الآن خـصـ أسوار مزدوج لحماية شبه الجزيرة التبي تقع عليها المدينة وضاحيتها الشمالية مونتموسارت ، وسور واحد يفصل مونتموسارت عن عكا ، وتقع القلعة على ذلك السور الأخير بالقرب من نقطة اتصاله بالسور المزدوج . وكمان هنماك اثنما عشر برحما على مسافات غير منتظمة من الأسوار الخارجية والداخلية ، وقد شُيد الكتير منها على نفقة بعض الحجاج البارزين ، مثل المبرج الإنجليزي الذي بناه إدوارد الأول ، وبرج كونتيسة بلوا التالى له . وفي الزاوية التي تنحرف فيهــا الأسـوار مـن المضـي شمـالا مـن خليج عكا لكي تمضي غربا ناحية البحر ، قام برج ضخم على السور الخارجي بناه

Al-Jazari (ed. Sauvaget), pp. 4-5; Maqrisi, loc. cit.; Abu'l Feda, p. 163 (£3)

hricht, Geschichte, pp. 1008 ff. Gestes des Chiprois, p 241. See also R (9.)

حديثا الملك هنرى الثانى فى مواجهة البرج الملعون على السبور الداخلى . وأمام برج الملك هنرى كان هناك مدخل ضخم بناه الملك هيو<sup>(10)</sup>. وكانت هذه الزاوية بكاملها أضعف جزء فى الدفاع ؛ ولذلك عُهد بها إلى جنرد الملك تحت إمرة أخيه أمالريك . وعلى ميمنته تمركز الفرسان العرنسيون والإبحليز بقيادة حون (أوف جريللى) وأوتر (أوف جراندسون) ثم الحنود البنادقة وأبناء بيزا وجنبود كميون عكما . وعلى ميسرة أمالريك كان هناك أولا فرسان المستشفى ثم فرسان المعبد ، كل بقيادة سبده الأعظم ، وذلك لتغطية أسوار مونتموسارت، أما فرسان التيوتون ، فكانوا بمثابة نعزيز للكتائب معه المؤرخ أبو الفدا بنفسه – ناحية البحر فى مواجهة فرسان المعبد ؛ وتمركز حيس مماة – وكان دمشق فى مواجهة فرسان المعبد ؛ وتمركز حيس سور مونتموسارت ويلتف إلى خليج عكا ، ونُصبت خيمة السلطان على مسافة غير سور مونتموسارت ويلتف إلى خليج عكا ، ونُصبت خيمة السلطان على مسافة غير بعيدة من الشاطئ ، فى مواجهة برج المندوب البابوى (٢٥).

## ١ ٢٩١م : إتّهامات بالجبن

وفيما بعد ، عندما ضاع كل شمئ ، توهجت حذرة الغضب والحزن فأشعلت التتاهم وتبادل السباب . فراح المؤرخون المسيحيون ، بلا ضابط ، يقذفون الحاميمة باتهامات الجبن (٥٣) لكن حقيقة الأمر أن المدافعين عن أوتريميه أظهروا في تلك اللحظمة

Abu'l Feda, p. 164; Gestes des Chiprois, p. 243 (9Y)

<sup>(</sup>٥٢) التواريخ الفرنجية الرئيسية التي تناولت سقوط عكا هي:

Templar of Tyre (فارس معبد صور) Gestes des Chiprois الذي كمان كماتم السيد الأعظم الم يكن تابعما لنظام وكان شاهد عيان . ورغم إعجابه بالسيد الأعظم الم يكن تابعما لنظام فرسان المعبد . وكان على وجه العموم منصفا (انظر أدباه ص ٥٥٠).

Marino Sanudo, the elder -۲، و لم یکن حاضرا و ایما بنی تاریخه علی.

De Excidio Urbis Acconis (in Martène and Durand, Amplissima Collectio, - ۳ رهو عمل لجمهول کتبه أحد المعاصرين ولکنه لم يکن شاهد عيان ، وأطلق لنفسـه العنـان فـى اتهاماته بالجين والحيانة.

<sup>«</sup>Thaddeus of Naples, Hystoria de Desolacione Civitatis Acconensis (ed. Riant) - &

الحاسمة من لحظات مصيرهم شجاعة واخلاصا طوتهما طيا مؤسفا كتابات السنوات الحديثة. وربما حدث أثناء تحميل السفن بالنساء والمسنين والأطفال لإرسالهم إلى قبرص قبل بداية الحصار أن هرب معهم بعض الرجال من القادرين على الحرب. وربما أظهر بعض التجار الإيطاليين مشاعر الأنانية المرتاعة حول ممتلكاتهم . ولم تشترك حنوا في الصراع في الواقع ، إذ كان قد استبعدها البنادقة فعلا من عكا ، وعقدت معاهدتها مع المسلطان . غير أن البنادقة وأبناء بيزا حاربوا ببسالة وكان أبناء بيزا مسؤولين عن تشييد منجنيق ضخم كان أكتر آلات المسيحيين كفاءة.

## عكا سنة ١٢٩١م

بدأ الحصار في السادس من ابريل . ويوما بعد يوم راحت مناحق السلطان كبيرها وصغيرها تقذف أحجارها أو حاوياتها الفخارية وبها مزيج قابل للإنفجار ، فتصطدم بأسوار المدينة ، أو تجاوزها إلى داخل المدينة ، وراح رماة سهام السلطان يصبون سحب سهامهم على المدافعين في أروقة الأبراج وشرفاتها ، بينما راح مهنسوه يعدون العدة لتلغيم الدفاعات الصعبة ، وقيل إنه كان لديه ألف مهندس أمام كل برج . وكان المسيحيون لا يزالون مسيطرين على البحر ، وكانت مؤن الطعام تصل بانتظام من المسيحيون لا يزالون مسيطرين على البحر ، وكانت مؤن الطعام تصل بانتظام من يكفى من الرحال لوضعهم على الأسوار لجابهة الأعداء بناعدادهم المهولة ؛ غير أنه لم يكن هناك حديث عن الإستسلام . وثبتوا في إحدى سفنهم منجنيقا تسبب في إحداث يكن هناك حديث عن الإستسلام . وثبتوا في إحدى سفنهم منجنيقا تسبب في إحداث عرج فرسان المعبد ، يساعدهم أوتو (أوف جراندسون) ، واندفعوا في هجوم مباشر على معسكر رحال هماة ؛ وبوغت المسلمون ؛ غير أن الكثير من فرسان المعبد تعثروا في معسكر رحال هماة ؛ وبوغت المسلمون ؛ غير أن الكثير من فرسان المعبد تعثروا في حبال الخيام في غُبشة الليل وسقطوا وأسروا ، وأحبر الآخرون على أعقابهم إلى داخل المدينة بخسائر فادحة . وبعد ليال قليلة قام فرسان المستشفى بخروج آخر في ظلام داخل المدينة بخسائر فادحة . وبعد ليال قليلة قام فرسان المستشفى بخروج آخر في ظلام داخل المدينة بخسائر فادحة . وبعد ليال قليلة قام فرسان المستشفى بخروج آخر في ظلام ما كان مآله الفشل الزريم، إذ أشعل المسلمون على الفوز مشاعلهم ونيرانهم. وبعد

وهو عمل مسيء بنفس القدر.

وهناك تاريخ كتبه راهب يوناني يدعى Arseniud ، استشهد به Arseniud في يوناني يدعى Muratori, Rerum Italicarum Scriptores, new edition, XIII, iii، فشره Paladino فشره 132 ، وهو يتهم الفرنع بالفسوق والحمول وليس بالحبن . وتقول كل المصادر تقريبا كلاما طيبا عن الملك هنرى

هذا الخروج الثانى تقرر أن ذلك باهظ التكلفة فى القوة البشرية . على أن التخلس عن المعارك الهجومية أضر بمعنويات المسيحيين ، وتفشى بينهم الإحسساس بانقطاع الأمل . لقد كان الوقت فى حانب المسلمين.

وفى الرابع من مايو ، أى بعد حوالى شهر من بدء الحصار ، وصل الملك هنرى من قبرص ومعه ما استطاع جمعه من حنود بلغ عددهم مائة خيال والفي راحل في أربعين سفينة ؛ وكان برفقته رئيس أساقفة نيقوسيا ، حون توركو (أوف أنكونا)، وربما يعزى تأخره في الجئ إلى المرض . واستُقبل بمشاعر البهجة ، وما أن هبط إلى البرحتى تسلم القيادة ونفث قوة في الدفاع . غير أنه سرعان ما اتضح حليا أن تلك التعزيزات كانت غاية في الضالة ، فلم تحدث فرقا في المحصلة العامة.

## ١٢٩١م : آخر محاولة للتفاوض

وحاول الملك محاولة أخيرة للسلام ، فأرسل فارسين هما وليم (أوف كافران) ووليم (أوف فيليير) من فرسان المعبد إلى السلطان يسأله لماذا خرق الهدنة ، ويعده بالإنتصاف من أية مظالم . واستقبلهما الأشرف خارج خيمته ؛ وقبل أن يبدآ بتسليم الرسالة سألهما باقتضاب ما إذا كانا قد أحضرا مفاتيح المدينة ؛ وعندما أحابا بالنفى قال إنه إنما يريد المكان ولا يعبأ بمصير السكان . وتقديرا لشجاعة الملك الذي حاء للحرب وهو صغيا ومريض، فإنه سوف يبقى علي السكان إذا استسلموا له ؛ ورد المبعوثان بأنهما سوف يعتبران خائنين إذا وعدا بالإستسلام ، وبعد أن قالا ذلك مباشرة قذف منجنيق من الأسوار بحجر سقط بالقرب من المجموعة ؛ فاستشاط الأشرف غضبا واستل سيفه ليقتل السفيرين ، لكن الأمير الشجاعي قام إليه وهداه قائلا إنه لا ينبغي أن يلوث سيفه بدماء الخنازير . وسمح للفارسين بالعودة إلى مليكهم.

كان مهندسو السلطان قد بدأوا فعلا في تلغيم الأبراج . وفي ٨ مايو قرر رجال الملك أن برج الملك هيو الضخم لم يعد الدفاع عنه بحديا ، فأشعلوا فيه النيران وتركوه لينهار . وخلال الأسبوع التالى لغم البرج الإنجليزى وبرج كونتيسة بلوا، وبدأ انهيار الأسوار المجاورة لبوابة القديس أنطوان وبرج القديس نقولا . وصمد برج هنرى الثاني الجديد حتى ١٥ مايو، عندما انهار جزء من حداره الخارجي ؛ وفي الصباح التالى شق المماليك طريقهم في الأطلال ، وكان لا بد للدفاع أن يتقهقر إلى الأسوار الداخلية . وفي نفس ذلك اليوم كان هناك هجوم مركز على بوابة القديس أنطوان و لم يمنع

الأعداء من الدخول إلى المدينة سوى بسالة فرسان المعبد وفرسان المستشفى . وتميّز مارشال فرسان المستشفى ، ماثيو (أوف كليرمونت) ، بشحاعته الفائقة.

وفى اليوم التالى عزز المسلمون قبضتهم على السور الخارجى ؛ وأمر السلطان بهمجوم عام صباح الجمعة ١٨ مايو ؛ وشن الهحوم بطول الأسوار من بوابة القديس أنطوان حتى برج البطريق بجوار الخليج ، غير أن الهموم الرئيسي للمسلمين كان على البرج الملعون عند زاوية الجزء الناتئ؛ وألتى السلطان بكل إمكانياته فى المعركة ، فلم تتوقف المناحق عن القصف، وانهمرت سهام رماته – التي كادت أن تأخذ شكل كتلة متحدة – على المدينة ؛ واندفعت الكيبة تلو الكتيبة يقودها أمراؤها بعماماتهم البيضاء تهاجم الدفاعات ؛ وكانت الضوضاء تثير الرعب ، والمهاجمون يصرحون صرحات المعركة تستحثهم الأبواق والصنج المعدنية والطول التي يقرعها ثلاثمائة طبال على ظهور الجمال.

ولم يمض طويل وقت حتى شق المماليك طريقهم إلى داخل البرج الملعون مما اضطر حاميته - المؤلفة من الفرسان السيريان والقبارصة - إلى التقهقر غربا باتجاه بوابة القديس أنطوان حيث خف لمساعدتهم فرسان المعبد والمستشفى يحاربون حنبا إلى حنب ، وكأنه لم يكن هناك قط قرنان من التنافس بينهما . وحاول ماثيو (أوف كليرمونت) يائسا قيادة هجوم مضاد لإستعادة البرج ، بيد أنه على الرغم من أن السيدين الأعظمين تبعاه ، لم يجدِ ذلك فتيلا . وبطول الأسوار الشرقية للمدينة تمكن جون (أوف حراللي) وأوتو (أوف حراندسون) من الصمود لبضع ساعات ؛ بيد أنه بعد سقوط البرج الملعون استطاع الأعداء المرور من الأسوار المنهارة والاستيلاء على بوابة القديس نيقول ؛ وبذا ضاع السور بكامله ورسيخ المسلمون وضعهم داخل المدينة.

## ١٢٩١م : الهروب من عكا

واستعر القتال فى الشوارع ، ولم يعد هناك ما يمكن عمله لإنقاذ عكا . وأصيب وليم (أوف بوجو) السيد الأعظم لفرسان المعبد إصابات مميتة فى هجومه المضاد العقيم على البرج الملعون ، وحمله أتباعه إلى مبنى نظام المعبد حيث مات ، وكان معه ماثيو (أوف كليرمونت) ، لكنه عاد إلى المعركة والى حتفه . وجرح السيد الأعظم لفرسان المستشفى ، حون (أوف فيلير) ، لكن رجاله أحضروه إلى المرفأ ووضعوه على متن سفينة وسط اعتراضاته . وكان الملك هنرى وأخوه أمالريك قد ركبا السفينة فعلا ؟

وفيما بعد اتهم الملك هنرى بالجبن لتخليه عن المدينة ، غير أنه كان فاقد الحيلة ، وكان واحبه إزاء مملكته يحتم عليه تجنب الأسر . وفى القطاع الشرقى حرح حون (أوف حريللى) وتسلم القيادة أوتو (أوف حراندسون) المذى صادر كل ما كان يجده من السفن البندقية ووضع عليها حون (أوف حريللى) وجميع ما أمكن إنقاذه من الجنود وكان هو آخر من انضم اليهم على ظهرها . وعم اضطراب مفزع أرصفة الميناء ؟ واكتظت قوارب التحديف بالجنود والمدنيين، وفيهم النساء والأطفال ، فى سعى للوصول إلى الغلايين الراسية قبالة الشاطئ . وكان البطريق العجوز نيكولاس (أوف حنابى) ، قد حرح حرحا بسيطا وحمله خدمه المخلصون ووضعوه على زورق شراعى صغيز ؟ ومن قبيل العطف سمح لكثير من اللاحثين أن يركبوا معه القارب إلى أن هبط الزورق بثقلهم وأغرقهم جميعا . وبعض الرحال اسعفتهم أذهانهم فاختطفوا قاربا وراحوا يجمعون رسوما باهظة من اليائسين على الأرصفة من التحار والسيدات ؟ وقام المغامر الكتالوني (ف<sup>20</sup>) روحر فلور ، الذي حارب بشجاعة كفارس من فرسان المعبد أثناء الخصار ، بتولى قيادة غليون تابع لفرسان المعبد ، وكان بمثابة أساس لثروته الضخمة التى جمعها من ابتزازه لنبيلات عكا(<sup>00</sup>).

وكانت السفن ضيلة العدد للغاية بحيث لا تستطيع أن تنقذ الهاربين . وسرعان ما توغل حنود المسلمين في المدينة مباشرة ، يقتلون من يقابلهم ، المسنون والنساء والأطفال على السواء ؛ وابتسم الحظ لقليل من المواطنين الذين مكثوا في بيوتهم ، فقد أخذوا أحياء ليباعوا رقيقا ، ولكن لم ينج الكثير . وليس بمقدور أحد أن يخبرنا بعدد الذين هلكوا ؛ وفيما بعد حاولت الأنظمة الدينية العسكرية وكذلك بيوتات التجار العظام وضع قوائم بالناجين من أفرادها، غير أن مصير أغلب أفرادها كان بجهولا . وقدت من سافروا لاحقا إلى الشرق عن مشاهدتهم لبعض أعضاء فرسان المعبد المرتدين عن دينهم يعيشون عيشة حقيرة في القاهرة ، وآخرين يعملون في قطع

<sup>(</sup>٤٠) (المترجم) نسبة الى كتالونيا Catalonia ، وهو اقليم في شمال شرق اسبانيا عاصمته برشلونة.

<sup>(</sup>٥٥) هذه الرواية مأخوذة من 43-54. *Gestes des Chiprois*, pp. 43

<sup>-</sup>Sanudo, pp. 230-1; Amadi, pp. 220-5; De Excidio, cols. 760-82; Thaddeus, pp. 18 23; Ludolf of Suchem (P.P.T.S.pp. 54-6); al-Jazari, p. 5; Maqrisi, Sultans, II,i, pp. 125-6; Abu'l Feda, pp. 164-5; Abu'l Muhasi in Reinaud, op. cit. pp. 569-72. There is a picturesque account (unfortunately withou references) in Schlumberger, Byzance et Croisades, pp. 207-79. Muntaner, Cronica (ed. Coroleu), p. 378, tells of Roger of Flor's conduct

الأخشاب ناحية البحر الميت . وأطلق سراح بعض الأسرى وأعيدوا إلى أوروبا بعد تسع أو عشر سنوات . وقيل إن الرقيق من الفرسان وذرياتهم كان أسيادهم يعاملونهم بشئ من الإحترام . واختفت نسوة كثيرات وأطفال إلى الأبد في حريم أمراء المماليك . وزاد العرض في سوق الرقيق بدمشق زيادة كبيرة ، فاغفض سعر الفتاة إلى دراخمة واحدة (٥٠١). على أن عدد المسيحين الذين قُتلوا كان أكبر (٥٠١).

وبحلول ليل ١٨ مايو باتت عكا كلها في قبضة السلطان ، فيما عدا قلعة فرسان المعبد الضخمة ذات النتوء المطل على البحر في النقطة الجنوبية الغربية من المدينة ، حيث لاذ بها فرسان المعبد الناجون من المؤت ومعهم عدد من المواطنين من الجنسين. ولعدة أيام تحدت حدرانها الضخمة الأعداء ، والسفن التي أنزلت اللاحثين في قسيرص عادت لمساعدتهم . و بعد أسبوع تقريبا عرض الأشرف على مارشال النظام ، بطرس (أوف سيفرى) ، السماح له بركوب البحر مع كل من كان معه في القلعة بمنقولاتهم إذا استسلموا له ؛ وقبل بطرس الشرط ، ودخل أحد الأمراء ومائة مملوك القلعة للإشراف على الترتيبات ، بينما رفرفت راية السلطان على السيرج . لكن هؤلاء المماليك كانوا خارج سيطرة المشرفين عليهم ، فبدأوا في إزعاج المسيحيات والأطفال وفي تملكهم ، الأمر الذي أثار حنق الفرسان فانقضوا على المسلمين وقتلوهم ، وأنزلوا راية الأعداء وتهيّاوا للمقاومة حتى الموت . وعندما هبط الظلام ، أرسل بطرس (أوف سيفرى) حزانة نظام فرسان المعبد مع قائد الفرسان ، تيبالد حودين ، مع قليل من غير المقاتلين ، في قارب إلى القلعة في صيدا . وفي اليوم التالي ، وعندما رأى الأشرف قوة القلعة وما كانت عليه حاميتها من شجاعة يائسة ، عرض نفس الشرط المشرّف كما سبق ؟ وخرج بطرس وقليل من رفاقه بمرور آمن لمناقشة الإستسلام . غير أنهم ما أن وصلوا خيمة السلطان حتى حوصروا وقيدوا وضربت أعناقهم على الفور ؛ ولمّا رأى أفراد الحامية من فوق الأسوار ما حدث أغلقوا البوابة وواصلوا الحرب. غير أنهم لا يستطيعون منع المهندسين المسلمين من الزحف حتى الأسوار وحفر نفق ضخم تحتهم . وفي ٢٨ مايو بدأ جانب القلعة المطل على اليابسة في الإنهيار ، ودفع الأشرف. اللذي خذله صبره ، بالفي عملوك إلى داخل الفتحة الآخذة في الإتساع . ولم تتحملهم قواعد

<sup>(</sup>٥٦) (المترجم) الدراحمة : عملة يونانية فضية قديمة ؛ وهي الآن العملة الرسمية لليونان الحديثة

Gestes des Chiprois, pp. 254-5; Maqrisi, op. cit. p. 126; letter of Sultan al-Ashraf to hricht, Geschichte, p. Hethoum of Armenia in Bartholomew Cotton, p. 221. See R 1021 n.3.

المبنى التي تزايد ميلها ؛ وبينما كانوا يشقون طريقهم قتالا إلى الداخل انهار الصرح كله وقضى على المدافعين والمهاجمين على السواء بالكم الهائل من الأحجار المنهارة (٥٨).

## ١٢٩١م: تدمير عكا

ما أن أصبحت عكا في يد السلطان حتى أخذ في تدميرها بصورة منتظمة وقد عقد العزم على ألا تعود أبدا كرأس حربة للعدوان المسيحى في سوريا ؟ فنهبت البيوت والأسواق ثم حرقت ؟ وهدمت مباني الأنظمة الدينية العسكرية ، وعُطلت تحتينات الأبراج والقلاع وتُركت أسوار المدينة للتفكك. وعندما مر بها الحاج الألماني ليودولف (أوف سوشين) بعد ذلك بأربعين سنة ، لم يجد سوى بعض الفلاحين التعساء يعيشون بين أطلال ما كان مرة العاصمة الرائعة لمملكة الشرق الفرنجي؛ وما زال هناك كنيسة أو كنيستين لم تدمر كلية ؟ غير أن المدخل الرائع لكنيسة القديس أندرو قد أخذ لتزين المسجد الذي بني في القاهرة لتشريف السلطان المنتصر ؟ وفي وسط الجدران المتهدمة في كنيسة سانت دومينيك ، لا يزال قبر الراهب الدومينكي ، حوردان السكسوني ، باقيا لم يُمس ، إذ أن المسلمين قد حدّقوا فيه ووحدوا أن الجنة لم تفسد (٥٩).

## ١ ٢٩١م : موت مملكة الشرق الفرنجي

وسرعان ما لقيت المدن الفرنجية المتبقية نفس مصير عكا. فبعد أن أصبح أغلب عكا في قبضة الأشرف ، أرسل يوم ١٩ مايو فرقة حنود كبيرة إلى صور التي كانت أقوى مدن الساحل ، منيعة أمام أي عدو يفتقد السيطرة على البحر ؛ وفيما مضى تسببت مرتين في إحباط صلاح الدين . وقبل أشهر قليلة كانت الأميرة مرحريت ، التي تنتمى اليها المدينة ، قد سلمتها لابن أخيها ، أخيى الملك ، أمالريك ، وكانت حاميتها صغيرة ، وما أن اقترب العدو حتى تملك الهلع وكيل أمالريك ، آدم )أوف كارفان ( ، وأبحر هارها إلى قبرص وتخلى عن المدينة دون قتال (٢٠٠). وفي صيدا قرر

Gestes des Chiprois, pp. 255-6; Bartholomew Cotton, p. 432; Ludolf of Suchem, (%A) loc. cit.; Sanudo, p.231. The Story is also told by Bar-Hebraeus, p. 493 (dated 1292)

Enlart, Monuments des Vroisés, ii, pp. 9-11; Etienne de Lusignan, Histoire de (° 9)

Chypre, fol. 90; Ludolf of Suchem (P.P.T.S. p. 61)

Gestes des Chiprois, p. 254; Sanudo, loc. cit.; al-Jazari, p. 6; Abu'l Feda, p. 164; (7.)

فرسان المعبد المقاومة . وكان تيبالد حودين حاضرا مع ثروة نظام فرسان المعبد ، وكان الفرسان الباقون على قيد الحياة قد انتخبوه سيدا أعظم ليخلف وليم أوف بوجو . ولقد تركوا في هدوء لمدة شهر . ثم جاء حيث مملوكي عرمرم بقيادة الأمير الشجاعي . وكان الفرسان من القلة بحيث لا يستطيعون الإحتفاظ بالمدينة ، ولذا انسحبوا مع الكثير من وجهاء المواطنين إلى قلعة البحر التي بنيت على حزيرة صخرية على بعد مائة ياردة من الشاطئ ، تم ترميمها حديثا . وفي الحال أبحر تيبالد إلى قيرص لجمع الجنود لمساعدة القلعة ؛ لكنه بعدما أصبح هناك لم يفعل شيئا ، إمّا لجبنه أو ليأسه . وحارب فرسان المعبد الموحودون في القلعة ببسالة ، ولكن عندما بدأ مهندسو المماليك في بناء ممر مرتفع في البحر استياسوا وأبحروا شمال الساحل إلى طرطوس. وفي ١٤ يولية دخل الشجاعي القلعة وأمر بتدميرها(١١).

وبعد أسبوع ظهر الشجاعى أمام بيروت التى كان مواطنوها يعلقون الآمال على أن المعاهدة المعقودة بين السيدة إشيفا والسلطان سوف تحفظهم من الحجوم ؟ وعندما قام الأمير بتوجيه الأمر إلى قادة الحامية بالحضور للإعراب عن احترامهم له انصاعوا للأمر بقلق، لا لشئ سوى ليجدوا أنفسهم سجناء . ولا تستطيع الحامية أن تفكر فى الدفاع فى غيبة قوادها. فهرع أفرادها إلى سفنهم وولوا الأدبار حاملين معهم ما فى الكندرائية من آثار ، ودخيل المماليك المدينة يرم ٣١ يولية . ولقد هدموا أسوارها وتحولت الكتدرائية إلى مسجد (١٣).

وما أسرع ما احتل السلطان بعد ذلك حيفا دون مقاومة يوم ٣٠ يولية ، وحرق رحاله الأديرة على حبل الكرمل وقتلوا رهبانها . وما زال هناك قلعتا فرسان المعبد فى طرطوس وفى عثليت ؛ ولم يكن في أي منهما الحامية ذات القوة الكفيلة بمواجرة الحصار ، فصار الجلاء عن طرطوس يوم ٣ أغسطس وعن عثليت يوم ١٤ من نفس الشهر . وكل ما بقى الآن لفرسان المعبد هو قلعة جزيرة إرواد على بعد حوالى ميلين

<sup>.</sup> Maqrisi, Sultans, II, i, p.126. كانت مرحريت ما تزال سيدة صور في ۱۲۸۹ م. Madrisi, Sultans, II, i, p.126. Hill يتحدث عن أمالريك باعتباره سيد صور في ۱۲۸۸ م. أنظر الطار المرادة . أنظر op. cit. p. 182 n. 5.

Gestes des Chiprois, pp. 256-7; Annales des Terre Sainte, p. 460; al-Jazari, p. 7; (71)
Maqrisi, Sultans, II, i, p. 131; Abu'l Fedn, loc. cit

Gestes des Chiprois, pp. 257-8; al-Jazari, loc. cit.; Maqrisi, loc. cit.; Abu'l Feda, (7Y)

من الساحل في مواجهة طرطوس ؛ وظلوا ماكثين هناك طوال اثنتي عشرة سنة أخرى ، ولم يجلو عن الجزيرة إلا في سنة ١٣٠٣م عندما بدأت الشكوك تحوم حول مستقبل هذا النظام الديني العسكري(١٢).

وراح حند السلطان لعدة أشهر يجوبون السواحل شمالا وجنوبها ، يدمّرون بعناية أى شئ قد يفيد الفرنج إذا ما حاولوا النزول على الشاطئ مرة أخرى ؛ فراحوا يقطعون أشجار بساتين الفاكهة ، ويفسدون أنظمة الري . والقلاع الوحيدة التي تُركت قائمة هي تلك القلاع البعيدة عن الساحل ، مثل قلعة حبل الحاج في طرابلس ، وقلعة المرقب على حبلها المرتفع . ولقد عمّ الخراب على طول البحر . وشاهد فلاحو المزارع - التي كانت ذات مرة غنية بالمزروعات - مزارعهم وقد دُمّرت ، فلاذوا مالمه أن . وسأرع من كان من أصل فرنجي إلى الإندماج في العنصر الواليم ، وعومل المسيحيون الوطنيون معاملة أفضل قليلا من العبيد ؛ لقد انه نس ما كان للإسلام من تسامح كريم؛ ذلك أن مرارة الحروب الدينية العالم، نافت من المنتصرين ، فلم يعدد لديهم مكان للرحمة إذاء الكفار (١٤)

ولم تكن جماعة المسيحين التي هربت إلى قبرص بأفضل حالا ؛ فقد عاش حيل حياة بئيسة ، حياة اللاحثين غير المرغوبين ، وبمضى السنين تقلص العطف عليهم واستحال إلى تعاطف هزيل ؛ وكانت فائدتهم الوحيدة أنهم كانوا يذكرون القبارصة بالكارثة المروعة ، ولم يكن القبارصة بحاجة إلى مذكر . وطوال القرن التالى كانت سيدات الجزيرة العظيمات، عندما يخرجن من دورهن ، يرتدين العباءات السوداء فتغطيهن من الرأس إلى القدم . لقد كانت علامة الحداد على موت الشرق الفرنجي (٦٥).

Gestes des Chiprois, p. 250; Annales de Terre Sainte, loc. cit.; al-Jazari, p. 8; (NY)
Maqrisi, Sultans, II, i, p.126; Abu'l Feda, loc. cit.

<sup>(</sup>٦٤) أنظر أدناه ص ٥٣٧.

Sanudo, p. 232; Cobham, Excerpta Cypria, pp. 17, 22. . (70)

# الباب الخامس:

خسلامة



## الفصل الأول:

آخر الحملات الطليبية



## آخر المملات الطيبية

"والفاهمون من الشّعب يُعلّمون كثيرين . ويعثُرون بالسّيف وباللهيب وبالسّئبي وبالنهب أياما" (دانيال ۱۱ : ۳۳)

سقطت عكا ، وطُرد الفرنج من سوريا ، فبدأت الحركة الصليبية تتناءى عن نطاق السياسة الواقعية . وقبل ذلك بقرن، وبعد فتوحات صلاح الدين ، كان الفرنج ما يزالاون يحتفظون بقلاع ضخمة فى الأراضى الرئيسية ، صور وطرابلس وأنطاكية ؛ وكانت هناك قواعد يستطيع أي حيش مخلص أن ينطلق منها . أما الآن فقد ضاعت القواعد ، ولم تكن حزيرة إرواد الصغيرة الجرداء عديمة القيمة ، ولذا كان لا بد من تنظيم تموينها عبر البحر ، من قبرص . ولم تبق هناك أراض مسيحية سوى مملكة أرمينيا فى كيليكيا ؛ غير أن الرحلة من كيليكيا إلى سوريا كانت صعبة ، ولم يكن الأرمن فنى بحملهم موضع ثقة . ومرة أخرى ، حاء ضياع القلس عام ١١٨٧م صدمة مرعبة للعالم المسيحي ، وبالمثل حاء انهيار المملكة مباغتا. على أن الجميع كانوا يعلمون فى ١٢٩١م المسيحي ، وبالمثل حاء انهيار المملكة مباغتا. على أن الجميع كانوا يعلمون فى ١٢٩١م أن مملكة الشرق الفرنجي كانت تتقوض ؛ وأتى احتفاؤها بالحزن دون المفاحداة .

وتهيمن على أوروبا الغربية الآن مشاكل ومشاحنات داخلية ، ولذا لن تتاجّع جمرة الحميّا التي تدفع عواهل أوروبا إلى الشرق كما كان عليه الحال أيام الحملة الصليبية الأولى ؛ الثالثة ؛ ويستبعد كذلك أن تنطلق حملة شعبية ضخمة كالحملة الصليبية الأولى ؛ فشعوب الغرب تستمتع الآن بجوانب حديدة من الراحة والإزدهار ولسن يستحيب لأى تبشير رؤيوي لأي فرد من أمثال بطرس الناسك استجابة لأسلافهم في ورع ساذج جهول قبل ذلك بقرنين من الزمان ، فلم تعد تقنعهما وعود الغفران الكنسي بعدما صدمهما استغلال الحرب المقدسة لأغراض سياسية . ولم يعد في الإمكان تنظيم حملة عسكرية ضخمة بعدما أحيلت الإمبراطورية البيزنطية إلى ظل باهت. لقد كانت نهاية الشرق الفرنجي نبأ عزنا ، لكنه لم يستفر رد فعل عنيف.

على أن البابا نيكولاس الرابع وحده أخذ يحيل أساه إلى عمل ؛ لكنمه لم يجد من يلجأ إليه، وقد أصيبت هيبة البابوية بالشلل لإخفاق الحرب الصقليـــة ؛ فلــم يعــد الملــوك يعبَّاون بتنفيذ الأوامر البابوية . وكان الامبراطور الغربي – الذي أفسد الباباوات سلطته الدنيوية - مشغولا للغاية في ألمانيا ؛ وإذا ما تحرك فلم يكن ذلك إلا القيام بحملة في إيطالياً . وكان فيليب الرابع ملك فرنسا مقتدراً ونشطاً ، غير أنه بعدما انتشل مملكته من الحرب الصقلية ، راح ينفق طاقته فسى دعم السلطة الملكية . وكنان إدوارد ملك المجلترا غارقا إلى أذنيه في اسكتلندا . وفضلا عن ذلك ، كان التنافس الشديد بين المجلترا وفرنسا يزداد حدة وسرعان ما تولدت عنه حرب المائة عام . وكان عاهل أقوى قوة بحرية في البحر المتوسط ، ألا وهو حيمس الثاني ملك أراجون ، ومعه أخوه فريدريك المطالب بصقلية ، في حرب مع عميل البابا تشارلز الثاني ملك نابولي الذي كان على استعداد كبير من الناحية النظرية للمساعدة في أمر الحملة الصليبية، يبد أنه يتعين عليه أولا أن يطرد أبناء أراجون من صقلية . وفي الشمرق ، كنان الامبراطور البيزنطي في شغل شاغل للتصدي للأتراك من ناحية، والتصدي لعاهلي البلقان الجديدين في بلغاريا والصرب من ناحية أخرى . وبالإضافة إلى ذلك ، كان الأنجفيون في نابولي يأخذون على عاتقهم مطالب الأباطرة اللاتين الذين حرموا من أملاكهم . ولذلك ، لم يكن بوسع البابا ، راعيهم ، أن يأمل في اكتساب تعاطف اليونانيين . وكانت المدن التجارية الإيطالية مشغولة للعُاية في تكييف سياساتها مع الظروف المتغيرة ولم يكن بوسعها أن تعد بأية وعود قد تسبب لها الحرج . أما ملكا قبرص وأرمينيا فكانسا شديدى الاهتسام بالمشكلة وثيقة الصلة بهما؛ ذلك أن مملكتيهما كانتا في خط المواحهة الآن ، وكمان على واحدة منهما أو الأخرى أن تكون قاعدة لأية حملة صليبية جديدة . بيد أن الملكين كانا حريصين بالغ الحرص على ألا يستفزا السلطان ؛ فكان على ملك أرمينيا أن يصارع الأتراك والمصريين ، وكان على ملك قبرص أن يجد حلا لمشكلة اللاحثين ؛ وزيادة على ذلك ، فإن البيتين الملكيين المترابطين الآن بروابط الزواج ، سرعان ما اضطربت أمورهما بالمشاحرات العائلية والحرب الأهلية . وبقى الخان في فارس بمثابة حليف محتمل ؛ على أن الخان أرغون قد أصيب بخيبة أمل مريرة لفشله في تحريك الغرب ليفعل شيئا قبل سقوط عكا ؛ ولن يقوم بشئ وفي عن ولائه للخان الأعظم أرغون ، اتخذ الخان غزان الإسلام دينا رسميا للخانية ، وتخلى عن ولائه للخان الأعظم في الشرق ؛ وكان غزان صديقا ودودا للمسيحين ، إذ أنه نشأ وتربي على يدي ديسبينا خاتون ، زوحة الخان أباغا الكريمة التي يحترمها الشرق كله ؛ ولم يقلل اعتناقه للإسلام بأي حال من كراهيته للمصريين والأتراك . و لم تعد هناك سفارات مغولية إلى روما ، وخبا الأمل في أن تصبح فارس فوة مسيحية . وصحيح أن كان هناك مبعوث بابوي في بكين ، وهو الأخ حون (أوف مونت كورفينو) ؛ وبرغم تمتع الأخ مون بصداقة الخان الأعظم قوبلاي ، إلا أن الخان فقد اهتمامه بشؤون الشسرق الأدنى ().

## الافتقار إلى حلفاء

ولا يبقى سوى الأنظمة الدينية العسكرية التى تأسست كى تحارب من أجل العالم المسيحى فى الأراضى المقدسة، وما يزال ذلك همو واحبها الأول. وبعد سقوط عكما همجر النظام التيوتونى الشرق إلى ممتلكاته فى البلطيق (٢)؛ لكن نظام فرسان المعبد ونظام فرسان المستشفى أقاما مقريهما فى قبرص ؛ ولمآكانا عاجزين هناك عن إنجاز مهامهما، فقد انصرفا إلى التوسط فى السياسات المحلية ؛ وربما كان باستطاعة البابا الإعتماد عليهما لتوفير المساعدة لأية حملة يرسلها؛ إذ أن ما لهما من هبات شاسعة فى سائر أنحاء

Baluze, Vitae Paparum Avenionensium (ed. Mollat), iii, p. 150; Atiya, The Crusade in the Later Middle Ages, pp. 34-6; Hill, History of Cyprus, ii, pp. 193 ff.; Browne, Literary History of Persia, iii, p. 40. For John of Monte Corvino, see Atiya, op. cit. pp. 248-52.

<sup>(</sup>۲) انتقل مقر قيادة التيوتون الى البندقية سنة ١٢٩١م، ومنها الى مارينيرغ Marienburg في بروسيا سنة Boswell في تاريخ اللاحق للنظام انظر الفصل الذي كتبه Boswell في تاريخ كالمريدج الوسيط. Cambridge Medieval History, vol. vii, pp. 248 ff

أوروبا أثار من الغيرة ما قد يترتب عليه نتائج خطيرة ما لم يكن هناك مـــا يبررهــا . غــير أن نظامي المعبد والمستشفى لا يستطيعان القيام بحملة صليبية بدون مساعدة <sup>(٣)</sup>.

ولقد فشل البابا نيكولاس في إثارة الغرب بعد سقوط طرابلس ؟ وكان على نفس القدر من العجز بعد كارثة عكا التي تفوق كارثة طرابلس حسامة ، ولم يمنحه مستشاروه أية مساعدة ؛ وقد آيد تشارلز الثاني ملك نابولى اقتراحا طُرح منذ بضع سنين بدمج الأنظمة الدينية العسكرية لوضع حد للتنافس يبنهم ، لكنه كان يعتقد أن القيام بعمل عسكرى في الشرق من المحال في هذه اللحظة ، وإنحا آيد ضرب حسار اقتصادى على مصر وسوريا ، لسهولته ولآثاره المدمرة على السلطان (٤). وكان ذلك أيضا أمرا غير عملي في الواقع ؛ إذ لن تتعاون في الحصار قط المدن التجارية الإيطالية ولا البروفنسالية في حنوب شرق غرنسا ولا الأراحونية ، إذ أن ازدهارها يتوقف على التجارة الشرقية التي يمر أغلبها في أراضي السلطان . وفي واقع الأمر، لو توقفت هذه التجارة لعجزت تلك المدن عن تسيير أساطيلها ، ولأصبح المسلمون يسيطرون على البحر المتوسط. وكان من حسن الحظ أن الصادرات الرئيسية التي كان المسيحيون المبحر المتوسط. وكان من حسن الحظ أن الصادرات الرئيسية التي كان المسيحيون أوروبا من المنافع النافع النابحة من كل هذا النشاط التجاري؟ لا بد وأن تعترض الكنيسة على أوروبا من المنافع النابع للبضائع ؛ لكن المصالح التجاري؟ لا بد وأن تعترض الكنيسة على ومات نيكولاس الرابع سنة ١٩٢١م وقد خابت آماله في مساعيه (٥).

ولم يحقق أيّ من خلفائه نتيجة أفضل . بيد أنه على الرغم من افتقاد الجنود لحملة صليبية إلا أن الشعور بخذلان العالم المسيحى ولد موجعة جديدة من الدعاية ؛ غير أن القائمين بالدعاية لم يعودوا هم المبشرون المرتحلون كما كان الأمر في الماضى، وإنما تولى ذلك الآن الأدباء الذين كانوا يكتبون الكتب والنشرات لتبيان الحاجة إلى حملة مقدسة، وكان لكل كاتب ملكه في خطته . وفي ١٩١١م ، قام الأخ الفرنشيسكاني فيدينزو رأوف بادوا) وهو الذي اعتاد البابا فيما سبق على استخدامه في البعثات الدبلوماسية ، والذي ارتحل كثيرا في الشرق ، بنشر بحث يسمى كتاب استعادة الأرض المقدسة والذي ارتحل كثيرا في الشرق ، بنشر بحث يسمى كتاب استعادة الأرض المقدسة والذي ارتحل كثيرا في الفرق لهذاه لسلفه نيكولاس الرابع . ويحتوى على

<sup>(</sup>٣) 'انظر اعلاه صفحة ٤٩٤ رما بعدها

Atiya, op. cit. pp. 35-6 (1)

Ibid. p.45 (°)

تاريخ متعمق للأراضى المقدسة ، مع مناقشة لنوع الجيش المطلوب لإستعادتها ، بدائل الطرق التي يتعين أن يسلكها هذا الجيش . وكان عملا إخباريا مقنعا ؟ غير أن فيديسنزو افترض أن هناك حيشا متاحا وأن قائده سوف يختار الطريق اختيارا نهائيا<sup>(۱7)</sup>. وفي العام التالى ٢٩٢٦م ، نشر المدعو Thaddeus of Naples مقالا عن سقوط عكا ؟ وهو عمل روائي ينبض بالحياة ، موشى باتهامات وافرة بالجبن لكل شخص كان هناك فعلا. وكان الأسلوب العنيف الذي استخدمه ثاديوس مقصودا يستهدف إلحاق العار بالغرب استفزازا لمه كي يُطلق مملة صليبية ؟ وأنهى كتابه بمناشدة عظمى للبابا والأمراء والمتدين المخلصين كي ينقذوا الأرض المقدسة التي هي تراث المسيحين (١٢).

## ريمسوند لسل

كان لكتاب ثاديوس أثره اليقيني على الداعية الذي حاء بعده ، وهو من أبناء حنوا ويدعى حالفاني (أوف ليفانتي) ، الذي كان طبيبا في اليسلاط البابوي ، وكان كتابه الذي نشره سنة ٢٩٤ م ، وأهداه لملك فرنسا فيليب الرابع ، عبارة عن مزيج من التشبيهات المأخوذة عن لعبة الشطرنج ومواعظ باطنية ، وكان خلوا من الآراء العملية (٨). أما الشخصية التي حاوزت الآخرين في أهميتها فهي المبشر الأسباني الكبير ريموند لُلُ ، الذي ولد في مايوركا سنة ٢٣٧ م ، ورُجم حتى الموت في بوحيه في شمال إفريقيا سنة ١٣١٥ م . وذاعت شهرته باعتباره صوفيًا ، وإن كان في الوقت نفسه سياسيا عمليا. وكان يجيد اللغة العربية ودأب على الإرتحال في البلاد الإسلامية . وفي سنة سياسيا عمليا. وكان يجيد اللغة العربية ودأب على الإرتحال في البلاد الإسلام، وفي سنة منه ١٣٠٥ نشر كتابه (كتاب النهاية) Liber de Fine الذي فصل فيه أفكاره وقدم برناجم أن نشر كتابه (كتاب النهاية) للقامة على المدين تعليما حيدا أن يستميلوا المسلمين ، وبقدر ويجب أن يكون قائدها ملكا Rex Bellator (الملك المحارب)، وينبغي لكافة الأنظمة ويجب أن يكون قائدها ملكا Rex Bellator وبني عسكرى واحد حديد يكون بمثابة الدينية العسكرية أن تتحد تحت قيادته في نظام ديني عسكرى واحد حديد يكون بمثابة الدينية العسكرية الوتحد تحت قيادته في نظام ديني عسكرى واحد حديد يكون بمثابة

<sup>-</sup> Biblioteca Bio منشور في Golubovitch وكتاب فيدينزو الذي نشره Jbid. pp. 36-43.. (٦)

Bibliografica della Terra Sancta, ii, pp. 9 ff

Atiya, op. cit. pp. 31-4; The Hystoria de Desolacione is edited by Riant (Y)

Atiya, op. cit. pp. 71-2. (A)

العمود الفقرى للجيش. ويقترح أن تطرد الحملة الصليبية المسلمين من اسبانيا ، ثم تعبر البحر إلى افريقيا وتتجه شرقا إلى تونس ومنها إلى مصر ؛ ثمم ينادي بعبد ذلك بحملة بحرية كذلك، مفترضا ضرورة الإستيلاء على حزيرتي مالطا ورودس لتكونا بمثابة قاعدتين لما لهما من مواني حيدة . ثم يفضل بعد ذلك فيما يبدو أن تنتزع الحملة البريمة القسطنطينية من اليونانيين وترتحل عبر الأناضول . وهو ملئ بنصائح محددة حول تنظيم الجيش والأسطول ، وحول إمداد الطعام ومواد الحرب ، وكذلك حول تدريب المبشرين الذين يجب أن يصاحبوا الجيش. والكتاب مطول وأحيانا يناقض نفسه ، إلا أنه من وضع رحل ذي ذكاء ملحوظ وحبرة واسعة ، رغم أن موقف إزاء المسيحيين الشرقيين يتسم بتعصب منفر (١).

وفي الوقت الذي كتب فيه ريموند لل ، بدا أن هناك حملة صليبية وشيكة بالفعل؛ إذ أعلن فيليب ملك فرنسا عن رغبته في إطلاق حملة ، وحرى رسم الخطيط ودراستها للتنفيذ في كل من البلاط البابوي وباريس . ولم يكن واضحا بعد الدافع الحقيقي للملك فيليب قد تبين بعد ، ألا وهو انتزاع الأموال من الكنيسة بهذه التعلة الرائقة. وكان قد حرج لتوه ظافرا من نزاعه مع البابا بونيفاس الثامن الـذي وحـد أن الأسـلوب الذي سبق أن دمر أسرة هوهينشتوفن لا يجدي مع عواهل الغرب الجدد . وكمان البابيا كليمنت الرابع قد انتخب سنة ١٣٠٥م وكان فرنسيا ، ورسخ بابويته في أفينيون على حدود مملكة اللك الفرنسي ، وداب على إظهار احترامه للملك . وسارع إلى جمع مذكرات يسترشد بها هو نفسه والملك كذلك (١٠).

## مقترحات الحملة الصليبية

وخصصت أكثر مذه المذكرات إثارة للاهتمام لاطلاع الملك وحده . ذلك أن قانونيا فرنسيا، هو بطرس دوبوا ، قدم إليه رسالة اتفق على أن يطلِع أمراء أوروبا على نصفها الذي يأمرهم بالإنضمام إلى الحركة تحت قيادة ملك فرنسا ، وبه بعسض التوصيات حول الطريق الذي يُتَبع وطرق تمويل الحملة . وأوجبت الرسالة إلغاء نظام فرسان المعبد وضم ممتلكاتمه ، وأصدار تشريع بتحصيل ضريبة التركات من رحال

يورد Atiya, op. cit. pp. 74-94 مناقشة كاملة لحياة لـلُ وأعماله فيما يتصل بالحملة الصليبية (9)

Ibid. p. 48. (1.)

الدين. وأضاف كناتب الرسالة بعض المقرحات العامة حول الاتجاه إلى السماح للقساوسة بالزواج وتحويل الأديرة إلى مدارس للبنات . وكـان النصـف الثـاني نصيحـة خاصة للملك توضح لمه كيفية ضمان السيطرة على الكنيسة بالتضيق على بحمع الكرادلة ، وتحثه على إنشاء اميراطورية شرقية يجلس أحد أولاده على قمتها(١١١). وبعد ذلك مباشرة ، في سنة ١٣١٠م ، قيام كبير المنشارين الدبار ماسيين للملك فيليب بإرسال مدونة عن الحملية الصليبية إلى البابا ، تحوى مقترحاتها استراتيجية ضئيلة ؟ وتركز في أساسها على كيفية التمويل . فكان على الكنيسة تقديم كل الأموال ، وكان إلغاء نظام فرسان المعبد هو أول بند من البنود(١٢) .. وفي ذات الوقت كان البابا يطلب المشورة. وكان الأمير الأرميني هيثوم أو هايتون كوريكوس ، الـذي تقاعد في فرنسا واصبح رئيسا لدير رهبان برايمونستراتينسي بالقرب من بواتييه ، قد طُلب منه أن يقدم آرائه . ونشسر كتابه "زهمرة تماريخ أراضمي الشمرق". Flos Historiarum Terre Orientis. سنة ٢٠٧ م الذي حقق انتشارا واسعا فور صدوره؛ وكان يضم إبجازا مجملا عن تاريخ الشرق ، مع مناقشاة تنم عن اطلاع جيد على حالة الإمبراطورية الملوكية وأوصى هايتون بحملة مزدوجة تلهب بحرا وتتخذ قاعدة لها في قبرص وفي أرمينيا . وأوصى بالتعاون مع أرمينيا وتحالف وثيق مع المغول(١٢). وبعد ذلك بقليل ، أعرب الدبلوماسي البابوي وليم آدم عن آراء مماثلة ، وكان قد ارتحل إلى أساكن كشيرة في الشرق ثم ذهب إلى الهند؛ وأضاف اقتراحا بضرورة أن يحتفظ المسيحيون بأسطول في المحيط الهندى ليقطع تجارة مصر الشرقية . كما كان يعتسر أنه ينبغي للاتين إعادة الاستيلاء على القسطنطينية (١٤). وفي سنة ٢١٢١م قدم أسقف ميندى ، وليم دورانت، بحثا أوصى فيه بالطريق البحرى وركّز على عناصر تكوين الحملة وخاصة فيما يتعلق يمعنه باتها (١٥٠). كما أن الأدميرال العجوز الجنوى بنيتو زاخاريا ، اللذي كمان ذات سرة قاضي قضاة طرابلس ، كتب آراءه فيما يتصل بالقرات البحرية المطلوبة (١٦٠).

Ibid. pp. 48-52; Hill, op. cit. ii, p. 239. (11)

Atiya, op. cit. pp. 53-5. (11)

Hayton's Flos is published in Recueil des Historiens des Croisades, Documents (17)

Arméniens, vol. ii. See Atiya, op. cit. pp. 62-4.

Atiya, op. cit. pp. 64-7. (١٤) منشورة كمرفق لكتاب هايتون في.

Atiya, op. cit. pp. 67-71. (10)

Ibid. pp. 60-1. See Mas Latrie, Documents, ii, p. 129. (17)

وكانت هناك مقرحات عملية أجدى، طرحها ثلاثة زعماء كان لهم أن يلعبوا دورا رائدا في أية حملة صليبية . ذلك أنه في سنة ١٣٠٧م كان السيدان الأعظمان لفرسان المعبد والمستشفى في أنينيون ، وطلب منهما البابا كلمنت أن يعربها عن آراتهما؛ فأرسل الأول - حيمس (أوف مولاي) - من فوره تقريرا أوصبي فيه بعملية مسح أولى للبحار بواسطة عشرة غلايين كبيرة ، يعقبها حيش لا يقل عن اثنى عشر إلى خمسة عشر الف حيّال وأربعين إلى خمسين الف جندي مشاة . ولن يجد ملوك الغرب صعوبة في جمع هذه الأعداد ، ويتعين إقناع الجمهوريات الإيطالية بتوفير وسائل النقل. وأعرب عن عدم موافقته على الهبوط في كيليكيا ؛ وإنما يتعين أن تتجمع الحملة في قبرص وتهبط على الساحل السوري (١٧٦). وبعد ذلك بأربع سنوات ، وفي وقت انعقاد بحمع فيينا ، كتب السيد الأعظم لفرسان المستشفى ، فولك أوف فيلاريت ، إلى الملك فيليب يخبره بالترتيبات التي اتخذها نظامه الديني العسكري وغيرها من التريبات التي يستطيع أن يقوم بها من أحل الحملة الصليبية (١٨). وفي نفس الوقت قدم هنرى الثاني ملك قبرص آراءه إلى الجمع . وكان يرغب في ضرب حصار اقتصادي على الإمبراطورية المملوكية . وأعرب عن عدم ثقته في الجمهوريات الإيطالية ، بأسباب مقنعة ، وحث على ألا تعتمد الحملة الصليبية عليها في النقــل البحـري . وكــان مؤيـدا لهجوم على مصر باعتبارها المنطقة الأيسر اختراقا من بين المناطق التابعة للسلطان (١٩).

وبعد كل تلك المذكرات وكل ذلك الحماس ، أحدت الجميع المفاحأة وحيبة الأمل - عدا الملك فيليب - لعدم القيام بحملة صليبية ؛ فقد حقق فيليب هدف الرامي إلى وحود ذريعة لجمع المال من الكنيسة ؛ وسرعان ما كشف عن آرائه الحقيقة بهجوم على منظمة كبيرة تعتبر مساعدتها شيئا أساسيا للحملة الصليبية (٢٠).

١٣٠٨ : فرسان المستشفى يحتلون جزيرة رودس

إن ضياع الشرق الفرنجي ترك الأنظمة الدينية العسكرية في حالة من عدم اليقين .

Baluze, op. cit. ii, pp. 145 ff. (1Y)

Delville le Roulx, France en Orient, ii, pp. 3-6. (1A)

Mas Latrie, Documents, ii, pp. 118-25; Atiya, op. cit. pp. 58-60. (19)

Atiya, op. cit. pp. 53, 73. (Y.)

وقد وحد فرسان التيوتون حلا لمشكلتهم بتركيز كل طاقتهم لغزو البلطيق(٢١). غميم أن نظامي فرسان المعبد والمستشفى وحدا نفسيهما فسي قسيرص مقيدين بقيبود معينة وبملا ترحيب . وبدأ نظام فرسان المستشفى ، الأكثر حصافة من المعبد ، في البحث عن وطن حديد. وفي ١٣٠٦م حاء إلى قبرص قرصان جنوي ، فينبولو دي فينولي ، وكان قمد استأجر جزيرتي كوس و ليروس من الأمبراطور البيزنطي أندرونيكوس، واقمترح على السيد الأعظم لفرسان المستشفى ، فولك (أوف فيلاريه) ، أن يشتركا معا في غزو جزر أرخبيل دوديكانيسيا كلها وتقسيمها بينهما ، على أن يحتفيظ هو بثلثهما. وبينما أبحر فولك إلى أوروبا للحصول على تأييد البابا على الخطة ، رسا على ساحل حزيرة رودس أسطول صغير لفرسان المستشفى ، تساعده بعض غلايين جنوا ، وبدأ في إخضاع الجزيرة شيئا فشيئا . وحاربت الحامية اليونانية ببسالة ، و لم تسقط قلعة فيليرمو الضخمة في يد الغزاة سنة ١٣٠٦م إلا بالخيانة ، وصمدت مدينية رودس لسنتين أخريين. وأخيرا ، حدث في صيف سنة ١٣٠٨م أن أرسلت القسطنطينية بغليونا يحمل التعزيزات للحامية ، لكن عاصفة دفعته إلى فاماحوستا فسي قبرص حيث استولى عليمه فارس قبرصى يدعى فيليب الأصفر الذي أخذه مع ركابه وسلَّمه للمحماصيرين . ولكي ينقذ قائد الحامية حياته ، وكان من أبناء رودس، وافق على التفاوض على استسلام المدينة التي فتحت أبوابها لنظام فرسان المستشفى يوم ١٥ أغسطس. وعلى الفيور أقيام نظام المستشفى مقره في الجزيرة ، وجعل من المدينة وميناتهما الرائع أقموي قلعة في الشرق . وهلل الغرب لذلك الغزو - الذي تحقق على حساب يونانيين مسيحيين باعتباره نصرا صليبيا مؤزرا ؛ وقد أعطى هذا النصر بالفعل قوة حديدة لنظام المستشفى الديني العسكري، كما منحه الوسيلة لمواصلة مهمته الموكل بها إليه . بيد أنه كان على أهالي رودس البؤساء أن ينتظروا لأكثر من ستة قرون ليستعيدوا حريتهم(٢٢).

أما نظام فرسان المعبد فكان أقل إقداما وأقل حظا ؛ وكان دائما أكثر إثارة للعداوة من نظام المستشفى . وإن كان هو الأكثر غنى ، وقد ظل لفترة طويلة بمثابة المصرف الرئيسي ومقرض الأموال في الشرق ، يحقق النجاح في مهنة لا تلهم المودّة ، وقد اشتهرت سياسته دائما بالأنانية والإستهانة . وبرغم شجاعة فرسانه في قتالهم وقت الحرب ، فقد أو حدت أنشطته المالية وشيحة قربي بين فرسانه والمسلمين ؛ واتخذ الكثير

<sup>(</sup>۲۱) أنظر أعلاه ص ٣٣٩.

Gestes des Chiprois, pp. 319-23; Delaville le Roulx, Hospitaliers en Terre Sainte, (YY) pp. 273-9; Amadi, pp. 254-9

من الفرسان أصدقاء مسلمين ، واهتموا بالديانة والعلم الإسلاميين. وذاعت شائعات بأن النظام كان يدرس وراء أسوار قلاعه فلسفة خفية، وأنه كان ينخرط في طقوس ملطّخة بالهرطقة ؛ وقيل إنه كانت هناك طقوس تعليم تجديفيّة يعوزها الاحتشام ؛ وسرى همس عن حلقات تمارس فيها رذائل شاذة. ومن غير الحكمة رفض هذه الشائعات على أنها اختلاقات من الأعداء لا أساس لها. وبما كان في تلك الشائعات ما ينبى عما يكفى لمهاجمة النظام عن اقتناع تام (٢٢).

## ١٣٠٨م : محاكمة نظام المعبد الديني العسكري

وعندما ذهب جيمس (أوف مولاى) إلى فرنسا سنة ١٣٠٦م لمناقشة البابا كلمنت في شأن الحملة الصليبية المتوقعة ، سمع عن اتهامات موجهة إلى نظامه الدينى العسكرى، فطلب إجراء تحقيق عام ؛ وتردد البابا الذى تحقق من أن الملك فيليب قد عقد العزم على إلغاء النظام ، ولم يجرؤ على الإساءة إلى الملك . وفي أكتوبر ١٣٠٧م قام الملك فيليب فجأة باعتقال جميع أعضاء النظام الموجودين في فرنسا وحاكمهم بهمة المرطقة التي ساقها فارسان من ذوى السمعة السيئة كانما قد طردا منه . وأدلى المتهمون بالاعترافات تحت التعذيب ، ورغم أن القليل منهم انكر التهم كلها ، أقبل أغلب المتهمين على الإقرار عما طلب منهم. وفي الربع التالى ، وبنماء على طلب الملك فيليب ، أمر البابا بأن يقوم كل حاكم يوجد في الأراضي التابعة لسلطته أية عمتلكات لنظام المعبد الديني العسكرى باعتقال أعضاء النظام والبدء في محاكمة مماثلة ؛ وبعد شي من التردد استجاب مختلف ملوك أوروبا فيما عدا دينيس البرتغالي الذي لم يكن ليدخل من المترد استجاب غتلف ملوك أوروبا فيما عدا دينيس البرتغالي الذي لم يكن ليدخل في هذا الأمر المؤسف . وفي غير ذلك المكان صودرت ممتلكات نظام المعبد ، واقتيد الفرسان ليمثلوا أمام المحاكم . ولم يكن التعذيب يستخدم دائما ، ولكن كان هناك استجواب ثابت . وكان المتهمون يعرفون أنه يُنتظر منهم أن يعترفوا ، وقد اعترف استجواب ثابت . وكان المتهمون يعرفون أنه يُنتظر منهم أن يعترفوا ، وقد اعترف

<sup>(</sup>٢٢) توجد مناقشة استدلالية حول السمعة الشاتهة لنظام فرسان المعبد الدينى العسكرى أوردها Martin و السببت في مؤلفه (محاكمة فرسان المعبد 18-24, 46-50) وتسببت في مؤلفه (محاكمة فرسان المعبد 18-24, 46-50) وتسببت فضيحة محاكمتهم الجائزة في أن يميل المؤرجون إلى رفع اللوم عنهم كليّة ، غير أنه من الواضنح أن الريب التي حامت حول عاداتهم لم تكن بلا أساس تماما . وقد نشر Lizerand المستندات والمصادر ذات الصلة في مؤلفه (إضبارة مسألة فرسان المعبد. Mle Melvin متعاطفة معهم المغاية في مؤلفها حياة وسان المعبد (La Vie des Templiers, pp. 246 ft.)

الكثير منهم (٢٤).

وكان تعاون حكومة قبرص يمثل حانبا خاصا من اهتمامــات البابــا ؛ إذ كــان مقــر النظام يقع في الجزيرة . بيد أن حاكم الجزيرة الآن هو شقيق الملك هنري الثاني ، أمال يك ، الذي تمكن بمساعدة نظام المعبد من تنحية الملك مؤقتا عن سلطاته ووصل رئيس الراهب هايتون من أفينيون في مايو ١٣٠٨م يحمل خطابا من البابا يأمر فيسه باعتقال كافة الفرسان على الفور إذ اتضح أنهم كسافرون . وتلكُّما أسالريك في تنفيـذ الأمر مما أتاح للفرسان الوقت للإستعداد للدفاع عن أنفسهم بقيادة مارسالهم آيمي (أوف أوسيلير) ؛ على أنه بعد تناوش مسلح قصير استسلموا في أول بونية. وكانوا قد الحفوا جزءا ضحما من ثروتهم بعنايمة شديدة بحيث لم يُسترجع أبدا ؛ ونقل الجزء الباقي من ثروتهم من ليماسول إلى بيت أمالريك في نيقوسيا ، ووضع الفرسان تحت الحراسة في كيروكيتيا ويورماسويا أول الأمر ثم في ليفكارا ، حيث ظلوا ثلاث سنوات. وفي مايو ١٣١٠م ، وبعد عودة اللك هنري الثاني إلى السلطة ، حوكم فرسان المعبد القبارصة نظرا لإصرار البابا على ذلك وبغاية السرعة . وقد سبق لكثير من إخوانهم أن حُرقوا في فرنسا ، وفي سائر أنحاء أوروبا كان أعضاء النظمام يسجنون أو يجردون من كل ما يملكون . ولم يكن الملك هنرى يشعر بالرضا حيال الفرسان الذين خذلوا قضيته قبل سنوات قليلة، بيد أنه أتاح لهم محاكمة عادلة . وتم توجيه الإنهام إلى ستة وسبعون فارسا منهم ، وأنكروا جميعا تلك التهم ؛ وأقسم شهود بارزون على براءتهم ، وأعلن واحد من شهود قليلين معادين لهم أنه لم تسأخذه الريسة فيهم إلا بعد سماع رواية البابا عن حرائمهم . وبرئت ساحتهم كليّة . وعندما وصلت أنساء براءتهم إلى أفينيون ، كتب البابا مغاضبا إلى الملك هنري لإجراء محاكمة ثانية ؛ وأرسل مندوب بابويا شخصيا ، دومينيك باليسترينا ، للتأكد من إنفاذ العدالة التي أمر بها البابا . وأعيدت المحاكمة سنة ١٣١١م ، لكن نتيجتها غير مسجّلة .وكان البابا كلمنت قد أمر -- إذا ما أحدق حطر تبرئة ثانية -- بأن يتدبر دومينيك الحصول على مساعدة الرهبان الدومينيكان والفرنشيسكان في اللحوء إلى التعذيب ؛ وقد أرسل المندوب البابوي في الشرق ، بطرس اسقف روديز ، إلى قبرص لمساعدة دومينيك في مساعيه . ولذلك احتفظ الملك بحكمه على مايبدو وأبقى المتهمين في السجن . وكانوا لا يزالون في السجن في سنة ١٣١٣م ، عندما وقف بطرس أسقف روديز أمام جميع أساقفة الجزيسرة

Martin, op. cit. pp. 28-46; Melvin, op. cit. pp. 249-57. (Y 1)

وكبار رحال الدين فيها وقرأ عليهم مرسوم البابا المؤرخ في ١٢ مارس ١٢٦٥ ، بإلغاء النظام كله وتسليم كافة ثرواته وممتلكاته لنظام فرسان المستشفى ، بعد تعويض السلطات المدنية عما تكدته من مصروفات في شتى المحاكمات . ووجد الملوك في سائر انحاء أوروبا أن هذه المصروفات مرتفعة على نحو كبير ؛ ولم يتسلم نظام فرسان المستشفى سوى جزء ضئيل من الممتلكات الفعلية . ولم يُفرج عن قادة فرسان المعبد في قيرص أبدا ؛ بيد أنهم كانوا أسعد حظا من سيدهم الأعظم الذي بعدما أمضى سنوات في السجن والتعذيب وفي الإدلاء بكثير من الإعترافات والـتراجع عنها، أحرق حتى الموت في باريس في مارس ١٣١٤م (٢٥).

أزيل فرسان المعبد من قبرص وهاجر فرسان العبد إلى رودس ، فباتت المملكة القبرصية الحكومة المسيحية الوحيدة المهتمة فعليا بالأراضي المقدسة . وكان الملك ملكا للقدس من الناحية الإسمية ؛ وظل الملوك لأحيال كثيرة لاحقة يتويجون بالتاج القبرصي في نيقوسيا ثم يُتوجون بتاج القلس في فاماحوستا ، وهــي المدينـة الواقعـة علـي أقـرب مسافة من أراضيهم المفقودة . وفضلا عن ذلك ، كنان السياحل السوري ذا أهمية استراتيجية لقبرص ؛ إذ أن وجود عدو شرس في سوريا خليق بأن يجعل وحودها نفسه معرضا للخطر . ولحسن الحظ ، كان السلطان يخشى حملة صليبية حديدة ولذا بقيت المواني السورية دون الإستفادة بها ، وفضّل أن يتركها هكذا مهجورة . ومع ذلك ، ظلت قبرص في خطر دائم من مصر . ولَّما كان الملك هنري يعتقد أن الهجوم خمير وسائل الدفياع ، فقيد أرسل في سنة ١٢٩٢م خمس عشرة غليونا يساعدهم عشرة غلايين من البابا ، للإغارة على الإسكندرية . بيد أنه كان جهدا عقيما ، ولم تكن له من نتائج سوى تصميم الأشرف على غزو قبرص ؛ وعندما أمر ببناء مائة غليون صاح قائلا "قبرص ، قبرص ، قبرص"، غير أنه كانت لديه مخططات أخرى أكبر . فينبغي أولا اقتلاع المغول والإستيلاء على بغداد . وشعر أمراؤه بالخطر من طموحاته فاغتالوه يوم ١٣ ديسمبر سنة ١٢٩٣م ؛ وكان اغتياله بمثابة حائزة بائسة للأمير الشاب ذي العزم، الذي أتم ما بدأه صلاح الدين ونظّف سوريا من بقايا الصليبين الأخيرة (٢٦).

Hill, op. cit.ii, pp. 232-6, 270-4 (Yo)

Gestes des Chiprois, pp. 61-2; Thaddeus, p. 43; Sanudo, p. 283; Wiet, L'Egypte (77)

Arabe, p. 461

## ١٢٩٩-١٣٠٨م : المغول يغزون سوريا ثانية

كان الأشرف مصيبا في ألا يغفل عن المغول. ففيي سنة ١٢٩٩م، وفيي عهـد المملوك السلطان الناصر محمد، الذي لم ينعم بفترة سلام في كثير من الأحوال، زحف غزان المغول - الذي غير لقبه من الخان إلى السلطان - على سوريا غازيا واحتث شأفة قوات الدفاع المملوكي في سلامية القريبة من حمص يوم ٢٣ ديسمبر. وفي يناير ١٣٠٠م استسلمت له دمشق واعترفت بسيادته ؛ ورجع إلى فارس في الشهر التالي معلنا أنه سرعان ما سيعود لغزو مصر . وعلى الرغم من أن غزان كان مسلما إلا أنه فكان يرحب بالتحالف مع مسيحيين. وسارع ريموند لَلُّ إلى سوريا فور سماعه بأنباء غزوه لسوريا ، لكنه وصل بعد مغادرة غزان لسوريا ، فعاد إلى قبرص والتمس من المذك مساعدته في الذهاب في بعثة تبشيرية إلى الحكام المسلمين . وتحاهل الملك هسنرى ملبه هذا ، لأبه لم يرافق على أن أفضل وسيلة لكسب صداقة الكفرة هي كشف مُحطائهم لهم ، والأحدى اتباع نهج دبلوماسي ، غير أنه لم يتم شئ ، وانتهست الفرصمة عندما هُزم الجيش المغولي سنة ١٣٠٣م عند مرج السفر . وبعد ذلك بخمس سنوات ، هي سنة ١٣٠٨م ، دخل غزان سوريا مسرة أحرى ، وتوغل همذه المرة حتمي القملس. وأشيع عنه أنه كان على استعداد لتسليم المدينة المقدسة للمسيحيين إذا عرضت عليه أية د. لة مسيحية التحالف معه . وفي ذلك الوقت كان البابا وفيليب ملك فرنسا يرفعان عتيرتهما بالدعاية لحملتهما الصليبية المزمعة ، ورغم ذلك لم ترد للمغول أية عروض من انغرب ، بينما تسببت المشاحنات بين الملك همنري وأخيه في تحويل قبرص إلى دولة عاجزة . وعلى أية حال ، ربما وجد غيزان - الذي حشر إسلامه بعد تحوله اليه -صعوبة تنفيذ مثل ذلك الوعد (٢٧٠). وبوفاته سنة ١٣١٦م، تبددت فرص وحود تحالف مغولي مع المسيحيين . أما ابن أخيه وخليفته أبو سعيد ، فقد غيّر اتجاهه نحو المصالحة مع مصر . وكان آخر الحكام المغول العظام الذين حكموا فارس ؛ وبعد وفاته سنة ١٣٣٥م بدأت الخانية الأولى تتفكك (٢٨).

وعلى الرّغم مما كان يبدو من عزلة مملكة قبرص ، فلم يكن هناك من خطر عاجل

<sup>-</sup>Gestes des Chiprois, pp. 296-306; Hill, op. cit. ii, pp. 212-15; Atiya, op. cit. pp. 90 (۲۷) الما المؤوخ Felix Fabri ، الما المؤوخ Felix Fabri ، الما المؤوخ الترى كتب بعد ذلك بقر نين تقريبا ، فيذكر رواية أسطورية عن الإمبراطور الترى الطيب "كازانوس "Casanus" الذي كان - بحسب قوله - مسيحيا عرض إعادة القدس الى المسيحين. 8-72 trans. Stewart, P.P.T.S. vol.x, pp. 372-8

Brown, op. cit. iii, pp. 51-61. (YA)

يتهددها ؛ إذ لم يكن لدى السلطان ، حتى بعدما ذهب عنه ما يشغله عن المغول ، ما يكفى من القوة البحرية للمجازفة بالحملة على الجزيرة ؛ و لم يكن راغبا فى الإساءة إلى الجمهوريات الإيطالية ، إذ أنه كان يكتسب هو الآخر منافع كبيرة من تحارتهم . وقد انتزع إرواد من فرسان المعبد سنة ١٣٠٢م ، وكان حريا بأن يترك قبرص وشانها لولا أنها باتت قاعدة لحملة صليبية حديدة ؛ وحاولت الحكومة القبرصية من حانبها ، بقسدر ما تسمح به الطبائع الشخصية والأسر الحاكمة ، أن تكون على علاقة وثيقة بملوك أرمينيا في كيليكيا ، ومع ملكي أراحون وصقلية ، الذين كانت أساطيلهما تفرض الاحترام (٢٩).

بعد أن خبت حذوة حديث الغزو الصليبي الذى أوحبى به فيليب ملك فرنسا ، كانت هناك فسرة هدوء. غير أن فيليب السادس أعاد الحياة إلى هذا الحديث سنة ، ١٣٣٠م . وكانت نواياه تتصف الإخلاص البالغ على خلاف نوايا عمه ، وشجّع نواياه تلك البابا حون الثانى والعشرون. ومرة أخرى قدمت المذكرات إلى البلاطين البابوي والملكى ؛ وكتب طبيب ملكة فرنسا ، حوى (أوف فيحيفانو) ، مقالا موحزا عن الأسلحة المطلوبة (٣٠٠) . وكان هناك برنامج أطول وأكثر تفصيلا أرسله إلى الملك المدعو بوكارد ، وهو كاهن كان يعمل في كيليكيا من أحل ضمان ضم الكنيسة الأرمينية إلى روما . وكانت مقترحات بوركارد كثيرة ، لكنها عقيمة ؛ إذ أنه أظهر عداوة للمسيحيين الإنشقاقيين والهراطقة تفوق عداوته للمسلمين ، واعتبر أن غزو الصرب وبيزنطة الأرثوذو كسيتين حزء أساسي في أية حملة صليبية . و لم تناقش غططاته للانتبارها . وقبل أن تنطلق أية حملة صليبية كان ملك فرنسا مشغولا باندلاع حرب لمائة عام مع الجلتها مع الجلتها أراد").

وفى تلك الأثناء كان هناك برنامج أحدى ، لا يتطلب أية حملة عسكرية ضخمة ، نشره المؤرخ مارينو سانودو Marino Sanudo الذى كان احد أفراد بيت دوقية جزيرة ناكسوس (٢٢)، وكانت الدماء اليوناينة تجرى فى عروقه، وكان مراقبا فطنا وراثدا فى

Gestes des Chiprois, p. 309, dating the capture of Ruad 1303; Sanudo, p.242, dating it 1302. See Hill, op. cit. ii, pp. 215-16

Atiya, op. cit. p. 96. (T.)

Ibid. pp. 96-113. (T1)

<sup>(</sup>٣٢) (المترجم) حزيرة ناكسوس: Naxos أكبر الجزر في بحموعة Cyclades اليونانية حسوب بحر إيحة

علم الإحصاء . وكان مؤلف Secreta Fidelium Crucis ، الذى ظهر سنة ١٣٢١م تقريبا، يضم تاريخا للحملات الصليبية ، مصطبغا نوعا ما بمقاصد القائمين على الدعاية ، لكنه يتصل فى أغلبه بمناقشة مفصلة لوضع الشرق الإقتصادى . وكان يسرى أن السبيل الأنجع لإضعاف مصر يكمن فى حضار اقتصادى ، غير أنه تحقق من استحالة منع التجارة الشرقية فجأة ؛ إذ يجب العثور على طرق ومصادر إمدادات بديلة . وكان من تحليله متعمقا ، وتميزت اقتراحاته ببعد النظرة والشمول . ولسوء الحظ ، ليس هناك من سبيل لتنفيذها إلا إذا تعارنت كافة القرى الأوروبية ، وهو الأمر الذى يستحيل تحقيقه الآن (٢٣).

# ١٣٥٩م : استخلاف بطرس الأول القبرصي

وفي واقع الأمر ، كانت هناك محاولة وحيدة لإنقاذ الأراضي المقدسة من الكفسرة . ففي سنة ١٣٥٩م اعتلى بطرس الأول عرش قبرص ؛ وكان أول عاهل بعد القديس لويس الفرنسي تتحرق رغبته العارمة ليقاتل في حرب مقدسة. وكان قـد انشـاً وهــو شاب نظام فروسية حديد أطلق عليه اسم فرسان السيف بهدف واحد معروف ألا وهو استعادة القلس ، واحتراً على سخط والده الملك هيو الرابع وعاولة السفر إلى الغرب للفوز بمجندين لحملته الصليبية . ودارت حروبه الأولى بعد اعتلاقه العرش ضد أتراك الأناضول حيث اكتسب موطئ قدم بحصوله على غابة كوريكوس من الأرمن. وفي سنة ١٣٢٦م انطلق في حولة عامة في العالم المسيحي لتعزيز هدفه ؛ وبعد زيارته لجزيرة رودس حيث حصل على وعود بالمساعدة من فرسان المستشفى ، أبحر ١ . البندقية ومكث فيها إلى ما بعد بداية العام الجديد ١٣٦٣م . وأبدى البنادقة تعاطفهم رسميا مع مخططاته . وبعد زيارته لميلانو ، ذهب إلى جنوا حيث انشغل بتسوية خلافات بين مملكته وجمهورية حنوا، وفاز بمؤازرة يعوزها الوضوح من أبناء حنوا .ووصل أفينيون يوم ٢٩ مارس ١٣٦٣م ، أي بعد أشهر قليلة من انتخاب البابا إيربان الخامس. وكانت مهمته الأولى هي حماية حقه في عرشه من هيـو أمير الجليـل ابن أخيـه الأكـبر المتوفي. وحصل هيو على تعويض في صورة راتب تقاعدي سنوي قدره خمسين أليف بيزانت . وبينما كان في أفينيون ، زار المدينة حون الثاني ملك فرنسا ووعده بتعاونه

Bongars, الرحيدة في Sanudo الرحيدة في lbid. pp. 114-27; Hill, op. cit. iii,p. 1144 . (٣٣)

Gesta Dei per Francos, vol. ii.

الوثيق ، وأخذ الملكان الصليب معا في إبريل ومعهما الكثير من النبلاء الفرنسيين والقبارصة ؛ وفي ذات الوقت كان البابا يبشر بالحرب المقدسة وعين الكاردينال تاليراند مندوبا بابويا. ثم قام بطرس بجولة طاف فيها بفلاندرز وبرابانت والراينلاند (<sup>(٢٤)</sup>. وفي أغسطس ذهب إلى باريس لمقابلة الملك حون مرة أخرى.

#### ١٣٥٦م: الملك بطرس يخطط حملته الصليبية

وقررا أن تنطلق الحملة في شهر مارس التالي . وغادر بطرس باريس قاصدا مدينسي روين وكايين في شمال غرب فرنسا وأبحر إلى انجلترا . وأمضى شهرا تقريبا في لندن حيث أقيم احتفال ضخم ومسابقات الفروسية على شرفه في سميثفيلـــد . وأهـــداه الملــك إدوارد الثالث سفينة جميلة تدعى كاثرين وأموال لتغطية ما تكبده مؤخرا من مصروفات ؛ ولسوء الحظ سُرقت منه الأموال وهو في طريق عودته إلى الساحل. وعاد إلى باريس لتمضية أعياد الميلاد ثم اتجه حنوبا إلى اقليم أكيتان لمقابلة الأمير الأسود في بــوردو<sup>(٣٥)</sup>. وأثناء وجوده هناك تلقى في أسى نبأ موت الكاردينال تاليراند في يناير ١٣٦٤م، ثمم موت الملك جون الفرنسي في شهر مايو . وذهب إلى سانت دنيس للمشاركة في جنازة حون ، ثم إلى ريم لحضور تتويج خليفته تشارلز الخــامس ، ثــم ذهــب إلى ألمانيــا حيث عرض فرسان ومواطنو مدينتي إيسلنجن وإيرفورت الإنضمام إلى حملته الصليبية ، غير أن مارجريف دوق فرانكونيا ورودولف الثاني دوق ساكسوني ، وبرغم استقبالهما له بمراسم التشريف ، قبالا إن قراريهما يتوقف على الامبراطور ؟ ولذا ذهب مع رودولف إلى براغ حيث يقيم الامبراطور تشارلز الذي أكد له حماسه ودعا بطرس لمصاحبته إلى كراكو حيث كان على وشك أن يعقد مؤتمرا مع ملكي هنجاريا وبولندا . وهناك أتفق على إرسمال بيان إلى كافة أمراء الإمبراطورية يدعوهم إلى التعاون في الحرب المقدسة . وبعد أن زار بطرس فيينا ، حيث وعده رودولف الرابع دوق النمسا يمزيد من المساعدة ، عاد إلى البندقية في نوفمبر ١٣٦٤م. وكان جنوده قبد ساعدوا البنادقة مؤخرا في قمع تمرد في جزيرة كريت ، ومن ثم استقبلته البندقية بأسمى أيات

<sup>(</sup>٣٤) (المترحم) فلاندرز :Flanders إقليم شمال غرب أوروبا على بحر الشمال يضم حزءا من شمال غرب فرنسا وأجزاء من بلحيكا . برابات :Branbant دوقية سابقة في غرب أوروبا نشأت في أواخر القرن الثاني عشر ؛ ومنذ سنة ١٨٣٠م قُسّمت بين هولاندا وبلحيكا . راينلاند :Rhineland الجزء من ألمانيا الواقع غرب نهر الراين

<sup>(</sup>٣٥) (المترجم) الأمير الأسود : Black Prince إسم لأمير ويلز ، إبن إدوارد الثالث ١٣٣٠–١٣٧٦.

التشريف، ومكث هناك حتى نهايـة يونيـة ١٣٦٥م . وأثنـاء تواحـده هنــاك وقّـع علـى معاهدة مع حنوا بتسوية كافة الخلافات الهامة(٢٦).

وفى تلك الأثناء كان البابا إيربان يكتب بهمة لا تعرف الكلل إلى أمراء أوروبا يختهم على الإنضمام إلى الحملة ؟ وتعززت جهوده بنشاط جديد أضفاه عليها المندوب البابوى الجديد إلى الشرق بطرس (أوف ساليجناك دى توماس) وهو البطريق الإسمى للقسطنطينية ، المذى يتميز بشدة حرصه على التماسك ، ومعارضته للإنشقاقيين وللهراطقة وللكفار ، ويتميز بولاء حاز احترام حتى من كان يضطهدهم . وكان يعمل معه تلميذه فيليب (أوف ميزيير) ، وهو صديق جميم للملك بطرس ، المذى عينه مستشارا لقبرص . ما احتمعوا عليه ولم يسفر من نشاط عن أعداد المحندين التى كان يتوقعها الملك بطرس وتلقى بها الوعود ؛ فلم يتقدم أحد من الألمان ، ولا أحد من كبار نبلاء فرنسا أو المحلرا أو الأراضى المجاورة ، بخلاف إلى كونت حنيف و وليم روحر فيكونت تورين وإيرل هيريفورد . على أنه كان هناك الكثير من الفرسان الأقل شأنا فيكونت تورين وإيرل هيريفورد . على أنه كان هناك الكثير من الفرسان الأقل شأنا جيش كبير غيف. لقد كان الإسهام البندقي مفيدا على غو خاص ، إلا أن حنوا بقيت متنائية (٢٧).

ولقد تقرر أن تتجمع الحملة الصليبية في رودس في أغسطس ١٣٦٥م، وبقيت محطتها التالية سرا ؛ فلو أن بعض تجار البندقية أخبر المسلمين لكان هناك خطر حسيم. ووصل الملك بطرس إلى رودس في وقت مبكر من الشهر ، وفي الخامس والعشرين أبحر الأسطول القبرصي كله و دخل المرفأ ، وكان قوامه مائة وثماني سفن من كافة أنواعها ، غلايين وسفن نقل وسفن تجارية وزوارق خفيفة ؛ وبإضافة ما قدمته البندقية وفرساد المستشفي من غلايين ضخمة ، بلغ عدد سفن الأسطول كله مائة وخمس وستين سفينة ، كانت تحمل حيشا كاملا من الجنود مع حياد وفيرة ومؤن وأسلحة ؛ ومنذ الحملة الصليبية الثالثة لم تخرج حملة تتناسب مع حجم هذا الجيش إلى الحرب المقدسة ؛ وعلى الرغم من خيبة الأمل لغيبة عواهل الغرب العظام ، كانت هناك ميزة في المقابل ألا وهي الرغم من خيبة الأمل لغيبة عواهل الغرب العظام ، كانت هناك ميزة في المقابل ألا وهي كل شئ على أهبة الإستعداد ، وفي الوقت نفسه أصدر أمرا إلى جميع رعاياه في سوريا

<sup>(</sup>٣٦) للإطلاع على رحلة بطرس أنظر Atiya, op. cit. pp.330-7; Hill, op. cit. ii, pp. 324-7 أنظر من الإطلاع على رحلة بطرس

Atiya, op. cit. pp. 337-41. (TV)

بالعودة إلى الوطن مانعا إيّاهم من المتاجرة هناك . كنان يريد أن يُظن أن هدف همو سورياً (٢٨).

# ١٣٦٥م : الحملة تهاجم الإسكندرية

بعدما اتَّخذ القرار بمهاجمة السلطان ، كان اختيار الإسكندرية كهدف اختيارا ذكيًا . ذلك أنه من غير المحدى غزو سوريا أو فلسطين بدون قباعدة على الساحل ، وكان المصريون قد دمروا المواني هناك عميدا باستثناء طرابلس ؛ وقيد اظهرت الخبرة السابقة أنه عندما فقد حاكم مصر دمياط كان على استعداد للتخلى عن القلس لإستعادتها ؟ وكانت الإسكندرية بمثابة حائزة أثمن من دمياط ، وبإمكان غزاتها أن يصبحوا في وضع تفاوضي أفضل ؛ كما أن الإسكندرية ستكون قاعدة رائعة لمزيد من التقدم ؛ ويقينا بها المؤن الوفيرة ، وقنواتها تجعل الدفاع عنها يسيرا من اليابســة ، فضـلا عن أنها الميناء الذي من خلاله تمر كل تجارة السلطان تقريبا عبر البحار، ولسوف يتسبب فقدها في إخضاع أراضيه لنوع من الحصار الإقتصادي الشديد ، ومن غير المحتمل كذلك أن يتوقع السلطان هجوما على مدينة يتوفر فيها للتحار المسيحيين مشل هذه المصالح الضخمة ، كما اختيرت اللحظة اختيارا جيدا . وكان السلطان شعبان صبيا في الحادية عشرة من عمره وكانت السلطة في قبضة الأمير يلبغا الذي كان مكروها من رفاقه الأمراء ومن الشعب . وكان والي الإسكندرية خليل بن عـرام متغيبًا يؤدى فريضة الحج في مكة ، وكان نائبه على الإسكندرية جنغرة ضابطا صغيرا بحامية لا تكفي ولا أمل فيها . ومن الناحية الأخرى ، كان المشهور عن أسوار الإسكندرية قوتها ؛ وحتى لو استولى الأعداء على مينائيها وعلى شبه حزيرة فساروس التمي تتوسطهما، فما زالت هناك تحصينات ضخمة بطول حبهة الميناء.

ووصل الأسطول أمام الإسكندرية في مساء التاسع من أكتوبر ، وظن المواطنون بادئ الأمر أنه أسطول تجاري ضخم وتهيّاوا للخروج للمساومة . ولم تتضح نوايا الأسطول إلا في الصباح التالي عندما دخلت السفن الميناء الغربي ولم يدخل من الميناء الشرقي الذي كان يستقبل وحده السفن المسيحية . وسارع نائب الوالي حنغرة بتركيز رحاله على الشاطئ الأمامي ليحول دون الهبوط عليه ؛ وبرغم بسالة بعض الجنود

Atiya, op. cit. pp. 341-4; Hill, op. cit. ii, pp. 329-31 (TA)

المغاربة ، شق الفرسان المسيحيون طريقهم على الشاطئ. وبينما تدفق التحمار الوطنيون خارجين من المدينة عبر البوابات المؤدية إلى داخل البلاد، تقهقر حنفرة إلى ما وراء الأسوار وجمع حاميته المصغيرة للسيطرة على القطاع المواحه لمكان الإنزال . وكان الملك بطرس ينتوى التوقف عن الهجوم لرغبته في هبوط جميع رحاله وخيولسه عملي مهل فيي شبه حزيرة فاروس ، غير أنه عندما استشار قادته وحد أن الكثير منهم يعارض اختيار الإسكندرية كهدف قاتلين إنهم من القِلَّة بحيث لا سبيل لهم للإحتفاظ بمثل هذه القلعة الضخمة ، ولا التقدم منها إلى القاهرة ، وأعربوا عن رغبتهم في الإبحار إلى مكان آخر، لكنهم سوف يبقون إذا ثم الاستيلاء فورا على المدينة بقصفها قبل أن يتمكن السلطان من إرسال قوات تخلصها. واضطر بطرس إلى النزول على رغبتهم وبدأ في التو الحجوم على السور الغربي كما توقع حنغرة ؛ وأثناء التصدي لهـم هنـاك ، انتقـل المهـاجمون إلى القطاع المواحه للميناء الشرقي . وكان المكان الموصل بين القسمين بين الأسوار يمر عسير مبنى الجمارك الضخم؛ وكان أحد ضباط الجمارك غير الرسميين قد أقمام المتاريس عبر الأبواب خشية السرقة. ولم يستطع حنغرة نقل رحاله في الرقت المناسب لمواحهة الهجوم الجديد ، وظنوا أن المدينة قد فُقدت فبدأوا في التخلي عن مواقعهم والهـرب فيي الشوارع قاصدين البوابات الجنوبية حيث الأمان ، وبحلول ظهيرة يوم الجمعة العاشر من الشهر كان الصليبيون قد وطدوا مراكزهم داخل المدينة ، وتواصل القتال في الشوارع. وفي ليل الجمعة شن المسلمون هجوما مضادا شرسا من خلال إحدى البوابسات الجنوبية التي حرقها المسيحيون في غمرة هياجهم ، وصُد الهجوم المضاد ؛ وبحلول عصر السبت باتت الإسكندرية كلها في قبضة الصليبين.

#### ١٣٦٥م: نهب الإسكندرية

واحتفل الغزاة بنصرهم فى وحشية لا مثيل لها . إن قرنين ونصف من الحرب المقدسة لم تعلّم الصليبيين شيئا من الإنسانية ؛ فلم يكن هناك ما يضاهى المذابح سوى مذبحة القدس سنة ٩٩، ١٥ ومذبحة القسطنطينية سنة ١٢٠٤م . و لم يكن المسلمون بهذه الوحشية لا فى أنطاكية ولا فى عكا . وكان ثراء الإسكندرية ثسراء غير عادي ، وقد حُن حنون المنتصرين لرؤية تلك الأسلاب الوفيرة ، و لم يُبقوا على أحد ، وعانى المسيحيون واليهود نفس القدر الذى عاناه المسلمون ، وحتى التجار الأوروبيسين المستقرين فى المدينة شاهدوا مصانعهم وعازنهم تُنهب بلا رحمة ؛ وأغار المنتصرون على

المساحد والمقابر وسرقوا ما تزدان به أو دمروه ؛ ولم تسلم الكنائس من نهبهم رغم أن ميدة قبطية كسيحة شجاعة تمكنت من إنقاذ بعض كنوز طائفتها مضحية بثروتها الخاصة ؛ ودخل الغزاة البيوت ، واستلبوا أصحابها ، ومن توانى منهم فى تسليم كل ممتلكاته قُتل هو وأسرته ؛ واقتاد الغزاة ما يقرب من خمسة آلاف سجين من المسيحيين واليهود والمسلمين لبيعهم رقيقا. وحُملت الأسلاب على ظهور الخيول والحمير والجمال التى سارت فى خط طويل لنقلها إلى السفن الراسية فى الميناء ، وبعدما انتهت الدواب من مهمتها قتلت فى أماكنها . وغرقت المديسة كلها فى رائحة حشث الآدميين والدواب.

وعبثا حاول الملك بطرس الحفاظ على النظام . وكان في مأموله الإحتفاظ بالمدينة ولكنه هدم الجسر الذي يعبر القناة والمؤدى إلى الطريق الذاهب إلى القاهرة بعد أن أحرق الصليبيون البوابات . على أنه لم بكن للصليبين رغبة سوى العودة بأسلابهم إلى بلادهم بأسرع ما يمكن ؟ إذ كان هناك حيش آت من القاهرة وكانوا عازفين عن المتحاطرة بدخول المعركة ؟ بل إن شقيق الملك أخبره باستحالة الدفاع عن المدينة ، بينما أعلن فيكونت تورين صراحة ، ومعه أغلب الفرسان الإنجليز والفرنسيين ، أنهم لى يبقوا في المدينة بعد الآن ؟ وعبثا اعترض بطرس والمندوب البابوى ؟ وبحلول يوم الحميس السادس عشر لم يكن هناك بالمدينة سوى قليل من الجنود القبرصيون ، وعاد باتى أفراد المحملة إلى السفن على أهبة الإستعداد للرحيل . وبوصول المصريين إلى ضواحى المدينة ، اعتلى بطرس نفسه غليونه وأعطى الأمر بالجلاء . وناءت الأسلاب بالسفن بحيث كان اعترون لشهور تلت على إنقاذ أشياء ثمينة من المياه الضحلة أمام أبى قير (٢٩).

وكان بطرس والمندوب البابوى يعلقان الآمال على أن يبدأ الصليبيون ، بعد تخزين أسلابهم بأمان في قبرص ، في الخروج مرة أخرى في حملة حديدة ؛ غير أنهم ما أن وصلوا فاماحوستا حتى بدأوا جميعا في إعداد العدة للرحيل إلى أوطانهم في الغرب . وتهيأ المندوب البابوى للحاق بهم للعثور على مجندين مكانهم ، لكنه مرض مرضا مميتا قبل أن يغادر الجزيرة . وأدى الملك بطرس صلاة شكر بعد عودته إلى نيقوسيا ، غير أنه

<sup>(</sup>٣٩) يورد وليم أوف ماشوت William of Machaut وصفا مسهبا لحملة الإسكندرية في شعر حماسي حميد منثور . William of Machaut ويبدر أن ماشوت لم يذهب قط إلى الشرق ، عير أن ماشوت لم يذهب قط إلى الشرق ، عير أن ما يورده من معلومات – باستنناء ما يتصل بحولد بطرس وموته – يعتمد عليها . وللإطلاع على قصة الحملة كاملة أنظر. Atiya, op. cit. pp. 345-69, also Hill, op. cit. ii, pp. 331-4

كان موجع القلب . وذكر انتصاره في تقريره للباب انتصاره ، كما ذكر حيبة أمله المريرة (٤٠٠).

استقبل الغرب أنباء نهب الإسكندرية استقبالا متباينا ؛ فقد هلّل له بادئ الأمر على أنه نصر عسكرى وإذلال للإسلام . ولقد ابتهج البابا ، لكنه وأى ضرورة إرسال تعزيزات على الفور إلى نظرس ليحلوا على الذين تخلو عن الحملة، ووعد تشارلز ملك فرنسا بإرسال حيش ، وأخذ الصليب أبرز فرسانه برتراند دو حوسلين ؛ كما أن أماديوس ، كونت سافوى ، المعروف في القصص بالفارس الأخضر ، والذي كان يتهياً للإرتحال إلى الشرق ، قرر الإبحار إلى قبرص . غير أن البنادقة أعلنوا آنذاك أن بطرس عقد معاهدة سلام مع السلطان ؛ فكف تشارلز ملك فرنسا عن إعداد حيشه ، وذهب فلم يجدوا للحملة نتائج تبعث على السرور ، على خلاف البابا ؛ إذ كانوا يأملون في استخدامها لتعزيز قبضتهم التحارية على الشرق ، والذي حدث هو أن ممتلكاتهم المونيرة في الإسكندرية أن يدمّرهم كقوة تجارية ، وهو الأمر الذي أدخل البهجة على أبناء حنوا الإسكندرية أن يدمّرهم كقوة تجارية ، وهو الأمر الذي أدخل البهجة على أبناء حنوا الذين كوفئوا على تخلفهم. وسرعان ما وقعت على الغرب كله آثار الحملة الصليبية ؛ الإسكندرية أن يعتاد عليها الآن (٢٤).

وواقع الأمر أن بطرس شرع في التفاوض مع مصر ، لكن المرارة الشديدة تملّكت الجانبين بحيث ذهبت برغبة كل منهما في السلام . فبينما كانت كراهية الشعب تعوق الأمير يلبغا ، الذي كان يحاول كسب الوقت حتى يتمكن من بناء أسطول يغزو به قبرص ، كان بطرس يغالى في مطالبه بالتنازل عن الأراضى المقدسة ، وأعقب ذلك بغارات على الساحل السورى . على أن أتباعه بدأوا يشعرون بالخطر لما أصابه من هوس الحملة الصليبية ، وكانوا يخشون نضوب موارد الجزيرة في قضية يائسة ؛ وعندما دبر فارس - سبق أن تشاحر معه بطرس - أمر اغتياله سنة ١٣٦٩م لم يحرك حتى إخوته ساكنا لإنقاذه . وفي العام التالى لوفاته عُقدت معاهدة مع السلطان ، وتم تبادل

Atiya, op. cit. p. 369. (1.)

Atiya, op. cit. p.370; Hill, op. cit. ii, p. 335-6. (£1)

Machaut, pp. 115-16; Heyd, Histoire du Commerce du Levant, ii, pp. 52-5. (\$Y)

الأسرى ؛ وانتهى الأمر عصر وقبرص إلى سلام مقلقل(٢٠٠).

كان هولوكوست الإسكندرية بمثابة علامة على انتهاء الحملات الصليبية التى كان هلفها المباشر استعادة الأراضى المقدسة . وحتى لو كان جميع الصليبين على نفس المقدر من الحماس كما كان الملك بطرس ، فمن المشكوك فيه ما إذا كانت الحملة ستجلب النفع على العالم المسيحى بأى حال من الأحوال ؛ فعندما بدأ تنفيذها كانت مصر في سلام مع الفرنج لما يزيد على نصف قرن ، وقد بدأ المماليك يفقدون كانوا عليه من تعصب ، وكان رعاياهم المسيحيون يعاملون معاملة أكثر طيبة ؛ وكان يُسمح للحجاج بحرية الحج إلى الأماكن المقدسة ؛ وكانت التجارة تزدهر بين الشرق والغرب. والآن عادت الحياة إلى مرارة المسلمين ؛ فعانى المسيحيون الوطنيون من فترة اضطهاد جديدة برغم براءتهم من الذنب ؛ ودمرت الكنائس ، وحتى كنيسة القير المقلس أغلقت لثلاث سنوات ؛ وأحدث توقف التجارة أضرارا حسيمة من كل ناحية في عالم استعداد لتحمل وحود مملكة قبرص ، باتت الآن عدوا يتعين إزالته . وانتظرت مصر مدة ستين سنة لتأخذ بثأرها ، وكان التخريب الشنيع الذي حدث للجزيرة سنة مدة ستين سنة لتأخذ بثأرها ، وكان التخريب الشنيع الذي حدث للجزيرة سنة مدة ستين سنة لتأخذ بثأرها ، وكان التخريب الشنيع الذي حدث للجزيرة سنة مدة ستين سنة لتأخذ بثأرها ، وكان التخريب الشنيع الذي حدث للجزيرة سنة مدة ستين سنة لتأخذ بثأرها ، وكان التخريب الشنيع الذي حدث للجزيرة سنة مدة ستين سنة لتأخذ بثأرها ، وكان التخريب الشنيع الذي حدث للجزيرة سنة

# ١٣٧٥م : انهيار المملكة الأرمينية

ولقيت المملكة المسيحية الوحيدة الأحرى في الشرق حنفها قبل قبرص. ولم يشترك أرمن كيليكيا في حملة الملك بظرس الصليبية ؛ لكن بيتهم الملكي أمسى الآن فرنجيا ، وللكثير من النبلاء علاقيات وثيقة مع قبرص ، واعترفت كنيستهم بسيطرة روما. وطوال القرن الرابع عشر كان المصريون يضغطون على الأرمن ، إذ كانوا يرتابون بحق في أنهم أصدقاء الفرنج والمغول وأنهم غيورون من الثروة التي كانت تمر عبر طريق التجارة في مصر الذي يصل إلى البحر عند أياس. ولقد أدى انهيار الخانية

Atiya, op. cit. pp. 371-6; Hill, op. cit. ii, pp. 345-67; Heyd, op. cit. pp. 55-7. (27)

<sup>(£2) (</sup>المترجم) الطاعون الأسود :Black Death طاعون وباتى اكتسح أوروبا وآسيا فيما بين عسامي١٣٤٧ و . ١٣٤٧م ، و ربما كان كلا من الوباء الدّمّلي والوباء الرثوى ، وقد أهلك عددا من البشر يزيد على أي وباء آخر معروف أو حرب.

Atiya, op. cit. pp. 377-8. (20)

المغولية إلى حرمانهم من أهم مؤيديهم ؛ وضم الأتراك أغلب أراضيهم في سنة ٢٣٧١م. وفي سنة ١٣٧٥م ، وبينما كان القبارصة مستغرقون في حرب مريرة مع جنوا ، أكمل المسلمون الغنزاة من المماليك وحلفائهم الأتراك إحضاع البلد؛ وهرب آسر ملك أرميني، ليو السادس ، إلى الغرب حيث مات كلاجئ في باريس ، وبذا انتهمي الاستقلال الأرميني (٤٦).

وحقيقة الأمر ، أن حملة صليبية كتلك التي خطط لهــا الملـك بطـرس لم تكـن فـي أوانها ؟ فلم يكن بوسع العالم المسيحي أن يحتمل هذا التفريط ؟ إذ كان عليه أن يواجمه تهديدا بالغ الخطورة في الشمال . ذلك أن مخططي الحملة الصليبية الأولى قد أدركوا بوضوح أن انقاذ الأراضي المقدسة يتوقف على الإحتفاظ بقوة مسيحية في الأنــاضول . غير أنه منذ أن مات البابا إيربال الشاني ، لم يتوفر الذي سياسي غربي أي قدر من الحكمة يوقفه على أن الاحتفاظ بالأناضول يعتمد على بيزنطة . ولقد سببت الحركمات الصليبية في القرن الثاني عشر حرحا للأباطرة البيزنطيين. وأضافت تلك الحركات الصليبية مشاكل حديدة كان على بيزنطة مواحهتها، ولم تتح للأباطرة قبط الفرصة لإخضاع الغزاة الأتراك . وربما كانت المهمة مستحيلة تماما ، ذلك أن أسلوب الغزو التركي ، في تدمير الزراعة والاتصالات ، جعل استعادة الأناضول عمسلا عسيرا، بينما أدت طموحات الأباطرة المتنوعة، مثل مانويل واندرونيكوس ، إلى مزيد من تبديد الطاقة . وقد سمحت كارثة مسنزيكرت سنة ١٠٧١م بدخول الأتراك إلى الأنـاضول ؛ وأما كارثية ميريوسيفالوم سنة ١١٧٦م فضمنت لهم البقاء هناك . غير أن الحملية الصليبية الرابعة ، وما سببته من دمار للنظام الإمبراطوري البيزنطي لا يرجى له إصلاح. كانت هي الحملة التي أتاحت للأتراك فرصة المضمى إلى أبعد من ذلك . وفي القرن الثالث عشر أتيح للعالم المسيحي الفرصة الأخيرة للتعامل مع الأتراك ؛ فكانت قوتهم في الأناضول حتى ذلك الوقت تعتمد على سلطنة قونية السلجوقية ؛ وقد ادت الغزوات المغولية التي بدأت سنة ١٢٤٢م إلى تقويض الدولة السلجوقية وتدميرها في نهاية الأمر ؛ وكان الأباطرة البيزنطيون المقيمون في المنفى في نيقية مدركين أن فرصتهم سانحة ، غير أن ما عرقل حهودهم مشاغلهم الأوروبية وتلهفهم على استعادة عاصمتهم

Tournebize, Histoire Politique et Religieusze de l'Arménie, pp. 644 ff., esp. pp. أنظر (٤٦) أنظر 50-654 التاريخ الغامض لنهاية المملكة الأرمينية يتوقيف أساسا على تباريخ الغامض لنهاية المملكة الأرمينية يتوقيف أساسا على تباريخ الغامض لنهاية المملكة الأرمينية والمساعلين تباريخ الغامض لنهاية المملكة الأرمينية والمساعلين المملكة الأرمينية والمساعلين المملكة الم

الإمبراطورية في بحابهة عداوة الغرب اللاتيني الذي كانت تعوزه البصيرة والخبرة ليفهسم الوضع. وما أن أعاد البيزنطيون ترسيخ أنفسهم في القسطنطينية حتى ضاعت الفرصة . وكان على أباطرة آل باليولوجوس أن يواجهوا الممالك الصغيرة القوية في البلقان ، وطلبات الجمهوريات الإيطالية وخطر إعادة الغزو اللاتيني ، الذي كان أمرا واقعا إلى أن أعاقت صلوات المساء الصقلية تشارلز أوف أنجو ؛ وفي نهاية القرن الشالث عشر كان الوقت متأخرا جدا ؛ فقد ذهب السلاحقة، ولكن مكانهم شغلته عدة إمارات نشطة وطموحة ، تقويها هجرة القبائل التركية التي كانت خاضعة للمغول . وكان اقتلاعهم يحتاج إلى جهود طويلة متناسقة . وكان من بين أهم الأمراء كرمان الكبير ، الذي امتدت أراضيه تمتد بطول البلاد من فيلادلفيا حتى حبال طوروس المقابلة . وكان هناك أمراء آخرون مستقرين في أضاليا ، في آيدين (ترال) وفي مانيسة (مغنسية) . وكان الساحل الشمالي ما يزال في قبضة بيزنطة وأختها امبراطورية طرابزون ، وكان البركمان يُتلون البلاد الواقعة جنوب طرابزون ؛ وفي الشمال الغربي كانت هناك إمارة حديدة عفية تبرز تحت أمير مقدام يدعي عثمان (٢٧).

#### ١٣٤٤م : الاستيلاء على أزمير

كان إدراك اللاتين بأهمية الأناضول يتزايد الآن ، رغم أنهم كانوا ينظرون إليها كقاعدة للعدوان عليهم بأقل مما كانوا ينظرون اليها على انها منطقة يحتاجون فيها إلى قواعد للسيطرة على البحر المتوسط . ولقد كان احتلال فرسان المستشفى لجزيرة رودس محض مصادفة ، غير أن ذلك كان ينطوى علمى توجمه حديمه. وكانت الجمهوريات الإيطالية مهتمة منذ زمن طويل بجزر بحر إيجة ، وكان من الطبيعى أن يحتله قلقها ، وقلق العالم اللاتيني كله ، إلى الأراضي الرئيسية المقابلة لتلك الجنزر . وعندما قام الأمير عمر صاحب آيدين ، المنهم كان في حوزته ميناء أزمير الرائع ، ببناء أسطول للقرصنة في مياه بحر ايجة ، لم يتزك البنادقة والفرسان في رودس الأمر يمر دون أن يفعلوا شيئا . وفي سنة ١٣٤٤م أبحر أسطول مغيرا على أزمير أسهم فيه البنادقة ومن في ركابهم بحوالي عشرين سفينة ، والفرسان بست سفن ، والبابا وملك قبرص بأربع

<sup>,</sup> Koprulu, Les, Gibbons, The Foundation of the Ottoman Empire, pp. 15-34; اتظر (٤٧) Origines de l'Empire Ottoman, pp. 34-79; Wittek, The Rise of the Ottoman Empire, pp. 33-51.

قطع. وكان القائد هو بطريق القلس اللاتيني هنرى (أوف آستى) ، وهنزم أمير أيدين في معركة بحرية في يوم الصعود أمام مدخل الخليج . ورفض الحلفاء المسيحيون ، بناء على طلب البابا ، دعوة تقدم بها لورد حزيرة خيوس السابق واستولى الأسطول، في طريقه إلى أزمير، على حزيرة خيوس، فطلب صاحبها السابق إعادتها إليه، ولكن الحلفاء المسيحيين رفضوا ذلك بناء على طلب البابا واستروا في الاتجاه شمالا إلى أزمير التي قاومت مقاومة قصيرة ثم وقعت في أيدى المسيحيين يوم ٢٤ أكتوبر رغم صمود القلعة . ويعزى هذا النصر اليسير في أساسه إلى أن الأمير عمر لم يكن مستعدا وأنه يغار ويخشى رفاقه الأمراء ؟ فجاء بجيشه لإنقاذ المدينة بعد فوات الأوان. غير أنهم استدر حوا إلى محاولة غزو البلاد. فلحقت بهم هزيمة منكرة على بعد أميال قليلة من المديدة ، وقتل هنرى (أوف آستى) ومارتين زاخاريا . وبعد أن وشل الأتراك في استعادة ازمير تم توقيع معاهدة في سنة ، ١٣٥م قضت بأن يعهد بالمدينة إلى فرسان المستشفى رغم بقاء القلعة في أيدى الأتراك . واحتفظ فرسان المستشفى بأزمير حتى سنة ٢٠٤١م عندما قصفها تيمور (١٨).

وبينما كان مصير أزمير ما يزال في الميزان ، أعلن نبيل فرنسى يدعى هميرت الثانى ، دوفين (أوف فيبين) (13) ، عن رغبته في الذهاب في خملة صليبية إلى الشرق. وكان رجلا ضعيفا لا خير فيه ، وإن كان ذا ورع أصيل وبلا طموحات شخصية. وبعد شئ من التفاوض مع البابا ، تقرر أن يذهب لإستكمال الجهد المسيحيي في أزمير وفي مايو ١٣٤٥م انطلق من مرسيليا مع صحبة من الفرسان والقساوسة ، وانضم اليه في رحلته المتجهة شرقا جنود من شمال إيطاليا ؛ وبعد مغامرات شتى عليمة الفعالية ، وصل أزمير سنة ١٣٤٦م ، وهزم حيشه الأتراك في معركة خارج الأسوار . ولم يبق هناك طويلا ، وإنما عاد إلى فرنسا في صيف ١٣٤٧م . ولقد كانت الحملة كلها فريدة في عمقها، وتكمن أهميتها في أن الكنيسة باتت الآن مستعدة لأن تعتبر أية خملة ذاهبة إلى الأناضول بمثابة خملة صليبية (٥٠).

وفي سنة ١٣٦١م ، نال بطرس القبرصي مساعدة فرسان المستشفى في هجوم

Atiya, op. cit. pp. 290-300. (£A)

<sup>(</sup>٤٩) (المترجم) دوفين: Dauphin لقب الإبن الأكبر لملك فرنسا ، وهو لقب استُخدم من ١٣٤٩ إلى ١٨٣٠ .

Ibid. pp. 300-18. (0.)

على ميناء أضاليا التركى، بعد أن حصل مؤخرا على كوريكوس من الأرمن ؛ وبعد قتال قصير سقط الميناء في يديه في الرابع والعشرين من أغسطس ؛ وسارع أمراء الجوار في علايا ومونوفجات وتيكي إلى تقديم ولائهم له ، وهم يحسبون أن صداقته قد تكون نافعة ضد عدوهم الرئيسي كرمان الأكبر . وسرعان ما تخلوا عن خضوعهم وحاولوا غير مرة استعادة أضاليا التي بقيت ، مع ذلك ، في القبضة القبرصية لستين عاما (١٥).

#### تنامى السلطنة العثمانية

وفي تلك الأثناء وحدت أوروبا نفسها مضطرة إلى تحويل انتباههـا إلى الشـمال . ذلك أن العقود الأولى من القرن الرابع عشر شهدت تناميا غير عادى في قوة الإمارة التركية التي أسسها عثمان بن ارطغرل واتخذت لقبها "عثمانلية أو عثمانية" من اسمه؛ وكان عثمان في سنة ١٣٠٠م زعيما ضئيل الشأن له أراض في حنوب بيثينيا ، وعند وفاته سنة ١٣٢٦م كان سيد بروصا وأغلب الأراضي الواقعة بين أدراميتيوم ودوريليوم وبحر مرمرة . ويعزى توسعه حزئيا إلى دبلومابسيته الماهرة والمرنة إزاء رفاقه الأسراء ، والأهم من ذلك ، إلى ضعف بيزنطة . وفي سنة ١٣٠٢م ، استأجر الامبراطور أندرونيكوس الثاني في حركة طائشة بحموعة من الكتالان يراسها روجر فلور ، فارس المعبد السابق الذي جمع ثروته بسلوكه المشين أثناء نهب عكا . وحارب روحر الأتراك بنجاح ، وإن حارب بمزيد من النشاط سيده الإمبراطوري . وقُتل سنة ٣٠٦م ، لكن جماعة كتبلان بقيت في الأراضي الإمبراطورية في تعاديها حتى ١٣١٥م. وأثناء حروبها أحضرت إلى أوروبا كتيبة تركية سبق أن استخدمها الامبراطور فسي آسيا(٥٢). وإثر ذهاب مجموعة كتلان ،اندلعت الحرب الأهلية في الإمبراطورية بين أندرونيكوس الثاني وحفيده أندرونيكوس الثالث ، ولم تنته إلا بوفاة الأول سنة ١٣٢٨م ؛ وقد استخدم كل من الجانبين الأتراك كمرتزقة ، وفي تلك الأثناء ، واصل ابن عثمان -أورهان - ما بدأه والده ؛ فأكسب لنفسه هيمنة غامضة على أمراء الأراضي الواقعة حنوب أراضيه ، وواصل غزوه لبيثينيا . واستولى على نيقية سنة ١٣٢٩م وعلى

Ibid. pp. 323-30; Hill, op. cit. ii, pp. 318-24. (91)

<sup>(</sup>٥٢) . See Vasiliev, History of the Byzantine Empire, pp. 605-8. ويورد المؤرخ المعساصر Muntaner تحدوعة كتلان في سرد ينبض بالحياة.

نيكوميديا سنة ١٣٣٧م (٥٢). واندلعت الحرب الأهلية في الإمبراطورية مرة أحرى سنة الامراطورية مرة أحرى سنة ١٣٤١م بين حون الخامس وزوج أمه حمون كانتاكوزينوس، بينما كان تنامي قوة ستيفن دوشان في الصرب يجتذب انتباه كافة شعرب البلقان (٥٤).

وفى سنة ١٣٥٤م أرسل أورهان ، الذى اتخذ لقب سلطان ، حنودا عبر الدردنيسل للإستيلاء على مدينة حاليبولى ؛ وبعد ذلك بسنتين نقل عدة آلاف من بنى حلدت عبر المضيق وحعلهم يستقرون فى ثريس (قف) ؛ وفى العام التالى استطاع أن يتقدم داخل البلاد ويستولى على قلعة أدريانوبل العظيمة التى أصبحت عاصمته الثانية . وعند وفاته سنة ١٣٥٩م كانت ثريس كلها تقريبا فى يديه ، وعُزلت القسطنطينية عن ممتلكاتها الأوروبية . وكان ابنه وخليفته مراد الأول ذا اقتدار كبير على أن يواصل ما بدأه أبوه وحده . وكانت أولى مهامه تأسيس هيئات حانيسارى (أو الجندى الجديد) من أطفال الرقيق المسيحيين الذين أحبروا على التحول إلى الإسلام والمرسلين اليه كإتاوة (٥٠٠).

و لم يمر توسع الأتراك العثمانيين دون أن يُلحظ في الغرب. ويبدو أنه لم يكن هناك خطر على القارة الأوروبية حتى ذلك الوقت ؛ إذ بدت الإمبراطورية الصربية العظمى قادرة تماما على صد أي تقدم. بيد أنه من الواضح أن القسطنطينية ذاتها كانت مهددة ، ومعها مصالح الإيطالين التجارية ؛ ومع ذلك كان اليونانيون منشقين؛ وكانت سياسة الكنيسة الغربية هي الإصرار على خضوعهم لروما قبل إمكان البحث في مسألة إرسال المساعدة لهم . وحقيق أن يفشل هذا النوع من الإبتزاز المعنوي . وكان من المحال أن يوافق اليونانيون على هيمنة الكنسية اللاتينية ، حتى وإن كان حكامهم على استعداد للإلتزام بها ، ليس فقط بسبب عقيدتهم الدينية وإنما أيضا لما يشعرون به من اعتزاز وطني وما لا يغيب عن ذاكرتهم من الفظائع السابقة (٢٥).

Vasiliev, op. cit. pp. 608-9; Gibbons, op. cit. pp. 54-70. (97)

Vasiliev, op. cit. pp. 609-13. (01)

<sup>(</sup>٥٥) (المترجم) ثريس:Thrace الإقليم القديم الواقع شرقى شبه حزيرة البلقان ؛ أو الإقليم الحالى الواقع حدوب شرقى شبه حزيرة البلقان وهو مقسّم حاليا بين اليونان وتركيا.

Gibbons, op. cit. pp. 100-3, 110-21. (01)

Vasiliev, op. cit. 670-2. (oY)

## ١٣٦٦م : حملة كونت سافرى الصليبية

كان أماديوس السادس كونت سافوي قد أخذ الصليب سنة ١٣٦٥م . وكان البابا إيربان السادس منشغلا في التبشير بالحملة الصليبية نيابة عن بطرس ملك قبرص. وكان ذهاب أماديوس إلى الأرض المقدسة قد ملك عليه لبه ؛ بيد أنه كان ابن عم الامبراطور البيزنطي حون الخامس وكان يرغب في مساعدته ؛ وأذن له البابا بسأن يبدأ حملته بمحاربة الأتراك شريطة أن يضمن إخضاع الكنيسة اليونانية . وبذل البنادقة ما في وسعهم لوقف حملته الصليبية لخشيتهم من أن تتدخل في سياستهم التجارية ؛ كما أنهم لا يريدونه بصورة خاصة أن ينضم إلى بطرس القبرصي ، وتنفسوا الصعداء عندما أحدثت شائعاتهم عن معاهدة بطرس مع المصريين أثرها لديه وقرر التركيز على بيزنطة، وانتقى بحموعة متميزة من الفرسان ، وإن صادفته مصاعب التمويل منذ البداية . ووصلت الحملة مضيق الدردنيل في أغسطس ١٣٦٦م، وعلى الفور حاصر حاليبولي التي سقطت يوم ٢٣ أغسطس . على أن أماديوس بدلا من أن يهبط في ثريس ويطهر المقاطعة من الأتراك ، أبحر إلى القسطنطينية حيث وحد أن الملك البلغاري شيشمان الثالث قد خان الامبراطور واعتقله ؛ ولذا كرس كـل طاقته في انقاذ ابن عمه ، ولم يتحقق ذلك إلا بهجوم على ميناء فارنا التابع لشيشمان . وعندما تم إنقاذ حون ، وحد أماديوس أنه قد أنفق كل أمواله ، وكذلك الأموال التبي جباها محليا وما اقترضه من الإمبراطورة ، فاضطر إلى العودة إلى الوطن ؛ بيد أنه قبل أن يرحل أحد من الامبراطور وعدا بأن يجعل كنيسته خاضعة لروما . وحاء إلى غليونه بطريق القسطنطينية فيلوثيــوس ومعه فارس يوناني وأخبره بأن الشعب اليوناني سوف يخلسع الامبراطور إذا وافيق على ذلك ، فما كان من أماديوس إلا أن اختطفهما وأخذهما معه إلى إيطاليا ، وعاد إلى وطنه في نهاية ١٣٦٧م . على أن حملته الصليبية كانت عديمة القيمة أو تكاد ؛ إذ أن الأتراك استعادوا حاليبولي بعد رحيله مباشرة (٥٨).

وفى ظل حكم مراد ، زاد الأتراك من قوتهم بسرعة . فقد أخضع مراد أمراء غربي الأناضول وتسيّد عليهم ، ثم تقدم فى أوروبا . وبعد انتصاره على الصرب فى ماريتسا سنة ١٣٧١م ، أصبحت بلغاريا دولة تابعة وسرعان ما ضمها كلها. وفى ١٣٨٩م ، نشبت معركة حاسمة بين الصرب والأتراك فى كوسوفو ؛ وقبل المعركة مباشرة اغتينل مراد بيد أحد الصربيين لكن جنوده الذين فاقت أعدادهم أعداءهم للغاية انتصروا

Atiya, op. cit. pp. 379-97 (OA)

انتصارا كاسحا . وأصبح الأتراك الآن سادة البلقان(٥١).

وعلى الرغم من أن حهد الغرب الصليبي قد تحول في سنة ١٣٩٠م في حملة فاجعة قادهالويس الثاني دوق بوربون إلى المهدية بالقرب من تونس(٦٠)، كان من الواضح أنــه لإبد من صد الأتراك العثمانيين حتى تبقى أوروبا المسيحية آمنة . وعندما ضم السلطان بايزيد مدينة فيدين على نهر الدانــرب ، وكــان أميرهــا قــد اعــترف بســيادة هنحاريـا ، ناشد الملك الهنجاري سيحيسموند اللوكسمبرسي ، أخو الامبراطور وبنزيل ، جميع رفاقه العواهل ليقدموا له المساعدة . وأصدر كل من البابا الروماني بونيفاس التاسع ، والبابا الأفينيوني بنيديكت الثالث عشر مراسيم بابوية توصى بحملة صليبية ، بينما كتب فيليب (أوف ميزييه) ، وهو عجوز من القائمين على الدعاية ، خطابا علنيا إلى ريتشارد التاني ملك انجلرًا يدعوه إلى التعاون مع تشارلز السادس ملك فرنسا من أحل الحملة الصليبية القادمة . وما كان لسيجيسموند من علاقات مع الألمان مكّنه من أن يجد مؤازرة في المانيا ؛ أما أميرا والاشميا وترانسيلغانيا(٦١)، فقد احد منهما الرعب كل مأحد من التقدم التركي فانضما إليه برغم كراهيتهما الشديدة للهنجاريين. وفي الغرب أعلن دوق برجندي ودوق أورليانز ودوق لانكاستر جميعا رغبتهم فسي المساعدة. وفمي مارس ١٣٩٥م وصلت إلى البندقية سفارة هنجارية يرأسها رئيس أساقفة حران، نيكولاس (أوف كانيزاي) لضمان تنفيذ وعد دوج البندقية بتوفير وسيلة النقل ؛ ثم واصل السفراء ترحالهم إلى ليون حيث استقبلهم دوق برحاندي فيليب، المقلم ، استقبالا مفرط الحفاوة ، ووعدهم بمساعدته في حماس . وبعد أن قاموا بزيارة ديجون لتقديم احتراماتهم للدوقة مرحريت الفلاندرزية ، ذهبوا إلى بوردو لمقابلة عم ملك انجلزًا حون (أوف لانكستر) الذي تعهد بتجهيز كتيبة انجليزيــة . وانطلقــوا مــن بــورد. إلى باريس . وكان الملك الفرنســـى تشــارلز الســادس يعــانى مـن نوبــة جنــون ، ولـُ. ن الأوصياء وعدوا بالقيام بتشجيع النبلاء الفرنسيين على الانضمام إلى الحملة الصليبية . وبدا بّحمع حيش دولي ضخم لإنقاذ العالم المسيحي . ومن أحل تمويله فرض دوق برحاندي ضرائب خاصة أدت إلى جمع مبلغ ضخم قدره سبعمائة ألسف فرنـك ذهبي ، وأضاف النبلاء الفرنسيون إسمهاماتهم كل بدوره ؛ وقدم حوي السادس كونت لا

Vasiliev, op. cit. p.624; Gibbons, op. cit. pp.174-8. (99)

<sup>(</sup>٦٠) يرد الوصف الكامل لحملة لويس في. 434-438 Atiya, op. cit. pp. 398-434

<sup>(</sup>٦١) (المترحم) والاشيا: Wallachia إقليم في شرق أوروبا يقع حنوب الألب الترانسيلفانية ، انلمج مع مولدافيا سنة ١٨٦١م ليكوّنا رومانيا

تريمواي أربع وعشرين ألف فرنك . ووافق اللوردات الفرنسيون والبرحمانديون على قبول قيادة الإبن البكر لدوق برحندى ، حون كونت نِفرس ، وهمو شماب فسى الرابعة والعشرين تملأه الحيوية (١٢٠).

## ١٣٩٦م : حملة نيكوبوليس الصليبية

بينما عاد السفراء الهنجاريون مسرعين إلى بودا لإطلاع الملك على ما حققوه من بجاح ، وليبذلوا له النصيحة بالمضى قدما فى ترتيباته ، أصدر دوق برجاندى مراسيم دقيقة لتنظيم تصرفات الجنود الفرانكو هنجاريين . وقد استُدعوا للتجمع فى ديجون فى العشرين من ابريل ١٣٩٦م ؛ وتقرر أن يقود الحملة جون النفرسي ، ونظرا لصغر سنه تشكّل مجلس استشاري مؤلف من فيليب ابن دوق بار ، وجوى (أوف لا تريمواي) ، واخيه وليم ، والأدميرال حون (أوف فيّنا) ، وأودارد لورد شاسيرون . وفتى نهاية الشهر انطلق حيش من عشرة آلاف رحل وارتحل خلال ألمانيا إلى بودا ؛ وفى طريقه انضم اليه ستة آلاف ألماني يرأسهم الكونت بالاتين روبرت إبن روبرت الثالث كونت ويتلسباخ ، وإيبرهارد كونت كاتزنيلينبوحين . وسار خلفهم على مقربة ألف مقاتل ويتلسباخ ، وإيبرهارد كونت كاتزنيلينبوحين . وسار خلفهم على مقربة ألف مقاتل المحليزي بقيادة الأخ غير الشيقيق للملك ريتشارد ، حون هولاند ، إيسرل هنتينجدون (۱۳).

ووصلت الجيوش الغربية في نهاية يولية تقريبا إلى بودا حيث وحدت الملك سيجيسموند في انتظارها ومعه قوة تتألف من نحو ستين ألف رحل ؟ وانضم اليه تابعه ميرسيا حاكم والاشيا ومعه عشرة آلاف رحل آخرون وحوالى ثلاثة عشر الف مغامر حاءوا من بولندا وبوهيميا وإيطاليا وأسبانيا ؟ وكان هذا الجيش المتحد الذي اقترب مسن مائة ألف حندى أكبر تجمع على الإطلاق دخل مجال الحرب ضد الكفرة . وفي تلك الأثناء توغل أسطول في البحر الأسود والقي مراسيه عند مصب نهر الدانوب ، وكان رحاله من فرسان المستشفى تحت قيادة السيد الأعظم فيليبيرت (أوف نايلاك) ومن البنادقة واهل حنوا.

ولم يبق السلطان العثماني بايزيد من جانبه في الجانب الآخر مكتوف اليدين .

Atiya, Crusade of Nicopolis, pp.1-34, a fully referenced account. (1Y)

Ibid. pp. 41-8, 67-8, 184 nn. (17)

وعندما وصلته الأنباء بتحمع الحملة الصليبية ، كان يحاصر القسطنطينية ؛ وعلمى الفور استدعى جميع رحاله وسار شمالا إلى الدانوب ، وكان تعداد حيشه يُقدّر بما يجاوز مائمة الف.

غير أن فرسان الغرب لم يلقنوا شيئا مما مروا به عبر ثلاثة قرون من الخبرة. وعندما نوقشت خطة الحملة في بودا نصح الملك سيحيسموند باتخاذ استراتيجية الدفاع ، وكان يعرف قوة عدوه . ولقد ارتأى أنه من الأفضل أن يستدرج الأتراك إلى داخل هنجاريا شم يهاجمهم من مواقع أعدها ؟ وكان سيجيسموند يعتقد ، كغيره من الأباطرة البيزنطيين إبان الحملات الصليبية المبكرة ، أن سلامة العالم المسيحي تتوقف على الحفاظ على مملكته ؟ على أن حلفاءه ، كشأن الحملات الصليبية المبكرة ، كانوا يفضلون هجوما كبيرا ؟ فمن شأن ذلك أن يُعظم الأتراك وأن يُبعل الجيوش المسيحية تتقدم منتصرة خلال الأناضول إلى سوريا وإلى المدينة المقدسة ذاتها ؟ وكان الحلفاء على قدر كبير من الحماس لرايهم بحيث رضخ سيجيسموند . وفي وقت مبكر من شهر أغسطس انطلقت جيوش التحالف جنوب الضفة اليسرى لنهر الدانونب حتى أورسوفا عند البوابات الحديدية ، وهناك عبرت إلى داخل أراضي السلطان.

وقضى الجيش فمانية أيام ليعبر النهر ، ثم سار بطول الضفة الجنوبية إلى مدينة فيدين التي كان حاكمها أميرا بلغاريا يدعى حون-سراشيمير ، بيد أنه كان تابعا للسطان الذي كان قد ترك حامية صغيرة هناك . وبوصول المسيحين انضم اليهم حون سراشيمير وفتح لهم البوابات ، وقتل الأتراك . وكانت المدينة التالية الواقعة إلى الجنوب على النهر هي مدينة راهوفا ، وهي قلعة قوية يحيطها حندق مائي وسور مزدوج وفيها حامية تركية كبيرة . وعلى الفور اندفع للهجوم أكثر الفرسان الفرنسيين حماسا بقيادة فيليب (أوف أرتوا) كونت إيو ، وحون لو مانجر الذي كان يشتهر بلقب مارشال بوسيكوت ، وكادوا أن يهلكوا جميعا لولا أن سيحيسموند أدركهم بالهنجاريين ، ولم تستطع الحامية الصمود طويلا أمام الجيش المسيحي كله . وقصفت المدينة وقتل جميع سكانها واغلبهم من البلغاريين المسيحيين ، فيما عدا ألف من الأثرياء احتجزوا من أحل الفدية.

#### ١٣٩٦م : معركة نيكوبوليس

وتحرك الجيش من واهوفا قاصدا نيكوبوليس التبي كانت المعقل الركي الرئيسي

على الدانوب ، في موقع يصل الطريق الآتي من وسط بلغاريا إلى النهر ، وقد بنيت بجانب النهر على تل تُوجت قمم منحدراته الشديدة بخطين من الأسوار الهائلة . وقد حاء الصليبيون بدون آلات للحصار ؛ إذ لم يتحقق الغربيون من ضرورتها ، و لم يكن سيجيسموند قد أعد العدة إلا لأعمال الدفاع . وعندما فشلت السلالم التي سارع الفرنسيون بإقامتها ، وكذلك الأنفاق التي حفرها المهندسون الهنجاريون ، قبع الجيش على أمل تجويع المدينة كي تستسلم ، وقد ساعدهم على ذلك وصول اسطول فرسان المستشفى الذي أبحر باتجاه الشمال في نهر الدانوب والقي مراسيه امام الأسوار يوم ، استمير ؛ على أن نيكوبوليس كانت مزودة حيدا بالمؤن ، و لم يكن حاكمها التركي سبتمير ؛ على ان نيكوبوليس كان قد سمع بمصير أبناء حلدته في فيدين وراهوفا.

كان التأخير ثميتا لمعنويات الجيش المسيحي ؛ إذ راح الفرسنان الغربيون يتسلون بالخمر والميسر وكانة أنواع الفسق . وتجرأ جنود قليلون وقالوا إن الأتراك عدو غيف فأمر المارشال بوسيكوت بصلم آذانهم عقابها لهم على الروح الإنهزامية . ونشبت مشاجرات بين مختلف الفصائل ، بينما بدأ أتباع سيجيسموند الترانسلفانيون وحلفاؤهم الولاشيون يتحدثون عن التحلى عن الحصار.

وبعدما أمضت الحملة الصليبية أسبوعين أمام نيكوبوليس ، حاءت الأنباء باقتراب الأتراك . فقد انطلق حيش السلطان بسرعة من ثريس باتجاه الشمال ؛ وكان تسليحه عفيفا وخيّالته أسرع بكثير في تحركها من الفرنج ، وكان رماته على مستوى رفيع من التدريب ، ويتفوقون يميزة النظام الأمثل والطاعة التامة لقيادة السلطان وحده الذي كان هو نفسه ذا اقتدار غير عادى . ولقد أرسل أمامه بعض الجنود الذين هزمتهم كتيبة فرنسية بقيادة اللورد كوسى في أحد ممرات البلقان؛ لكن غيرة المارشال بوسيكوت ، الذي اتهم كوسى بمحاولة سرقة شرف النصر من حون النفرسى ، حالت دون بذل أية محاولة أخرى لوقف تقدم الأتراك ؛ وقى ذات الوقت قرر الفرسان قتل الأسرى المأسورين في راهوفا.

وفى الخامس والعشرين من سبتمبر ١٣٩٦م ، بدت للعيان طليعة الجيش التركى التى عسكرت فى التلال الواقعة على بعد ثلاثة أميال تقريبا من المسيحيين . وقبل شروق الشمس فى الصباح التالى زار سيجيسموند جميع رفاقه القادة ورجاهم أن يبقوا فى حالة الدفاع . ورغم أنه أخبرهم صراحة أنه لا يستطيع أن يضع ثقته فى أتباعه من الترانسلفانيين والولاشيين، لم يسانده سوى كوسى وجون (أوف فيين) ، أما القادة

الأخرون فكانوا عاقدى العزم على فرض معركة على الفور ؛ وخضع سيحيسموند فى ضعفه ، وقسم حيشه إلى ثلاث فرق حاعلا جنوده الهنجاريين فى القلب والولاشيين فى الميسرة والترانسيلفانيين فى الميمنة ، وكانت الطليعة تتألف من الغربيين جميعهم بقيادة جون النفرسي.

وعندما انبلج الصبح كان كل ما يمكن رؤيته من الأتراك فرقة من الفرسان غير النظاميين خفاف الحركة ، فوق منحدر التل مباشرة ، وخلفها مشاة الأتراك مع فصيلة من الرماة ، تحميهم خطوط من الأوتاد ؛ أما الجنزء الرئيسي من فرسان السباهي (٦٤) التي يقودها السلطان بنفسه فكانت مختبئة وراء قمة التل . وكان على ميسرته فرقة من فرسان الصرب بقيادة الأمير ستيفن لازاروفيتش ، وهو أحد الأتباع المخلصين للسلطان.

وأظهرت المعركة ، كعهدها في الإستراتيجيات السابقة ، أن الصليبيين لم يتعلموا شيئا طوال القرون . فلم يبق الفرسان الغربيون في المقدمية ليطلعوا سيجيسموند على خططهم ، وفي حماس بالغ فائق الثقة هاجموا قمة التل وفرقسوا فرسان الأتراك الخفاف أمامهم ؛ وبينما عاود فرسان الأتراك تجميع أنفسهم خلف مشاتهم ، وحد الفرسمان أن الأوتاد تعترضهم، فترحلوا على الفور وواصلوا هجومهم راحلين وهم يعزعون الأوتاد أثناء تقدمهم ، يدفعهم في ذلك أن مشاة الأتراك تبعثرت هي الأخرى ، وكان باستطاعة بعض الأتراك التقهقر خلف الفرسان التي كانت تتجمع ، غير أن كثيرين قتلوا أو طردوا أسفل السهل . غير أنه عندما كان الصليبون المنتصرون المنهكون يسرعون في هجومهم هذا إلى أن وصلوا إلى قمة التل ، وجهدوا أنفسهم وجها لوجه أمام فرسان السباهي السلطانية وقموات الصرب ؛ وجماء هجوم هؤلاء الجنود الجدد مباغتا للصليبيين الراحلين المنهكين العطشي المثقلين بأسلحتهم ، فسرعان ما اندفعوا مبعثرين في فوضى عارمة واستحال نصرهم هزيمة شنعاء . ونجما فرسمان قليلون من القتل؛ وكان من بين الهالكين وليم (أوف لاتريمواي) وابنه فيليب حون (أوف كادزود) أدميرال فلاندرز ، والمعلم الأكبر لفرسان التيوتون . وسقط حون (أوف فيين) أدميرال فرنسا الكبير متشبثا براية نوتردام الكبيرة التي عُهد بها إليه، ولم ينقذ حون النفرسي من القتل سوى صياح مصاحبيه بالتعريف بشخصه وحثه على الإستسلام ، واقتيد معه

<sup>(</sup>٦٤) (المترجم) فرسان السباهي :Sipahi Cavalry فرسان إقطاعيون في الإمراطورية العثمانية كانوا يؤلفون أغلب الجيش العثماني حتى حرالي منتصف القرن السادس عشر.

كونىت إيو وكونت لامارش وحوي (أوف لا تربمواي) وإنجوراند (أوف كوسسى) والمارشال بوسيكوت.

#### ١٣٩٦م: انتصار السلطان

عندما ترحّل الفرسان اندفعت خيولهم عائدة إلى المعسكر ولا يعلو صهواتها أحد؟ وعلى الفور قرر الولاشيون والترانسفاليون أنهم خسروا العركة وسارعوا بالإنسحاب بعدما استولوا على كل ما يجدونه من القوارب كي يعبروا النهسر، غير أن سيجيسموند أمر حنوده بالتقدم لإنقاذ الغربيين ؟ وقتلوا كتيرين من مشاة الأتراك المبعثرين أثناء تحركهم باتجاه أعلى التل . وعندما اقتربوا من ساحة القتال وحدوا أنهم وصلوا بعد فوات الأوان ، إذ هجم فرسان السلطان هابطين عليهم وردوهم بخسائر حسيمة حتى ضفاف النهر.

ولمّا تبعثر حيش سيجيسموند ، أغوته نفسه بالكف عن القتال ، فلحاً إلى سفينة بندقية راسية في النهر حملته إلى القسطنطينية ومنها إلى وطنه خلال بحر إيجة والبحر الأدرياتيكي ؛ وكان يخشى الإرتحال برا لتوحسه من خيانة الولاشين . أما حنوده فقد انطلقوا مع قليلين من الصليبيين الغربيين الباقين على قيد الحياة واتخذوا طريقهم إلى بلادهم بأية طريقة يستطيعونها ، يضايقهم الوطنيون المعادون والوحوش ولسعات برد الشتاء المبكر ؛ فوصل الكونت بلاتين إلى قلعة أبيه في أسماله الممزقة ومات بعد ذلك بأيام قليلة ، وكان قليل من رفاقه اللاحئين أكثر حظا منه (١٥).

ولقد نال بيازيد نصرا عظيما وإن كانت حسائره حسيمة ؛ فأمر في سورة غضبه، وفي ذاكرته كذلك ما ارتكبه الصليبيون من مذابح ، بقتل ثلاثة آلاف من سحنائه عمدا ، ولم يبق إلا على قليل من النبلاء يمكن الحصول منهم على فدية كبيرة ؛ وقد كُلف فارس فرنسي يدعى حيمس (أوف هيلي)، وكان يتحدث التركية، بالتعرف عليهم ثم سُمح له بالرحيل إلى الغرب للترتيب لجمع مال الفدية الذي لم يجمع إلا في يونية التالى ، ووصلت سفارة غربية إلى السلطان في بروسا وسلّمته المبالغ الضحمة التي طلبها ؛ وقد أرسل كثير من المتعاطفين في سائر أنحاء العالم المسيحي إسهاماتهم ، لكن الجزء الأكبر دفعه الملك سيجيسموند ودوق برحاندي الذي قدم ما يزيد على

Atiya, Crusade of Nicopolis, pp. 50-99. (70)

مليون فرنك . ووصل الأسرى الذين أطلق سراحهم إلى بلادهم في نهاية ١٣٩٧م تقريباً(١٦).

كانت حملة نيكوبوليس الصليبية أضخم وآخر الحملات الصليبية الدولية الكبيرة . واتخذ نمط تاريخها المؤسف في دقة تبعث على الحزن ، سيرة الحبلات الصليبية المفجعة الكبيرة في الماضي، مع فارق يتمثل في أن ميدان قتالها كان في أوروبا وليس في آسيا . وجاءت الأخطاء والحماقات كما هي دون تغيير ؟ وتبدد نفس الحماس في المشاحنات والغيرة ونفاد الصبر . إن كل ما تعلمه الغرب من هذا الفشل الأخير أن الحرب المقدسة قد انتهت عمليا إلى غير رجعة.

ولم يعد هناك بحال للحملات الصليبية ؛ لكن الكفيرة ظلوا يهددون قلب العالم المسيحي ؛ فقد وصلوا إلى الدانوب وشواطئ البحر الأدرياتيكي . وكانت القسطنطينية ما تزال مسيحية ، وإن كانت معزولة ، وقد ظلت مسيحية لا لشي سوى أن السلطان لم تتوفر له بعد المدفعية القرية بما يكفي لقصف أسوارها الضخمة الكثيفة ، ولا ما يكفي من السفن لقطع وسائل اتصالاتها بحرا . ووحد فرسان المستشفى في رودس ولوردات أرخبيل بحر إيجة الإيطاليون أنهم عند الحدود وأن قسيرص موقع بعيد ؛ وراح ملك هنجاريا ، وحكام ولاشيا ومولدانيا ، وزعماء البانيا ، يبحثون عن العون للدفاع عن حدودهم ؛ ودابت الجمهوريات الإيطالية على عاولة معرفة أي السياسات التي يتعين اتباعها للحفاظ على مصالحها التجارية ؛ وكان البابا عميق الإدراك للخطر اللذي يتهدد العالم المسيحي، لكن القوى الغربية لم تعد تهتم، إذ كانت تجربتها الأخيرة بالغة المرارة ، وليس في الإمكان بعث الحماس اللذي عجّل بتلك التجربة بعد هذه الكارثة . ودأب حتى البابا نفسه على أن يحيك المكاثد بلا توقف كى يحل لاديسلاس النابوليتاني على سيجيسموند بغض النظر عمّا سوف تحدثه الحرب الأهلية من أضرار بدفاعات أوروبا الوسطى(٦٧). أما الملك الفرنسي ، الذي وجد نفسه من سنة ١٣٩٦ إلى ٩ . ٤ ١م سيد حنوا ، فكان قلقا بما فيه الكفاية على مصير المستعمرة الجنوية في بسيرا المواجهة للقسطنطينية ، فأرسل المارشال بوسيكوت مع ألف ومانتي رجل إلى البوسفور سنة ١٣٩٩م ؛ فحال وجوده دون القيام بمحاولة غير متحمسة للهجوم على المدينة

Ibid. pp. 102-11. (77)

Atiya, Crusade in the Later Middle Ages, pp. 463-4; Hesele-Leclercq, Histoire des (7Y)

Conciles, vi, 2, pp. 1253-4

الإمبراطورية من حانب الأتراك ؛ لكنه سرعان ما انسحب عندما لم يجد من يموله هو أو رحاله (٢٨٠) ثم إن الامبراطور البيزنطى مانويل الثانى ارتحل إلى الغرب تحدوه الآمال كى يطلب المساعدة ؛ وصدم الإيطاليون لرؤيتهم مدى البؤس الذي وصل إليه وريث القياصرة . وأعطاه دوق ميلانو هدايا رائعة كى تتناسب حالته مع مكانته ؛ واستُقبل استقبالا فخيما فى باريس ولندن ، غير أنه لم تُعرض عليه مساعدة مادية ؛ ولم تعبأ به البابوية لأن مانويل كان بالغ الأمانة فلم يعد بإخضاع كنيسته لروما لإدراكه أن شعبه لن يصبر على ذلك . غير أنه فى سنة ٢٠١١م أسرع عسائدا إلى عاصمته وقد أثلحت صدره أنباء تنذر فيما يبدو بانهيار الإمبراطورية العثمانية (١٩٥).

#### تيمور الأعرج (تيمور لِنك)

ولد تيمور لنك سنة ١٣٣٦م بالقرب من سمرقند ، أميرا ضعيل الشأن من ذرية الأتراك المغول، وفي سنة ١٣٦٩م كان سيد جميع الأراضي التي تنتمي لفرع ياغاتاي المغولي ؛ ومنذ ذلك الوقت قُدُما وسَّع أراضيه بحروب قاسية لا رحمـة فيهـا، بادئـا بدايـة بطيئة أول الأمر ، ثم بقوة دفع متزايدة . ومن سنة ١٣٨١م إلى سنة ١٣٨٦م اكتسح أراضي الخانية المغولية في فارس ، وفي ١٣٨٦ استولى على تبريز وتفليس ، وطوال السنوات الأربع التالية كان منشغلا على حدوده الشمالية ، وفي سنة ١٣٩٢م استولى على بغداد . وفي السنوات التالية أغار على روسيا ضد مغول القببلة الذهبية مترغلا في الأراضي الروسية حتى موسكو ، وفي ١٣٩٥م ظهر في شرقي الأناضول حيث سقطت في قبضته اذربيجان وسيفاس ؛ وفي ١٣٩٨م استولى على شمال الهند في حملة رائعــة زاد من فعاليتها مذابح شنيعة . وفي سنة ٠٠٤٠م استدار غربا مرة أخرى وزحف على سوريا وهزم الجيوش المملوكية المرسلة لمحاربته ، أولا في حلب ثم في دمشق ، ثم أحتل وخرب كل المدن الكبيرة في الإقليم. وفي ١٤٠١م عاقب تمردا حدث في بغداد بأن دمّر المدينة تدميرا كاملا وهي لم تكد تنهض من آثار غزو هولاكو قبل ذلك بقرن وتصف من الزمان . وفي ٢٠٤١م عاد إلى الأناضول وقد عقد العزم على أن يهزم السلطان العثماني الذي كان العاهل الوحيد الباقي الذي لم يلحق بــه الإهانــة فـي العــالم الإسلامي. ووقعت المعركة الحاسمة في أنقرة يوم ٢٠ يولية ، هـزم فيهـا بيـازيد هريمـة

Atiya, op. cit. pp. 465-6; Vasiliev, op. cit. pp. 632-3. (7A)

Vasiliev, op. cit. pp. 631-4. (79)

كاملة واقتيد أسيرا ومات في الأسر بعد ذلك بأشهر قليلة ، وفي تلك الأثناء سقطت مدن الأناضول العثمانية في قبضة الغازى الذي طرد فرسان المستشفى من أزمير في ديسمبر ٢٠١٤م (٧٠).

وكان في مأمول الامبراطور مانوبل أن تكون الكارثة التي حلَّت بالسلطان بيازيد بمثابة نهاية الخطر العثماني ؛ غير أنه لم يكن من القوة بما يكفي لإتخاذ إحراء دون مساندة . وكانت الجمهوريات الإيطالية قد ائخذت حانب الحذر ؛ إذ سارع أبناء حنـوا إلى عقد معاهدة مع تيمور للحفاظ على تجارتهم الآسيوية ، غير أنهم كانوا يُنشون على تجارتهم في البلقان والمستقبل أمسامهم مشكوك فيمه ، عاونوا في الحفاظ على القوة العثمانية بأن ساعدوا بقايا حيش بيازيد في العبسور بحمرا إلى أوروبـا . أمـا البنادقـة فقـد تناءوا عن ذلك (٧١)، وكان لموقفهم الحذر ما يبرره ؛ ذلك أن غزو تيمور قد حال في واقع الأمر دون قيام السلطان العثماني بمهاجمة القسطنطينية ، وساعد ذلك على بقاء بيزنطة لنصف قرن آخر ؛ ولو أن أوروبا كلها تدخلت في الحال لكان في ذلك نهاية الإمبراطورية العثمانية ، بيد أن الأتراك كانوا مستقرين بأحناسهم فسى الأناضول وسياستهم في البلقان فلم يكن من اليسير اقتلاعهم ؛ كما لم يكن لتيمور ما كان لجنكيز حان من عبقرية سياسية . وعندما مات تيمور سنة ١٤٠٥م بدأت امبراطوريته تتفكك في الحال . وسرعان ما استعاد المماليك سوريا ، وفي أذربيجان نهضت أسرة حاكمة من تركمان الأغنام السود وأقامت لها سلطانا يمتمد من الأناضول إلى بغداد . وكانت هناك في فارس إرهاصات وطنية سرعان ما أدت إلى ظهور الأسرة الحاكمة الصفوية . وفي ما وراء النهر (٧٢) استمرت ذرية تيمور لما يقرب من قرن ولم يؤسسوا امبراطورية دائمة إلا في الهند باسم مغول دلهي العظام(٧٣).

وفي الأناضول ، كان الأثر الوحيد والأخير لغزو تيمور هو التدفق الجديــد للأتــراك

<sup>-</sup>Bouvat, L'Empire Mongol, 2me phase, passim, esp. pp. 58 للإطلاع على سرة تيمور أنظر (٧٠)

Heyd, op. cit. ii, pp. 65-7. (Y1)

<sup>(</sup>۷۲) (المارّجم) ما وراء النهر :Transoxiana or Transoxania اقليم تباريخي في وسط آسيا شرق نهر حيب (۷۲) جيمون (Jaxartes River) وهي Amu Darya (Oxus River) وهي حاليا في جمهورية أوزبكستان وأحزاء من جمهوريتي تركمانستان وكازاخستان . كان مركزا حضاريا عظيما في القرن الخامس عشر ومركز الإمراطورية التيمورية.

Bouvat, op. cit. pp. 84 ff. (YT)

والتركمان ومن ثمّ تعزيز حذور القوة العثمانية . وعندما مات تيمور تولى أولاد بيازيد ميراث أبيهم . وراحوا يحاربون بعضهم البعض لست سنوات ، وأتاحت الحروب الأهلية للقوى المسيحية فرصة أخرى لوقف مزيد من النمو في القوة العثمانية ، إلا أن القوى المسيحية لم تهتبل هذه الفرصة . واستعاد الامبراطور البيزنطى بدبلوماسيته قليلا من المدن الساحلية ، وسمح لفرسان رودس ببناء حصن على الأرض الرئيسية المواجهة لجزيرتهم ، في بودرون ، وهي هاليكارناسوس القديمة . ولم يُكتسب شئ آخر . وعندما أصبح عمد الأول السلطان الوحيد سنة ١٤١٣م ، كانت الإمبراطورية العثمانية سليمة لم يمسسها أذى . وكان عمد حاكما مسالما يجتنب الحروب العدوانية ، وقد أعاد تنظيم سلطانه في حزم؛ وعندما مات سنة ١٤٢١م كان العثمانيون أقوى من ذى قبل (٢٤).

#### ع ع ١٤٤٤م : الحملة إلى فارنا

بدأ خليفة عمد الأول ، مراد الثانى ، عهده بمحاولة الاستيلاء على القسطنطينية ، بيد أنه كان ما يزال يفتقر إلى المدفعية الثقيلة والسفن . وبعد أن دافع اليونانيون عن عاصمتهم فى شجاعة بدون مساعدة خارجية ، من يونية إلى أغسطس ٢٢٤ ١م، تخلى مراد عن الحصار وركز انتباهه على غزوات فى شبه الجزيرة اليونانية ، وفى آسيا ، وعبر الدانوب (٢٥٠). وفى مجمع فلورانس الذى عقد فى ٣٩٤ ١م وافق الامبراطور حون الشامن – خليفة مانويل – فى حالة من اليأس على إخضاع كنيسته لروما ؛ وأنكر شعبه هذا الإتحاد ، وكانت مكافأته ضئيلة فى المقابل (٢٦٠). وفى ١٤٤٠م نادى البابا إيوجينوس الرابع بحملة صليبية حديدة ؛ وبعد ذلك بأربع سنوات أعلن الزعيم الألبانى سكاندربر الحرب على الأتراك وانضم اليه سيده ملك الصرب حورج ، ووعد البابا نفسه وملك أراحون بأن يرسل كل منهما عشرة غلايين إلى الشرق ؛ وقام إبن سيجيسموند من السفاح ، حون كورفينوس ، الملقب هونيادى ، حاكم ترانسيلفانيا باسم الملك فلاديسلاف ، باعداد العدة لقيادة الجيش الهنجارى عبر الدانوب . بيد أنه بعد مناوشات قليلة شعر الحلفاء باليأس ووافقوا على هدنة لعشر سنوات تم التوقيع عليها فى

Hammer, Histoire de l'Empire Ottoman (trans. Helbert), ii, pp. 120 ff (Y1)

Ibid. ii, pp. 159 ff. (Yo)

Vasiliev, op. cit. pp. 672-4. (٧٦)

زيجيدين في يونية ١٤٤٤م (٢٧٧) ثم أعد مراد العدة للإبتعاد بجيشه للتعامل مع أعداء في الأناضول ؛ وعلى الأثر أقنع المندوب البابوى المصاحب للجيش - الكاردينال حوليان سيزاريني - قادة الجيش بأن القسم الذي يُقسم لكافر يُعد قسما باطلا، وحثهم على التقدم .ورفض ملك الصرب الأرثوذوكسي هذه الفتوى وأعلن أنه لن يسمح للزعيم الألباني سكندربرج بالبقاء مع الجيش ، واعترض حون هونيادي على الفتوى ولكنه ظل في موقع القيادة ؛ وقاد حيش التحالف المؤلف من عشرين ألف جندى تقريبا إلى فارنا حيث وصلوا في وقت مبكر من نوفمبر ١٤٤٤م ؛ وعلى إثر التحذيرات التي حاءت مراد عن انتهاكهم للمعاهدة ، سارع إلى مقابلتهم على رأس حيش يفوق حيشهم ثلاثة أضعاف . ونشبت المعركة في العاشر من نوفمبر . وقاوم المسيحيون بشحاعة ، وكان أضعاف . ونشبت المعركة في رايته وهو في المعركة ، وفي اللحظة الحاسمة كان صوته يدوى قائلا : "أيا المسيح ، إن كنت ربا كما يدعى أتباعك ، فعاقبهم على مقتم المعهد" ، واستحيب دعاؤه وانتصر حنوده؛ وكاد الحلفاء المسيحيون أن يادوا ، وقتل الملك فلاديسلاف الذي كان مع حنوده ، كما قتل الكاردينال الخرون . وهرب هونيادي مع حفنة من بقايا حيشه (٢٧٠).

وترتب على ما بذله سكاندربج من جهود شجاعة انقاذ استقلال ألبانيا لعشرين سنة أخرى ؛ وعلى الرغم من الهزيمة الفاجعة التى لحقت بجون هونيادى فى معركة الأيام الثلاثة فى ساحة كوسوفو المشؤومة سنة ١٤٤٨م ، فقد حال بين السلطان وعبور الدانوب طوال حياته (٢٩) على أنه عند وفاته سنة ١٤٥٦م ، كان الأتراك قلد حققوا ما كان يتطلع إليه العالم الإسلام منذ أيام النبي على ذلك أنه فى سنة ١٤٥١م كان مراد الثانى قد خلفه ابنه محمد التانى ، وهو شاب فى الحادية والعشرين من عمر ذو طاقة وإقدام واقتدار لا تحدهما حدود ، وقد حدد لنفسه هدفه الأول ، ألا وهو الإستيلاء على القسطنطينية . ولا مجال فى هذه الصفحات لسرد القصة الرائعة الفاجعة لاخر أيام بيزنطة . فأما اليونانيون ، الذين انقسموا على أنفسهم فى معاداتهم لحكامهم الذين باعوا كنيستهم لروما ، فقد انتظموا فى شجاعة فائقة لاحتمال الألم الأخير ؛ وأما الغرب فقد أرسل من عونا ضئيلا ما يبعث على الياس على ما فيه من اقدام ؛ وأما

Hammer, op. cit. ii, pp. 288-302. (YY)

See Halecki, The Crusade of Varna, passim (YA)

Hammer, op. cit. ii, pp. 322-7. (Y9)

السلطان ، فكان له من وفرة الموارد وحسن الاستعداد وغلبة الإدارة، ما جعل النصر مآله . وما كان انتصاره انتصارا لهيبته وحسب ، فقد كانت بيزنطة تحتضر منذ وقت طويل ، وضّمن موتها دوام بقاء الأتراك في أوروبا . ومكنهم من السيادة على البحار الشرقية ، وكان يؤذن بانقضاء امبراطوريتي حنوا والبندقية ، ومملكة قبرص، وفرسان المستشفى في رودس؛ وأتاح للسلطان حرية الاندفاع بجيوشه حتى بوابات فيينا (٨٠).

#### \$ 7 \$ 1 م : البابا بيوس الثاني آخر الصليبين

تحقق الجميع في سائر أنحاء أوروبا من أن ستقوط القسطنطينية كـان علامـة علـي انتهاء عصر . ولم يكن نبأ سقوطها غير متوقع ؛ وإن أدى إلى ندم مريـر. ومـع ذلـكِ ، وبخلاف الأمراء الذين تتهدد الأخطار حدودهم مباشرة ، لم يعبأ أحد بأن يتخذ احراء ؟ سوى الكاردينال نونسيو في ألمانيا ، وهو عالم الإنسانيات الكبير إينياس سيلفيوس ، الذي حاول إيقاظ الغرب لأداء واحب تأخر عن موعده . بيد أن خطبه التي القاها في المحالس الألمانية لم تسفر عن شئ ، وأنبأت خطاباته التي أرسلها إلى البابما عمن خلاصه من الوهم . وفي ١٤٥٨م أصبح هو نفسه البابا تحت إسم بيوس الثاني ؛ ودأب طوال فترة بابويته على أن يخلق من حديد حملة صليبية على غرار ما كان يرسله أسلافه؛ وفسى ٢٣ ٤ ١م بدا أن مشروعه على وشك بلوغ الغاية؛ فقد حاء اكتشاف مناجم الشُّبَّة في الولايات البابوية في الوقت المناسب لتزويده بعوائد غمير متوقعة تهدد بكسر احتكار الإتراك للشبة . وكان دوج البندقية الجديد يؤيد الحرب على ما يبدو ؛ وكان ملك هنجاريا قد سالم الامبراطور أخيرا ، فبات تواقبا إلى تحالف مسيحي ؛ وأظهر دوق برجندي ، حون الطيّب ، اهتماما مرحّبا . وقد كان القرار الكنسي الصادر في أكتوبس بمثابة انعكاس للتفاؤل البابوي . على أنه بمرور الشهور حبت حذوة الحماس ؛ ولم يقدم للبابا مساندة مادية سوى الهنجاريين الذين كانوا يواجهون حربا تركية على نحو أو آخر. وتردد البنادقة ؛ ولم تكن أي من المدن الإيطالية على استعداد للمجازفة بما سوف يجلبه قطع العلاقات مع السلطان من ضياع للتجارة . وكتب دوق برجندي بأن مكائد ملك فرنسا تجعل من المستحيل عليه مغادرة أراضيه ؛ وقسر البابا بشبجاعة أنه سوف يمول الحملة الصليبية ويقودها بنفسه ؛ وبناء على أوامره استجمع وكلاؤه أسطولا من

The نصل تاريخ لسقوط القسطنطينية هو ما أورده Pears في "دمار الإمبراطورية اليونانيسة الله المراطورية اليونانيسة المراطورية اليونانيسة Pears في "دمار الإمبراطورية اليونانيسة المحالية ال

الغلايين في أنكونا ؛ وفي ١٨ يولية ١٤٦٤م، وبرغم ما كان يبدو عليه من الإنهاك وضعف الصحة ، أخذ الصليب في وقار أثناء قداس في كنيسة القديس بطرس.

وبعد أيام قلائل انطلق قاصدا ميناء الإنجار . ورأى فيه المحيطون به رجلا ميتا ، واخفوا عنه حقيقة مؤداها أنه لم يحدُ حذوه أى من أمراء أوروبا ، وأنه ليست هناك حيوش تزحف وراءه إلى الميناء لمركب غلاينه المتجهة إلى الشرق؛ بل إنهم عندما اقترب من ميناء أنكونا أسدلوا ستائر محفّته حتى لا يرى الطرقات وقد اكتظت ببحارة أسطوله بعدما هجروا سفنهم وقد غذوا السير عائدين إلى أوطانهم . ووصل أنكونا يوم 1 أغسطس ، لا لشئ إلا ليموت فيها . وشملته الرحمة بأن خفيت عليه حقيقة انهيار حملته الصليبية انهيارها التام (١٨).

وقبل أربعة قرون تقريبا ، كان تبشير البابا إيربان الثانى بالحملات الصليبية يرسل الرحال بالألوف مخاطرين بحياتهم فى الحرب المقدسة ؛ أما الآن ، فكان كل ما فى وسع البابا ، الذى أخذ هو نفسه الصليب ، أن يجمع حفنة من المرتزقة الذين هجروا القضية من قبل أن تبدأ الحملة . لقد ماتت الروح الصليبية.

For Pius II see Atiya, op. cit. pp. 227-30; Hefele-Leclercq, Histoire des Conciles, vii, 2, pp. 1291-352.



# القصل الثاني:

إجمال



# إجمال

"والذی یَزید عِلما یَزید حُزنا" (جامعة ۱ : ۸۱)

كانت الحملات الصليبية قد أطلقت لإنقاذ العالم المسيحى الشرقي من المسلمين ؛ وعندما انتهت الحملات الصليبية بات العالم المسيحى الشرقي كله تحت حكم المسلمين وعندما خطب البابا إيربان خطبته العظيمة في كليرمونت بدا الأتراك وقد أوشكوا على تهديد البوسفور ، وعندما بشر البابا بيوس الثاني بآخر حملة صليبية كان الأتراك يعبرون نهر الدانوب . ومن بين آخر الثمار التي أثمرتها الحركة أن سقطت حزير ، رودس في أيدى الأتراك سنة ٣١٥١م ؛ أما قبرص ، فقد دمرتها حروبها مع مصر وجنوا إلى أن ضمتها البندقية ، ثم آلت في نهاية الأمر إلى الأتراك كذلك سنة ١٥٧٠م ؛ و لم يتبو لغزاة الغرب سوى حفنة من الجزر اليونانية ظلت البندقية تحتفظ بها بصورة مقلقلة ولم يتوقف التقدم التركي بأي جهد متناسق بذله العالم المسيحي ؛ وإنما أوقفته أقرب

الدول اهتماما بالقضية وهي البندقية وامبراطورية هابسبرج<sup>(۱)</sup>، بينما دابت فرنسا ، وهي الزعيم القديم للحرب المقدسة ، على مساندة الكفرة . ولقد بدأ انهيار الإمبراطورية العثمانية لفشلها في إيجاد حكومة على كفاءة تعينها على إدارة ممتلكاتها الشاسعة ، إلى أن باتت غير قادرة على أن تتصدى لطموحات جيرانها ولا أن تخمد الروح الوطنية في رعاياها المسيحين ، وهي الروح التي يرجع الفضل في بقائها للكنائس التي حاول الصليبيون جهدهم التدمير استقلالها.

وليست الحركة الصليبية برمتها ، من المنظور التاريخي ، سوى إخفاق تسام ؛ ذلمك أن نجاح الحملة الصليبية الأولى ، وهو بمثابة معجزة ، أو يكاد ، تد أنشأ الدويلات الفرنجية في أوتريميه ؟ وبعد ذلك بقرن من الزمان ، عندما بدا أن كل شيء قد ضاع ، حاءت الحملة الصليبية الثالثة بجهدها الشجاع لتحافظ علىي تلك الدويلات لمائة عام أخر. على أن مملكة القدس الضئيلة وأخواتها الإمارات كانت نتاحا واهيا لطاقة لها حماس كبير. فطوال ثلاثة قرون لم يكد هناك زعيم في أوروبا إلا وأقسم بحماس في وقت ما على الذهاب إلى الحرب المقدسة ؛ ولم يكن هناك بلد تقاعس عن إرسال الجنود للحرب من أحل العالم المسيحي في الشرق؛ وكانت القلس في ذهن كل رحل وكل امرأة ؛ ومع ذلك ، كانت الجهود المبذولة للإستيلاء على المدينة المقدسة أو لإستعادتها يحكمها الهوى والبلادة على نحو حماص . و لم يكن لتلك الجهود مما كمان يُرتجى من الأوروبين الغربين من أثر على التاريخ العام . إن عصر الحملات الصليبية واحد من أهم العصور في تاريخ الحضارة الغربية ؛ فعند بدايته ، كانت أوروبـا الغربيـة تنهض لتوها من فترة طويلة من الغزوات البربرية التي نطلق عليها العصور المظلمة ، وعند نهايته ، كانت الزهرة العظيمة التي نطلق عليها "النهضة" قد بدأت تتفتح لتوهما ؟ غير أننا لا نستطيع أن نعزو أي شق من هـذا التطور إلى الصليبيين مباشرة، فبلا شأن للصليبيين بما ساد الغرب من أمن حديد مكّن التجار والدارسين من الإرتحال كمــا يحلــو لهم . لقد أتيحت بالفعل إمكانية الحصول على ما تناهى إليه العالم الإسلامي من علم عن طريق أسبانيا ؛ وكان الطلاب ، مثل حربرت (أوف أوريلاك)<sup>(٢)</sup>، يرتــادون مراكــز

<sup>(</sup>۱) (المترجم) هابسيرج: Hapsberg إسم أسرة حاكمة حكمت النمسا ثم النمسا والمجر (١٢٧٨- في ١٢٧٨) والإمبراطورية الرومانية المقدسة (١٤١٨ ١-١٨٠١)

<sup>(</sup>۲) ۰ (المترجم) حربرت (أوف أوريلاك): Gerbert of Aurillac هو البابا سيلفسير الثانيSylverster II هو البابا سيلفسير الثاني Sylverster II في ١٠٠٣م في روما، اشتهر بإنجازاته و لد في ٩٤٥م تقريبا في أوريلاك بفرنسا، ومات يوم ١٢ مايو ١٠٠٣م في روما، اشتهر بإنجازاته الدراسية و بحالات التقدم الذي أدخلها في التعليم، وأحكامه السياسية المتبصرة.

# حريطة رقم (٥) الشرق الفرنجى

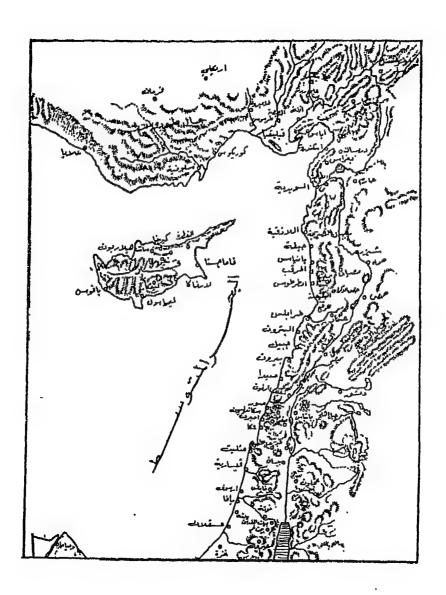

التعليم الأسبانية . وطوال الحقبة الصليبية ذاتها ، كانت صقلية ، وليس أراضى أوتريميه ، عثابة مكان التقاء الثقافات العربية واليونانية والغربية ؟ ومن الناحية الفكرية لم تضف أوتريميه شيئا على وحه التقريب (٢) . وليس أدل على ذلك من أن رحلا له وزنه مثل القديس لويس يمضى سنوات عدة هناك دون أن تضيف شيئا إلى نظرته الثقافية . وإن كان الامبراطور فريدريك الثاني قد اهتم بالحضارة الشرقية ، فإنما يعزى ذلك إلى نشأته في صقلية . ولم تسهم أوتريميه في تقدم الفن الغربي ، حلا عالم العمارة العسكرية ، وربما في تقديم القوس المدبب؛ وفي مجال فن الحرب - بخلاف بناء الحصون - أظهر الغرب المرة تلو الأحرى أنه لم يتعلم شيئا من الحملات الصليبية ؟ إذ تكررت نفس الأحطاء في كل حملة من الحملة الصليبية الأولى إلى حملة نيكوبوليس الصليبية . لقد الأحطاء في كل حملة من الحملة الصليبية الأولى إلى حملة نيكوبوليس الصليبية . لقد كان الفرسان المقيمون في أوتريميه هم الذين اهتموا وحدهم باسترجاع التحارب كان الفرسان المقيمون في أوتريميه هم الذين اهتموا وحدهم باسترجاع التحارب الحنود والحجاج العائدين في تقليد أوحه الراحة التي لمسوها في أوتريميه ؛ على أن الجنارة بين الشرق والغرب لم تكن تعتمد عليهم في وحودها ، برغم ازديادها نتيجة التحارة بين الشرق والغرب لم تكن تعتمد عليهم في وحودها ، برغم ازديادها نتيجة الحملات الصليبية.

#### الحملات الصليبية والبابوية

ولم تترك الحملات الصليبية بصماتها إلا على بعيض حوانب التطورات السياسية لأوروبا الغربية . ذلك أن أحيد الأهداف التي أعرب عنها البابا إيربان في تبشيره بالحملات الصليبية هو أن يجد البارونات المشاغبون المحاربون شيئا مفيدا يفعلونه بدلا من إنفاق طاقاتهم في الحروب الأهلية في الوطن ؟ وليس هناك من شك في أن إزاحة قطاعات كبيرة من ذلك العنصر الجامح وإرساله إلى الشرق قد ساعد على تنامي السلطة الملكية في الغرب ، مما كان له أكبر الآثار الضارة بالبابوية . على أن البابوية ذاتها قد أصابت فائدة في الوقت نفسه ؟ ذلك أن البابا قد أطلق الحملة الصليبية كحركة مسيحية دولية تحت قيادته ، وكان لنجاحها الأولى أن ازاد كثيرا من سلطته ومكانته . وكان الصليبيئون جميعا ينتمون إلى رعيته ؟ فغزواتهم هي غزواته . ولأن البطرقيات القديمة في أنطاكية والقدس والقسطنطينية اندرجت تحت سلطانه الواحدة تلو

<sup>(</sup>٣) للإطلاع على حياة أوتريميه الفكرية أنظر أدناه المرفق الثاني.

الأخرى ، فقد بدا أن مطالبته بأن يكون رئيس العالم المسيحي كان لهما ما يبررها . وفيي الشؤون الكنسيّة اتسع سلطانه اتساعا كبيرا ؛ فقد اعترفت الجامع التي تعقد في أي مكان من العالم المسيحي بسيادته الروحية ؛ وكسان المبشرون التابعون لمه يرتعلون إلى أقاصي الأرضى كأثيوبيا والصين . وكانت الحركة كلها بمثابة حافز لتنظيم المحكمة العليا البابرية على أساس دولي يُجاوز للغاية عما كان عليه فيما سبق ، وقد لعيت دورا كيما في تطوير القانون الكنسي(٤). ولو أن الباباوات قنعوا بحصاد المنافع الكنسية وحسب، لتوفر لهم المبرر القوي للرضا عن أنفسهم ؛ بيد أن الآونة لم تكن مهيّاة بعد للفصل الواضح بين السياسة الدينية والدنيوية ؛ وفي السياسة الدنيوية اعترى البابوية خداع النفس ؛ فليست الحملة الصليبية جديرة بالاحترام إلا إذا كانت موحّهة ضد الكفرة ؛ والحملة الصليبية الرابعة تم توحيهها ، إن لم يكن تبشيرها ، ضد مسيحيي الشرق ، تلتها حملة صليبية ضد هراطقة حنوب فرنسا ومن أظهـر التعاطف معهـم من النبـلاء ، وأعقب ذلك حملات صليبية تم التبشير بها ضد هوهنشتوفن ؟ إلى أن انتهى الأمر بالحملة الصليبية على أنها تعنى أية حرب ضد أعداء السياسة البابوية ، واستُخدمت ما تملكه الكنيسة من روحانيات غفرانية وثواب أخروي لدعم طموحات الكرسي البابوي. وأفلح الباباوات في تدمير أباطرة الشرق والغرب على السواء ، مما زج بهم في أوضاع مشينة في الحرب الصقلية والأسر الأفينيوني. لقد غَلَفت الحرب المقدسة لتصبح مسرحية هزلية مأساوية.

# الحملات الصليبية والإسلام

وبغض النظر عن اتساع سلطة روما الروحانية ، فإن أهم فائدة حصل عليها العالم المسيحى الغربسى من الحملات الصليبية كانت فائدة سلبية . ذلك أنه قبل ابتداء الحملات الصليبية كانت أهم مراكز الحضارة فى الشرق متمركزة فى القسطنطينية وفى القاهرة ، وقبل انقضائها نقلت الحضارة مراكزها إلي إيطاليا وبلدان الغرب الصغيرة. ولم تكن الحملات الصليبية السبب الوحيد لإضمحلال العالم الإسلامى ؛ فالغزوات التركية دمرت فعلا الخلافة العباسية فى بغداد ، وحتى بدون الحملات الصليبية كان لا بد للغزوات التركية أن تُسقط فى نهاية الأمر الخلافة الفاطمية فى مصر؛ ولولا استفزازات الحرب المتواترة ضد الفرنج لإكتمل اندماج الأتراك فى العالم

See Ullmann, Medieval Papalism, pp. 120-1, 128-9. (1)

العربي ولقدموا له حيوية وقوة حديدتين دون تدمير وحدته الأساسية . وكانت الغزوات المغولية أشد تدميرا للحضارة العربية ، وليس في الإمكان إلقاء اللوم على الحملات الصليبية لحيئ المغول . على أنه لولا الحملات الصليبية لكان العرب أقدر بكثير على التصدى للعدوان المغولى ، وكانت الدولة الفرنجية الدخيلة بمثابة قرح متقيع لا سبيل للمسلمين إلى نسيانه ؛ وطالما شغلهم القرح فلا سبيل قط لأن يركزوا كل انتباههم على المشاكل الأخرى.

بيد أن الضرر الحقيقي الذي ألحقته الحملات الصليبية بالإسلام كمان أكثر خبشا . كانت الدولة الإسلامية قائمة على الحكم الديني ، ويتوقف صلاحها السياسي على الخلافة المتمثلة في خط من الملوك الدينيين وهبتهم الأعراف استخلافا وراثيا . ولقد جاء الهجوم الصليبي عندما كانت الخلافة العباسية عاجزة سياسيا أو جغرافيا عن قيادة الإسلام للتصدي له ؛ ولم تستطع الخلافة الفاطمية - بالنظر اليها من منظمور يخالف المنظور السنيِّ - أن تسيطر على نظاق واسع يحظي بما يكفي من الولاء . وكانَ الرحال الذين نهضوا لإلحاق الهزيمة بالمسيحيين ، مثل نورالدين وصلاح الدين ، شخصيات بطولية حسورة نالت الإحترام والولاء ، ذلك أنه لم يكن ممكنـا قـط قبـول الأيوبيـين ، برغم ما كانوا عليه من اقتدار بالغ ، كأعلى قادة للإسلام لأنهم ليسوا بخلفاء ؛ ولم يكونوا من نسل النبوة و لم يكن لهم مكان ملائم في الحكم الديني الإسلامي. ولقد يسر تدمير المغول لبغداد مهمة المسلمين على نحو أو آخر ؛ فقد تمكن الماليك من إقامة دولة دائمة في مصر لأنه لم يعد في بغداد خلافة شرعية ، سوى خط مصطنع قابع في الظلل تحت الحجز التشريفي في القاهرة . وفي نهاية الأمر حل سلاطين آل عثمان المشكلة بأن تولوا الخلافة هم أنفسهم ؛ وقبلهم المسلمون لشدة قوتهم ، ولكنه لم يكن قبولا بكل الإخلاص لأنهم كانوا كذلك مغتصبين ولا ينتسبون إلى بيت النبوة. ولقد سمحت المسيحية منذ البداية بالفصل بين ما لقيصر وما لـلرب، ومن ثـم، لم تفقـد المسيحية حيويتها عندما انهار مفهوم مدينة الرب السياسية غيير المقسمة الـذي كـان سـائدا فـي العصر الوسيط، لم تتعطل حيويتها ؛ لكن الإسلام وحدة سياسية ودينية فسي آن واحد؛ وقد تصدعت هذه الوحدة قبل الحملات الصليبية ، وقد تسببت أحداث تلك القرون في توسيع الصدع بحيث لم يكن هناك سبيل إلى رتقه . وقد أنجز سلاطين عثمان العظام إصلاحا سطحيا ولكن إلى حين ؛ فقد دام الصدع حتى يومنا هذا.

غير أن الضرر الأكبر تمثل فيما تركته الحرب المقدسة من آثار على روح الإسلام . فأي دين يقوم على أساس تنزيل شامل لابد من أن يُظهر بعض الإزدراء لغير المؤمنين؛ ولكن الإسلام لم يكن متعصبا في أيامه الأولى ؛ واعتبر النبي أن اليهود والمسيحيين تلقوا شيئًا من التنزيل ولذلك لا يتعين اضطهادهم ؛ وفي ظل الخلفاء الأوائل لعب المسيحيون دورا مشرفا في المحتمع الإسلامي ، وكان هناك عـدد كبير لافـت للنظـر مـن المفكريـن والكتاب العرب من المسيحيين الذين قدموا دافعا فكريا مفيدا ؛ ذلك أن المسلمين ، باعتمادهم على كلام الله ، انصرفوا بكل وقتهم وجهدهم إلى القرآن ، وركنوا إلى السكون ولم يذهبوا بتفكيرهم مذاهب شتى. كما أن النيافس بين الخلافية وبيزنطية المسيحية لم يكن يخلوا من الود ؟ فقد كان الدارسون والتفنيون في حيشة وذهوب بين الإمبراطوريتين مما عاد بالفائدة المتبادلة . وكان في الحسرب المقدسة التبي بداهما الفرنسج دمار تلك العلاقيات الحسنة ؛ ومما أظهره الصليبيون من تعصب وحشى رد عليه المسلمون بتعصب آخذ في التزايد ، أما ما كان يتحلى به صلاح الدين وأسرته من إنسانية واسعة الأفق ، فسرعان من صاق نطاقه وأصبح شيئا نادرا بين المؤمنين. وبملسول عصر الماليك بات المسلمون كالصليبين على نفس القدر من ضيق الأفق ، وكان رعاياهم المسيحيون من بين أول الذين عانوا ؛ ولم يستعيدوا قط ما ساد بينهم وبين حيرانهم وأسيادهم المسلمين من ألفة ؛ فحبت حياتهم الفكرية ، وانطفأ معها ما كان لها من تأثير واسع على الإسلام . وباستثناء فـارس بمـا لهـا مـن تقـاليد هرطيقيـة مزعجـة ، توارى المسلمون خلف أستار عقيدتهم ؛ وليست العقيدة المنعصبة بقادرة على التقدم.

# الحملات الصليبية والعالم المسيحي الشرقي

كان ما ألحقته الحملات الصليبية من ضرر بالإسلام ضئيلا بمقارنته بما الحقته مسلمرار بالعالم المسيحى الشرقى . وقد أمر البابا إيربان الثانى الصليبيين بالذهباب إلى الشرق عونا واستنقاذا لمسيحيى الشرق ؛ وكبان استنقاذا غريبا؛ إذ عند انتهائة كان العالم المسيحى الشرقي يعيش فى ظل سيطرة الكفرة ، ولم يؤد منا بذله الصليبيون من حهد جهيد إلى تخليصه. وعندما استقر الصليبيون فى الشرق لم تكن معاملتهم لرعاياهم المسيحيين بأفضل مما كان يفعله الخليفة من قبلهم ، ولا شك فى أن الصليبين كانوا في واقع الأمر أشد قسوة لأنهم تدخلوا فيما كانت تمارسه الكنائس المحلية من ممارسات دينية ؛ وحينما طردوا تركوا المسيحيين المحليين ببلا شماية يتحملون سخط الغزاة المسلمين . ومما لا خلاف عليه أن المسيحيين الوطنيين تلقوا الصاع صاعين من هذا المسخط بسبب اعتقادهم اليائس بأن المغول سوف يعطونهم الحرية الدائمة التي لم

يحصلوا عليها من الأتراك ، وكان عقابهم قاسيا وكاملا ؛ إذ اثقلتهم القيود القاسية والمهانة، وانتهى بهم الأمر إلى اهمالهم. حتى اراضيهم لم تسلم من العقاب ؛ فقد خرب الخط السورى الساحلي الجميل واستحال قفرا . أما المدينة المقدسة ذاتها فقد غرقت مهمكة في اضمحلال طويل لا اطمئنان فيه.

وواكبت مأساة المسيحيين السيريان فشل الحملات الصليبية ؛ لكسن تدمير بيزنطة ترتب على سوء نية عمدى . إن الكارثة الحقيقية للحملات الصليبية تتمشل في عجز العالم المسيحي الغربي عن فهم بيزنطة. وطوال العصور كان هناك دائما سياسيون آملون يعتقدون أن شعوب العالم سوف يتحابون ويتفاهمون لو أنهــم تقــاربوا . وذلـك وهم مأساوي . ذلك أنه طالما كان هناك تفاعل بين بيزنطة والغرب ، وإن قــل ، ظلــت العلاقة بينهما علاقة ودودة ؛ وقد وحد الحجاج المرتزقة الغربيون المترحيب في المدينة الإمبراطورية وعادوا إلى أوطانهم يقصون الكثير عن روائعها ، غير أنهم لم يكونوا كثرة يمكنها أن تحدث تلاقيا؛ وكان هناك بين الامبراطور البيزنطي والقوى الغربية ما يختلفون عليه أحيانا؛ فكان موضوع الخلاف ينتهي في الوقت المناسب أو تُتبتكر بمهارة صيغة ما لتحزئته . وكانت هناك مسائل دينية مستديمة يفاقم من حدتها مطالب البابوية الهلدبراندية (٥)؛ وحتى مع ذلك ، كان بالإمكان الإتفاق على بعض ترتيبات العمل . على أنه في وجود إصرار من النورمانديين على التوسع في شرق البحــر المتوسـط ، بــدا عصر حديد باعث على القلق . وتناطحت المصالح البيزنطية في صراع حاد مع مصالح الغرب، وقد تم صد النورمانديين ، وأطلقت الحملات الصليبية كحركة مصالحية. علي أنه كان هناك سوء فهم منذ البداية ؛ إذ ظين الامبراطور البيزنطي أن واجبه المسيحي المحافظة على حدوده لتكون بمثابة الحصن ضد الأتراك الذين اعتبر أنهم هم الأعداء ؟ وكان الصليبيين يرغبون في مواصلة التقدم حتى الأراضي المقدسة ؛ إذ حماءوا ليدخلوا في حرب مقدسة ضد الكفرة من كافة الأجناس. وبينما فشل قادة الصليبيين في تفهسم سياسة الامبراطور ، وحد الألوف من الجنود والحجاج أنهم في أرض بدا لهم فيها أن اللغة والعرف والدين أشياء غريبة تستعصى على فهمهم ومن ثم فهم في المكان الخطأ؛ لقد توقعوا أن يجدوا الفلاحـين والمواطنـين فـي الأراضـي التـي يمـرون فيهـا لا يمـاثلونهم

<sup>. (</sup>٥) (المترجم) الحلدبراية نسبة الى البابا Hildebrand وهو البابا حريجورى السمايع (١٠٧٣-١٠٨٥) ويشتهر بإصراره المفرط على سلطة الكنسية . أصلح الكنيسة والغي السيمونية (بيع المناصب الكنسية) وغيرها، وطرد الإمبراطور هنرى الرابع من الكنيسة مرتين ، وأعفى أتباع الإمبراطور من الولاء له ... الج.

وحسب، وإنما يرحبون بهم كذلك ؛ لقد اصابتهم خيبة أمل مزدوجة ؛ ولأنهم فاتهم أن يدركوا أن ما أتوه من سرقة وما اعتبادوه من تخريب، لم يكن ليكسبهم إعجاب ضحاياهم أو احترامهم ، فقد شعروا بالأذى والغضب والحقد ؛ ولو قد أتيح الإختيار للجندى الصليبي العادى ، لإختار مهاجمة القسطنطينية وتخريبها قبل ذلك بكثير. غير أن قادة الحملة الصليبية كانوا بادىء الأمر مدركين غاية الإدراك لواجبهم المسيحي وسيطروا على أتباعهم ، ورفض لويس السابع قبول ما نصح به بعض نبلائه وأساقفته من حمل السلاح ضد المدينة المسيحية ؛ ورغم أن هذه الفكرة داعبت فريدريك بارباروسا ، إلا أنه سيطر على تمالك نفسه وتجاوز المدينة . وتُرك أمرُ مهاجمتها للأوغاد المختلفين الذين وجهوا الحملة الصليبية الرابعة ، فانتهزوا فرضة ضعف بيزنطة المؤقت ليخططوا لتدميرها وينفذوه.

# دمار بيزنطة

كانت اميراطورية القسطنطينية اللاتينية ، وقد تصور الغربيون أنها آئمة ، طفلا سقيما للغرب الذى دفعه الحرص على رعايتة إلى التضحية باحتياحات أبنائه فى الأراضى المقدسة . وكان الباباوات أنفسهم متلهفين على إبقاء اليونانيين الكارهين تحت سيطرتهم الكنسية أكثر من تلهفهم على إنقاذ القدس ؛ وعندما استعاد البيزنطيون على عاصمتهم ، دأب كبار الكهنة والسياسيون الغربيون سواء بسواء على العمل الجاد معا لاستعادت السيطرة الغربية . إن الحملات الصليبية لم تعد حركة لحماية العالم المسيحى، وإنما أصبحت حركة لإقامة سلطة الكنيسة الرومانية.

لقد كان إصرار الغربين على غزو أراضى بيزنطة واستعمارها بمثابة كارثة على مصالح أوتريميه ؛ بل كانت كارثة أكبر على الحضارة الأوروبية ؛ وكانت القسطنطينية ما تزال مركز العالم المسيحى المتحضر . ونرى في صفحات وليلهاردوين الأثر الذى طبعته على الفرسان الآتين من فرنسا وإيطاليا للإستيلاء عليها : لم يكن بمقدورهم أن يصدقوا أن مثل هذه المدينة الفخيمة موجودة على ظهر الأرض ؛ لقد كانت دون المدن

كلها الحاضرة المتسيدة (١)؛ ولم يكن رحال الحملة الصليبية الرابعة - كشأن أغلب الغزاة البرابرة - ينتوون تدمير ما وحدوه ، وإنما كانوا يرغبون في المشاركة فيه والسيطرة عليه، بيد أن ما كان يتسلط عليهم من حشع وحمق ساقهم إعمال معول التخريب في المدينة حتى دمروها تدميرا . وكان البنادقة دون غيرهم ، بما هم عليه من قدر أعلى من الإستنارة ، هم الذين تعرفوا على أكثر الأشياء نفعا فأنقذوها ؛ ولقد حصدت إيطاليا في الواقع بعض المنافع من اضمحلال بيزنطة وسقوطها ، وأما الفرنج الذين استوطنوا الأراضي البيزنطية ، وبرغم ما أوحدوه في تلال اليونان وأوديتها من حيوية رومانتيكية مصطنعة ، فقد استعصى عليهم أن يفهموا تقاليد الثقافة اليونانية التي طال عليها الزمن ؛ وأما الإيطاليون ، الذين لم تنقطع قط علاقتهم باليونانيين طويلا ، فكانوا أقدر على تقدير قيمة ما أحذوه . وعندما آذن اضمحلال بيزنطة برحيل علمائها وتفرقهم ، فتحت لهم إيطاليا ذراعيها مرحبة بهم . لقبد كان انتشار الدراسات الإنسانية في إيطاليا فتعجة غير مباشرة للحملة الصليبية الرابعة .

كانت النهضة الإيطالية فخارا للإنسانية . غير أنه من الأفضل لو أنها تحققت بغير تدمير العالم المسيحى الشرقى . وقد بحت الثقافة البيزنطية من صدمة الحملة الصليبية الرابعة . وفى القرن الرابع عشر وباكورة القرن الخامس عشر ازدهر الفن والفكر البيزنطيين على نحو رائع الوفرة ، لكن القواعد السياسية للإمبراطورية لم تكن آمنة ؛ وفى واقع الأمر ، لم تعد بيزنطة إمبراطورية منذ سنة ٤٠٢١م ، وإنما دولة بين دول كثيرة تضاهيها فى القوة أو أقوى ؛ ولما واجهتها عداوة الغرب ومنافسة حيرانها فى البلقان ، لم تعد قادرة على حراسة العالم المسيحى ضد الأتراك . إن الصليبيين أنفسهم هم الذين أقدموا عمدا على هدم دفاعات العالم المسيحى ، ومن ثم يسروا للكفرة عبور المضايق والتوغل إلى قلب أوروبا . إن الشهداء الحقيقيين فى الحملات الصليبية ليسوا هم الذين سقطوا فى حطين أو أمام أبراج عكا ، وإنما هم الأبرياء من مسيحيى البلقان، وكذا مسيحيى سوريا والأناضول ، الذين كان مصيرهم القتل والإسترقاق.

أما عن الصليبين أنفسهم ، فإن ما حققوه من أوجه الفشل البيّن لا تفسير له. لقـد كانوا يحاربون لنصرة قضية الرب ؛ ولو أن الإيمان والمنطق كانـا صحيحـين لانتصـرت

<sup>&</sup>quot;Or poez savoir que mult esgarderent Costantinople cil qui onques mais l'avoient veue; que il ne pooient mie cuidier que si riche ville peust estre en tot le monde....

Muls nel poist croire se il ne le veïst a l'oil le lonc et lé de la ville, qui de totes les autres ere soveraine" (Villehardouin, ed. Faral., i, p. 130)

قضية الرب تلك . وفي فورة النجاح الأولى وضعوا عنوانا لتواريخه مهم Francos ، أي (الفرنج قاموا بعمل الرب) ، غير أن الحملة الصليبية الأولى أعقبتها سلسلة طويلة من الكوارث ، وحتى انتصارات الحملة الصليبية الثالثة لم يكتب لها تمام ولا يقين . لقد كانت هناك قوى شريرة أحبطت عمل الرب . وفي بادىء الأمر أمكن القاء اللائمة على بيزنطة ، وعلى الامبراطور المنشق بكنيسته ، وعلى الشعب الكنود الذي رفض الإعتراف برسالة الصليبين الإلهية . وبعد الحملة الصليبية الرابعة لم يعد مكنا لهذه الذريعة أن تظل قائمة ، ومع ذلك أخذت الأحوال تسرء بصورة مطردة ؛ وربما زعم المبشرون الأخلاقيون أن الرب كان غاضبا على عاربيه لما ارتكبوه من آثام ؛ وانظرى ذلك الزعم على شئ من الصدق وأن شئنا تفسيرا كاملا فإن الحملة انهارت عندما قاد القديس لويس حيشه إلى واحدة من أعظم الكوارث التي مر بها الصليبيون في تاريخهم ؛ ذلك أن القديس لويس كان رجلا يظن عالم العصور الوسطى أنه طاهر الذيل بلا آثام . إن ما قضى على الحروب المقدسة في واقع الأمر لم يكن الشر بقدر ما كان الغباء ؛ ولا ضير ، فتلك هي الطبيعة البشرية ، إذ يعترف المرء طواعية أنه آثم ولا يعترف بأنه أحمق ؛ وليس في الصليبين مَنْ يعترف بأن ما ارتكبوه فعلا من حرائم لم يكن سوى جهل ضائق أفقه وبصيرة عمياء مستهرة .

كانت العقيدة أهم الدوافع التى استحثت الجيوش المسيحية على الإتجاه شرقا . ولاقت من الصعاب ما لا يخطر على قلب بشر كي تفوز بالنصر فى الحملة الصليبية الأولى التى بدا نجاحها معجزة من المعجزات ، ولذا توقع الصليبيون أن تستمر المعجزات لتنقذهم فى أوقات الشدة ، ولأنهم كانوا على ثقة من تدخل المعجزات ، فقد أصبحوا متهورين . وظلوا حتى النهاية فى نيكوبوليس - كما كان حالهم فى أنطاكية - على يقين من أن السماء ستمد إليهم يد العون . ومرة أحرى ، جعلتهم عقيدتهم - بكل بساطتها - متعصبين . لقد كان ربهم ربا غيررا ، ولم يكن بوسعهم يتفهمنوا أن ربهم يكن أن يكون بنفس قوة اله المسلمين، وكان كل من يظهر تساما للكفار خائنا فى نظرهم، وحتى أولئك الذين يمارسون طقوسا تغاير طقوسهم فى عبادة كانوا مشار ارتياب وتأسى.

ودائما ما كانت هذه العقيدة الأصيلة مرتبطة بحشع لا حياء فيه . وقليل هم المسيحيون الذين يعتقدون دوما أنه من غير المناسب الربط بين عمل الرب واكتساب المزايا المادية ، وأن الصواب أن ينتزع حنود الرب الأراضى والثروة من الكفرة ، وأن سرقة الهراطقة والإنشقاقيين لها ما يبررها كذلك . لقد ساعدت الطموحات الدنيوية في

إيجاد روح الأقدار التي كانت بمثابة الأساس للكثير من نجاح الحركة في أول أمرها. غير أن الجشع وشهوة القوة سيدان فيهما حطر ؛ إذ أنهما يولدان قلة الصبر ، ذلك أن حياة الإنسان قصيرة وهو يتعجّل النتائج ؛ ويولدان الغيرة ، ذلك أن المناصب والممتلكات محدودة ، ومن المحال إرضاء كل طالب . ولقد استدامت العداوات بين الفرنج الذين استقروا في الشرق وبين أولائك الذين حاءوا لمحاربة الكفرة والبحث عن الثروة ؛ ونظر هؤلاء وأولائك إلى الحرب من وجهة نظر مختلفة ، وفي خضم الحسد وانعدام الثقة والمكائد ، لم تتهيّا فرصة النجاح الكبير إلا للقليل من الحملات ، وفساقم الجهل المشاجرات والإفتقار إلى القدرة . وشيئا فشيئا راح المستعمرون يكيفون أنفسهم مع أسلوب الحياة والمناخ في الشرق ؛ وبدأواً يتعلمون كيف يحارب أعداؤهم وكيف يصادقونهم . أما الصليي الوافد حديثا ، فقد وجد نفسه في عالم غريب عليه تماما ، وهو عادة على قدر من التكبر يحول دون أن يسلم بنقائصه؛ فامتلاً نفورا من أبناء عمومته المستقرين في أو تربحيه وأعرض عن الإستماع إليهم ؛ وهكذا وقعت الحملة تلو عمومته المستقرين في أو تربحيه وأعرض عن الإستماع إليهم ؛ وهكذا وقعت الحملة تلو الأخرى في نفس الأخطاء وفي نفس النهاية المؤسفة. وربما كان بوسع مستعمرى أو تربحيه أن يبلغوا نظرة أوسسع ولكن حنود الغرب حاءوا ليحاربوا من أحل الرب المسيحى.

## الافتقار إلى قائد

ولو كانت هناك قيادة قوية وذكية لكانت خليقة بأن تنقذ الحركة . غير أن الخلفية الإقطاعية التي جاء منها الصليبيون جعلت من الصعب قبول قائد من القواد . لقد كانت إلحملات الصليبية من شأن البابا ، ونادرا ما كان المندوبون البابويون جنرالات اكفاء . وكان هناك الكثير من الرجال المقتدرين بين ملوك القلس ، لكن سلطتهم على رعاياهم كانت ضئيلة ، وانعدمت سلطتهم على حلفائهم الزائرين . أما الأنظمة الدينية العسكرية ، التي كانت توفر أروع الجنود وأكثرهم خيرة ، فكانت مستقلة وقد سادت الغيرة فيما بينها . وبدا في وقت من الأوقات أن الجيوش الوطنية التي يقودها الملك الغيرة فيما يينها . وبدا من القادة الناجمين أن الملك ريتشارد الإنجليزي ، ذا العبقرية العسكرية ، كان واحدا من القادة الناجمين القلائل بين الصليبيين ، كانت الحملات العسكرية ، كان واحدا من القادة الناجمين القلائل بين الصليبيين ، كانت الحملات الملكية الأخرى مشؤومة كلها بلا استثناء . وكان من العسير على أي عاهل أن يخرج في حملة لمدة طويلة في أماكن تبعد كثيرا عن أراضيه ؛ وكانت إقامة قلب الأسد وإقامة في حملة لمدة طويلة في أماكن تبعد كثيرا عن أراضيه ؛ وكانت إقامة قلب الأسد وإقامة في حملة لمدة طويلة في أماكن تبعد كثيرا عن أراضيه ؛ وكانت إقامة قلب الأسد وإقامة في حملة لمدة طويلة في أماكن تبعد كثيرا عن أراضيه ؛ وكانت إقامة قلب الأسد وإقامة في حملة لمدة طويلة في أماكن تبعد كثيرا عن أراضيه ؛ وكانت إقامة قلب الأسد وإقامة في حملة لمدة المن تبعد كثيرا عن أراضية ؛ وكانت إلى المنتورة علية لمدة المنتورة المنتورة

القديس لويس فى الشرق على حساب رفاهية انجلترا وفرنسا . وكانت التكلفة المالية خاصة باهظة. وكان بمقدور المدن الإيطالية أن تجعل من الحملات الصليبية شيئا مربحا ؟ وربما كان النبلاء المستقلون الآملون فى العثور على الضياع أو التزوج من الوريثات فى أوتريميه يُبدون عوضا عمّا تكبدوه من أموال ، أما إرسال الجيش الملكى إلى ما وراء البحار فكان مشروعا باهظ التكلفة بأقل القليل من الأمل فى التعويض المادى ، ومن ثم يتعين جمع ضرائب خاصة فى سائر أنحاء المملكة ؛ ولا غرابة فى أن يفضل بعض الملوك من ذوى التفكير العملى ، مثل فيليب الرابع الفرنسى ، أن يجمع الضرائب ثم يظل ماكثا فى بلده و لم يكن ممكنا فى أى حال العثور على القائد المثل الجندى والدبلوماسى ماكثا فى بلده و لم يكن عمنا فى أن نلحظ تناهى الحركة الصليبية إلى الغشل بقدر ما نلاحظ و لم يكن لنا فى واقع الحال أن نلحظ تناهى الحركة الصليبية إلى الغشل بقدر ما نلاحظ أنه كان عليها أن تصيب نجاحا، وأن على أوتريميه أن تبقى لمائتى عام بعد أن تحرز سوى نصر واحد بعد تأسيسها المشهود.

إن انتصار الحملات الصليبية إنما هو انتصار للعقيدة . وما العقيدة بلا حكمة إلا خطر ماثل . وبمنطق قوانين التاريخ الصارمة، فإن العالم كله يكفّر عما يرتكبه كل مواطن فيه من حرائم وحماقات . وفي سياق تفاعل وتلاقي الشرق والغرب الطويل الذي نمت فيه حضارتنا ، كانت الحملات الصليبية حدثا فاجعا ومدمّرا . وإذ ينظر المؤرخ وراءه عبر القرون إلى قصتها الرائعة، لا بد وأن يجد أن اعجابه بها تغلله سحابة من الأسى لكونها شاهدا على قصور الطبيعة البشرية . لقد كان فيها كثير من الشجاعة وقليل من الشرف ، كان فيها كثير من الإخلاص وقليل من الفهم . لقد لوثت المشل العليا بالقسوة والجشع ، ولطخت الجسارة والجلّد بالورع الأعمى الضيق؛ و لم تعد الحرب المقدسة أن تكون تزمتا طويلا من التعصب باسم الرب ، وما ذاك إلا إثم في حق الروح القدس.



# المرفقات:

المرقق الأول: المراجع الرئيسية لتاريخ الحملات الصليبية المتأخرة المرقق الثانى: الحياة الفكرية فى أوتريميه



# المرفق الأول

# المراجع الرئيسية لتاريخ الحملات الصليبية المتأخرة

# (١) المراجع اليونانية

ليست المراجع اليونانية بذات أهمية إلا في تاريخ الحملة الصليبية الرابعة . وأهم مؤرخ لهنده القصة همو<sup>(۱)</sup> Choniates Nictas ويتناول المؤرخ<sup>(۲)</sup> الحملة الصليبية الرابعة والفترة حتى الإسترجاع البيزنطي للمدينة . أما الفترة التي تلت ، فإن أهم تاريخ هو تاريخ George Pachymer <sup>(۱)</sup>.

ويتناول تاريخا المؤرخسين القبرصيين اليونانيين (٤) Leontius Makhacras وGeorge وGeorge وGeorge وGeorge وGeorge وBustron (٥)

<sup>(</sup>١) انظر أعلاه، الجزء الثاني، ص ٢٧٥

Edited by Meisenberg in the Teubner series (1)

Published in the Bonn Corpus (7)

Recital concerning the Sweet Land of Cyprus, edited with a translation by Dawkins (1)

edited in Sathas, vol. ii. (0)

De Calamitatibus Cypri, edited by غزر ريتشارد الأول لقبرص في Neophytus غزر ريتشارد الأول لقبرص في Neophytus غزر ريتشارد الأول القبرص في Stubbs and published as preface to the Itinerarium (see above, vol. ii, bibliography)

# (٢) المراجع اللاتينية والفرنسية القديمة

تعتبر أهم بحموعة تواريخ تتناول أوتريميه من الحملة الصليبية الثالثية حتمي سقوط عكا هي مجموعة استرسالات وليم الصوري William of Tyre الفرنسية القديمية . وحتى سنة ١٩٨ م يبدو أن تاريخ إرنول Ernoul وهو المصدر الرئيسي ، يبدو أنه مفقود ، ومنه التارخ الموجود Ernoul' or Bernard the Treasurer والمخطوطتمان C و G لتاريخ هرقل Estoire d'Eracles تعتبر أقرب النسخ ، والمخطوطات A and B المتماثلتان ، وD التي تختلف عنهما اختلافا طفيفا ، تعتبر مسودات أخرى . ومن سنة ١٩٨٨م إلى سنة ١٢٠٥م تعتبر كل النسخ متطابقة . ومن سنة ١٢٠٥م قُدُما يتطابق كـل مـن'Ernoul و C و D من التاريخ Estoire حتى سنة ٢٢١٩م التي ينتهي فيهما .'Ernoul' ثم تتم المخطوطتان C و - G باختلاف طفيف - المخطوطتين A و B من الد Estoire المذى لا علاقة له منذ سنة ٢٠٥م سوى القليل بتاريخ . 'Ernoul' وتنتهى المخطوطة A فسي سنة ۱۲۶۸م، وتستمر المخطوطات B, C and D حتى السينوات ١٢٦٦م و ١٢٧٥م و١٢٧٧ م . وفي تلك الأثناء يوجد استرسال آخر ، يعرف باسم مخطوطة Rothelin، يغطى الفتي من ١٢٢٩م إلى ١٢٦١م ؛ ويقينا نُشر في مكسان منا فني فرنسنا<sup>(٧٧</sup>. وأمنا النسخة الموجودة من حوليات الأرض المقدسة Annals de Terre Sainte فيبدو أنها تجميع لمختصر لإحدى مصادر استرسالات وليم . وأما مخطوطات الفيرة من ١٧٤٨م قَتُما فَتكاد أن تكون مطابقة لها<sup>(٨)</sup>.

أما التحميع الذي تم في بدايات القرن الرابع عشر ، والمعروف باسم brief Chronique de Terre Sainte من دلما والمعروف المتربخ مقتضب للأرض المقدسة Chiprois فيبدأ بتاريخ مقتضب للأرض المقدسة الما الم الم ١٩٢١م ، وهو يقوم على أساس حوليات الأرض المقدسة Terre Sainte والقسم الشاني عبلوه عين تباريخ الحروب التي دارت بسين آل إبليين والإميراطورين ، وقد كتبها فيليب النوفاري Philip of Novara سنة ١٧٤٥م تقريبا ، بتعليقا من ترجمته الذاتية ، وهو إيطالي يعيش في قبرص ويكتب بالفرنسية . وتبدو كتابات فيليب نابضة بالحياة ولها طلاوة خاصة ؛ وهو يدرج في سرده قصائد شعرية طويلة من نظمه هو نفسه ، فيها غضاضة سارة وفطنة، برغم خلوها من البراعة الشعرية

<sup>(</sup>٧) أنظر أعلاه ، الجزء الثاني ، الصفحتين ٩٢٩-٥٢٨ و. 2-21 Cahen, La Syrie du Nord, pp. 21-5

 <sup>(</sup>A) أنظر أعلاه ، الجزء الثاني ، ص ٢٣١، الحاشية ١٢.

الكبيرة . وكان فيليب صاحب ولاء متحمس لآل إبلين ، لكنه صادق ودقيق بقدر ما يسمح له ولاؤه .والقسم الأخير من "المآثر "Gestes عبارة عن تاريخ أوتربيه من سنة ١٢٤٩ م إلى سنة ١٢٠٩م ، كتبها رحل تعرفه التقاليد على أنه فارس المعبد الصورى Templar of Tyre ويقينا لم يكن من فرسان المعبد همو نفسه ، لكنه شغل فيما يبدو منصب أمين سر السيد الأعظم لنظام المعبد الديني العسكرى ، وليم (أوف بوجو) . ومن الواضح أنه قد عرف المصدر الذي يقوم على أساسه استرسالات Continuations وليم اليم الصورى . والأرجح أن رحلا معينا هو حيرار المونتريالي قد جمع "المآثر Gestes" في سنة ١٣٢٥م تقريبا(١).

ولكل واحدة من الحمالات الصليبية الرئيسية بحموعة مؤرخيها . فكان يغطى Bencdict of (١٠) وأهمهم وأدان ، وأهمهم (١٠) واهمهم الخملة الصليبية الثالثة مؤرخون مختلفون من الأنجلو ورمان ، وأهمهم (١٠) واهمهم (١٠) Peterborough, Richard of Devizes, Ralph of Diceto and William of Newburgh. وتعتبر هذه التواريخ ، مع Libellus de Expugnatione على حانب خاص من الأهمية للفترة المبكرة من الحملة الصليبية قبل وصول ريتشارد قلب الأسد إلى الشرق . كما أنها تحتوى على نسخ من رسائل تتناول شؤون الشرق الأدنى . وفيما يتعلق بحملة الللك ريتشارد وحده ، فإن أهم المراجع هي: المرجع اللاتيني Richard of المنافئة والشعر الفرنسي القديم الذي نظمه (التالوث المقلس المقلس Richard of والشعر الفرنسي القديم الذي نظمه (التالوث المقلس وربحا كان الإنشان Guerre Sainte. والمرجعان مرتبطان ببعضهما البعض ارتباطا وثيقا ، وربحا كان الإنشان قد اشتُقًا من مفكرة يومية فقدها جندي في الجيش الإنجليزي ، وقد كرسها بحماس لليكه ، وهي صادقة بحسب ايضاحاته المنحازة (١٢). وترد وجهة النظر الفرنسية في

<sup>(</sup>٩) نشر المآثر *Gestes ، جاستون رينود في نشرة معينة . أنظر C*ahen, *op. cit.* pp.25-6 وانظر أيضا Hill, *History of Cyprus*, iii, p. 1144 .

<sup>(</sup>۱۰) نشرت تواریخهم جمیعا فی سلسلة . Rolls أنظر ثبت للراجع أدناه ص، ۴۹۷-۴۹۸ ، والمحلمد الشانی ص، ۴۹۳ و ۴۹۰.

<sup>(</sup>١١) أنظر الجزء الثاني ، ثبت المراحع ، ص ٥٤٧.

Timerarium عن اعتماده أن الد Ambroise في مقلمته لنشرة Gaston Paris عن اعتماده أن الد Miss Norgate, The Itinerarium Peregrinorum and the Song of الآنسة Ambroise. أما الآنسة Ambroise في مقله المعنوب Ambroise في مقله المعنوب في Edwards مقلم العنوب Ethinerarium Regis Ricardi and Essays in Honour of James Tait (pp. 59 في مقله المعنوب في 15 المال على أساس مصدر مشترك ضائع . ويسير على وجهة (77) فيجادل جدلا مقنعا بأن الإثنين يقومان على أساس مصدر مشترك ضائع . ويسير على وجهة

المقالة المقتضبة التى كتبها (۱۳) Rigord, Gesta Philippi Augusti أما التواريخ الألمانية التى تصف الحملة الصليبية لفريدريك الأول ، مثل "Ansbert, Expeditio Friderici" فتنتهى بوفاة الامبراطور (۱۴).

واهم مصادر الحملة الصليبية الرابعة همو (١٥) متقريبا فارس قام هو نفسه بمدور Conquête de Constantinople وقد كتبه سنة ٢٠٩م تقريبا فارس قام هو نفسه بمدور بارز في الحملة وكان عما لقاهر Morea وربحا أقمام Villchardouin قصته على أساس ملاحظات أخذها آنذاك ؛ وبغض النظر عن تحميزه الشديد إلى الغرب ، يمكن اعتباره شاهدا يعتمد عليه . ويعتبر Conquête de Constantinople المذى كتبه Robert of Clari المذى كتبه نان آخر ، غير أن كاتبه كان أكثر بساطة وجهلا(١٦١).

وأهم مصادر الحملة الصليبية الخامسة بخلاف ما كُتب في أوتريميه هو رسائل Oliver of Paderborn التي كتبها Historia Damiatana الكاردينال (۱۲) الذي كان أمين سر الكاردينال بيلاجيوس . وبرغم ولاء أوليفر لسيده ، فإن ما كتبه نابض بالحياة ومرضوعيا بشكل معقول (۱۸).

و لم تلهم حملة فريدريك الثانى الصليبية أى كاتب متخصص ؛ غير أن لدينا لحملة القديس لويس الصليبية التاريخ النفيس Histoire de Saint Louis : اللذى كتبه,John, الذى كتبه Sieur of Joinville الذى كان حاضرا فى الحملة ؛ و لم يمنعه إعجابه البالغ بالملك من أن يكتب سردا أمينا وحيًا وشخصيا حدا<sup>(19)</sup>.

نظره كل من Hubert و La Monte في مقدمة ترجمة كل منهما ل.Ambroise

Edited by Delaborde. (17)

Edited by Chroust. See Cahen, op. cit. p.19 n. 3. (1 &)

<sup>(</sup>١٥) النشرة التي نشرها( Faral ، كقدمة فرنسية عصرية) هي الأكثر ملاءمة ، ولها مقدمة مضيدة.

Poèmes et Récits de la Vieille أما الترجمة الأحدث الى الفرنسية العصرية Lauer أما الترجمة الأحدث الى الفرنسية العصرية Charlot ، فهي غير كافية وخاصة فيما يتصل بملاحظاتها.

hricht \_ Richt) نشرها Zeitschrift für Kirchengeschichte أنظر ثبت المراجع ادناه.

Edited, with his letters, by Hooeweg. The volumes of the Scriptores Minores Quinti (1A) hright, contain all the lesser authorities covering the fifth Belli Sacri, edited by R Crusade.

<sup>(</sup>۱۹) أحسن نشرة هي نشرة . de Wailly وأهم مؤرخ آخر لحملة لويس التاسع الصليبية هو William of الحسن نشرة هي نشرة . الحملة ببضعة عقود. Wangis

أما سقوط عكا الأخير فقد أدى إلى حصيلة من المؤرخين ، ولكنهم جميعا كانوا Thaddeus of Naplesh "Templar of Tyre" أما عدا فارس معبد صور "Templar of Tyre" أما عدا فارس معبد صور "والكاتب الجهول الذي كتب de Exidio Urbis Acconis؛ فانهما يبالغان بصورة والمحات في روايتيهما لأغراض الدعاية (٢٠).

وطوال الفترة كلها ، تعد المراسلات البابوية هي الأكثر أهمية ، إلى حانب الرسائل التي بقيت من أعضاء الأنظمة الدينية العسكرية ومن الملكو ومن وزراتهم (٢١).

Philip of Novara's Livre وعن الشؤون الدستورية ، هناك مرجعان أساسيان هما Published in the Recueil المعلقة والمعالمة وهو عمل فقهى رائع كتبه كونت يافا Jean d'Ibelin des Historiens des Croisades, Lois, vol. i. Published in the Recueil des Historiens des Croisades, des Croisades, Lois, vol. i. Published in the Recueil des Historiens des Croisades, ما ٢٤٠ ما أما The Assises de la Cour des Bourgeois أما Lois, vol. i. وليست d'Antioch Assises وهو أخو الملك وليست Sempad موحدودة الأرمينية التي ترجمها حوالي عام ١٢٦٠ مم المراق المارونية هيشوم الأول ؛ وتغطى باقتضاب احراءات وعادات كيل من الحاكم البارونية والبورجوازية في الإمارة (٢٢).

وهناك أعمال هامة مختلفة كتبها مسافرون معاصرون ، وهي نافعة بصورة خاصة في وصف العلاقات الغربية بالمغول ؛ وأتم تلك الأعمال تقمارير عن بعثاتهما كتبهما(٢٤)

See above, p. 414 n.2. The De Excidio is published in Martène and Durand, (Y.) sokussuna Coccectio, vol.v. See also Kingsford in Transactions of Royal Historical Society, 3rd series, vol. iii, p. 142 n.2.

Innocent III's correspondence is published by Migne, P. L. vols. 214-16: Honorius (Y1) IV's Regesta are edited by Pressutti, Gregory IX's Registrs by Auvray, Innocent IV's Registres by Bergen, Alexander IV's by Bourel de la Roncière, Urban IV's by Guirard, Clement IV's by Jordan, Gregory X's by Guiraud, Nicholas III's by Gay and Vitte, Honorius IV's by Pron and Nicholas IV's by Langlois, all published in the Bibliothèque des Ecoles Françaises dà Athènes et de Rome.

<sup>(</sup>٢٢) نشرت في نفس الجزء

the Mekhitarist Fathers مع ترجمة فرنسية.

Both translated and edited by Rockhill in Hakluyt Society Publications, 2nd series, vol. 137

John Pian del Carpine and William of Rubruck ومما يوفر معلومات قيّمة ، وصف الأراضى المقدسة الذي كتبه James of Vitry والوصفين اللاحقين اللذين كتبهما James of Suchem and Felix Fabri.

# (٣) المراجع العربية

سبق ذكر المؤرخين العرب الذين تناولوا حروب صلاح الدين والعقود الأولى من القرن الثالث عشر ، وذلك في المرفق الأول من المحلد الثاني من هــذا التــاريخ . وينتهي التاريخ القيّم الذي كتبه بهاء الدين بوفاة صلاح الدين ، لكن إبن الأثير ، وأبا شامة (الذي ينقل عن عماد الدين)، وكمال الدين ، يأخذوننا إلى داخل القرن الثالث عشر(٢٥) وللفترة المتبقية من ذلك القرن ، هناك مؤرخون عديدون معاصرون ؛ غير أن الكثير من أهم تلك التواريخ لم ينشر بعد وليس في الإمكان قراءتها إلا في مخطوطاتها. ذلك أن أعمال ابن واصل ، التي تضم حياة الصالح التي تعود حتى سنة ١٢٥٠م وتاريخ الأيوبيين حتى ١٢٦٣م، موحودة في عدة مخطوطات ، وليس منها ما هـو منشور سوى عدد قليل من المقتبسات الضئيلة التي اقتبسها Reinaud في Bibliothèque des Croisades, vol. iv ومع ذلك ، استعان المؤرخون اللاحقون بابن واصل كما يحلو لهم ، مثل ابن الفراض والمقريزي (٢٦) وقد فُقدت تماما ، أو تكاد ، حياة بيبرس التي كتبها ابن شداد الجغرافي ؛ كما أن حياة قلوون التي كتبها بيبرس المنصوري بحزاة وإن استخدمها ابن الفيارض (٢٧٠) ويبورد Reinaud في (المرجع المشيار الميه (٢٨) مقتطفات مما كتبه ابن عبد الظاهر عن حياة بيبرس وقلوون . ويرد في تساريخ ابن العميد القبطي معلومات أصلية عن الفترة حتى ٢٦٠م(٢٩١)؛ أما التــاريخ الجهــول لبطارقة الإسكندرية الذي يتوقف عند نفس التاريخ تقريبا ، فيعطى معلومات جديدة

<sup>(</sup>٢٥) انظر اعلاه، الجزء الثاني، ص ٣٣٠.

<sup>(</sup>۲٦) انظر Cahen, La Syrie du Nord, pp. 68-70

ibid. pp. 75, 78-9 انظر. (۲۷)

Ibid. p. 74 (YA)

Edited by Cheikho in Corpus Scriptorum Christianorum Orientalium, vol. iii.. (۲۹) الترجمات التي قام بها Erpennius and Ecchelensius في القرن السادس عشر ، فبلا تجماوز سنة Erpennius and Ecchelensius هيرية (۱۱۱۸م).

ماخوذة من مصادر قبطية (٣٠). أما ما ورد في تاريخ أبو الفدا (٣) فهو كله عبارة عن بمحميع من مصادر أقدم إلى أن يصل بتاريخه إلى احداث عصره، من حوالى ٢٩٠١م قُدُما (٢٢). وأما تاريخ يونيني Younini فلا يوحد إلا في مخطوطة ، ويستمر حتى سنة قدما (٢٢)م، وإن كان يضم نفس المعلومات الواردة في التاريخ المعاصر للحزرى (٢٢) AJZri.

ومن بين المؤرخين المتأخرين ، بخلاف ابن حلدون والموسوعي ابن حلكان (٢١) ، فإن ابن الفراض يعد الشخصية الأعظم ، وقد كتب تاريخه في نهاية القرن الرابع عشر ، وهو بدرجة كبيرة تجميع من التواريخ السابقة التي فقد الكثير منها ، ولكنه موضوع بإحساس حقيقي بفن التأريخ (٢٥) ، وأما معاصره المقريزي فيفتقر إلى تميزه ككاتب . وبخلاف بعض معلومات محضة عن مصر ، فإن تواريخه الذي يتناول مصر الأيوبية والمملوكية مشتقة بكاملها من أعمال سابقة ؛ لكنها مكتملة ويعتمد عليها وسهلة المنال (٢٦) . أما تاريخ العيني المكتوب قرب منتصف القرن الخامس عشر فهو بالمثل ليس سوى تجميع منقول فيما عدا الفصول الأخيرة (٣٧).

# (٤) المصادر الأرمينية

المؤرخون الأرمينيون الذين أرخوا للمملكة الكيليكية مذكورون في المرفق الأول للمجلد الثاني من هذا التاريخ . وأكثرهم فائدة هو المؤرخ Varian وخاصة في الشؤون

<sup>(</sup>٣٠) النص الكامل ليس منشورا. وترد مقتطفات كتاول باكورة القرن الثالث عشر على هيئة ترجمة فرنسية قام بها Blochet في. (Revue de l'Orient Latin, vol.xi)

<sup>(</sup>٣١) المقتطفات منشورة في. Recueil, Historiens Orientaux, vol. iii

<sup>(</sup>٣٢) أنظر الجزء الثاني ص ٣٤ه.

<sup>(</sup>٣٣) نشر Sauvaget بعضا من تاريخ الجزرى بدءا من سنة ٦٨٩ هجرية (١٢٩٠م) بترجمة فرنسية.

<sup>(</sup>٣٤) أنظر الجزء الثاني ص ٣٤٥

<sup>(</sup>٣٥) لم تَنشر الفصول التي تغطى القرن الثالث عشر . أنظر. 6-Cahen, op. cit. pp.85

Maqrisi's History انظر الجنوء الثاني ص ٣٤٥. ترد مقتبسات كاملة من "تاريخ مصر" للمقريز مين ٥٣٤. Revue de l'Orient Latin, Vols. viii, ix and x cited above في Blochet في as Maqrisi, viii, ix and x وكذلك "تاريخ سلاطين المماليك" الذي ترجمه 2 as Maqrisi, viii, ix and x vols. cited above as Maqrisi; Sultans i and ii.

<sup>(</sup>٣٧) ترد مقتبسات في. Recueil, Historiens Orientaux, vol. ii, p. 2

المغولية التى تتوفر لديه بشأنها معلومات شخصية مألوفة (٣٨) ولا بد من أن يُذكر ضمن المعادر الأرمينية الأمير المصادر الأرمينية Flor des Estoires de la Terre d'Orient الذى كتب بالفرنسية الأمير الأرميني (Hayton (Hethoum of Corycus) بعد تقاعده فى فرنسا فى وقت مبكر من القرن الرابع عشر ؛ ويعد تاريخا قيّما لعصره . كما كتب حوليات بالأرمينية تعتمد على مصادر أرمينية وعلى (٢٩).

وأهم مؤرخى القرن الثالث عشير هو (Bar-Hebraeus ابن العيرى) الذى كتب بالسيريانية ، وقد مات سنة ١٢٨٦م عن ستين سنة ، وعلى الرغم من وجود الكثير من الشائعات والأساطير فيما أورده عن الفترات المبكرة ، فإنه عندما يكتب عين الأحداث التي عاصرها في حياته ، يقدم قدرا كبيرا من المعلومات القيّمة لا توجد في أي مكان آخر (' في أما تاريخ رابّان ساوما عن حياة الكاثوليكوس النسطورى مار ياهبهاللاها وعن سيرة حياته هو نفسه ، التي كُتبت بالأويغورية عن الحياة النسطورية في ظل المغول إلى السيريائية بعد ذلك بسنوات قليلة ، فهي ذات لما ورد فيها عن الحياة النسطورية في ظل المغول ، والأهم من ذلك لما تحويه من قصة سفارة رابّان ساوما إلى أوروبا الغربية (ا في).

## (٥) المصادر الفارسية

يعتبر تاريخ سلاحقة الروم ، الذي كتبه ابن بيبي ، وبرغم إفراطه في التفصيلات ، تاريخ تريخ قيما للأناضول أثناء النصف الأول من القسرن الشالث عشسر (٤٢) كما أن "تماريخ العالم" الذي كتبه رشيد الدين ذو أهمية بالغة لما يجويه من تماريخ المغول . ولقم كتب

<sup>(</sup>٣٨) أنظر الجزء الثانى ، ص ٥٣٧-٥٣٨. والنص الأرميني الكامل لهذا المؤرخ Vartan الذي نشره في موسكو سنة ١٨٦١م.

<sup>(</sup>۳۹) نشرت Flor في . Recueil, Documents Arméniens vol. ii وقد نشر Aucher الحوليات الأرمينية في البندقية سنة ۱۸۶۲م . وترد مقتبسات منها في ، Aucher Arméniens ، vol. i

<sup>(</sup>٤٠) أنظر الجزء الثاني ص ٥٣٨.

<sup>،</sup> The Monks of Kublâi Khaân و ذلك في Rabban Sauma ما قام به ربّان ساوما Bedjian و ذلك في المواد النص السيرياني فقد نشره. Bedjian

Houtsma, Textes Relatifs à l'histoire des نشرت ترجمة تركيبة ومختصرات فارسية في Seldjoukides, vol. iii and iv .

مديحا لخانات فارس وعرض فيه وجهات نظرهم (٤٢).

# (٦) المصادر الأخرى

للشؤون التساريخ الجورجى Georgian Chronicle ذا أهمية في تناوله للشؤون القوقازية (13) وأما التواريخ الروسية القديمة ، وخاصة إصدارات (13) Novgorod (13) فتهتم بالشؤون البيزنطية ، وهي أساسية لدراسة المغول . كما توجد مصادر مغولية مختلفة مفيدة ، أهمها Yuan Ch'ao Pi Shih ، تساريخ المغول الرسمي ، أو السرى (13) .

<sup>(</sup>٤٣) نشر Berezin العمل كله بترجمة روسية . ونشر Quatremère الجمزء الشاني من تاريخ الخانات مع ترجمة فرنسية.

<sup>(</sup>٤٤) أنظر الجزء الثاني ص ٥٣٨.

<sup>(</sup>٤٥) أفضل إصدارات Novgorod Chronicle هي التي نشرها. (٤٥)

<sup>(</sup>٤٦) أنظر أعلاه ، ص ٢٨٧، حاشية ١.



# المرفق الثانى

# الحياة الفكرية في أوتريميه

كانت الحياة الفكرية في أوتريميه مخيّبة للآمال، بمقارنتها بالحياة الفكرية في صقلية أو أسبانيا . وربما كان المتوقع - كشأن الحال في باليرمو - أن يكون التلاقى بين الفرنج والشرقيين حافزا لإثارة النشاط الفكرى ؛ غير أن الحقيقة هي أن مجتمع أوتريميه، الذي يتألف في مجمله تقريبا من الجنود والتحار ، لم يكن مناسبا لحلق حياة فكرية عالية المسترى أو المحافظة عليها . وكان هناك الكثير من المثقفين بين الأمراء والنبلاء ؛ وعلى سبيل المثال ، يقال لنا إن الملك بلدوين الثالث والملك أمالريك الأول كرسا نفسيهما للآداب ، واشتهر رينالد أمير صيدا باهتمامه بالعلم الإسلامي ، بينما كان همفرى الرابع أمير طورون ذا معرفة فائقة باللغة العربية (٢)، وقد أنجبت أوتريميه واحدا من أعظم مؤرخي العصور الوسيطة في شخص وليم الصورى (١٦) ولا شك أنه كانت هناك - كما نعرف سوى النذر اليسير حول التعليم في أوتريميه . ولا شك أنه كانت هناك - كما نعرف سوى النذر اليسير حول التعليم في أوتريميه . ولا شك أنه كانت هناك - كما المغزى أن وليم الصورى قد ذهب في صباه إلى فرنسا ليتلقى العلم ، وفضلا عن ذلك ،

<sup>(</sup>١) أنظر أعلاه ، الجزء الثاني ، صفحتي ٤١٠ و ٤٢١.

<sup>(</sup>٢) كانظر أعلاه ، الجزء الثاني ، الصفحات ٤١٠ و٤١٢ و٤٢٢، والجزء الثالث ص ٩٧.

 <sup>(</sup>٣) أنظر أعلاه ، الجزء الثاني ، الصفحتين ٧٢٥-٥٢٨.

فإن جميع رجال الكنيسة الذين لعبوا دورا بارزا في تاريخ أوتريميه ولدوا ونشأوا في الغرب ؛ وكان الكثير من هؤلاء الأساقفة يهتمون بالآداب ، مثل بطريق أنطاكية إيمري<sup>(٤)</sup> ، أو بالحياة العلمية السائدة ، مثل أسقف عكا في القرن الثالث عشر ، جيمس (أوف فيترى)<sup>(٥)</sup> ؛ وكانت شتى مشاريع الحملات الصليبية المتأخرة تشجع تنشيط الإهتمام بجغرافية الشرق<sup>(١)</sup>. بيد أن الثقافة الغرنجية في أوتريميه ظلت في عمومها استيرادا من الغرب، مع القليل جدا من الإتصال بالتقافة الوطنية ، عدا الفنون . وترك الطب برمته في أيدى الوطنيين ؛ وقد كان الأمراء يستخدمون الأطباء المسيحيين السوريين على ما يبدو ؛ وعندا رفض الملك أمالريك الأول نصيحة أطبائه السوريين وأخذ بنصيحة طبيب فرنجي ، مات بسببه ؛ وما أورده المؤرخ أسامة من أمثلة على الطب الفرنجي يُظهر أنه كان بدائيا على نحو واضح (١) ويبدو أن الفرنج لم يحاولوا التعلم من الطب الوطني ، كما كانت عليه الحال في جنوب إيطاليا ، رغم ما يبدو من أن شخصا يدعى ستيفن الأنطاكي قد ترجم بمثا طبيا من اللغة العربية سنة ٢٢٧ ١م (٨). ولا توحد سجلات تدل على أن الفرنج بذلوا أي جهد لدراسة الفلسفة المحلية أو المعرفة العلمية ، بخلاف قلة من النبلاء.

ويندرج ما انتجته اوتريميه الفرنجية من إنتاج ادبى تحت ثلاثة عناوين . اولا ، هناك وهذه - باستثناء التاريخ العظيم الذى كتبه وليم الصورى، وأعمال بعض من تابعوه من أمثال إرنول Ernoul - كتبها رحال ولدوا فى الغرب ، وتنتمى إلى البراث التاريخي لكتابة التواريخ (٩). وثانيا، هناك حصيلة كبيرة من الأعمال القانونية ؛ إذ كان المستعمرون وذرياتهم عميقى الإهتمام بالأمور القانونية والدستورية ، وكانوا حريصين على كتابة آرائهم وما انتهوا إليه إلى حد لا يبارى في الغرب؛ غير أن ما أعادوا صياغته

<sup>(</sup>٥) يُظهر الوصف الذي أورده James of Vitry للأراضى المقدسة اهتماما بالنظريات المحلية المتصلة بالزلازل. (ed. P.P.T.S. pp. 91-2) غير أنه كان شديد الإستهجان للمسلمين وللمسحين المحليين المحلية لم يكن له أي اتصال مباشر بهم.

<sup>(</sup>٦) أنظر. Rey, Les Colonies Franques, pp. 177-8

<sup>(</sup>٧) أنظر أعلاه ، الجزء الثاني ، الصفحتين ٣٦٣ و٤٤٩.

Leclerc, La Médecine Arabe, ii, p. 38. (A)

<sup>(</sup>٩) أنظر أعلاه ، الجزء الثاني ، الصفحات ٧٢٥-٩٣٥؛ والجزء الثالث ، الصفحتين ٥٥٠-٥٥١.

من قوانين كان غربيا صرفا ، وإن أدخلوا عليه بعض التعديلات الضرورية <sup>(١٠)</sup>. وأخيرا، كانت هناك أشعار شعبية ورومانسية؛ إد كان المستعمرون في أوتريميمه يحبون القصائد الحماسية الرومانتيكية في ذلك العصر . وقد رافق الحملات الصليبية أعداد من المنشدين المتحولين وشعراء الألمان الغنــائيين ، مشل روديـل أو الـبرت (أوف جوهــانيدورف(١١). وكان ريموند أمير أنطاكية إبن الشاعر الغنائي البارز وليسم التاسع الأكيتاني . وكانت أحداث الحملات الصليبية المثيرة مناسبة كل التناسب لإثراء المواضيع التى يتغنى بهما الشعراء ؛ فسرعان ما أصبح حودفري اللورينسي بطلا أسطوريا أدخلت مغامراته في قصائد فارس البجعة (cycle of the Chevalier au Cygne) ؟ وكانت القصائد التي تتنباول صباه ونسبه متداولة قبل أن يكتب وليم الصورى تاريخه (١٢). على أن هذه القصائد نظمت في الغرب. وبالمثل ، نظمت القصيدتين الشعريتين المتصلتين بالحملة الصليبية الأولى في الغرب بصورة شبه يقينية وهما أنشودة أنطاكية وأنشودة القـدسChanson d'Antioche and the Chanson de Jerusalem، من واقع المعلومات التي أدلي بهما الصليبيون العائدون(١٣). والملحمة الوحيدة التي نُظمت أصلًا في أوتريميه هي أنشودة البؤساء Chanson des Chétifs وهي قصة عجيبة عن صليبين أسسرهم كيربوجسا (Corboran) تختلطت فيها أحداث الحملة الصليبية الأولى والحملات الصليبية سنة ١٠١م على نحو ويتيح الفصل بينها. وهذه الملحمة نظمها شاعر بحهول استجابة لرغبة ريموند أمير أنطاكية الصريحة ، وإن لم تتم قبل وفاة ريمونسد سنة ١١٤٩م (١١٤ . ويوحى الأساس التاريخي المشوش غير الدقيق لهذه القصة أن المؤلف كان قد وصل حديثًا إلى

<sup>(</sup>١٠) تقوم على أساس القانون الغربي عُتلف القواعد Assises والأعمال التي كتبها حون الإيبلينسي وفيليب النوفاري. أنظر. La Monte, Feudal Monarchy, passim

<sup>(</sup>۱۱) من المؤكد أن روديسل Rudel زار الشرق على سا يسلو ، إذ أهداه المنشد المتحول ماركابرون Marcabrun زار الشرق على سا يسلو ، إذ أهداه المنشد المتحول ماركابرون Marcabrun قصيدة كرسها له بالكلمات "إلى جوفرى روديل عبر البحار" . غير أن قصة حبه مع الأميرة لوانتين ، ميليسند المطرابلسية La Princesse Lointaine, Melisende of Tripoli ، لا بد وأن تعتبر شبه تراثية على الأقل أنظر . Chaytor, The Troubadours, pp. 44-6 ويقال إن بطرس فيذال Peter Vidal رافق الحملة الصليبية الثالثة حتى قبرص حيث تزوج فتاة يونانية وقحج أنها وريشة القسطنطينية . (فافق الحبرت )أوف القسطنطينية ، رافق الحبرت )أوف موسين الشعراء الألماني الغسائين ، رافق الحبرت )أوف موسين المنافي المنافية المنافقة المنافق

<sup>(</sup>۱۲) أنظر 100-400 Hatem, Les Poèmes Epiques des Croisades, pp. 395

<sup>(</sup>۱۳) أنظر. 12-16. Cahen, op. cit. pp. 12-16

Ibid. pp. 569-76; Hatem, op. cit. pp. 375 ff. (11)

الشرق . وكان لمصير الأسرى المسيحيين لدى المسلمين سحر عيالى على الفرنج، ومن ثم نال موضوع البوساء Chétifs شعبية كبيرة في أوتريميه وكذلك في أوروبا (١٥).

وكان الأوترعيه اعمال شعرية أعرى ، وإن لم يكن من نعرف من شعرائها قد ولد في الشرق . وكان فيليب النوفارى (Philip of Novara) سياسيا ومؤرخا وفقيها قانونيا، وكان إيطالي المولد ، لكنه كان يكتب بالفرنسية، وقد أورد في تاريخه شعرا ينبض بالحياة وإن لم يكن شعرا رائعا(١٦). وكتب Philip of Nateuil ، عندما كان أسيرا في القاهرة قصائد تفيض حنينا إلى وطنه الفرنسي(١٢). وعلى الرغم من أنه يمكن إعتبار فيليب النوفاري واحدا ممن أو حدوا الثقافة الفرنجية الإقليمية في قبرص ، فليس أدب أو ترعيه بساطة سوى فرع من الأدب الفرنسي ؛ إذ لم يكن هناك أدب محلى بين رعايا الفرنج في سوريا، على الرغم من أنه الفرنج في سوريا، على الرغم من أنه في قبرص واليونان نفسها نشأ في ظل السيادة الفرنجية أدب يوناني شبه شعبي متأثرا قويا بالمؤثرات الفرنجية.

وفى واقع الأمر ، لم تجاور الحياة الفكرية فى أوتريميه حياة مستعمرة فرنجية . وكان لبلاط الملك أو بلاط الأمير سحرا شاملا خلابا، لكن عدد الدارسين المقيمين فى أوتريميه كان ضيلا ، وقد حالت الحروب والصعاب المالية دون وجود مؤسسات كمراكز دراسة حقيقية يمكنها أن تستوعب المعارف الوطنية المجاورة. وكان غياب هذه المراكز سببا فى أن أمسى إسهام الحملات الصليبية فى أوروبا الغربية ضئيلا على نحو مخيب للآمال

<sup>(</sup>١٥) قارن تراث اطلاق سراح بوهمند من الأسر )أعلاه ، الجنرء الشانى ، ص ٢٥، حاشية ١١ والقصص التى مفادها أن إيدا (مارحرافين النمساوية) كانت أم زنكى (أعلاه ، الجرء الشانى ، ص ٥٣) وأن أخت برتراند التولوزى تزوجت نورالدين وكانت أم وريثه الصالح. (ibid. p. 288 n.l.)

<sup>(</sup>۱٦) أنظر أعلاه ، الصفحتين ٢٤٢ و ٥٥ و Hill, History of Cyprus, iii, pp. 1112-15 وعلى ما يبدو، فإن وليم (أوف ماشوت) William of Machaut مؤلف الشعر الحماسي لحملة بطنرس القيرصي على مصر ، لم يقم بزيارة الشرق مطلقا.(ibid. 1115)

<sup>(</sup>۱۷) أنظر أعلاه، ص ۲٦٦.

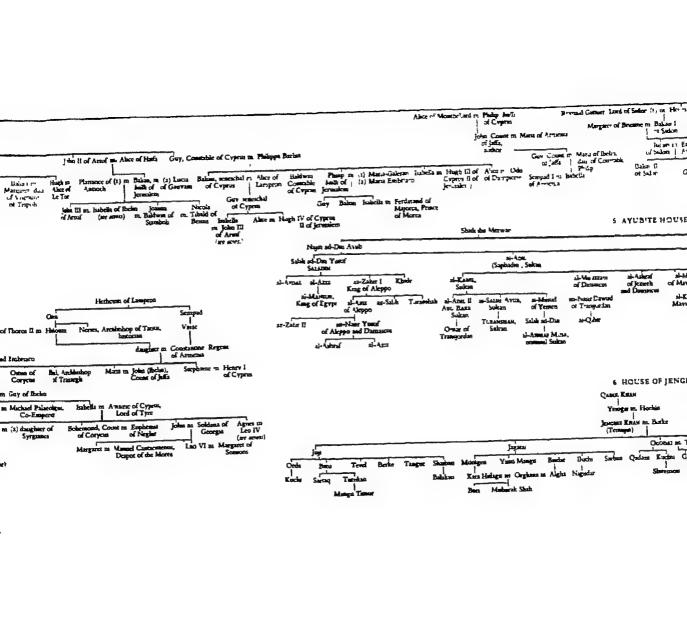

nry I m habela (Ibelan) of Beaut

m Margaret of Sidon

rtir Im Agues (see across)

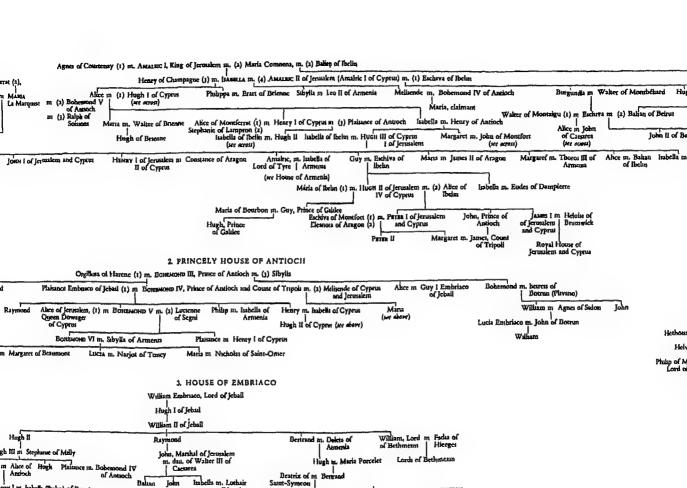

Maria m. Philip of Ibelia

Waltan

mew m. Helvis of Alexandrens

Agnes m. Peter ( of Jehail (see arress)



### BIBLIOGRAPHY

(NOTE. This bibliography is supplementary to the bibliographies in vol. 1 and vol. 11 of this History, and does not include works mentioned there, except when different editions have been used. The same abbreviations are employed; and a few additional abbreviations, used in the foomotes and bibliography of this volume, are given at the end of certain items.)

### L ORIGINAL SOURCES

#### I. COLLECTIONS OF SOURCES

Acta Imperil Selecta (cd. J. F. Bohmer). Innsbruck, 1870.

Annales Monastici (ed. H. R. Luard), Rolls Series, 5 vols. London, 1864-9.

BALUZIUS, S. Collectio Veterum Monumentorum, 6 vols. Paris, 1678-1715.

BALUZIUS, S. Vitae Paparum Avenionensium (ed. Mollat), 4 vols. Paris, 1914-27.

Bartholomaeis, V. De. Poesie Provenziale Storiche relative all' Italia. 2 vols. Istituto Storico Italiano, Rome, 1931.

Bongars, J. Gesta Dei per Francos, 2 vols. Hanover, 1611.

Chronicles: Stephen, Henry II and Richard I (ed. Howlett), Rolls Series, 4 vols. London, 1885-90.

CHROUST, A. Quellen zur Geschichte des Kreuzzüges Kaiser Friedrichs I, M.G.H.Ss., new series. Berlin, 1928.

Совнам, С. D. Excerpta Cypria. Cambridge, 1908.

Cotelerius, J. B. Ecclesiae Graecae Monumenta, 4 vols. Paris, 1677-92.

DELAVILLE LE ROULX, G. Cartulaire générale de l'Ordre des Hospitaliers de St Jean de Jérusalem, 4 vols. Paris, 1894–1904.

ेग CHESNE, A. Historiae Francorum Scriptores, 5 vols. Paris, 1636-49.

GOLUBOVICH, G. Biblioteca Bio-bibliografica della Terra Santa e dell' Oriente Francescano, 5 vols. Florence, 1906–27.

HEISENBERG, A. Neue Quellen zur Geschichte des lateinischen Kaisertums. Munich, 1923.

Historia Diplomatica Friderici Secundi (ed. J. L. A. Huillard-Bréholles), 6 vols.
Paris, 1852-61.

KOHIER, C. Mélanges pour servir à l'Histoire de l'Orient Latin et des Croisades. Paris, 1906.

Martène, E. and Durand, U. Thesaurus Novus Anecdotorum, 5 vols. Paris, 1717.

MARTÈNE, E. and DURAND, U. Veterum Scriptorum et Monumentorum Amplissima Collectio, 9 vols. Paris, 1727-33.

MAS LATRIE, L. DH. Documents, see Bibliography II.

MAS LATRIE, L. DE. Nouvelles Preuves de l'Histoire de Chypre, in Bibliothèque de l'Ecole des Chartes, vols. XXXII, XXXIV and XXXV. Paris, 1871-4.

POTTHAST, A. Regesta Pontificum Romanorum, 2 vols. Berlin, 1874-5.

RAYNALDUS, O. Annales Ecclesiastici, 15 vols. Lucca, 1747-56.

Regesta Honorii Papae III (ed. P. Pressutti), 2 vols. Rome, 1888-95.

Regestum Innocentii Papae super Negotio Romani Imperii (ed. F. Kempf), Miscellanea Historiae Pontificiae, vol. XII. Rome, 1947.

Registres des Papes, Bibliothèque des Ecoles Françaises d'Athènes et de Rome. Paris:

Alexander IV (ed. Bourel de la Roncière), 2 vols. 1902, 1917.

Gregory IX (ed. Auvray), 2 vols. 1896, 1907.

Gregory X (ed. Guiraud), 2 vols. 1892, 1906.

Innocent IV (ed. Berger), 4 vols. 1884-1921.

Nicholas III (ed. Gay and Vitte), 2 vols. 1898, 1938.

Nicholas IV (ed. Langlois), 2 vols. 1886, 1905.

Urban IV (ed. Guiraud), 4 vols. 1892-1929.

RIANT, P. Exuviae Sacrae Constantinopolitanae, 2 vols. Geneva, 1877-8.

RÖHRICHT, R. Scriptores Minores Quinti Belli Sacri, Société de l'Orient Latin. Série Historique, IL. Geneva, 1879. (Röhricht, S.M.Q.B.S.).

RÖHRICHT, R. Testimonia Minora de Quinto Bello Sacro, ibid. III. Geneva, 1882.

RYMER, T. Foedera, Conventiones, Literae et Acta publica inter Reges Angliae, 4 vols. in 7. London, 1816-69.

SCHWANDTNER, J. G. Scriptores Rerum Hungaricarum, 3 vols. Vienna, 1746-8.

STREHLKE, E. Tabulae Ordinis Teutonici. Berlin, 1869.

TAFEL, G. L. and THOMAS, G. M. Urkunden zur älteren Handels- und Staatsgeschichte der Republik Venedig, 3 vols. Vienna, 1856-7.

THEINER, A. Vetera Monumenta Historica Hungariam Sacram Illustrantia, 2 vols. Rome, 1859-60.

WATTERICH, J. M. Pontificum Romanorum qui fuerunt inde ab exeunte saeculo IX usque ad finem saeculi XII Vitae, 2 vols. Leipsic, 1862.

WINKELMANN, E. Acta Imperii Inedita Saeculi XIII, 2 vols. Innsbruck, 1880-5.

### 2. Western Sources, Latin, Old French and German

Adam, William. De Modo Saracenos Extirpandi (ed. Kohler), R.H.C. Arm. vol. 11.

Alberic of Trois Fontaines. Chronicon, in R.H.F. vol. xvm.

Amadi, Francesco. Chroniques d'Amadi et de Strambaldi, ed. Mas Latrie. Paris, 1891.

Annales Claustroneoburgenses, in M.G.H.Ss. vol. IX. Annales de Dunstaplia, in Annales Monastici, vol. III. Annales Januenses, in M.G.H.Ss. vol. xvm.

Annales Marbacenses, in M.G.H.Ss. vol. XVII.

Annales Romani, in Watterich, Pontificum Romanorum Vitae.

Annales Stadenses, in M.G.H.Ss. vol. XVI.

Anonymus Halberstadensis. De Peregrinatione in Greciam, in Riant, Exuviae, vol. 1.

Ansbert. Expeditio Friderici Imperatoris, in Chroust, Quellen.

Assises of Romania (ed. Recoura). Paris, 1930.

Auria, Jacobus. Annales, in M.G.H.Ss. vol. xviit.

Bacon, Roger. Opus Majus (ed. Bridges), 3 vols. Oxford, 1900.

Baldwin I, Emperor of Constantinople, letter, in R.H.F. vol. xviii.

Bartholomew of Neocastro. Historia Sicula, in Muratori, Rerum Italicarum . Scriptores, new edition, vol. xm, 3.

Bonomel, Ricaud. Poems, in Bartholemaeis, Poesie Provenziale.

Bruno, Bishop of Olmütz, Bericht (ed. Höfler), Abhandlungen der historische Klasse der Bayerische Akademie der Wissenschaft, series 3, 1V, Munich, 1846.

Burcard (Brochard). Directorium ad Philippum Regem, in R.H.C. Arm. vol. II. Bustron, Florio, Chronique de l'Île de Chypre, ed. Mas Latrie. Paris, 1886.

Chronica Regia Coloniensis (ed. Waitz), M.G.H.Ss. in usum scholarum, 1880.

Chronicle of Mailros (ed. Stevenson). London, 1856.

Collectio de Scandalis Ecclesiae (ed. Stroick), in Archivum Franciscanum Historicum, vol. xxiv, Rome, 1931.

Cotton, Bartholomew, Historia Anglicana (ed. Luard), Rolls Series. London, 1859.

Dardel, John. Chronique d'Arménie, in R.H.C. Arm. vol. IL

De Excidio Urbis Acconis, in Martène and Durand, Amplissima Collectio, vol. v. De Itinere Frisonum, in Röhricht, S.M.Q.B.S.

Devastatio Constantinopolitana, in Annales Herpipolenses, M.G.H.Ss., vol. XVI. Dubois, Peter. De Recuperatione Terre Sancte (ed. Langlois). Paris, 1891.

Durand, William. Informatio brevis de Passagio futuro (ed. Viollet), Histoire Littéraire de la France, vol. XXXV. Paris, 1921.

Edward I, King of England. Letter to Joseph of Chauncy, in P.P.T.S. vol. v. Epistola de Morte Friderici Imperatoris, in Chroust, Quellen.

Epistolae Cantuarenses (ed. Stubbs), Rolls Series. London, 1865.

Fabri, Felix. Book of the Wanderings, trans. Stewart, 3 vols. P.P.T.S. vols. VII-IX. Fidenzio of Padua. Liber Recuperationis Terrae Sanctae, in Golubovich, Biblioteca

Bio-bibliografica, vol. II.

Figuera, Guillem. 'Dun Servientes Far', in Bartholomaeis, Poesie Provenziale.

Fragmentum de Captione Damiate, Provencialis textus, in Röhricht, S.M.Q.B.S.

Frederick II, Emperor. Letter to King Henry, in Bohmer, Acta Imperii Selecta.

Galvano. Liber Sancti Passagii Christocolarum contra Saracenos, extracts (ed.

Kohler), in Revue de l'Orient Latin, vol. VI. Paris, 1898.

Gesta Crucigerorum Rhenanorum, in Röhricht, S.M.Q.B.S.

Gesta Innocentii III, in M.P.L. vol. CCXIV.

Gesta Obsidionis Damiete, in Röhricht, S.M.Q.B.S.

Gestes des Chiprois (ed. Raynaud). Geneva, 1887.

Gregory IX, Pope. Letters, in M.G.H. Epistolae Saeculi, xIII, vol. L.

Gunther of Pairis. Historia Constantinopolitana, in Riant, Exuviae, vol. L.

Guyot of Provins, Œuvres (ed. Orr). Manchester, 1915.

Haymar Monachus. De Expugnata Accone (ed. Riant). Lyons, 1876.

Hayton (Hethoum). Flos Historiarum Terre Orientis, in R.H.C. Arm. vol. IL.

Hayton (Hethoum). La Flor des Estoires de la Terre d'Orient, ibid.

Henry II, King of Cyprus. Informatio ex parte Nunciorum Regis Cypri, in Mas Latrie, Documents.

Historia Peregrinorum, in Chroust, Quellen.

Humbert of Romans. Opus Tripartitum, in E. Brown, Appendix ad fasciculum rerum expetendarum et sugiendarum. London, 1690.

Innocent III, Pope. Epistolae, in M.P.L. vols. CCXIV-CCXVII.

John of Ypres. Chronicon Sythiense Sancti Bertinl, in Martène and Durand, Thesaurus Anecdotorum, vol. III.

John of Tulbia. De Domino Johanne Rege Jerusalem, in Röhricht, S.M.Q.B.S.

Joinville, John, Sieur of. Histoire de Saint Louis (ed. Wailly). Paris, 1874.

Joseph of Chauncy. Letter to Edward I, in P.P.T.S. vol. v.

La Broquière, Bertrandon of. Voyage d'Outremer (ed. Schefer). Paris, 1892. Lettre des Chrétiens de Terre Sainte à Charles d'Anjou (ed. Delaborde), in

Revue de l'Orient Latin, vol. II. Paris, 1894.

Liber Duellii Christiani in Obsidione Damiate exacti, in Röhricht, S.M.Q.B.S.

Louis IX, King of France. Letter in Baluzius, Collectio, vol. IV.

Ludolph of Suchem (Sudheim). Description of the Holy Land (trans. Stewart), P.P.T.S. vol. xII.

Lull, Ramon. Liber de Fine, in Gottron, Ramon Lulls Kreuzzugsideen, see Bibliography IL

Machaut, William. La Prise d'Alexandrie (ed. Mas Latrie). Geneva, 1877.

Manuscrit de Rothelin, in R.H.C. Occ. vol. IL.

Matthew Paris. Chronica Majora (ed. Luard), Rolls Society, 7 vols. London, 1872-84.

Matthew Paris. Historia Minora (ed. Madden), Rolls Society, 3 vols. London, 1866-9.

Matthew of Westminster. Flores Historiarum (ed. Luard), Rolls Society, 3 vols. London, 1890.

Memoria Terre Sancte, in Kohler, Mélanges, vol. II.

Molay, James of. Report to Clement V, in Baluzius, Vitae Paparum, vol. III.

Muntaner, Ramon. Cronica (ed. Caroleu). Barcelona, 1886.

Narratio Itineris Navalis ad Terram Sanctam (ed. da Silva Lopez). Lisbon, 1844.

Oliver Scholasticus. Opera, L. Historia Damiatana; II. Epistolae (ed. Hooewg), Bibliothek des Litterarischen Vereins in Stuttgart, vol. cctt. Tübingen, 1894. Otto of Saint Blaise. Chronica (ed. Hofmeister), M.G.H.Ss. in usum Scholarum, 1912.

Philip of Novara. Le Livre de Forme de Plait, in R.H.C. Lois, vol. L.

Philip of Novara. Mémoires, in Crestes des Chiprois (English translation by La Monte and Hubert, The Wave of Frederick II against the Ibelius in Syria and Cyprus. New York, 1936).

Pian del Carpine, John. Historia Mongolorum (ed. Pulle). Florence, 1913.

Richard of Devizes. De Rebus Gestis Ricardi Primi, in Chronicles (ed. Howlett), vol. ut.

Richard of San Germano, Chronicon (ed. Pertz), M.G.H.Ss. vol. TEC.

Rigord. Gesta Philippi Augusti (ed. Delaborde). Paris, 1882.

Robert de Monte (appendix), in R.H.F. vol. 2001.

Robert of Chry. La Congaete de Constontinople (ed. Lauer). Paris, 1924.

Roger of Mendover. Chamico ( 1. Hersleit), Rolls Series, 3 vols. Loudon, 1886-9.

Rutebouf, Coxe Polmes oncervant la Contrado (cd. Bastin rad Veral). Paris, 1995.

Salimbene de Adam. Cronica (ed. Holder-Egger), in M.G.H.Ss. vol. XX.Ets. Sanudo, Marino. Chronique de Romanie, in Mas Laurie, Nouvelles Freums.

Sanvido, Merino. Liber Secretorum Fidelium Crucis, in Bongara, Gesta Dei per Frances, vol. 11.

Sequentia Andegavensis, in Riant, Europae, 701, tt.

Sicard of Cremona. Cremica (ed. Holder-Egger), M.G.H.Ss. vol. BEER.

'Templar of Tyre.' Chronique, in Gestes des Chiprois.

Thaddeus of Naples. Hysteria de Desolacione et Conculcacione Civitatis Acconavis et tocius terre sancte (ed. Risas). Geneva, 1873.

Tuas of Spilato. Historia Schonitana, in Schwandtner, Scriptores Rerum Hungaricarum, vol. III.

Thyrocz, Joannes de. Illustrissima Hungariae Regum Chronica, in Schwandtner, Scriptores Rerum Hungaricarum, vol. 1.

Via ad Terram Sanctam, in Kohler, Melanges, vol. 11.

Villaret, Fulk. Mémoire (ed. Petit), Bibliothèque de l'Ecole des Chartes. Paris, 1889. Villehardouin, Geoffrey of. La Conquête de Constantinople (cd. Faral), 2 vols. Paris, 1938-9.

Vincent of Beauvais. Speculum Historiale. Douai, 1624.

Vitry, James of. Epistolae (ed. Röhricht), Zeitschrift für Kirchengeschichte, vols. XIV-XVI. Gotha, 1894-6.

Vitry, James of. History of Jerusalem (trans. Stewart), P.P.T.S. vol. xI.

Wilbrand of Oldenburg. Reise (ed. Laurent). Hamburg, 1859.

William le Breton. Gesta Philippi Regis and Philippis (ed. Delaborde), 2 vols. Paris, 1882, 1885.

William of Newburgh. Historia Rerum Anglicarum, in Chronicles (ed. Howlett), vol. IL.

William of Rubruck (Rubruquis). Itinerarium (trans. Rockhill), Hakluyt Society, series II, vol. IV. London, 1900.

William of St Pathus. Vie de Saint Louis (ed. Delaborde). Paris, 1899.

William of Tripoli. Tractatus de Statu Saracenorum, in Prutz, Kulturgeschichte der Kreuzzüge (see Bibliography II).

Zaccaria, Benito. Mémoire, in Mas Latrie, Documents.

### 3. GREEK SOURCES

Acropolita, George. Opera (ed. Heisenberg). Leipsic, 1903.

Bustron, George. Χρονικόν Κύπρου, in Sathas, Μεσαιωνική Βιβλιοθήκη, vol π.

Germanus, Patriarch of Constantinople. Ἐπιστολαί, in Sathas, Μεσαιωνική Βιβλιοθήκη, vol. II.

Letter of Greek clergy to Innocent III, in Cotelerius, Ecclesiae Graecae Monumenta, vol. III.

Makhaeras, Leontius. Recital concerning the Sweet Land of Cyprus, entitled Chronicle (ed. with translation Dawkins), 2 vols. Oxford, 1932.

Mesarites, Nicholas. Opera, in Heisenberg, Neue Quellen.

'Narrative of the thirteen holy fathers burnt by the Launs', in Sathas, Μεσαιωνική Βιβλιοθήκη, vol. п.

Pachymer, George. De Michaele et Andronico Palaeologis, 2 vols. C.S.H.B. Bonn, 1835.

#### 4. ARABIC AND PERSIAN SOURCES

Al-Aini. Perles d'Histoire, extracts in R.H.C.Or. vol. II, 2.

Dimashki. Geography (ed. Mehren). St Petersburg, 1866.

Histoire des Patriarches d'Alexandrie, extracts (trans. Blochet), Revue de l'Orient Latin, vol. xi. Paris, 1908.

Ibn al-Amid. Chronicle (ed. Cheikho), Corpus Scriptorum Christianorum Orientalium, vol. III, I.

Ibn Batuta. Voyages (ed. with French translation Defremery and Sanguinetti), 4 vols. Paris, 1879.

Ibn Bibi. History of the Seldjuks, Turkish translation (ed. Houtsma), Textes relatifs à l'histoire des Seldjouqides, vols. III, IV. Paris, 1902.

Ibn al-Furad. Chronicle (part ed. Zouraiq). Beirut, 1935-7.

Ibn Khattikan, Ibn Shedad. Geography, extracts (ed. by Cahen), in Revue des Etudes Islamiques. Paris, 1936.

Ibn Wasil. History of the Ayubites, selections in Reinaud, Extraits, in Michaud, Bibliothèque.

Idrisi. Geography, ed. Gildemeister, Zeitschrift für Deutsche Palästina Verein, vol. vm. Leipsic, 1885.

Al-Jazari. Chronique de Damas (trans. Sauvaget). Paris, 1949.

Juwaini, Sa'd ad-Din Ibn Hamawiya, extracts (trans. Cahen), 'Une Source pour l'Histoire des Croisades', in Bulletin de la Faculté des Lettres de Strasbourg, 28e année, no. 7, 1950.

Maqrisi. Histoire des Sultans Mamelouks (trans. Quatremère), 2 vols. Paris, 1817-45.

Muhi ad-Din Ibn Abdazzahir. Lives of Baibars and Qalawun, selections in Reynaud, Extraits, in Michaud, Bibliothèque.

Rashid ad-Din. History of the Mongols (Russian trans. by Berezin), 4 vols. St Petersburg, 1861-88: Part IV, History of the Mongols of Persia (ed. with French translation Quatremère). Paris, 1836.

Yakut. Alphabetical Dictionary of Geography (ed. Wustenfeld), 6 vols. Leipsic, 1866-73.

### 5. Armenian, Strfac, Slavonic and Mongol Sources

Ballad on the captivity of Leo, son of King Hethoum I, in R.H.C.Arm. vol. I. Hayton (Hethoum of Corycus). Chronological Tables, in R.H.C.Arm. vol. I. Hethoum II, King of Armenia, Poem, in R.H.C.Arm. vol. I.

Kirakos of Gantzag. History (trans. Brosset). St Petersburg, 1870.

Orbelian, Stephen. History of Siunia, Armenian text. Moscow, 1861.

Vartan. History of the World, Armenian text. Moscow, 1861.

Rabban Sauma. History of Rabban Sawma and Mar Yahbhallaha (trans. Budge), in Budge, The Monks of Khublai Khan, see Bibliography II.

Novgorod Chronicle (Novgorodskaya Pervaya Lietopis, ed. Nasonov), Academy of Sciences of the U.S.S.R. Moscow/Leningrad, 1950.

Histoire Secrète des Mongols (Yuan Ch'ao Pi Shih), Mongol text transcribed in Latin letters, with partial French translation and ed. Pelliot. Paris, 1949.

#### IL MODERN WORKS

Alphandery, P. 'Les Croisades d'Enfants', in Revue de l'Histoire des Religions, vol. 12211. Paris, 1916.

AMARI, M. La Guerra del Vespro Siciliano, 3 vols. Milan, 1886.

ATTYA, A. S. The Crusade in the Later Middle Ages. London, 1938.

ATIYA, A. S. The Crusade of Nicopolis. London, 1934.

BALTRUSAITIS, J. Le Problème de l'Ogive et l'Arménie. Paris, 1936.

BARTHOLD, W. Articles, 'Cingis Khan' and 'Khwaresm', in Encyclopaedia of Islam.

BOASE, T. S. R. 'The Arts in the Latin Kingdom of Jerusalem', in Journal of the Warburg Institute, vol. n. London, 1938-9.

BOUVAT, L. L'Empire Mongol, 2me Phase, vol. VIII, 3, pt. II of Cavaignac, Histoire du Monde. Paris, 1927.

BRATIANU, G. I. Recherches sur le Commerce Génois dans la Mer Noire au XIIIe Siècle. Paris, 1929.

BRETSCHNEIDER, E. Mediaeval Researches from Eastern Asiatic Sources, 2 vols. London, 1888.

BUCHTHAL, H. 'The Painting of Syrian Jacobites in its relation to Byzantine and Islamic Art', in Syria, vol. xx. Beyrouth, 1929.

BUDGE, F. A. W. The Monks of Kübldi Khân, Emperor of China. London, 1928. CAHEN, C. 'Noves sur l'Histoire des Creisades et de l'Orient Latin, III, Orient Latin, et Commerce du Levant', in Bulletin de la Faculté des Lettres de

Ciraibourg, 9e année, no. 8, 1951.

CAPTULLERI, A. Philipp II August und der Zusammenbruch des augevinischen Reiches. Leipsic, 1913.

CHABOT, J. B. 'Relations du Roi Argoun avec l'Occident', in Revve de l'Orient Lutin, vol. n. Paris, 1894.

CHAYTOR, IJ. J. The Troubedown. Cambridge 1912.

CLAUMAM, A. W. Romanesque Architecture in Western Europe. Oxford, 1936.

Cognasco, P. Un Imperatore Bizantino della Decadenza, in Bassarione, vol. XXXI, Rome, 1915.

DALGOR, O. M. Byzantine Art and Archaeology. Oxford, 1915.

UMLION, O. M. Fast Christian Art. Onford, 1925.

DELAVILLE LA ROULE, J. La France en Orient au XIVe Siècle, Elibliochèque dez Ecoles Françaises d'Athènes et de Rome. Paris, 1886.

DER NERSESSAM, S. Armenia and the Byzantine Empire. Cambridge, Mass., 1945. DESCHAMPS, P. La Défense du Royannu de Jérusalem, 2 vols. Paris, 1939.

DASCHAMPS, P. Le Grac des Chevaliers, 2 vols. Paris, 1934.

DIRHL, C. Une République Patricienne, Venise. Paris, 1915.

D'OHSSOH, M. Histoire des Mongols depuis Tchinguiz Khan Jusqu'à Timur Béc. 2 vols. Amsterdam, 1834-5.

DONOVAN, J. P. Pelagius and the Fifth Crusade. Philadelphia, 1950.

DUCKWORTH, H. T. F. The Church of the Holy Sepulchre. London, 1922.

EBERSOLT, J. Monuments d'Architecture Byzantine. Paris, 1934.

EDWARDS, J. G. 'The Itinerarium Regis Ricardi and the Estoire de la Guerre Sainte', in Essays in honour of James Tait. Manchester, 1933.

ENLART, C. Les Monuments des Croisés dans le Royaume de Jérusalem, 4 vols. Paris, 1925.

FEDDEN, R. Crusader Castles. London, 1950.

FLICHB, A. La Chrétienté Romaine, vol. x of Fliche and Martin, Histoire de l'Eglise. Paris, 1950.

FORHVILLE, R. and ROUSSET DE PINA, J. Du Premier Concile du Latran à l'Avènement d'Innocent III, vol. IX, 2, of Fliche and Martin, Histoire de l'Eglise. Paris, 1952.

GIBBONS, H. A. The Foundation of the Ottoman Empire. Oxford, 1916.

GOTTRON, A. 'Ramon Lulls Kreuzzugsideen', in Abhandlungen zur Mittleren und Neueren Geschichte, vol. xxxxx. Berlin/Leipsic, 1912.

GREGORE, H. 'The Question of the Diversion of the Fourth Crusade', in Byzantion, vol. xv. Boston, 1941.

GREKOV, B. and IAKOUBOVSKI, A. La Horde d'Or (trans. into French by Thuret). Paris, 1939.

GREVEN, J. 'Frankreich und der Fünste Kreuzzug', in Historisches Jahrbuch, vol. XIII. Munich, 1923.

GROUSSET, R. L'Empire des Steppes. Paris, 1941.

GROUSSET, R. L'Empire Mongol, Ière Phase, vol. VIII, 3, of Cavaignac, Histoire du Monde. Paris, 1941.

HAENISCH, B. 'Die letzten Feldzüge Cingis Hans und sein Tod', in Asia Major, vol. IX. Leipsic, 1932.

HALECKI, O. The Crusade of Varna. New York, 1943.

HAMMER-PURGSTALL, J. von. Histoire de l'Empire Ottoman (trans. into French by Hellert), 18 vols. Paris, 1843.

HILL, G. History of Cyprus, vols. II and III. Cambridge, 1948.

HOPF, K. Geschichte Griechenlands vom Beginne des Mittelalters bis auf die neuere Zeit. Leipsic, 1867.

HOWORTH, H. H. History of the Mongols, 5 vols. London, 1876-88.

IORGA, N. Philippe de Mézières et la Croisade au XIVe Siècle. Paris, 1896.

JORDAN, E. Les Origines de la Domination Angevine en Italie. Paris, 1909.

KANTOROWICZ, E. Frederick the Second. London, 1931.

KARAMZIN, N. M. History of the Russian Empire (in Russian), 3 vols. St Petersburg, 1851.

Kingsford, C. L. 'Otho de Grandison', in Transactions of the Royal Historical Society, 3rd series, vol. III. London, 1909.

PRÜLÜ, M. F. Les Origines de l'Empire Ottoman. Paris, 1935.

LA MONTE, J. L. 'John d'Ibelin', in Byzantion, vol. XII. Brussels, 1937.

LANGLOIS, C. V. La Vie en France au Moyen Age, 3 vols. Paris, 1927.

LECIERC, L. La Médecine Arabe. Paris, 1876.

LEVIS-MIREPOIX, DUC DE. Philippe le Bel. Paris, 1936.

Levy, R. A Baghdad Chronicle. Cambridge, 1929.

LIZERAND, G. Le Dossier de l'Affaire des Templiers. Paris, 1928.

Longnon, J. L'Empire Latin de Constantinople. Paris, 1949.

Longnon, J. Les Français d'Outre-mer au Moyen Age. Paris, 1929.

LUCHAIRE, A. Innocent III: La Question d'Orient. Paris, 1911.

MAKHOULY, N. Guide to Acre. Jerusalem, 1941.

MARTIN, E. J. The Trial of the Templars. London, 1928.

MARTIN, H. D. The Rise of Chingis Khan and his Conquest of North China. Baltimore, 1950.

MAS LATRIE, L. Histoire de l'Ile de Chypre sous le Règne de la Maison de Lusignan, vol. 1, Histoire; vols. 11 and 111, Documents. Paris, 1852-61.

MELVIN, M. La Vie des Templiers. Paris, 1951.

MUNRO, D. C. 'The Children's Crusade', in American Historical Review, vol. XIX. New York, 1914.

NORGATE, K. Richard the Lion Heart. London, 1924.

NORGATE, K. 'The Itinerarium Peregrinorum and the Song of Ambroise', in English Historical Review, vol. XXV. London, 1910.

OMONT, H. 'Peintures d'un Evangéliaire Syriaque', in Monuments et Mémoires publiés par l'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres, vol. XIX. Paris, 1911.

PRILIOT, P. 'Chrétiens d'Asie Centrale et de l'Extrème Orient', in T'oung Pao, vol. XI. Leiden, 1914.

Philiot, P. 'Les Mongols et la Papauté', in Revue de l'Orient Chrétien, vols. XXIII, XXIV, XXVIII. Paris, 1922-32.

PIQUET, J. Les Banquiers du Moyen Age: Les Templiers. Paris, 1939.

POWICKE, F. M. King Henry III and the Lord Edward, 2 vols. Oxford, 1947.

Prawer, J. 'Etude de Quelques Problèmes Agraires et Sociaux d'une Seigneurie Croisée au XIIIe Siècle', in Byzantion, vol. xxII. Brussels, 1952.

PRAWER, J. 'L'Etablissement des Coutumes du Marché à Saint-Jean d'Acre', in Revue Historique de Droit Français et Etranger. Paris, 1951.

PRUTZ, H. G. Kaiser Friedrich I, 3 vols. Danzig, 1871-4.

PRUTZ, H. G. Kulturgeschichte der Kreuzzüge. Berlin, 1883.

REY, E. G. Les Monuments de l'Architecture Militaire des Croisés en Syrie et dans l'Île de Chypre. Paris, 1871.

RÖHRICHT, R. 'Der Kinderkreuzzug 1212', in Historische Zeitschrift, vol. XXXVI. Munich, 1876.

RÖHRICHT, R. Etudes sur les Derniers Temps du Royaume de Jérusalem, Archives de l'Orient Latin, vol. IL Paris, 1884.

RÖHRICHT, R. Studien zur Geschichte des Fünften Kreuzzüges. Innsbruck, 1891. SACERDOTEANU, A. Marea Invazie Tatara şi Sud-estul European. Bucarest, 1933.

SCHLUMBERGER, G. Byzance et Croisades: Pages Médiévales. Paris, 1927.

SMAIL, R. C. 'Crusaders' Castles in the Twelfth Century', in Cambridge Historical Journal, vol. x, 2. Cambridge, 1951.

SOBERNHEIM, M. Article 'Baibars', in Encyclopaedia of Islam.

STERNFELD, R. Ludwigs des Heiligen Kreuzzug nach Tunis 1270. Berlin, 1896. STRAKOSCH-GROSSMANN, G. Der Einfall der Mongolen in Mitteleuropa in den

Jahren 1241 und 1242. Innsbruck, 1893.

THROOP, P. A. 'Criticism of Papal Crusade Policy in Old French and Provençal', in Speculum, vol. XIII. Cambridge, Mass., 1938.

THROOP, P. A. Criticism of the Crusades. Amsterdam, 1940.

VAN ORTROY, F. 'Saint François et son Voyage en Orient', in Analecta Bollandiana, vol. XXXI. Brussels, 1912.

- VASILIEV, A. A. History of the Byzantine Empire, new edition. Madison, 1952,
- VASILIEV, A. A. 'The Foundation of the Empire of Trebizond', in Speculum, vol. II. Cambridge, Mass., 1936.
- VERNADSKY, G. Kievan Russia, vol. II of Vernadsky and Karpovitch, History of Russia. Newhaven, 1948.
- WINKELMANN, E. Kaiser Friedrich II, 2 vols. Leipsic, 1839-97.
- WINKELMANN, E. Philipp van Schwaben und Otto IV von Braunschweig, 2 vols. Leipsic, 1873-8.
- WITTER, P. The Rise of the Ottoman Empire. London, 1838.
- YULE, H. Cathay and the Way Thither, 2 vols. Hakluyt Society, no. 37. London, 1866-7.





verted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

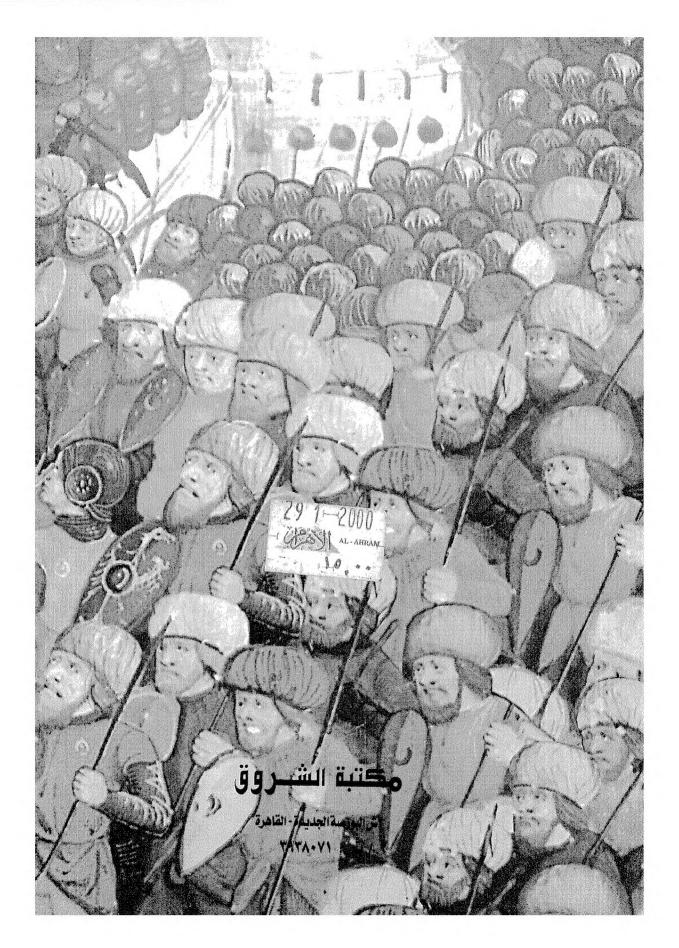